evillenteris



المجان :

in Walling

العالمنالكامناني ووا

منى منى المنى الم

# وَالْمِنْ الْمَعْ فِي عِلْ إِلْ الْمُرْلِيْهِ

المِعَالِمَنْ الْمَامَنَا فِي الرور) ١٣٥١-١٢٩٠هـ

تمخص محوت تق الكننادُ على اكبرالغقاري

بارو (الام) (العاوي ع



يابني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ، فإنَّ المعرفة هي الدِّراية للرَّواية ، وبالدِّرايات للرَّوايات يعلوالمؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ، الإمام الصادق عليه السلام



نام كتاب « تلخيص المقباس تلخيص وتحقيق « على اكبر غفّارى

تیراژ « ۳۳۰۰ جلد

نوبت چاپ 🔞 اوّل ١٣٦٩

**چاپ** « چاپخانهٔ تابش

حروفچین « حروفچینی الکترونیکی مظاهری

حقوق الطبع والتقليدمحفوظة

#### كلمتنا:

بسم الله الرَّحن الرَّحيم

إِنَّ النُورة الإسلاميّة العظيمة في ايران قدقامت لتحقيق أهداف سامية وقضايا كبيرة لتشييد صرح «الامّة النموذجية الاسلاميّة»، فإنها جادة أن تحقّق كلَّ هذه الأهداف. إنَّ أحد المكتسبات الأخاذة لهذه التّورة هوالتطوَّر العلميُّ والثقافيُّ الذي أحدثته؛ وبإحياء القيم الثقافيَّة الرَّاقية، فإنها تريدأن تزيح السّتار عن ملامح الإسلام اللّمعة في جميع أرجاء المعمورة.

وفي هذا المشوار تحمل جامعة الإمام الصادق عليه السلام كوليدشامخ لهذه التقورة، على عاتقها مسئوليّات جسيمة يمكن الإشارة إلى بعضها كمايلي: إعداد وتدوين المنصوص الدِّراسيّة الوزينة بما يتناسب ومستوى الطّلاب العلميّ؛ تحقيق وتنقيح المخطوطات والنصوص القديمة، إحياء التراث الثقافيّ الإسلاميّ. ولأجل هذا كنّا نشعر منذمذة مضت بضرورة إعداد نصّ دراسيّ جامع منقّح في حقل معرفة «علم الحديث ومصطلحاته» ليلبّى حاجة الطّلاب في كلّية المعارف الاسلاميّة والدَّعوة.

إنَّ علم دراية الحديث (مصطلح الحديث) هومن أهم العلوم الإسلاميّة الذي لفت انتباه المؤلِّفين والمصنّفين الكبار سواء أكانوا من الشّيعة أوالسُّنة طِيلَة القرون الماضية. وممّا أوجب ممارسة هذاالعلم وتطوره أكثرمن أيَّ شي هي العلاقة الوثيقة بينه

١ - قداشتهر عن الشهيدالثاني كلا الاصطلاحين في كتبه الحديثية .

وبين سائر العلوم الإسلاميّة من الأدب والتّاريخ والتّفسير والفقه والأصول، حيث تجذّر فيها منذصدر الإسلام.

ولهذا فقد صنّف عددٌ كبير من أفاضل علماء السُّنة كتباً في هذاالجال. منهم: —القاضي — أبومحمَّد حسن بن عبدالرَّحن الرَّامهرمزيُّ (ت ٣٦٠ق) صاحب «الحَدْث الفاصل بين الرَّاوي والواعي».

الحاكم محمَّدبن عُبدالله النِّيسابوريُّ (ت ٤٠٥ق) صاحب «معرفة علوم الحديث» .

ــالخطيب، أبوبكر أحمد بن عليّ البغدادي (ت ٤٦٣ ق) صاحب «الكفاية في معرفة علم الرّواية» و «الجامع».

-أبوعمر وعثمانبن عبدالرّحمنبن الصّلاح (ت ٦٤٣ق) صاحب «علوم الحديث».

الحافظ أحمد بن حجرالَعسقلانيّ (ت ٨٥٢ق) صاحب «نخبة الغِكَر في مصطلح أهل الأثر» و «نزهة النَّظر» في شرحه.

هذا، ومن جانب آخر فقدألَّف علماء الشِّيعة الكرام آثاراً قيَّمةً قدبقيت لتدلَّ على التُّراث الإسلاميِّ العريق.

وممّا تجدر الإشارة إليه بعد مقارنة بين آثار الشّيعة والسُّنّة هوأنّ الأصول السّائدة في تدوين علم الدِّراية عندالشِّيعة تأثّرت، بصورة رئيسة، بوجهات النَّظر الأصوليَّة في الفقه والأصول والأسس العقائديَّة لديهم، واستلهمت من التَّعابير الموجودة في السُّنة والعترة النَّبويَّة الشَّريفة (ص).

وبناء على هذا فإنَّ الدَّقَة والعمق والعراقة التي تبرز في تصانيف الشَّيعة في هذا المجال قدميَّزت هذا العلم بكثير على الرَّغم من سبق الآخرين لهم في مجال تدوين مصطلح الحديث.

ومن أعاظم علماء الشّيعة هم:

الشهيدالتَّاني زين الدِّين بن على الشَّاميُّ العامليُّ (ت٩٦٦ق) صاحب

نية القاصدين في معرفة اصطلاح المحدّثين» و «البداية في علم الدّراية» الّي فدشرحها وعلَّق عليها .

-عزُّ الدِّين حسين بن عبدالصَّمدالحارثيُّ العامليُّ تلميذالشَّهيدالثَّاني، ووالدشيخنا البهائي (ت ٩٨٤ق) صاحب «وصول الأخيار إلى أصول الأخبار».

- أبومنصورحسن بن زين الدِّين العامليُّ (ت ١٠١١ق) الَّذي قدذ كر في مقدَّمة كتابه «منتقى الجُمان في الأحاديث الصّحاح والحِسان» أُصول علم الحديث.

-الشّيخ بهاء الدِّين العامليُّ (ت ١٠٣١ق) صاحب «الوجيزة في علم دراية الحديث».

-والسيدالدَّاماد ميرمحمدالباقرالحسيني الأسترآبادي (ت ١٠٤١ق) صاحب «الرَّواشح السّماويَّة».

—وأخيراً من الكتب المفصلة التي صنفت في هذاالمَجال هو «مقباس الهداية» لمولّفه الفذّ الشّيخ عبدالله بن محمّد حسن المامقانيّ (١٢٦٠–١٣٥١ق). إنّه ولد بأرض النّجف وتوفّي بها، وله حوالي مائة مؤلّف في مختلف العلوم ٢. من مؤلّف اته الكثيرة: «تنقيح المقال في أحوال الرّجال» وهوأبسط ماكتب في الرّجال، حيث إنّه أدرج فيه تراجم جميع الصّحابة والتّابعين وسائرأصحاب الأئمة عليهم السلام وغيرهم من الرُّواة إلى القرن الرَّابع، وقليلٌ من العلماء المحدِّثين في ثلاث مجلّدات كبار ٣.

وأمّا كتاب «مقباس الهداية في علم الدّراية» الّذي فرغ منه المؤلّف في الثاني والعشرين من محرّم الحرام، سنة ١٣٣٣ ق<sup>†</sup> فقد طبع عليحدة، ثمّ أدرجه المؤلّف

١- هذاالتعليق كمايقول مؤلفه قدتم الفراغ من تسويده سنة ٩٥٩ق، وهوالمسمى به «الرّعاية» ويؤكد هذا ابنه في كلام له بقوله:... «نبّه عليه والدي في كتاب الرعاية الذي ألفه في دراية الحديث». (أبومنصور حسن بن زين الدّين العامليّ، معالم الدّين، إخراج عبدالجسين محمّدعلي بقال، قم: مكتبة الداوري، ص ٣٣٤)

٢- عمد صالح الكاظمي، أحسن الأثر ٥٩،٥٨؛ أيضاً راجع عبدالله المامقاني. تنقيح المقال ج٢٠٨/٢ - ٢٠٠

٣- الذريعة، ٤٦٦/٤

٤- المامقاني، ٢٠٩/٢

في حاتمة كتابه «تنقيح المقال ».

يقول المؤلّف في مقدّمة هذاالكتاب: «إنّه لمّاكان علما الدّراية والرّجال من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد عند أولى الفهم والاعتبار وصارا في أزمنتنا مهجورين بالمرّة حتى لا تكاد تجدبها خبيراً وبنكاتها بصيراً، بل صارا من العلوم الغريبة والمباحث المتروكة، رأيت من الفرض اللازم عليّ عيناً تصنيف كتابين فيها، جامعين لها، باحثين عنها، وافيين بشتاتها، كافيين لمن طلبها، كاشفين عن غوا مضها... الخ» بناء على هذا لمّاكانت المصادر الموجودة في هذا المجال، إضافة إلى قلّتها، تفتقد إلى كونها لم تؤلّف ككتب دراسية فقدقرًّر مركز الدّراسات لعلوم القرآن والحديث في كليّة الدّعوة والمعارف الاسلاميّة، بعد توجيهات الاستاذ النبيل السّيد علي أكبر العَفّاريّ أن يحوّل «مقباس الهداية» إلى نصّ دراسي بعد إجراء التعديلات الفّتيّة اللاّزمة ليسذالفراغ الفكري في هذا الحقل، وقد أشار الاُستاذ في مقدمته إلى سبب اختيار هذا النصّ دون غيره.

في هذه المحاولة كان العبء الأكبر قدوقع على عاتق الأستاذ الغفّاريً -حفظه الله كماقام المركز وبعضٌ من الأصدقاء بالتصحيح الفتي ومقابلة التصوص.

راجين من الله العليّ القدير أن يتقبله منّا ويجعله منطلقاً مباركاً لنشاطاتنا الآتية.

وآخردعوانا أن الحمدلِلَه ربّ العالمين جامعة الامام الصادق (ع) ۱۳٦٨/۸/۱۰ ش ۱٤١٠/٤/۱ ق

# بسامة أزم أرسيم

#### تقدمة:

الحمدُ الله على ما أَلهَ مَنا مِنْ ذِكرِه، و أُوزَعَنامِنْ شُكرِه، وَ وَقَلَقَنالِطاعَتِه، و جعلنامِن شُكرِه، و وَقَلَقنالِطاعَتِه، و جعلنامِن رُوَّاد العلم وَرَادَته، و حَبَّبَ إليناتَ علَّمَ الحديث و رِوايته، فَنَسَأَلُهُ أَن يُنوِّر أَبِصارَقلوبنا بضِياءِ فَهمِه و مَعرِفتِه، و أَن يَرزُقنَا التَّوفيقُ لِرِعايتِهِ و دِرايته.

والسلام على أمين وحيه و رسالته، و على آله المعصومين مِن عِترَته، أركانِ دينِ اللهِ وَ أَقَارِ سَمَاءِ هِدايته، و على مَن والأهم مِن الصَّحابَة والتَّابِعينَ و مَن حَذاحَذُوهم إلى يَوم الدِّين.

أمّا بعد: فهذا تَلْخِيصُ كِتابِ مِقباسِ الْجِدايَةِ الَّذِي صَنَّفُهُ العَالِمُ الرَّبَانِيُّ الشَّيخِ عبدالله المامقانيُّ – قدّس سِرُّه – ولقد كنتُ بُرهةً مِنَ الزَّمان أَلِيسُ كِتاباً جامِعاً في علوم الحَدِيثِ و اصطلاحاتِه و دِرايَتهِ يُناسبُ التَّدريسَ، وَلَمْ أَجد بَعدَ فَحْصٍ و مِراسٍ كتاباً أكملَ ولاأحسَنَ ولاأوفى بالغَرضِ مِن المقباسِ، لاستِيعابِه جَميع المسائل؛ و إيرادِه أقوالَ أكملَ ولاأحسَنَ ولاأوفى بالغَرضِ مِن المقباسِ، لاستِيعابِه جَميع المسائل؛ و إيرادِه أقوالَ العُلماءِ والفَطاحِل، الأواخِرِ منهم وَالأوائل؛ ثمّ بشطِهِ الكلام والتَّحقيق حَولَ آراءِالقَومِ ونظريّاتِهم بَعدَ نقلِ البَيناتِ و بَراهِينِهم، وَ إِنْيانِه بِالشَّاهِدِ والمِثالِ لِتَفْهِمُ الكلامِ و تَوضِيحِ مَقالِم، و تَعيينِه مَعاقِدَ الإجماع وَمَوارِدَ خِلافِهِم؛ وَ تَصْميزِهِ الحَقَّ من الباطلِ و تَوضِيحِ مَقالِم، و تَعيينِه مَعاقِدَ الإجماع وَمَوارِدَ خِلافِهِم؛ وَ تَصْميزِهِ الحَقَّ من الباطلِ

بَينَ آرائِهِم؛ بَيْدَ أَنّه أَوْرَدَ اسْتِطْراداً لِلْبابِ أَجْاناً عِلْمِيَّةٌ قد تُخْرِجُهُ عَن مَوضوع للكتاب، بَلْ مِنْ مَباحِثِ أَصُولِ الفِقّهِ وَالاجتهادِ و مسائِل عِلْم الكلام، الَّي كانتْ لَمَاصِلَةٌ مَا بِالمقام، وَ أَطالَ البَحْثَ وَالتَّنْقِيبَ لَدَى الاخْتلافِ و ماكانَ فيه خِلافٌ، و مِنْ أَجْلِ تِلكَ الأُمورِ صارالكتابُ كَبِيراً ضَخِماً يَضِيقُ عَنهُ بَحالُ زَمانِ التَّعَلُم و ومِنْ أَجْلِ تِلكَ الأُمورِ صارالكتابُ كَبِيراً ضَخِماً يَضِيقُ عَنهُ بَحالُ زَمانِ التَّعَلُم والتَّعليم، لأسِيمَا في المجامع الرَّسمِية التي يكونُ الوقتُ فيها مَضبُوطاً مَعلوماً دُونَ أَي وَالتَّعليم، لأسِيمَا في المجامع الرَّسمِية التي يكونُ الوقتُ فيها مَضبُوطاً مَعلوماً دُونَ أَي وَالتَّعليم، وَالمؤلِّفِ والمُولِقِينُ والنَّي يَكونُ الوقتُ فيها مَضبُوطاً مَعلوماً دُونَ أَي وَالتَّعليم، وَالمؤلِّفِ والمُولِقِينَ والنَّي اللهِ تَعالى عَلَيهِ والنَّي المُأْتُونَ والنَّالِ اللهُ المُعلِيدِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعلِي المُحالِ المُعلِيدِ فِي اللهُ المُعلَمُ اللهُ اللهُ

وَالْكِتَابُ مَعَ كَثُرَة فَوائِده، وَ مَزِيدِ فَرائِدِه، وَ وَفُرَة عَوائِدِه، وَ شِدَّة مَسِيسالحَاجَةِ إلَيهِ، وَ فُقدانِ مايسُدُّ مَسَدَّه، يَقْصُرعَنْهُ - مَعَ الأَسفِ - الأَمَدُ المَفَّرُ وَضُ مَسيسالحَاجَةِ إلَيهِ، وَ فُقدانِ مايسُدُّ مَسَدَّه، يَقْصُرعَنْهُ وراسَتِه عَلى اللَّبِ وَالنَّفيس، للتدريس، فَلا بُدَ لِلمَدَّرِس لَه مِنَ التَّلخِيص، وَالإقتِصارِ في دِراسَتِه عَلى اللَّبِ وَالنَّفيس، و المتيارِ ماليس عنه تحييل، و رأيتُ أَنَّ ذلكَ الأَمْرَ على مَن لَه إلمامٌ بتلك الدُّروس لواجب، إذا لم يكن يَعُوقهُ حاجب، فَلمَاسَأَلَني بَعضُ الأَجِلَّةِ في «الجامِعة الصادِقيّة» لواجب، إذا لم يكن يَعُوقهُ حاجب، فَلمَاسَأَلَني بَعضُ الأَجِلَّةِ في «الجامِعة الصادِقيّة» تَقَدِم كِتابٍ وَجيزِ مُختصرٍ لِهِذَا الغَرضِ، عَلى ذلكَ النَّظْم، صَرَفْتُ صَوبَ العَمَل عَنانَ العَزْم، وَلَيْسَ لَي مِنْ هَذَا الأَمْرِ إلاّ حُسْنُ الاختيارِ، وَ مَعَ سُرْعَةِ العَمَلِ جَودَةُ الاختِصارِ، وتوضِيحُ ما لا بُدَّلَهُ مِن البيانِ بالاقتِصارِ .

ثمَّ رَأَيْتُ الصَّلاحَ في إعْجامِه، تَيْسِيراً لمُعْتَنِقِيهِ وَتَسْهِيلاً لمُقْتَطِفي ثِمارِ-مَحاسِنِه وَ لاسِيًّا النّاشِئينَ الكِرام، فَإِنَّ الشَّكْلَ يَرْفَعُ الإشْكالَ، و الإعْجامَ يَمْنَعُ — الإسْتِعْجامَ وَيُرِيُل الإِبْهامَ وَيَضَعُ الكِتابَ لِلْباحِثِ المُجِدِّ عَلَىٰ طَرَفِ الثُّمامِ، واللهُ تَعالَىٰ وَلَيْنا و مُعِيننا في البَدْءِ وَ الخِتام.

و أَلحقتُ بِهِ رِسالَتينِ: الأُولَى في تارِيخِ تدُّوِينِ الحَدِيثِ وَكَتَابَتِهِ، وَالأُخْرَىٰ فِي فِقْهِهِ وَ دِرايَتِهِ، وَ وَازَرَنِي فِي أُمُورِطُبِعِهِ وَ تَصْحِيحِهِ غَيرُ وَاحِدٍ مِنَ الفُضَلاءِ، جَعَلَهُمُ اللهُ مِنَ الأَعلامِ وَالنَّقَباء، والسَّلامُ عَلَىٰ محمّدٍ و آله الأَصْفِياءِ النُّجَباءِ.

عِمَا اللَّعلامِ وَالنَّقَبَاء، والسَّلامُ عَلَىٰ محمّدٍ و آله الأَصْفِياءِ النُّجَباءِ.

# تلخيص المقباس في علم الدراية بسم الله الرحم الرحيم

وفيه مقدِّمة وفصول وخاتمة:

أمَّا المقدِّمة فني بَيانِ حَقِيقَتِهِ ومُوضوعِهِ وغايَتِهِ:

أمّا الأوَّلُ: فهُوَأَنَّ الدِّرايَةَ فِي اللَّغَةِ، هو العِلْمُ،كَمْ صَرَّحَ بِهِ جَمَعُ كَثيرٌ مِن أَهْلِ اللَّغَةِ، يقالُ: دَرَيتُه عَلِمْتُه، ومنه دَرَيتُ بِهِ أَدرِي دَرياً ودَريةً ـ بِفَتِجِ الدَّالَيْنِ ـ كَمَا هوالمشهور بينهم.

وعَنِ الصَّاغانِيِّ (١) دَرَيتُهُ دُرِيّاً \_ بِضَمِّ الدَّالِ وَكَسُرِ الرَّاءِ وتَشدِيدِ اليَّاءِ \_ عَلَىٰ وَزنِ حُلِيٍّ، وصَرِيحُ أَكثَرِ أَهْلِ اللَّغة تَرادُفُ العِلم وَالدِّراية.

وعن التوشيع (٢) وغيره أنَّ الدراية أَخَصُّ مِنْ العِلم، وَلَعَلَه لِمَا عَن أَبِي عَلَي (٣) مِنْ أَنَّ دَرَى يُسْتَعَمَلُ بِعنى العِلم بضَرْبِ مِنْ أَنَّ دَرَى يُسْتَعَمَلُ بِعنى العِلم بضَرْب مِنْ السِّعِ الشَّكَ وَلا مِن الحِيلَةِ، وعلى التَّقدِيرَينِ فَلا يُطلَق عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ، لِعَدَم تَعَقُّلِ سَبْقِ الشَّكَ وَلا الحَيلَةِ مِنهُ تَعالَىٰ.

و يُعدَىٰ بِالهَمزَةِ فَيُقالُ: أَذْرَاهُ بِهِ: أَعلَمُهُ، وَمِنْهُ قُولُهُ تَعالى: «وَلا أَدراكُمْ بِهِ». وَكَيفَ كَانَ، فَأَصْلُ الدِّراية العِلمُ مُطلَقاً أَوْ بَعدَ الشَّكَ، وَنُقِلَ هُنا إِلَى عِلمِ وَكَيفَ كَانَ، فَأَصْلُ الدِّراية العِلمُ مُطلَقاً أَوْ بَعدَ الشَّكَ، وَنُقِلَ هُنا إِلَى عِلمِ أُصُولِ الحَديثِ وَخُصَّ بِهِ اصْطِلاحاً وَلِذَٰ لِكَ سَاغَ بَعدَ صَيرورَتهِ عَلَماً لِهذَا العِلْمِ إِضَافَةُ السَّي الله العِلْمِ إِلَى نَفْسِه. السَّعَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العِلْمِ إِلَى نَفْسِه.

وقد عُرِّف في الإصطلاح بأنه عِلْم يُبْحَثُ فيه عَن مَتْنِ الحَدِيثِ وسَنَدِه وطُرُقه مِن صحيحِها وسَقيمِها وعَليلِها وما يَحتاجُ إليه ليُعرَفَ المَقْبُولُ مِنه وَالمردودُ، عَرَّفَهُ بِهِ مِن صحيحِها وسَقيمِها وعَليلِها وما يَحتاجُ إليه ليُعرَفَ المَقْبُولُ مِنه وَالمردودُ، عَرَّفَهُ بِهِ الشهيدُ الثاني (ره) في الوجيزة بِأنّه عِلْم الشهيدُ الثاني (ره) في الوجيزة بِأنّه عِلْم يُختُ فيهِ عَن سَندِ الحَدِيثِ وَمَتنِه وَكَيْفِيّة خَمَّهُ لِه، وآدابِ نَقلِه .

<sup>(</sup>١) الفضل بن العباس بن يحيى بن الحسين الصاغاني ابوالعباس سَمِع منه الخطيب.

<sup>(</sup>٢) كأنه شرح للهداية الى علوم الدراية منظومة لمحمدبن محمدبن محمد الجزري أو حاشية لها .

<sup>(</sup>٣) الظاهر كونه أباعلى الفارسي تلميذ السيرافي، توفى ٣٧٧ وله مع المتنبّي مناظرات ·

وأمّا الثاني: فهو أنَّ مَوْضُوعَ هذا العِلمِ هُوَ السَّنَدُ والمَّنَ، لِأَنَّ موضوعَ العِلْمِ مايُبْحَثُ فيهِ عَنْ عَوارضِه، وَالمبْحُوثُ عَنْهُ هُنسا هُوَعَوارضُ السَّندِ و المَّنَ و أوصافُهُا. وَما ذَكَرْناهُ أَولَى مِمّا في بِدايَةِ الدِّرايَةِ وغَيْرِه، مِنْ أَنَّ موضوعَهُ هُوَ الرَّاوي والمَروي، ضَرورةَ أَنَّ الرَّاوي يُطلَق عَلَىٰ آحادِ رِجالِ السَّندِ وهو مَوْضُوعُ عِلْمِ الرِّجالِ دونَ الدِّرايَةِ.

وأمّا مَا ارْتَكَبّهُ بَعضُهُمْ مِنْ أَنَّ مَوضوعَ هذا العِلْمِ هُوَ المَروي وموضوع عِلمِ الرِّجالِ الرَّاوي فَلاوَجْهَ لَه لِأَنَّ البَحثَ في هذا العِلْمِ كما يَقَعُ عن المَروِيِّ وهو المَتنُ، فَكَذا يقَعَ عَنِ الرَّاوي أيضاً باعْتِبارِ البَحثِ عَنِ السَّندِ الَّذِي هو مُشْتَمِلٌ عَلىٰ جَع مِنَ الرُّواة، فإنَّ المَروِيِّ لايَكُونُ صَحيحاً وحَسَناً وَمُوَثَقاً وضَعِيفاً ونَحَو ذليكَ و إنّما يتَصِفُ بذلكَ سَنَدُ المَروِيِّ كما هو ظاهر.

وأمّا الثالث: فَهُوَ أَنَّ غايَةً هذا العِلمِ هُوَ مَعرِفةُ الاصطلاحاتِ المُتَوقِّفُ عَلَيها مَعرِفةُ الاصطلاحاتِ المُتَوقِّفُ عَلَيها مَعرِفةُ كَلِماتِ الأَصْحابِ، وَاسْتِنْباطُ الأَحكامِ، وَتَميزُ المَقبولِ مِنَ الأَخبارِ لِيُعْمَلَ به، والمَردُودِ ليُجْتَنبَ عنه.

### وأمّا الفصول:

فالأوَّلُ مِنها: في بيَانِ أصولِ اصْطِلاحاتِه الَّتِي يَحتاجُ طَالِبُهُ إِلَى مَعرِفَتِها، وهيّ أُمورٌ:

أَحَدُها: المَتُنُ وهو لُغَةً، استُعْمِلَ في مَعانٍ عِدَّة، منها: المَدُّ، يُقالُ: مَتَنهُ مَتناً إذا مَدَّهُ. ومنها: ماصَلُبَ مِنَ الأرض وَ ارتَفَعَ وَ اسْتَوىٰ. وفي الاصْطِلاحِ: اللَّفظالَّذِي يَتَقَوَّم به المعنىٰ.

ثانِيها: السَّنَدُ وهُوَ طَرِيقُ المَّنْ، وهُوَ جُمِلَةُ مَن رَواهُ، مأخودٌ مِنْ قَوْلِهم: فلانُّ سَنَدٌ أي: مُعْتَمَدُ الإنسانِ كَالْمُسْتَندِ وَهُو جَازٌ سَنَدٌ أي: مُعْتَمَدُ الإنسانِ كَالْمُسْتَندِ وَهُو جَازٌ \_ انتهى». فَسُمِّيَ الطَّرِيقُ سَنَداً لِاعتِمادِ العُلَهاءِ في صِحَّةِ الحِدِيثِ وَضَعْفِه عليه.

ثَالِثُهَا: الخَبَرُ مُحرَّكةً وهو لغَةً مُطلَقُ ما يُخْبَرُ بِه عَظِيماً كَان أَم لا، فهو أَعَمُّ مِنَ النَّبأ الَّذِي هُوَ الحَبَرُ المُقَيَّدُ بكَونِهِ عَن أَمْرٍ عَظِيمٍ، كَما قَيَدَهُ بِهِ الرَّاعَبُ وغَيرُهُ مِن أَمْرٍ عَظِيمٍ، كَما قَيَدَهُ بِهِ الرَّاعَبُ وغَيرُهُ مِن أَمْرٍ عَظِيمٍ، كَما قَيْدَهُ بِهِ الرَّاعَبُ وغَيرُهُ مِن أَمْرٍ عَظِيمٍ أَمْدُ العَربيّة.

رابِعُها: الحَدِيثُ وهو لُغَةً \_عَلَىٰ ما في جَمَعِ البَحْرَيْنِ \_: «ما يُرادِفُ الكلامَ، قال: وسُمِّي به لِتَجَدُّدِه وحُدوثِه شَيئاً فَشَيئاً \_انتهى». وعَلَيه فالحَدِيثُ فَعِيلٌ الكلامَ، قال: وسُمِّي به لِتَجَدُّدِه وحُدوثِه شَيئاً فَشَيئاً \_انتهى». وعَلَيه فالحَدِيثُ فَعِيلٌ مِن الحَدث بمعنی وجودِ الشَّيءِ بَعْدَما كانَ مَعدُوماً، ضِدُ القَدِيم، وَلٰكِنْ ظاهِرُ المُصلاحِ (۱) أَنّه لُغَةً ما يُتَحَدَّثُ به و يُنقَلُ. قال: «الحديثُ ما يُتَحَدَّثُ به و يُنقَلُ، ومِنهُ حديثُ رسولِ اللهِ صلّى الله عَلَيْه وآلِه \_ انتهى ». فإنَّ ظاهِرَه، وُجودُ مَعنى لغويً له قد أُخِذَ مِنهُ المعنى الاصطلاحيُ.

وَرُبَّما عَرَّفَهُ بعضُهم بأنّه قَوْلُ المَعصُومِ أَوْ حِكانَةُ قولِهِ أَو فِعلِه أَو تَقريرِه، لِيَدخُلَ فيه أصلُ الكلامِ المَسْموعِ عَنِ المَعصُومِ، وَالأَنْسُبُ بِقاعِدةِ النَّقلِ هو عَدَمُ الدُّحول، ليكونِ كلامِه عليه السلامُ في الأَغلبِ أَمْراً أو نَهياً، بِخِلافِ حِكايَتِه عَنْهُ عَليه السلامُ، فإنّه دامًا إخبارٌ، ونَفسُ الكلامِ المسموعِ هُو الّذِي يُسمّونَهُ بالمتنِ ومتنُ الحَديثِ مُغايرٌ لِنفسِه كما ذكرَه.

وكيف كان فقد وَقَعَ الخلافُ في المعنى الاصطلاحيِّ لَهُ وللْخَبَرِ عَلَىٰ أَقُوالٍ: الأُوَّل: أنّها مُتَرادِفانِ وَ أنَّها يَشمُلانِ ما إذا كانَ المُخْبَرُ بِهِ قَوْلَ الرَّسولِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَوِ الإمام عَلَيهِ السّلام أو الصّحابيِّ أو التّابعيِّ أو غَيرِهِمْ مِنَ العَلماءِ

والصُّلحاء وَغَيْرِهِمْ مِنْ بَقَيَّة بَنِي آدمَ، وفي مَعنَاهُ فِعلُهُمْ وَتَقرِيرُهُم.

الشاني: أَنَّ الحَدِيثُ أَخَصُّ مِنَ الخبرِ، و أَنَّ الخَبرَ عَامُّ لِقَولِ كُلِّ إِنْسانٍ، والحَدِيثُ خاصٌ بِقَولِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وآله وَغَيْرِه مِمَّن ذُكِرَ ، فكُلُّ حَدِيث خَبْرُ وَلَيْسَ كُلُّ خبر بحديثٍ.

وقال في التَّكَمَلَةِ: `«إنَّه يُطلَق لَفظُ الأخباريُّ في لِسانِ أَهْلِ الحَدِيثِ مِنَ

<sup>(</sup>١) لاحمدبن محمدبن على المقرى الفيَّومي المتـوفى ٧٧٠ وهو مصباح المنير في غريب الشـرح الكبير.

<sup>(</sup>٢) اى تكملة رجال ابى على الموسوم بمنتهى المقال للمولى درويش على الحائرى.

القدماء مِنَ العامّة والخاصة عَلَىٰ أهلِ التوارِيخِ والسّيَرِ، ومَنْ يَحذو حَذْوَهُمْ في جمعِ الأَخْبارِ مِن أي وَجْهِ اتَّفْقَ مِن غَير تَنَبُّتٍ وتَدقِيقٍ».

الثالِثُ: أنّها مُتَبايِنانِ، وأنَّ الحَديثَ خاصُّ بما جاءَ عَن المَعصومِ مِن النّبيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وآله والإمامِ عَلَيه السّلام. وَالحَبرُ خاصٌ بما جاءَ عَنْ غَيْرِه ومِن ثُمَّ قيل لمَن يَشتغِلُ بالسُّنَةِ النَّبَويَةِ المحدّث، لِمَن يَشتغِلُ بالسُّنَةِ النَّبَويَةِ المحدّث، وما جاءً عن الامام عليه السّلام عِندنا في معناه. ويَرُدُّه شُيوعُ إطلاق الأخباري سيها في العَصرِ المتأخّرِ على مَن يَتعاطى أخبارً أهلِ البيّتِ عليهم السّلام و يَعْمَلُ بها لأغير.

خامِسُها: السُّنَةُ: وهي لُغَةً: الطَّرِيقَةُ، ومنِهُ قَوْلُهُ سُبِحَانَهُ: «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ اللَّهِ تَبدِيلاً». وقيلَ: خُصوصُ الطَّريقَةِ المحمودةِ المُستَقيمَةِ، حُكِيَ ذلك عن الأَزهَرِيّ. وكثيراً مَّا تُطلَق عَلى المُستَحَبِّ بِاعْتبارِ أَنَّ الفَريضَةُ مَا فرضَهُ اللهُ تَعالى، والسُّنَةُ: مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وآله، ومَرجِعُها أيضاً إلى الطَّريقةِ.

وفي الاصطلاح، ما يَصدرُ مِنَ النّبيّ صلّى الله عليه وآله أو مُطلَقِ المعصومِ مِن قَولُ أو فِعلٍ أو تَقريرِ غَيرِ عاديٍّ. واحْتَرزنا بِغَيرِ العاديِّ عن العاديِّ مِنَ الشّلاثَةَ لِعَدَمِ الدراجِه - حَيثُ يُضافُ إلى المعَصْومِ عليه السلام - في السّنَة، والأَجْوَدُ تَعريفُ السّنَة بأنّه قَولُ مَنْ لا يَجَوزُ عَلَيهِ الكِذْبُ والحَظا، وفِعْلُهُ وتَقريرُه غَيرُ القرآنِ ولا العاديِّ. وما يخكي أحدَ الثّلاثَة، يُستَّى خَبراً وحَديثاً، ولَعلَّ مِنْ بَيانِ المعنى الاصطلاحيّ ما في يخكي أحدَ الثّلاثَة، يُستَّى خَبراً وحَديثاً، ولَعلَّ مِنْ بَيانِ المعنى الاصطلاحيّ ما في تناج العروسِ ما زِجاً بالقاموسِ مِن قولهِ: «والسُّنَةُ مِنَ الله إذا أُطِلقَت في الشَّع فَإنّها يُرادُ بِها حُكمُه وأمرُه ونَهيه، ممّا أمرَ به النّبيُّ صَلّى الله عليه وآله ونهَى عنه، وندَبَ يرادُ بِها حُكمُه وأمرُه ونَهيه، ممّا أمرَ به النّبيُّ صَلّى الله عليه وآله ونهَى عنه، وندَبَ إليهِ قولاً وفِعلاً، مِمّا لم يَنْطِقْ به الكتابُ العزيزُ، ولهذا يُقالُ في أدِلَة الشّرعِ: الكِتابُ والسُّنةُ: أي: القرآن والحديث \_ انتهى ».

وتَعبِيرُهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وآله مَبنيٌّ عَلى مَذْهَبِه، وأمّا عَلَى مَذَهَبِنا فَيَعَثُمُ مَا أَمَرَ به وَنَهَىٰ عَنه وَ بَيْنه أهلُ بَيْتِه المعصومون عليهم السلام، والظّاهر أنَّ المرادَ بالفِعل ما يَعُمَّ الكتابَةَ والإشارَةَ والتَّركَ و يُمكنُ إدخالُ الأُولَيْنِ فِي القَولِ كَما يَشهَدُ به الإطْلاقُ العُرفييُ، حَيثُ يُقالُ: «قالَ فلانْ في كتابه كَذا، وقالَ ذلك»، مَعَ أنَّ المُتَحَقَّقَ مِنهُ الإشارَةُ، وكذا يُمكِنُ إدخالُ التَّركِ أيضاً في الفِعلِ، و إن كانَ الشَّائِعُ في المُتَحَقَّقَ مِنهُ الإشارَةُ، وكذا يُمكِنُ إدخالُ التَّركِ أيضاً في الفِعلِ، و إن كانَ الشَّائِعُ في

إطلاقِه ما يُقابِلُه، وعَلىٰ هذا فَيكونُ التقريرُ قِسْماً مِنه، بَلْ هُوَ أَجْدَرُ دُخُولاً فيه مِنَ التَّركِ كَمْ لَا يَخْفَى، فَجَعْلُهُ قَسِيماً لَعلَهُ مِنْ أَجْلِ اختِصاصِه بأحكامٍ خاصَّةٍ. تَذْنِيبٌ يَتَضَمَّنُ أُمُوراً:

الأوّل: أنّه صرّح غيرُ واجدٍ بأنّ حِكايّة الحَدِيثِ الّذِي هوعِبارَةٌ عَمّا حَكاهُ أَحَدُ الأنبياءِ أو الأُمَّةِ عليهم السلام مِنَ الكَلامِ المُنزَلِ لاعلى وَجْهِ الإعجازِ، داخِلةٌ في السُّنَة، وحِكايّة هٰذِهِ الحِكايّةِ عَنْهُ صَلّى الله عليه وآله داخِلةٌ في الحديث، وَ أمّا نَفْسُ السُّنَّة، وحِكايّةُ هٰذِه الحِكايّةِ عَنْهُ صَلّى الله عليه وآله داخِلةٌ في الحديث، وَ أمّا نَفْسُ الحَدِيثِ القُدْسِيِّ فَهُوَ خارِجٌ عَنِ السُّنَّة والحَدِيثِ والقُرآنِ، والفَرْقُ بَينَه و بَينَ القرآن، أنّ القرآنَ هُوَ المُنزَلُ لِلتَّحدِي والإعجازِ، بخِلافِ الحَدِيثِ القُدسِيِّ، فَتَدَبَّرْ.

الثاني: أنَّ الأحاديثَ الواردةَ عن الرّسولِ الأكرم صَلّى الله عليه وآله أقسامٌ تَضَمَّنَ شَرَعها وَكَيفِيَة الأَخْدِيم المارواه الكُليْييُ (ره) في باب اخْتلافِ الحَديثِ مِنَ الكافي «عَن عَليّ بنِ إبراهيم بنِ هاشِم، عَن أبيه، عَن حَمّادِبنِ عيسىٰ، عن إبراهيم بنِ عُمّرَ اليّمانيّ، عنْ أبانِبنِ أبي عَيّاشٍ، عَن سُليْم بن قَيْسٍ الهلالِيّ قال: قُلتُ عُمّرَ اليّمانيّ، عَنْ أبانِبنِ أبي عَيّاشٍ، عَن سُلمانَ والمقدادِ وَأبي ذَرِّ شَيْئاً مِنْ تَفسيرِ لأميرِ المؤمنينَ عَليه السّلام: إنّي سَمِعْتُ مِن سَلمانَ والمقدادِ وَأبي ذَرِّ شَيْئاً مِنْ تَفسيرِ القرآنِ وأحاديثَ عَنِ النّبيّ صَلّى الله عليه وآلِه غيرَ مافي أيدي النّاسِ، ثُمَّ سَمِعتُ مِنهُم، وَرَأيْتُ في أيدي النّاسِ أَشياءَ كَثِيرَةً مِن مِنكَ مَن نَبيّ اللهِ أنتُم تَخالِفُونَم فيها، وَتَزعَمُونَ أَنَّ ذلِكَ كُلّهُ باطِلٌ، أفترَى النّاسَ يَكذِبُونَ عَلى رَسولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيه وآلِه مُتَعَيِّدِينَ ويُفسّرونَ القرآنِ بآرائِهم؟.

قال: فَأَقبَلَ عَلَيَّ، فقالَ: قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوابَ: إِنَّ فِي أَيدِي النَاسِ حَقَّا وَبَاطِلاً، وصِدْقاً وكِذْباً، وناسِخاً و مَنسوخاً، وَعامّاً وخاصاً، وَمُحْكَماً ومُتَشابِهاً، وحِفْظاً وَبَاطِلاً، وصِدْقاً وكذب على رَسولِ اللهِ صَلَى اللهُ علَيهِ وآله عَلى عَهْده حَتَى قامَ خَطِيباً فقال: «أَيُّها النَّاسُ، قَدْ كَثُرتْ عَلَيَّ الكَذَابَةُ، فَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَيِّداً فَلْيَتَبَوَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ثُمَّ كُذِب عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ و إِنَّها أَتَاكُمُ الحَدِيثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ: رَجلٍ مُنافِقٍ، يُظْهِرُ الإيمانَ، مُتَصَنِّعِ بالإسلام، لا يَتَأَثَّمُ، ولا يَتَحَرَّجُ أَنْ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ، فَلَوْ عَلِمَ النّاسُ أَنّهُ مُنافِقٌ كَذَّابُ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْه، وَلَمْ يَكْذِب عَلَى رَسُولِ اللهِ، فَلَوْ عَلِمَ النّاسُ أَنّهُ مُنافِقٌ كَذَّابُ، لَمْ يَقْبَلُوا مِنْه، وَلَمْ

يُصدَّقُوه، وَ لَكِنَّهم قالوا: هذا قد صَحِبَ رَسولَ الله صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَآلِهِ وَرَآه وَ سَمِعَ مِنَهُ، وأَخَذُوا عَنْهُ، وَهُم لايَعْرِفُونَ حَالَهُ، وَقَدْ أَخِبَرَ اللهُ عَنِ المُنافِقينَ بِمَا أَخْبَرَهُ وَ وَصَفَهم بِمَا وَصَفَهُم فَقَالَ عَزَّوْجَلَّ: «وَإِذَا رَأَيتَهم تُعجِبُكَ أَجْسامُهم وإن يَقُولوا تَسمَعْ لَقَوْهِم بَمَا وَصَفَهُم بَعْ وَالْ يَقُولوا تَسمَعْ لِقَوْهِم بَمَا وَصَفَهُم بَعْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالدُّعاةِ إلى النَّارِ بِالزُّورِ والكَذِبِ لِقَوْهِم النَّه مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى رَفَّا لِ النَّاسِ وَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنيا وَ إِنَّا النَّاسُ مَعَ المُلُوكِ وَالدُّنيا إلا مَنْ عَصَمَ اللهُ، فَهذا أَحَدُ الأربَعَةِ.

و رَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسولِ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَآله شَيْئاً لَمْ يَحْفَظُهُ عَلَى وَجْهِهُ وَ وَهُمَ فيه، فَلَمْ يَتَعَمَّدُ كَذِباً، فَهُو في يَدِه يَقولُ بِهٖ وَ يَعْمَلُ به وَيَرُويهِ وَ يَقولُ: أَنَا سَمِعْتُه مِنْ رَسولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله. فَلَوْ عَلِمَ المُسْلِمُونَ أَنّه وَهِمَ، لَمْ يَقْبَلُوهُ، وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنّه وَهُمَ، لَرَفَضَهُ.

ورَجُلٍ ثَالِثِ، سَمِعَ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله شَيئاً أَمَرَ به ثُمَّ نهي عنه وهو لا يَعْلَمُ، أو سَمِعَه يَنْهِى عَن شَيُّ ثُمَّ أَمَر بِه، وَهُوَ لا يَعلمُ، فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَلَمْ يَخْفَظِ النَّاسِخَ، فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنسُوخُ لَرَفَضَهُ، وَلَوْ عَلِمَ المُسْلَمُ وَلَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنّه مَنسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَلَوْ عَلِمَ المُسْلَمُ وَلَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنّه مَنسُوخٌ لَرَفَضُهُ، وَلَوْ عَلِمَ المُسْلَمُ وَلَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنّه مَنسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.

وآخر رابع، لم يكذب على رسول الله صلى الله على وآله، لم ينه وآله، منبغض للكذب خوفاً مِن الله و تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم يسله ، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به كما سمع ، لم يزد فيه ولم ينقص منه، وعلم التاسيخ مِن المنسوخ فعما بالتاسيخ و رفض المنسوخ ، فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله ميثل القرآن، ناسخ ومنسوخ ، وحاص وعام ، ومحكم ومتشابه . قد كان يكون مين رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام ، له وجهان كلام عام وكلام خاص مثل القرآن ، وقال عزوجل في كتابه : «ما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فائتهوا» (الله القرآن من الله على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسول الله صلى الله عليه وآله وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والم كان يسأله ولا يستفهمه كنى أن

<sup>(</sup>١) فيه ما فيه لكون ذلك وقع بعده عليه السلام في خلافة الأمويين.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧ بتضمين «ما آتاكم» معنى ما أمركم لمقابلة النهى.

كانوا لَيُحبُّونَ أَنْ يَجِيئَ الأعرابي والطّاريُّ، فَيسَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليه وَآلِه حَتَّى يَسمَعُوا، وَقَدْ كُنْتُ أَدخُلُ عَلَىٰ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله كُلَّ يَوْم دَخْلَةً، وَكُلَّ لَيْلَة دَخْلَةً فَيْخَلِينِي فيها، أَدُورُ مَعَهُ حَيْثُها دارَ، وَقَدْ عَلِم أَصِحابُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وآلِه أَنَّه لَم يَصْنَعُ ذلك بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيري، فَرُبَّها كُنانَ في بَيتي يأتِيني رسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وآلِه أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي بَيْتِي وَكُنتُ إذا دَخَلتُ عَلَيهِ بَعضَ مَنازِلهِ ، أُخلابي وَأَقَامَ عَنِّي نِسِاءَه فلا يَبقىٰ عِندَه غَيري، و إذا أَتَانِي لِلْخَلُوةِ مَعي في مَنزلي، لَمْ تَقُمْ عَنَى فَاطَمَةُ وَلَا أَحَدُ بَنِيَّ، وَ كُنْتُ إِذَا سَأَلَتُهُ، أَجَابَنِي و إِذَا سَكَتُ عَنهُ وَ فَنِيَتْ مَسائِلي، ابْتَدَأْنِي فَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله آيةٌ مِنَ القرآنِ إلَّا أَقرَأُنيها وأملاها عَلَى قَكَتَبْتُهُ بِخَطِى، وَعَلَّمَنِي تَأْوِيلَها وتَفسِيرَها وناسِخَها وَمَنْسوخَها وَمُحكَّمَها ومُتشابِهَ اللهُ عَامَهِ اللهُ عَامَهِ اللهُ أَن يُعطِيني فَهمَها وحِفْظَها، فَما نَسيتُ آيةً مِن كتاب الله ولا عِلْماً أَمْلاهُ عَلَيّ \_إلى تَمام الحَدِيث». وقَدْ ذَكَرَ شَطْراً مِنْ هذَا الحَديثِ بعَيْنِه، السِّيِّدُ الرَّضِيُّ في نَهج البكاغة حين سَأَلَ السَّائِلُ عَنْ أحاديثِ البدّع ر مَا في أيدي النَّاس مِنِ اخْيِتلافِ الخبر وذَّكَرَ الحديثَ مِن عِندِ قوله ((إنَّ في أيدي النَّاسِ حَقًّا وباطِلاً-إلى حدِّ قوله: وكان لأيَرُّبي مِنْ ذَلِكَ شَيٌّ إلَّا سَأَلْتُ عَنْهُ، وحَفِظتُ» مَعَ تَفاوتٍ غَيرِ مُخِلِّ بالمعنى.

ورَوىٰ فِي أُوِّلِ كِتَابِ المَعِيشَةِ مِنَ الكَافِي (فِي باب دخولِ الصوفيَّة عَلَى أَبِي عَبِدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ فيه: «أَحِبِرُونِي أَيُّهَا النَّفُرُ، أَلَكُمْ عِلمُ عَبِدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ فيه: «أَحِبِرُونِي أَيُّهَا النَّفُرُ، أَلَكُمْ عِلمُ بناسِخِ القرآنِ مِنْ مَنسوخِه وَمُحكِه مِن مُتشابِهِ الذِي فِي مِثْلِهِ ضَلَّ مَن ضَلَّ وهَلَكَ مَن هَلَكَ مِن هذه الأُمّة؟ فقالوا له: أو بَعضَه، فأمّا كُلَّه فلا، فقال لهم: فَمِن هَيهُنا أُتِيتِم، وكذلك أحاديثُ رَسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عليه وآله \_إلى أن قال \_: فَتَأدَّبوا أَيّها النَّفُرُ بادابِ اللهِ عَزَّوجِلَ لِلمؤمنينَ وَاقْتَصِرُوا عَلَى أَمْ اللهِ ونَهِيهِ ودَعُوا عَنكُم مَا اشتَبَةَ عَلَيكُمْ بِهُ ورُدُوا البعلمَ إلى أهلِه تُؤجِرواوتُعذَرواعِندَ اللهِ تعالى الخديث». ولا يُغْنى ما فيه أَيضاً مِن الإشارة إلى تَفصيل الأحاديثِ الوارِدَةِ عَنِ النَّبِي صلّى الله عليه وآله وأنّه لا يُمكنُ الإقدامُ عَليها والعَمَلُ بِظُواهِرها مالم يُعلَمْ حالها مِن كُونها مَنْسُوحةً أم لا، مُقَيَّدةً أم لا، مُكذُوبَةً عَلى رَسولِ اللهِ صَلّى الله عليه وآله أَه أَه أَم لا، مُكذُوبَةً عَلى رَسولِ اللهِ صَلّى الله عَليه وآله أَنه أَم لا، مُقَيَّدةً أم لا، مُكذُوبَةً عَلى رَسولِ اللهِ صَلّى الله عليه وآله أَنه وآله أَنه أَم لا، مُكذُوبَةً عَلى رَسولِ اللهِ صَلّى الله عليه وآله أَنه أَم لا، مُقَيَّدةً أم لا، مُحذُوبًا مَنْ وَلهِ أَنه وأَده وأَنه أَم لا، مُكذُوبًا مَنْ وَله الله عَليه وآله وأنه وأنه وأنه وأنه أَنه لا أَم مُكذُوبًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَليه وآله أَنه أَنه وأَنه أَن الله عَليه وآله وأَنه أَنه وأَنه أَنه وأَنه أَنه وأَنه أَنه وأَنه وأَنه أَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه أَنه وأَنه وأَنه وأَنه وأَنه أَنه وأَنه وأَن

بالرجوع إلى الائمة عليهم السلام واتباعهم، وهذا بخِلافِ أحاديثِنا المروبِيةِ عَن أَبْمَتِنا عليهم السلام فَإِنها خالِيةٌ مِنَ النَّسخِ لِكُونِها خاكِيةً وَمُفَسِّرةً ما أَخبَرَ بِهِ الرَّسولُ عليهم السلام فَإِنها خالِيةٌ مِنَ النَّسخِ لِكُونِها خاكِيةً وَمُفَسِّرةً ما أَخبَرَ بِهِ الرَّسولُ صَلَى الله عليه وآله ولأَمرِ الأَئمَّةِ عَليهِمُ السَّلامُ بِالأَخذِ بِها والتَّحدِيثِ بِها وكِتابَها. نَعمَ ، وَمُكِن التَّوصَل إلى صِدقَه وكِذْ بِه بِالعَلاماتِ والقَرائِنِ المُقرَّرةِ المائِزةِ بَينَها كما لا يَخفى عَلى أَربابها.

الثالث: أنَّ السُّنَةَ الفِعلِيَّةَ وهِيَ مافَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ والإمامُ عليه السلام قِسمان: نَبَويَّةٌ وإمامِيَّة، فما كانَ مِنْ فِعلِهِ صَلَى اللهُ عليه وآله طَبِيعيًا عادِيًا وَ مِحهولاً لَم يَظَهَرُ وَجهُه فلا حُكمَ لَه في حَقّنا، و إن وَقَعُ بَياناً لِما عُلِمَ وَجهُه كانَ تابِعاً لَهُ في الوجُوبِ والنَّدبِ والإِباحَةِ ونَحوِها، و إن لَم يَكن بَياناً وعُلِمَ مِنه صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ قَصَدُ القُربة ولم يكن خاصاً به، وَجَبَ التأسي له فيه.

وُلمَا كَانَ صَلَى الله عليه وآله مُوَسَساً لِلأحكام الشَّرعيّة، لم يَجُزُفي فِعلِه احتمالُ التَّقيّةِ لِمُنافَاةِ التَّقيّةِ لِمَنْصَبِه، وكَوْنِها مِنه إغْراءً بِالقَبيحِ. وأمّا الإمامُ عليه السّلام فَحَيثُ هو حَافِظٌ للسُّنةِ وَحالَحُ لَمَا، جازَتْ عَليه التّقيّةُ، وعَلىٰ ذلك دَلّتِ الأَدلَّةُ القاطِعَةُ. نَعَمْ، لو فُرضَ حُدوثُ مالَمْ يُعْلَمْ جَهَتُه إلّا مِنه عَلَيهِ السّلام كانَ كالنّبيِّ صلّى الله عليه وآلِه في عَدَم جَواز النّيّةِ عَليه.

فَالسُّنَةُ الفِعْلِيّةُ الإمامِيّةُ قِسِمانِ: أُحَدُهُمَا ما يَجُوزُ فيهِ التَّقيّةُ عَلَيه، وثانيها: ما لَيسَ كذلكِ، والحكم في الثاني ما عَرَفتَ ، وَأَمّا الأوّلُ: فإمّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقُهُ مَأَذُوناً فيه بِخُصوصِه، كَغَسلِ الرِّجْلَيْنِ في الوُضوءِ وَنَحوه عِندَ التَّقيّةِ أَم لا، فإن كانَ الأوّل، فإيقاعُهُ مِنَ المُكلِّف لِلضّروزةِ، صَحِيحٌ مَقطوعٌ بإجزائهِ، ولا يُكلِّف فاعِلُه بالإعادةِ وقتاً ولا خارِجاً، لأنَّ الأمر الواقِعي الاضْطراري يقتضي الإجزاء ، كَما بَيّناه في الأصول. وَإِنْ لَم يَكن مَأْدُوناً فِيهِ بخصُوصِه كَالصَّلاةِ إلىٰ غير القِبْلَةِ ونحوها، فَإيقاعُه مِن المُكلَّف المَضرورة، مَقطوعٌ بصِحْتِه أيضاً إلاّ أنَّ الإعادة في الوقتِ مَع التَمكنِ لازِمَةُ المُكلَّف المَضرورة، مَقطوعٌ بصِحْتِه أيضاً إلاّ أنَّ الإعادة في الوقتِ مَع التَمكنِ لازِمَةُ المُصول، وَبِالجُملةِ فإطلاقُ الإذنِ في التَقِيَّة لايقتضي أَزيدَ مِن إظهارِ الموافقةِ مع الحاجة، فَمَها أَمْكنَ المُكلَّف الإدنِ في التَقِيَّة لايقتضي أَزيدَ مِن إظهارِ الموافقةِ مع الحاجة، فَمَها أَمْكنَ المُكلَف الإدنِ في التَقِيَّة لايقتضي أَزيدَ مِن إظهارِ الموافقةِ مع الحاجة، فَمَها أَمْكنَ المُكلَف الإدنِ في التَقيَّة لايقتضي أَذيدَ عَلَى الوَجه المخصوص، الخاجة، فَمَها أَمْكنَ المُكلَف الإتيانُ بالفِعلِ المُأمورِ بِه شَرعاً عَلَى الوَجه المخصوص،

صناف الخبر

وَجَب؛ وَ مَتَى عُلِمَ الإذنُ فِي التَقيّةِ مِن جَهَةِ الاطلاقِ فَهِيَ مُقدَّرَةٌ بِمَا تَندَفعُ بِهِ الضَرورةُ أَمّا كُونُ المَاتيِّ بِه مِن جَهَةِ ما هُوَ المُكلَّفُ بِهِ وَالمُعْتَبُر شَرعاً مِن غَير فَرقِ بِينَ ما عُلِمَ الإذنُ فيه بخصوصِه وغيره، فغيرُ واضِح. وهذا كلامٌ جَرَى في البَيْنِ وتَوضِيحُهُ يُطلُبُ مِنْ مَسألةِ اقتضاء الأمرِ الإجزاء وعَدَمَه مِن عِلم الأصول.

#### الفصل الثانى:

في بَيانِ أَنَّ الخَبَرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الصَّدقِ أَوْ مَعْلُومَ الكِذْبِ أَو بَحْهُولَ الحَالِ. وعَلَى الاوَّلِينِ: فإمّا أَن يَكُونَ مَعلومِيّةُ صِدقِهٖ أَوْ مَعلوميّةُ كِذْبِه ضَرُوريًا أَو نَظَريًا فَهذه خَسة أقسام.

أَمَّا الْأُول: وَهُوَ مَعلُومُ الصَّدْقِ ، الَّذِي كُونهُ صِدقاً ضَرُورِيٍّ فَعَلَى قِسْمَيْنِ، لأنّه إمّا ضَرُورِي بِنَفسِه وَقَدْ مَثّلُوا لَهُ بِالخَبْرِ المُتَواتِر الآتِي تَفْسِرُه إِنْ شَاءَ الله تَعالىٰ، أو بغيرِه، كَقَولِ القائِلِ: الواحِدُ نِصِفُ الاثنينِ، وَالكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الجُزْءِ، فَإِنَّ ضَرُورِيّتَه لِعَيْرِه، كَقَولِ القائِلِ: الواحِدُ نِصِفُ الاثنينِ، وَالكُلُّ أَعْظَمُ مِنَ الجُزْءِ، فَإِنَّ ضَرُورِيّتَه لَيْسَتْ مِن مُقتضى الخبرِ مِنْ حَيثُ إنّه هذا الخَبرُ، بَلْ لِطُابَقَةِ الخَبرِ لِيا هُو كذلك في نَفْسِ الأمرِ ضَرورةً، ثُمَّ إِنَّ التَّيْثِيلَ لِلضَّرُورِيِّ بِنَفْسِه بِالخَبرِ المُتواتِرِ مَبنِيٌّ عَلَىٰ ما عَلَيه الأَكْرُ مِنْ إِفَادَةِ الخَبرِ المُتواتِرِ العِلمَ وَكُونِ العِلمِ بِهِ ضَرُورِيّا، و إلاّ فَهولَيْسَ مُتَّفِقاً الأَكْرُ مِنْ إِفَادَةِ الخَبرِ المُتواتِرِ العِلمَ وَكُونِ العِلمِ بِهِ ضَرُورِيّا، و إلاّ فَهولَيْسَ مُتَّفِقاً عَلَيه عَلَى اللهَ وَقَعَ الخِلافُ في كُلِّ مِنَ الفِقرَتَينِ وَيأتِي بيانْه إِنشَاءُ اللهُ تَعَالى.

وأَمّا الثّاني: وهو مَعلومُ الصّدقِ، الّذي كُونُهُ صِدقاً نَظَرِي كَسِيّقِ. فقد مَثّلوا لَه بخَبرِ اللهِ جَلّ شَأْنُهُ، فَإِنَّ كُونَهُ مَقْطُوعَ الصِّدق إِنّها هُوَ بِالكَسْبِ وَالنَّظَرِ، بضَمّ مادَلَّ عَلَىٰ فُبْعِ الكِذبِ عَلَيه تَعالَى، وَكَذا خَبَرُ الأنبِياءِ والائِمَّةِ صَلوات الله عَلَيْم عِنْدَنا لِكُونِ قُبْعِ الكِذبِ عَلَيه مَعلوات الله عَلَيْم. وَمِنْ هذا العِلم بِصِدقِهِم أَيضاً بِانضِمام أَدلَّة قُبْعِ الكِذَّبِ عَلَيهِمْ صَلوات الله عَلَيهم. وَمِنْ هذا الباب الخبرُ الموافِقُ لِلنَّظُرِ الصَّحِيح.

وأمّا الثَّالِثُ: وهُو مَعلومُ الكِذبِ، الَّذِي كُونُه كُذِباً ضَروريُّ، فَقَدْ مُثَّلَ لَهُ بِمَا خَالُفَ المُتواتِرَ وما عُلِمَ عَدمُ وُجودِ المُخبَرُبِهِ ضَرورةً حِسًا أو وِجداناً أو بَداهَةً، مِثلُ الإخبارِ ببُرودَةِ النَّارِ و بَيَاضِ القِيرِ ونحوِ ذلك .

وأمّا الرَّابعُ: وهو مَعلومُ الكِذبِ، الَّذِي كُونُه كَذِباً نَظَريٌ فَقَدٌ مُثَّلَ لَه بِالخَبرِ الخَبرِ الخَبرِ الخَبرُ الخِبرُ الخِبرُ الخِبرُ الخِبرُ الخِبرُ الخِبرُ الخِبرُ الخِبرُ الْخِبارِ بِقِدَمِ العالَمِ وَمِنهُ الخَبرُ الَّذِي

يَتُوفَّرُ الدَّواعِي عَلَىٰ نَقلِه، ولم يُنقَلُ كَسُقوطِ المؤدِّنِ عن المَّنارَةِ ونحو ذلك.

وأمّا الخامسُ: وهو مُحتَملُ الأَمرَينِ الصِّدقَ والكِذبَ لا بِالنّظرِ إلى ذاتِه إذ جَميعُ الأَخبارِ تَحتَمِلُها كَذلِكَ، وقَدْ مُثِلَ لَهُ بأكثرِ الأَخبارِ، وهو ظاهِرٌ، و رُبَما قَسَمَ بعضُهم هذا القِسمَ إلى أقسامٍ ثَلاثَةٍ: مَظنونِ الصِّدقِ، كَخَبَرِ العَدلِ الواحِدِ؛ ومَظنونِ الكِذْبِ، كَخَبَرِ الكَذوبِ؛ ومُتساوِي الطَّرفَينِ كَخَبَرِ مجهولِ الحالِ؛ ولا بَأْسَ بذلك.

## الفصل الثالث:

إِنَّ الحَبرَ يَنقَسِمُ إِلَى مُتواتِرٍ وآحادٍ، والآحادُ عَلَىٰ أَقسامٍ، فَنَضَعُ الكَّلامَ هُنا فِي مَوضِعَين.

الموضع الأول: في المُتَواتِرِ وفيهِ مَقامات:

المقامُ الأوَّل: في بَيانِ حَقِيقَتِه: فَنَقولُ: إِنَّ التَّواترَ لُغَةً، عِبارَةٌ عَن مَجيئُ الواحِدِ بَعدَ الواحِدِ بفَترَةٍ بَينَها وفَصلٍ، ومنه قَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قائِلٍ: «ثُمَّ أَرسَلْنا رُسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رَسُلَنا رُسُلَنا رَسُلَنا رَسُلَنا رَسُلَنا رَسُلَنا رُسُلَنا رَسُلَنا رُسُلَنا رَسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رَسُلَنا رُسُلَنا رُسُلَنا رَسُولً بِزَمانٍ بِينَها.

وقد عَرَّفوا الخبرَ المُتَواتِرَ في الاصطلاحِ بِتَعرِيفاتِ مُتقارِبَةٍ أَجودُها خَبرُ جاعَةٍ بَلَغوا في الكَثرَةِ إِلَى حَدِّ أَحالَتِ العادَةُ اتَّفاقَهُم وتَواطِيَهُمْ عَلَى الكَدْرَةِ العِلْم، ويَحْصُلُ بإجبارِهم العِلمُ و إن كانَ لِلَوازِمِ الخَبرِ مَدخَلِيَةُ في إفادَةٍ تِلكَ الكَثرَةِ العِلْم، فَالخبرُ جِنْسٌ يَشْمُلُ الإَحادَ وَ بإضافَتِه إلى الجَماعَةِ خَرَجَ خَبرُ الشَّخصِ الواحِد، وَخَرَجَ بوصفِ الجَماعَةِ بالبُلوغِ إلى الحَدِ، خَبرُ جَع لَم يَبلُغوُ الحَدَّ الله كور وَلَمْ يَحصُلِ العِلمُ بسَببِ الكثرَة و إنْ بالبُلوغِ إلى الحَدِ، خَبرُ جَع لَم يَبلُغوُ الحَدَّ الله كور وَلَمْ يَحصُلِ العِلمُ بسَببِ الكثرَة و إنْ مَتواتِراً اصْطِلاحاً و إن أَفادَ العِلم، ضرورةَ عَدَم مَدْخَليّة الكَثرَة في إفادته العِلم، وكذا خَرَجَ مِنَ الأَخبار ما وافقَ دَليلاً قطعياً يدلُّ على مَدلولِ الخبر، فَإنَّ حُصولُ العِلْمِ مِنهُ خَرَجَ مِنَ الأَخبار ما وافقَ دَليلاً قطعياً يدلُّ على مَدلولِ الخبر، فَإِنَّ حُصولُ العِلْمِ مِنهُ ليس بسببِ قَولِم بَل لذِلكَ الدَّليلِ القَطعِيِّ .

وقولُنا: «و إن كانَ لِلَوازِمِ الخَبرِ مَدخَلِيّةٌ فِي إفادةٍ تلِكَ الكَثرة ِ العِلمَ» لإذْ حالٍ ما إذا كانَ حُصولُ العِلمِ مِنَ الخبرِ مُستَنداً إلى الكَثرة ِ والقرائِن الخارِجيّةِ، و إخراجِ ما إذا كانَ حُصولُ العِلمِ مِنه مُسْتَنداً إلى غيرِ الكَثرة كَما لَوْ أُخبَرَ ثَلاَ ثَهُ بِشَيْ

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٤٤.

معلوم ضَرورة أو نظراً، أو كان إحبارُهم تحفُوفاً بِقرائِن زائِدة على ما لاَينْفكُ الحَبرُعنهُ عادةً مِن الأمورِ الخارِجِيَّة المُتعَلِقة بِعالِ المُخْبرِ كَكُونهِ مَوْسُوماً بِالصِّدقِ وعَدَمِه أو حالِ السَّامِعِ كَكَونِه خَالِيَ الذَّهنِ وَعَدَمَه، أو بِالخُبرِ عَنهُ كَكَونِه قَرِيبَ الوقُوعِ وعَدَمَه، أو السَّامِعِ كَكَونِه خَالِيَ الذَّهنِ وَعَدَمَه، أو بِالخُبرِ عَنهُ كَكُونهِ قَرِيبَ الوقُوعِ وعَدَمَه، أو السَّامِعِ كَكَونِه خَالِيَ الدَّهنِ الدَّالَة عَلَى الوقُوعِ وَعَدَمِه، فَإِنَّ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لَيسَ مِن المُتواتِر، نَعَم، لايعتبر كونُ الكَثرَة عِلَّة تَامَة في حُصولِ العِلم، ولا نَمنعُ مِن مَدخَلِيَة الأُمورِ المذكورةِ أيضاً مع الكَثرَة كا يَكشِفُ عَن ذَلِكَ ما عَلَّلَ به المُققونَ عَدَم اعتبار الأُمورِ المذكورةِ أيضاً مع الكَثرَة كا يَكشِف عَن ذَلِكَ ما عَلَّلَ به المُققونَ عَدَم اعتبار عَد خاصٍ في التواتُو، مِن اختِلافِ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ المَقاماتِ، فَإنَّه لِيسَ لِاخْتِلافِها عَد خاصٍ في التواتُو، مِن اختِلافِ ذلكَ بِاخْتِلافِ المَقاماتِ، فَإنَّه لَيسَ لِاخْتِلافِها في انْضِمام شَيْءٍ مِنَ الأُمُورِ اللَّذُكورةِ إلى الكَثْرَةِ وَعَدَمِه. ومِمّا ذَكَرنا ظَهَرَتْ مَتانَةُ مَا الشَّامُع والتَّظافُرُو عَدم وجود الخُالفِ بالمُتواتِر فَعَدْم عَلْمِنا بالمِندِو الصِّينِ وَحامَ ورُستم السَّمُع والتَّظافُرُو عَدم وجود الخُالفِ بالمُتواتِر فَيثُلُ عِلْمِنا بالمِندِو الصِّين وَحامَ ورُستم لَيسَ مِن جَهةِ التَّواتُر لِأَنَا لَم نَسْمَعْ إلا مِنْ أَهلِ عَصْرِنا وَهُمْ لَم يَرووا لَنا عَن سَلَفِهِم ذلك أَصْلاً فَضلاً عَن عَدَد يَعَصُلُ بهِ التَّواتُر وهكذا.

وليس غَرَضُهُ (قُدِّسَ سِرُه) عَدَمَ إمكانِ التَّواتُرِ فِيهِ وَلاَ اسْتِلزامَ ما ذَكَرَهُ عَدَمَ خُصولِهِ فِي نَفْسِ الأمرِ وَ إِنَّها غَرَضُهُ أَنَّ عِلْمَنا لَمْ يَحَصُلْ مِنْ جَهَةِ التَّواتُرِ، بَلْ مِنْ جَهَةِ إطباقِ أَهلِ العَصرِ قاطِبةً عَلَىٰ ذلك إمّا بالتَّصريح أو بِظُهورِ أَنَّ سُكُوتَهم مَبْنِي عَلَىٰ عَدمِ بُطلانِ هذا التَّقْلِ، فَالمُفِيدُ لِلقَطعِ بصِحَةِ ما ذُكِر إِنّها هوكَثرَةُ تَداوُلِ ذلكَ عَلَى الألسِنةِ وعَدَمُ وجودِ مُخالفٍ في ذلك العصر ولا نقلُ إنكارٍ عَمَّن سَلفَ فَهُو نظيرُ الإجاعِ عَلَى المُحمِ الشَّرعيِّ المُفِيدِ لِلقَطْعِ بِرَأَي المَعصومِ، فَوجُودُ البِلادِ النَّائِيةِ والأُمَمِ الخَالِيةِ لَنا مِنْ هذا البابِ لامِنْ بابِ التَّواتُرِ كَما لا يَغْفَى على المُتَدِيرِ.

المقامُ الثاني: أنَّه اتَّفَقَ أَكْثَرُ العُقلاءِ عَلَى إمكانِ تَحَقّقِ الخَبرِ المتُواتِرِ وَحُصولِ العِلمِ بِه، وحُكِي إنكارُ ذلك عَنِ السَّمَنِيّة (١) والبَراهِمَة (٢) وعن بعضِهِم المُوافَقَةُ عَلَى إفادَتِهِ العِلمِ بِه، وحُكِي إنكارُ ذلك عَنِ السَّمَنِيّة (١) والبَراهِمَة (٢) وعن بعضِهِم المُوافقةُ على إفادَتِهِ العِلمِ إذا كانَ خَبراً عَنْ أُمورِ سَالِفَةٍ. وَالحَقُ الأوَّلُ، ضَرورةً أَنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَجِدُ مِن نَفسِهِ العِلمَ الضَروريَّ بِالبلادِ النَّائِيةِ وَالأُمْم الخالِيّةِ كَقَوم فِرعُونَ وعادٍ وثَمودً، والأنبياءِ عليهم السّلام كموسى وعيسى والمُم الخالِيّةِ كَقَوم فِرعُونَ وعادٍ وثَمودً، والأنبياءِ عليهم السّلام كموسى وعيسى

<sup>(</sup>١) قوم بالهند د هريّون قائلون بالتناسخ. (٢) قوم لايجوّزون على الله بعثة الرسل. (القاموس)

وعمّد صَلَى الله عَليه وآلِه وعليهم، والملوك الماضية مثل كسرى وقيصر، والفُضلاء المشاهير كَأَفلاطونُ وأَرسُطو، ولا يكادُ العِلمُ بذلك يَقصُرُ عَنِ العِلمِ بِالمُسُوساتِ، وَلا طَرِيقَ لَنا إِلى ذلك إلا الأُحبارُ وَالمُنكِرُ لِذلك كَالمُنْكِرِ للِمُشاهَداتِ، فَلا يَستَحِقُ المُكالمَة.

المَقَامُ الشَّالِثُ: إِنَّ القائِلِينَ بِإِمْكَانِ تَحَقَّقِ الخَبَرِ المُتواتِرِ وحُصُولِ العِلمِ بِهِ الْحُتَلَفوا فَقالَ أَكْثُرُهُم: إِنَّهُ العِلمُ الضَّرورِيُّ، وقالَ جَعُ: إِنَّ ذَلِكَ العِلْمُ نَظَرِيُّ.

المَقَامُ الرَّابِعُ: إِنَّهُم ذَكَرُوا لِإِفَادَةِ الْمُتُواتِرِ العِلْمَ شَرَائِطَ، مِنها: مَايَتَعَلَّقُ بالسَّامِعِ ومنها: مايَتَعَلَّقُ بالخُبِرِينَ.

أمّا مايَتَعَلَّقُ بالسّامِع: فأمران:

١-أن لا يكون السّامِعُ عالماً بِمَدْلُولِ الخَبرِ اضْطِراراً، كَمَنْ أُخِبِرَ عَمّا شاهده، وعَلّلُوا هذا الشّرطَ بأنّه لَوْ أفادَهُ ذلِكَ الخَبرُ عِلْماً لَكَانَ إمّا عَينَ العِلمِ الحاصِلِ لَه وعَلَّلُوا هذا الشّرطَ بأنّه لَوْ أفادَهُ ذلِكَ الخَبرُ عِلْماً لَكَانَ إمّا عَينَ العِلمِ الحاصِلِ بالشّهادة أو غَيرَهُ والأوَّلُ تَعصيلُ لِلحاصِلِ والثاني مِنِ اجْتِماعِ المِثْلَينِ الّذِي هُوَ مُحالُ ولا يَجوزُ كُونُه مُفِيداً تقوية الحُكمِ الحاصِلِ أوَلاً، لِأَنّا فَرَضْناهُ ضَرورِيّاً وَالضّرورِيُّ يَستَجِيلُ أن يَتَقَوَّى بِغَيرِه.

٧- أنْ لايسبق الخبرَ المتواتِرَ حُصولُ شُبهة أو تقليدٌ لِلسّامِع يُوجِبُ اغتقادُهُ نَني موجِبِ الخَبرِ ومَدلُولِه. وأوَّلُ مَنِ اعتَبرَ هذا الشَّرطَ عَلَمُ الهُدى - رَضَيَ الله عنه - وتَبِعَه عَلىٰ ذلِكَ المحققونَ، وهو شَرطُ مَتينٌ وبِه يَندَفعُ احْتجاجُ المشركينَ، أواليهودِ والنّصاري وغيرِهم عَلَى انْيقاءِ مُعجِزاتِ الرّسولِ صَلّى الله عَلَيهِ وآله كانشقاقِ العَمرِ وَحَنينِ الجِدع، وتسبيحِ الحصا، وَاحْتِجاجُ مُخالِفينا في المَدهب على انْيقاءِ النّص عَلى الله أمير المؤمنين عليه السّلام بالإمامة. وبيانُ ذلِكَ أنَّ المُنكِرينَ لِمُجزاتِ النّبيّ صَلّى اللهُ عليه وآله وللنّصَ بالإمامة احْتجُوا بِأَنها لوكانت مُتواتِرةً لَشاركناكُمْ في العِلمِ بِمَدلُولا تِها عليه والمُرونِ الماضِية، والتّالِي باطِلُ فَكَذا كُمْ في الأخبارِ المُتواتِرة بوجودِ البُلدانِ النَّائِيةِ والقرونِ الماضِية، والتّالِي باطِلُ فَكَذا المُقدَّمُ، واللهُ زَمَةُ ظاهِرة أنهُ

وجوابُه أنَّ شرطَ إفادَةِ التَّواتُرِ العِلمَ وهوعَدَمُ السَّبْقِ بِالشُّبَهَةِ أَو التَّقلِيدِ المُذكورَينِ حاصلٌ في الإخبارِ عَنِ البلادِ النائِيَةِ والقرونِ الخالِيةِ لِلْكُلِّ، فَكَانَ العِلمُ

شامِلاً لِلجَميع، بخِلافِ مُعجِزاتِ النَّبيِّ صَلَى اللهُ عَلَيه وآله والنَّصُّ عَلىٰ أميرِالمؤمنين عليه السّلام بالخِلافَة فإنَّ الشرطَ المذكور مَوجود عند السلمين والإمامِيَة، مَفقُود عِندَ خُصومِهم لأنَّ أسلافَهم نَصَبوا لَهم شُبُهاتِ تَقرَّرت في أذها بهم تَقتضي اعْتِقاد خِلافِ ما في الأخبارِ المذكورة، فلهذا حَصَلَ الإفْتِراقُ بِحُصولِ العِلْم لِلأُوَّلِينَ دونَ الآخِرين، ما في الأخبارِ المذكورة، فلهذا حَصَلَ الإفْتِراقُ بِحُصولِ العِلْم لِلأُوَّلِينَ دونَ الآخِرين، أمّا لِخُواصِهم، فللشُّهَةِ، وأمّا لِعَوامِهم فللتَقليدِ، وكذلك كُلُّ مَن أشربَ قَلْبُه حُبَّ فلافِ ما اقْتضاهُ المُتواتِرُ، لأيُكِنُ حُصولُ العِلْمِ لَه إلّا مَعَ تَخِليتِهِ عَمَا شَعَلَهُ عَنْ ذلك خَلافٍ الإنوراً.

## وأمّا مايَتَعَلَّقُ بِالْخُبِرِينَ فَأُمُورُ:

١— أن يبلغوا في الكَثْرَة إلى حَدِّ يَمتَنِعُ تَواطِيهم عَلَى الكِذب، وَهذَا الشَّرطُ قد عَرَفت وَجهه مَها عَرَفت عَدمَ صِدقِ المُتواتِرِ عَلىٰ خَبَرِ الثَّلا ثَةِ المُفيدِ لِلعِلمِ بِسَبَبِ الانضِمام إلى قرائِن خارِجيّةٍ، ولَو بَلَغوا في الثِّقةِ والصَّلاحِ الغايةَ، ضَرورةَ أنَّ العادة لا تَستَّحِيلُ الكِذبُ عَدالَتَه ولاصَلاحِ الصَّادِق، ولا يُنافي الكِذبُ عَدالَتَه ولاصَلاحَه أيضاً إذا دَعا إليه ما يُبِيحُه مِنَ المصالِح والضَّروراتِ.

٢- أن يكونوا عالمينَ بما أُخبروا بِهِ لاظانين، وهذا الشَّرطُ اشْتَرطَهُ جَمعٌ وأَنكَرَهُ بَعضُهم، وإن كانَ بَعضُهم ظانينَ مَعَ كونِ الباقينَ عالمين، نظراً إلى أصالَة عدم اشتراطِه بَعدَ عدم الدَّلِيلِ عليه.

٣- أن يَستَندوا في عِلمِهِم بُذلِكَ إلى الإحساس، فَلَو اتَّفَقوا عَلَى الإخبارِ بِعَقُولٍ كَحُدُوثِ العَالَم وَوحدةِ الصّانِع لَم يُفدِ العِلمَ ولَم يَكن مِنَ الخبر المُتواتِرِ في شَيًّ.

إلى الطَّرَفَينِ وَالْوَاسِطَةِ فِي ذَلِكَ بِأَن يكونَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّبَقَاتِ عَالِمَةً مِا أَحْبَرَتْ بِهِ لَاظْانَّةً ، لَكِنَّ الطَّبَقَةَ الأولى عَالِمَةٌ بذلك بِالمُشَاهَدَةِ ، وَالثَّالِيَةَ وَالثَّالِثَةَ النَّولَيْ عَالِمَةٌ بذلك بِالمُشاهَدةِ ، وَالثَّالِيَةَ وَالثَّالِثَةَ النَّولَ المَّسَاهِدُونَ لِلدَلُولِ الخَبْرِ وَالطَّبَقَةُ الأَحِيرَةُ النَّاقِلُونَ عَنِ الوَاسِطَةِ إلى الخُبِرِ أَحيراً ، و الواسِطَةُ الطَّبَقَةُ التي بَيْنَهما .

المُقَامُ الخَامِس: في بيانِ أَنَّ المتواتِرَ عَلَىٰ قِسمَينِ لَفَظِيٌّ ومعنوتٌ.

فَالأُولَ: مَا إِذَا اتّحَدَ أَلفاظُ المخبِرِينَ فِي خَبَرِهم، والثّاني: ما إذا تَعَدّدَتْ أَلفاظُهُمْ وللكن اشْتَمَلَ كُلّ مِنها عَلى مَعنى مُشْتَرَك بِينَها بالتّضَمّنِ والالتزام وحَصَلَ أَلفاظُهُمْ وللكن اشْتَمَلَ كُلّ مِنها عَلى مَعنى مُشْتَرك بِينَها بالتّضَمّنِ والالتزام وحَصَلَ

العِلمُ بذلكَ القدرِ المشتركِ بسَبب كَثرَةِ الإخبارِ.

و إن شِئتَ تَوضيحَ ذلِكَ لَقُلنا: إنَّ الأَوَّلَ ماكانَ عَلَّ الكثرةِ التي عليها مَدارُ التواتُرِ المفيدِ لِلعلمِ بصِدِقِ الخَبرِ قَضِيَّةً مَلفُوظَةً مُصَرِّحاً بها في الكلامِ ومَرجِعهُ إلى فَرضِ تَعقُق التواتر بالنِّسبة إلى المَدلُولِ المطابِقِ للخَبرِ وهو النِّسبةُ الموجودةُ فيهِ عَلى الوّجُهِ الّذِي اعْتَبَره الخُبرُولُ، كَقُولِنا: مَكَّةُ مَوجُودةٌ وغيرِه مِنَ الأَمثِلَةِ المتقدِّمَةِ لِلتَّواتُر.

والثاني: ماكان عَلَّ الكَثرَةِ المذكورةِ قَضِيَةً مَعقُولةً مُتَوَلِّدةً مِنَ القَضِيَّةِ المَلفُوظَةِ بِاغْتِبارِ ما يُفرَضُ لها مِنْ دَلالَةِ تَضَمُّنِ أو الْتِزامِ حَاصِلَةٍ في كُلِّ واحِدٍ مِنَ الآحادِ عَلى وَجْهِ أوجَب كونَ تِلكَ القَضِيَّةِ المَعقولَةِ مُشتَرَكَةً بَيْنها، مُتَفِقاً عَلَيها، مُتَسالِّاً فِيها عِندَ المُخْبِرِينَ بحيثُ صارت كَأْنَها أخبَرَ بها الجَميعُ مُتَفِقينَ عَلى الإخبارِ.

أمّا التواترُ المَعنويُّ بِاعْتِبارِ الدَّلالَةِ التَضمنيَّةَ فَيِثلُ مالَوْ أَخبَر واحدُ بأَنَّ زَيداً ضَرَبَ عَمراً وآخَرُ بِأَنَّه ضَرَبَ بَكراً، وَثالِثُ بأنّه ضَرَبَ خالِداً وَهكذا إِلى أَن يَبْلُغوا حَدَّ الكَثرَةِ المُعتبرةِ فِي التَّواتُر مَعَ اختلافِ الجَمِيعِ فِي خُصوصِ المَضرُوبِ، فَإنَّ هٰذِهِ القَضْايَ المَلفُوظَةَ بِاعْتِبارِ دَلالَتِهَا التَّضَمُّنِيَّةِ تَنْحَلُ إِلَى قُولِنا: صَدرَ الضَرَبُ مِنْ زَيدٍ وَ وَقَعَ القَضْايَ المَلفُوظَةَ بِاعْتِبارِ دَلالَتِهَا التَّضَمُّنِيَّة مُشترِكَةٌ بينَ الجَميعِ بِاعْتِبار كَونِ صُدُورِ عَلى أَحَدِ هُؤُلاء وَالجزءُ الأوَّلُ مِنهُ قَضِيَّةٌ مُشترِكَةٌ بينَ الجَميعِ بِاعْتِبار كَونِ صُدُورِ الضَربِ مِن زَيدٍ مَعلَ وَفاقِ بينَ جميعِ المُخبِرِينَ فَهُ وَ المتواتِرُ بِخِلافِ جُزْئِهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ الضَربِ مِن زَيدٍ مَعلَ وَفاقِ بينَ جميعِ المُخبِرِينَ فَهُ وَ المتواتِرُ بِخِلافِ جُزْئِهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ الضَربِ مِن زَيدٍ مَعلَ وَفاقِ بينَ جميعِ المُخبِرِينَ فَهُ وَ المتواتِرُ بِخِلافِ جُزْئِهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ الضَّرِي فَهُ وَ المَتواتِرُ بِخِلافِ جُزْئِهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ عَبْرٌ واحِدٌ.

ورُبُها مَثَلَ بعضُهم لِلمُتواتِرِ باعتبارِ الدَّلاَلةِ التَّضَمُّنِيَّة بجودِ حاتَمٍ فيها لَوْ أَخْبَرُ كُلِّ مِن عَددِ التَّواتُرِ بإعطائِه لِفلانٍ كذا، مِنْ حَيثُ تَضَمَّنَ كُلُّ واحِدَة منَ الحِكاياتِ جُودَ حاتَمٍ مِن حَيثُ إِنَّ الجُودَ المَطلَقَ جُزْءُ الجُودِ الخاصّ، وفيه مُساتحة لِأنَّ الجود صِفَةُ النّفسِ وليسَ مِن جملةِ الأفعالِ حَتّى تَتَضَمَّنه، بَلْ هُو مَبَدَوُها وعِلَتها، فَالحَقُ أَنَّ ذلكَ مِن باب الاستلزام. ومِثالُ التَّضَمُنِ ماذَكَرناهُ. وقد مَثَلوا لِلتَّواتُرِ المَعنوِيِّ بِاعْتبارِ الدَّلالَةِ الاليِّزامِيَّة بشجاعَةِ أميرالمؤمنِينَ صلوات الله عليه حيث رُوي عنه أنّه عَليه السَّلام فَعَلَ في غَزْوَةِ بشجاعَةِ أميرالمؤمنِينَ صلوات الله عليه حيث رُوي عنه أنّه عَليه السَّلام فَعَلَ في غَزْوَةِ بَدْرٍ كَذا وفي أَحُدَ كذا وفي خيبَرَ كذا وهكذا، فَإِنَّ كُلُّ واحِدَةٍ مِنَ الحكاياتِ تَسْتلزِمُ شَجاعَتَهُ عليه السَّلام، فَالحِكاياتِ المُتكثِرَةُ يَتَوَلَدُمِها قَضِينَةٌ هِي قَولُنا عَلَيْ عليه السَلام، شَجاعَتَهُ عليه السَلام، فَالحِكاياتِ المُتكبِرونَ عَلى كَثْرَتِهم أي اتَفَقوا عَلى الإحبارِ بها شُجاعٌ، فَهِي قَضِيَةٌ مَعنويَةٌ أُخَبَرِ بها المُخبِرونَ عَلى كَثْرَتِهم أي اتَفَقوا عَلى الإحبارِ بها شَجاعٌ، فَهِي قَضِيَةٌ مَعنويَةٌ أُخبَرَ بها المُخبِرونَ عَلى كَثْرَتِهم أي اتَفَقوا عَلَى الإحبارِ بها

فَتَكُونَ مُتَوَاتِرةً بِخِلافِ الآحادِ، فإنَّ كُلَّ واجدٍ مِنها قَضِيَّةُ مَلفُوظَة هِيَ بِاعتِبارِ مَدلولِهَا المُطابِقِيِّ خَبَرٌ واحِدٌ، فَاللَّفْظُ والمَعنى المَنسوبُ إليها المُتَواتِرُ فِي التَّقسِيمِ المَرْبُورِ عِبارتانِ عَنِ القَضِيَّةِ المَعْفُولَةِ لِأَنَّه مَعنىٰ يُدْرَكُ بِالعَقْلِ لا بِالحِسِّ، وَالأُولَىٰ خَبَرٌ حَقِيقَةً وَالتَّاانِيةُ بِصُورَةِ الخَبَرِ لِعَدَمِ كُونِها مِنْ جِنسِ الكَلامِ.

و رُبَما صَوَّر بَعضُ المحقَّقِينَ (ره) التَّواتُرَ المعنويُّ عَلَىٰ وُجوهٍ:

١- أَنْ يَتَواتَرَ الاُحبارُ بِاللَّفظِ الواحِدِ، سَواءٌ كَانَ ذلِكَ اللَّفظُ تَمامَ الحَديثِ مِثلُ «إِنّها الأَعمٰالُ بِالنّياتِ» عَلَى تَقديرِ تَواتُرِه كَمَا ادَّعوهُ، أو بَعضَه كَلفظِ «مَنْ كُنْتُ مَولاه فَعَلِيٌ مَولاهُ» ولَفْظِ «إِنّي تَارِكٌ فِيكُمُ الشَّقلَينِ» لِوُجُودِ التَّفاوُتِ في بَقِيّةِ الأَلْفاظِ عَن المُخْبِرِينَ .
 الأَلْفاظِ عَن المُخْبِرِينَ .

٢- أَنْ يَتَواتَرَ بِلَفظَينِ مُتَرادِفَينِ أُو أَلفاظٍ مُتَرادِفَةٍ مثل «إِنَّ الهِرَّ طأهِرٌ وَالسَّنُورَ طاهِرٌ» وَهٰكَذا، فَيكُونُ اخْتِلافُ الأَخبارِ بِاختِلافِ الأَلفاظِ المُتَرادِفَةِ.
 الأَلفاظِ المُتَرادِفَةِ.

٣- أَنْ يَتَواتَرَ الأخبارُ بِدُلالَتِهَا عَلَىٰ مَعنَىٰ مُسْتَقِلٍ و إِن كَانَ دَلالَةُ بَعضِها بِالمَفَهُوم وَالأُخرَىٰ بِالمَنطوقِ وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَلفاظُها أَيضاً.

المَوْضِعُ النَّانِي فِي خَبْرِ الواحِدِ، وَهُوَ مَالاً يَنتَهِي إِلَىٰ حَدِّ التَّواتُرِ سَواءٌ كَانَ الرَّاوي لَهُ واحِداً أُو أُخْرَ، ولَهُ أَقْسَامُ ولِكُلِّ قِسْمِ اسْمٌ بِرَأْسِه:

فَنْ يَلْكَ الأَسْاءِ: المَحْفُوفُ بِالقَرائِينِ القَطِعِيَّةِ مِثْلُ إخبارِ الشَّخصِ عَن مَرضِه عِندَ الطَّبِيبِ، مَعَ دَلالَةِ لَونِهِ وَنَبضِهِ وضَعْفِ بَدَنِه عَلَىٰ ذَلِكَ، وكذا إخبارُ شَخصٍ بِمَوتِ زَيدٍ مَثَلاً، وَارْتِفاعُ النَّياحِ وَالصِّياحِ مِنْ بَيتِه، ونَوحُ أَهلِه عَلَيهِ، وشَقُهُم أَثُوابَهُم، وقِسمَتُهُم تَركَتَهُ، ولُبْسُهُمُ السَّوادَ ونحَوُ ذَلِكَ مَعَ سَبقِ العِلمِ بِمَرْضِه، وأمثالُ ذَلِكَ كَثيرٌ وقضاءُ الوجدانِ بحصولِ العِلم عَندَ احْتِفافِ القَرائِنِ يَكَفِينا خُجَّةً.

و منها : المُسْتَفيضُ مِن فاض الماءُ يفَيضَ فَيضاً وفيوضاً وفيضاناً : كُثرَ حَتَى سَالَ كَالوادِي، والمراد به هُنا هُوَ الحَبَرُ الَّذِي تَكَثَّرَتْ رُواتُهُ فِي كُلِّ مَرتبَة، والأَكْثَرُ عَلَىٰ الله كَالوادِي، والمراد به هُنا هُو الحَبَرُ الَّذِي تَكَثَّرَتْ رُواتُهُ فِي كُلِّ مَرتبَة، والأَكْثَرُ عَلَىٰ اعْضِهِم أَنَّهُ مازادَتْ عَنِ اثْنَيْنِ، فَمَا رَواهُ تَلْاتَةُ مِنَ المُسْتَفِيضِ عَلَى الثاني دونَ الأَقَل.

ثُمَّ إِنَّ ظَاهِرَ أَكْثَرِ العَبَائِرِ اعْتِبَارُ اتَّحَادِ لَفَظِ الجَمِيعِ فِي صِدقِ المُستَفِيضِ، وَلَكِنْ مُقْتَضَى إِطلاقِ آخِرِينَ وصَنِيعِ جَمِع مِنَ الأواخِرِ مِنهم سَيِّدُ الرِّياضِ وَشَيْخُ الْجُواهِرِ (١) عَدَمُ الإعْتِبَارِ فَيَتَحَقَّق الصَّدَقُ بَاتِّحَادِ المعنى و إِنْ تَعَدَّدَتِ الأَلْفَاظُ، فَهُوَ الجُواهِرِ (١) عَدَمُ الإعْتِبَارِ فَيَتَحَقَّق الصَّدَقُ باتِّحادِ المعنى و إِنْ تَعَدَّدَتِ الأَلْفَاظُ، فَهُو كَالْتُواتِرِ يَنقَسِمُ إِلَى لَفَظِيٍّ وَمَعنويٍّ حَسَبًا مَرَّ، ويُسَمَّى المُسْتَفِيضُ بِالمَشْهُورِ أَيضًا لِوضُوحِه، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي مُقدَّمَاتِ الذِّكُولُي.

فائِدَةُ: الأَظهرُ أَنَّ الخَبرَ المُستَفِيضَ مِنَ الأخبارِ الأحادِ وهوَ الَّذِي صَرَّحَ به ثاني الشّهيدينِ في البِدايةِ، وهوَ مُقتضى مُقابَلةِ الأصحابِ بَينَه وبَينَ المُتَواتِرِ في كُتُب الاسْتِدْلالِ تارَةً وتَرقيهِم عَنهُ إلى المُتَواتِرِ أُخْرىٰ، ولا نَمَنعُ مِنْ حُصُولِ العِلْم مِن المُستَفِيضِ بِضَمِيمَةِ القَرائِنِ الدَّاخِلةِ وَالخارِجةِ.

ومنها:الغريب بقول مُطلَق وهو على ما صَرَّحَ به جَعٌ، هُوَ الْخَبُرُ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ وَايَتِهِ فِي الطَّبَقَاتِ جَمِيعاً أَو بَعضِها واحِدٌ فِي أَيِّ مَوضِع مِنَ السَّنَدِ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِه، أَوَّلِه كَانَ، أَو وَسَطِهِ، أَو آخِرِه وَ إِنْ تَعَدَّدَ الرُّواةُ فِي سائِرٍ طَبقاتِ السَّنَدِ. وَيَأْتِي تَوضِيخُ القُولِ فِيهِ فِي الفَصْلِ الخامِسِ إِن شَاءَ اللهُ تَعالى.

الفصلُ الرَّابِعُ: إِنّه قَدِ اصْطَلَحَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحابِنا بِتَنوِيعِ خَبرِ الواحِدِ باعْتِبارِ اخْتِلافِ أَحوالِ رُواتِهِ فِي الاِ تَصافِ بالإِيمانِ والعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وعَدَمِها بِانْواعِ أَرْبَعَةٍ: هِيَ أُصُولُ الأَقسامِ وَ إِلَيها يَرجعُ البَاقِي مِنَ الأقسامِ، وقَد يُزادُ فِي التَّقسِمِ بِتَقسِمِ بِتَقسِمِ كُلُّ إِلى أَعْلىٰ وَغَيرِه وقَدْ يُزادُ عَلَى الأَدنى أَنَّه كَالأَعْلىٰ، فَيْقالُ مَثَلاً الحَسَنُ كَالصَّحِيحِ أَوْ كَالمَوْتَقِ، وَالقَويُ كَالحَسَنِ وَخَوْذلِكَ، وقَدْ زَعَمَ القاصِرُونَ مِنَ الأَحبارِيّينَ أَوْ كَالمُونَقِ، وَالقَويُ كَالحَسَنِ وَخَوْذلِكَ، وقَدْ زَعَمَ القاصِرُونَ مِنَ الأَحبارِيّينَ الْخِيصاصُ هٰذَا الإصْطِلاحِ بِالمُتَأَخِّرينَ الَّذِينَ أَوْلُمُ العَلاَمَةُ (ره) عَلى ماحَكَاهُ جَمْعُ مِنهُمُ الشَّيْخُ البَهائِيُّ (ره) فِي مَشرِق الشَّمْسَيْنِ، أو ابنُ طاوُوسٍ كَما حَكَاهُ بَعضُهم، فَأَطالُوا الشَّيْنِ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ اجْتِهَ وَبُعُو الشَّيْنِ اللَّيْنَ هُدِمَ بِهِ كَانَيْدَامِهِ بِالسَّقِيفَةِ وَخُو التَّشْنِيعَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ اجْتِهَادٌ مِنهُمُ وَبِدْعَةً وَأُنَّ الدِّينَ هُدِمَ بِهِ كَانْدِامِهِ بِالسَّقِيفَةِ وَخُو التَّشْنِيعَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْجَهِ الْعَلَامِ الشَّمْسَيْنِ، أو ابنُ طاوُوسِ كَما حَكَاهُ بَعضُهم، فَأَطالُوا التَشْنِيعَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ اجْتِهَ وَلَيْ وَقِرْهِمْ فِي السَّقِيفَةِ وَخُولِ اللَّهُ وَلِي وَلَيْ الْمَالُوا عَلَى مَهُمْ وَعِنَادٌ لِوجُودِ أَصْلِ الاصْطِلاحِ عِندَ القُدَمَاءِ، أَلا تَرَى إلى قَولِهِم: لِفُلانِ كِتَابٌ صَحِيحٌ، وقَولِهِم: أَجْعَتِ العِصَابَةُ عَلَى عَندَ القُدمَاءِ، ألا تَرى إلى قولِهم: لِفُلانِ كِتابٌ صَحِيحٌ، وقولِهم: أَجْعَتِ العِصابَةُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلِهُ مِنْ الْعَصَابَةُ عَلَى الْمَالِوقِ الْعِمَادِةُ عَلَى الْعَلَيْنِ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعُمَالِي الْهُمُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَلْ السَّمِينَ الْعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

<sup>(</sup>١) يعنى صاحب رياض المسائل سيدالحققين ابن أخت المحقق البهبهاني السيّد على بن محمد بن أبي -المعالى، والشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجني صاحب جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام.

تَصحِيحِ مايصِحُ عَن فُلانٍ، وقُولِ الصَّدوقِ (ره) «كُلُّ ما صَحَّحَه شَيْخِي فَهُوَعِندِي صَحِيحٌ» وقَوْلِم: فُلانٌ ضَعِيفٌ، وضَعِيفُ الحَدِيثِ، ونَحوِ ذِلكَ. فَالصَّادِرُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ تَغِيرُ الاصْطِلاحِ إِلَى مَاهُوَ أَضْبَطُ و أَنْفَعُ تَسْهِيلاً لِلضَّبْطِ وَتَمْيِيزاً لِما هُوَ المُعَتَّبُرُ مِنها عَن غَيرِه، وَمَا كُلُّ تَغِيرِ ببدعة وضَلالَةٍ، كَيفَ ولَوْ كَانَ مِثلُ ذلكَ مِنَ البدعة والضَّلالِ لَوَرَدَ ذلِكَ عَلَىٰ جَميع اصْطِلاحاتِ العُلماءِ وتَقسيماتِهم في الأصولِ والفروع، والضَّرُورَةُ قاضِيَةٌ بِبطلانِهِ، مَعَ أَنَّ البِدعَةَ المَذْموَمةَ المَوْصُوفةَ بكُونِها ضَلاَلةً هُوَ الحَدَثُ فِي الدِّينِ وما لَيسَ لَهُ أصلٌ مِن كِتابٍ ولا سُنَّةٍ، وجَعْلُ الاصْطِلاحِ وضَبْطُ الأُقسامِ المَوْجُودَةِ فِي الخَارِجِ المُندَرَجَةِ تَحَنْتَ عُنوانٍ كَلِّي مُنْضَبِطٍ مَشروُعٍ لَيسَ مِنها جَزْماً، عَلى أنَّ الصَّحِيحَ والضَّعِيفَ كَانَ مُستَعْمَلاً في أَلسِنَةِ التُقدَماءِ أيضاً مُغايَةٌ ما هُناكَ أنَّهم كانوا يُطلِقونَ الصَّحِيحَ عَلَى كُلِّ حَديثٍ اعتُضِدَ بما يَقتَضِي اعْتِمادَهم عَلَيه مِثل وُجودِه في كَثيرِ مِن الأُصولِ الأَربَعِمائَة وتَكَرُّرهِ في أصلِ وأَصلَينِ فَصاعِداً بطُرُقٍ مُتَعدَّدةٍ أو وُجودِه فِي أَصْل أَحَدٍ مِنَ الجَماعَةِ اللّذين أَجْمَعَتِ العِصابَةُ عَلَىٰ تَصْحِيح مايصِتُ عَهُم كَصَفُوانَ ونظائرِه، أو عَلَىٰ تُصدِيقِهِم كَزُرارةً، ومحمّدِبن مسلمٍ وفُضَيل بنَ يَسارٍ، أو عَلَى العَمَل بروايَتِهم كَعمّارٍ السّاباطيّ ونظائِرِه مِمَّنْ عَدَّهم الشَّيخ فيكتابِ العُدَّة أو وُجودِه في أحد الكُتُب المعروضة على الأغمَّة عَلَيهمُ السَّلام فَأَثنوا عَلَىٰ مُؤلَّفيها، كَكِتاب عُبَيدالله الحلَبيّ المعَرُوضِ عَلَى الصّادق عليه السّلام وكِتابَيْ يُونسَ بن عَبدالرِّحنِ والفَضلِ بنِ ـ شاذانَ المُعرُوضَيْنِ عَلِيَ العَسكريِّ عليه السّلامُ، أو كُونِهِ مَأْخُوذاً مِن أَحَدِ الكُتُبِ الَّتي شاعَ بَينَ سَلِّفِهِمُ الوثُوقُ بِها وَالاعتِمادُ عَلَيها، ككِتابِ الصَّلاةِ لِحَرِيزِبنِ عَبداللهِ السِّجِستْ إنِّي، وكُتُبُ ابنِّي سَعِيدٍ وَعَلِيِّ بنِ مَهزيارَ وكتابِ حَفْصِ بن غِياثِ القاضِي (العامِّيِّ) وأمثالِها، ونحوذلِكَ ممّا يُفيدُ الاقَّيِرانُ به صِحّةَ الحديثِ حَتّى أنَّ الشّيخ في العُدَّة جَعَلَ من جملةِ القرائنِ المفيدةِ لِصِحَّةِ الأخبار أشياء:

منها «مُوافَقَتُهَا لِأَدِلَةِ العَقلِ وَمُقتضاها، ومِنها: مُطابَقَةُ الخَبرِ لِنِصِ الكِتابِ إِمّا خُصوصِه أو عُمومِه أو دَلِيلِه أو فَحْواه، وَمِنها: كَونُ الخَبرِ مُوافِقاً لِلسُّنَةِ المَقْطُوعِ بِهَا مِن خُصوصِه أو عُمومِه أو دَلِيلِه أو فَحْواه، وَمِنها: كَونُ الخَبرِ مُوافِقاً لِلسُّنَةِ المَقْطُوعِ بِهَا مِن جَهةِ التَّواتُدِ، ومنها: مُوافَقَةُ الخَبرِ لِما أَجْعَتِ الفِرقَةُ الحُجِقَةُ عَلَيه \_ إلى أن قال \_ فَهٰذِهِ القَرائِنُ كُلّها تَدُلُّ عَلى صِحِّتها فِي نَفْسِها القَرائِنُ كُلّها تَدُلُّ عَلى صِحِّتها فِي نَفْسِها

لِجُوازِ أَن تَكونَ مَصنوُعَةً \_ انتهى ».

و بالجملة، فَعلى هذا الاصطلاح جَرَى أَئِمَةُ الحَدْثِينَ الثَّلاثَةُ وغَيرُهُمْ، ولذا أَنَّ ابنَ بابوَيه (ره) في «كتاب مَن لأيخضرُهُ الفقيه» قد حَكمَ بصِحة ما أورده فيه مَعَ عَدَم كون المجموع صَحِيحاً باصطلاح المتأخّرين، وقيلَ: إنَّ الَّذِي أَجُا المُتأخّرينَ إلى العُدول عَن طَرِيقَةِ القُدَماء ووَضْع هذا الاصطلاح تَطاوُلُ الأزمنَة بَينَهم و بَينَ الصَّدرِ العُدول عَن طَرِيقَةِ القُدَماء ووَضْع هذا الاصطلاح تَطاوُلُ الأزمنَة بَينَهم و بَينَ الصَّدرِ الاوَّل واندِراسُ بَعضِ الأصولِ المُعتمدة لِتسَلُّط الجائرين والطَّلمة مِن أهلِ الضلالِ، والحَوفِ مِن إظهارِها وانتساخِها والْتِباسُ المَأْخوذِ مِنَ الأصولِ المُعتمدة بغيرِها وَاشْتِباهُ المُتَكرّرة مِنها بغيرِ المُتَكرّر، وخَفاء كثير مِن القرائِينِ. فَإِنَّ ذلك كُلَّه أَجُناهُمُ إلى قانونِ يسَمَدَّرُ بهِ الأَحادِيثُ المعتبرة عَن غَيرِها فَقَرَّر وا هذَا الاصطلاح عَلى أَنَّ التَّوثِيقَ يَتَميَّرُ بهِ الأَحادِيثُ المُوجِبَةِ لِلْإعْتِمادِ عِندَ القُدَماء أَيضاً، وكَيْف كانَ: والتَعديل كانَ أَحَدَ القَرائِينِ الموجِبَةِ لِلْإعْتِمادِ عِندَ القُدَماء أَيضاً، وكَيْف كانَ:

فالنوع الأوَّل: الصَّحِيحُ:

وقد عَرَّفَهُ جَعُ منهمُ الشَّهيدُ التَّانِي (ره) في البِدايَةِ بِأَنَّهُ مَا اتَّصل سَنَدُهُ إلى المعصومِ بِنَقْلِ العَدْلِ الإِماميِ عن مِثلِه في جَميع الطَّبقاتِ حَيثُ تكونُ مُتَعدَّدةً، قال: فَخَرَجَ «بالاتصالِ» السَّندُ المقطوعِ في أيِّ مَرتَبةٍ اتَّفَقَتْ، فَإِنّه لأيسمَىٰ صَحِيحاً وإن كان رُواته مِن رِجالِ الصحيح، وشَملَ قولَهُ: «إلى المعصومِ عَلَيه السّلامُ» النَّبيَّ كانَ رُواته مِن رِجالِ الصحيح، وشَملَ قولَهُ: «إلى المعصومِ عَلَيه السّلامُ» النَّبيَّ والإمام عليه مالسّلام، وخرَجَ بقوله: «بِنقلِ العَدلِ» الحسنَنُ. وبِقَولِهِ «الإمامِي» المؤتَّقُ. وبِقَولِه: «في جَميع الطَّبقاتِ» مَا اتَّفَقَ فيهِ واحِدٌ بِغَيرِ الوَصْفِ المَذْكورِ، فَإنّه الموتَّقِ مَا يُنَاسِبُه مِنَ الأوصافِ ، لا بالصَّحيح. ورُبّا زادَ بعضُهم قيُوداً أُخَرَ:

فنها: أن يَكُونَ العَدلُ ضابِطاً، نَظَراً إِلَى أَنَّ مَن كَثُرَ الحَظاَ فِي حَدِيثِهِ اسْتَحَقَّ التَّركِ ، وأَنتَ خَبِيرُ بأنَّ قَيْدَ العَدلِ يُغنِي عن ذلك لِأَنَّ المُغَفَّلَ المستَجقِّ لِلتَّركِ لايُعدِّلُهُ التَّركِ ، وأَنتَ خَبِيرُ بأنَّ قَيْدَ العَدلِ يُغنِي عن ذلك لِأَنَّ المُغَفِّلَ المستَجقِّ لِلتَّركِ لايُعدِّلُهُ التَّركِ النَّعدُ الرَّاوي وعَدَم غَفلَتِه وعَدَم تَساهُلِه عند التَّحمُّلِ والأَداءِ. نَعَمْ، لَوْ زِيدَ قَيدُ الضّابِطِ تَوضِيحاً لَكانَ أَمتَنَ.

ومنها: أن لأيعتريه شذُوذ، اعتبَرَه مُهُورُ العامَّة و أَنْكَرَ ذلِكَ أَصْحابُنا، نَظَراً إلى أَنَّ الصِّحَة بِالنَّظْرِ إلى حالِ الرُّواة، والشُّذُوذ أُمرُ آخَرُ مُسقِطُ لِلخَبرِ عَنِ الحُجِّيّة، ولذا قال بعض مَن عاصَرْناهُ : إِنَّ عَدَمَ الشَّذُوذِ شَرْطٌ في اعتبارِ الحَبرِ، لافي تَسمِيتهِ صَحِيحاً.

وكَيفَ كانَ فَالأصحابُ لَم يَعتبِروا في اصْطِلاحِهِم عَدَمَ الشُّذوذِ.

ومنها: عَدَمُ كَوْنهِ مُعَلَّلاً. اِشْتَرَطَهُ جَمَّ مِنَ العَامَّةِ، مُرِيدِينَ بِالمُعَلَّلِ مَا اشْتَمَلَ عَلَى عِلَّةٍ خَفِيَّةٍ في مَتنِهِ أَو سَنَدِه لايَطَّلعُ عَلَيها إلّا الماهِرُ، كالإرسالِ في ظاهِرُهُ الا تُصالُ أو مُخالَفَيَه لِصَريجِ العَقلِ أَو الجِسَ .

ثُمَّ إِنَّ جَمَعاً قد قَسَموا الصَّحِيحَ إلى تُلا ثُـةٍ أَقسَامٍ: أَعلىٰ وأُوسَط وأدْنيٰ.

فَالأَعلىٰ: ما كانَ اتِّصافُ الجَميعِ بِالصِّحَةِ بِالعِّلْمِ، أُو بِشَهادَةِ عَدلَين، أُو في البَعض الآخر بالثاني.

والأوسطُ: ماكانَ اتَصافُ الجَميع بِما ذُكِرَ بَقُولِ عَدلٍ يُفيدُ الطَّنَّ المُعتَمَدَ أو كانَ اتَصافُ البَعضِ بِه بِأَحَدِ الطُّرقِ المَزبورَةِ فِي الأَعلىٰ وَالبَعْضِ الآخرِ بِقولِ العَدْلِ المُفيدِ لِلظَّنَ المُعتَمَدِ.

وَالأَدنىٰ: مَا كَانَ اتَّصَافُ الجَمِيعِ بِالصِّحَّةِ بِالظَّنِّ الاِجتِهَادِيِّ، وكذا إذا كَانَ صِحَّةُ بَعْضِهِ بذلِكَ وَالبَعْضِ الآخَرِ بالظَّنِّ المُعْتَمَدِ أَوِ العِلمِ أَو شَهادةٍ عَدلَينِ.

تَذيِسْنُ: قال الشَّهِيدُ الثاني (ره) في البداية وغيرُه مامَعناهُ «انّه قَد يُطلَقُ الصَّحيحُ عِندَنا عَلَى سَلَيمِ الطَّرِيقِ مِنَ الطَّعنِ بَا يُنافي كُونَ الرَّاوي إماهيّاً عَدلاً، و إن اعتراهُ مَعَ ذلك الطَّريقِ السَّالم إرسالُ أو قَطعْ و بهذا الاعتبارِ يقولُونَ كَثِيراً: رَوىٰ ابنُ أَبِي عُمَيرِ فِي الصَّحِيحِ كَذا وفي صَحِيحَتِهِ كَذا، مَع كُونِ رِوايَتِهِ المَنقُولَةِ كَذلِكَ مُرسَلةً وَمِثلُهُ وَقَع هُم فِي المقطوعِ كَثيراً. و بالجملةِ قد يُطلِقونَ الصَّحِيحَ عَلى ما كانَ رِجالُ طَرِيقِهِ المذكورُ ون فيه عُدولاً إماميّين و إنِ اشتمل على أمرٍ آخَر بَعد ذلك، حتى أَطلقوا طَرِيقِهِ المذكورُ ون فيه عُدولاً إماميّين و إنِ اشتمل على أمرٍ آخَر بَعد ذلك، حتى أَطلقوا الصَّحِيحَ عَلى بَعضِ الأحادِيثِ المَويّةِ عَن غَيرِ إمامِيّ بِسَبّبِ صِحَّةِ السَّندِ إلَيهِ فَقالوا: في صَحِيحَة فلانٍ و وَجدناها صَحِيحةً بمن عَداه. وفي «الخلاصة، وغيرِها أَنَّ طَرِيقَ الفَقيهِ في صَحِيحَة فلانٍ و وَجدناها صَحِيحةً بمن عَداه. وفي «الخلاصة، وغيرِها أَنَّ طَرِيقَ الفَقيهِ إلى مُعلونِه وَبَدناها صَحِيحةً بمن عَداه والم خالدِ بن نَجيحٍ و إلى عبدِ الأعلى مَولى اللهُ مَعلَقُ اللَّولَ لَم يَنْ مَن عَداه وفي «الخلاصة وغيرِها أَنَّ طَرِيقَ الفَقيهِ السَّم، صَحِيحٌ، مَع أَنَّ الثَّلاثَةَ الأُولَ لَم يَنْصُواعَلَيهم بِتَوْثِيقٍ ولا غيرِه، والرَّابِع لَم يُوثِقَهُ وإن ذُكْرَهُ في القِسْم الأَولِ، وكَذليكَ نَقلُوا الاجاعَ عَلَى تصَحِيحِ ما يَضِيعُ عَن أَبانِ عَلَم مَعُونِه فَطَحِيّاً وهذا كلَه خارجُ عَن تَعرِيفِ الصَّحِيحِ البَّهِ ومِنهُ ما يُولِدُ مَنْ مُايُودُ مَا يُفِيدُ فائِدَةَ الصَّحِيحِ المَسْهُ ورِ كَصَحِيح أَبانٍ، ومِنهُ ما يُولِدُ فَرَدُهُ أَلْكُولُ الشَّهُ ورِ كَصَحِيح أَبانٍ، ومِنهُ ما يُفيدُ فائِدةَ الصَّحِيحِ المَسْهُ ورِ كَصَحِيح أَبانٍ، ومِنهُ ما يُولِدُ مَنْ أَنْ المُنْ المُنْ مَنْ أَنْ أَيْدَةَ الصَّحِيحِ المَسْهُ ورِ كَصَحِيح أَبانٍ، ومِنهُ ما يُفيدُ فائِدةَ الصَّحِيعِ المَسْمِ الصَّحِيعِ أَبانٍ، ومِنهُ ما يُفيدُ فائِدةَ الصَّعِيعِ المَسْمِ المَّعِيمِ أَبْ أَنْ مَنْ أَنْ المُنْهُ وي في المَسْمَ المَّا مُنْ وي المَنْ المُنْهُ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المَالِمُ المُعْمِلِ المَّالِي المَالِمُ المَالِلُهُ المَلْهُ المَالِمُ المَ

الصّحّةِ دونَ فَائِدُتِهَا كَالسّالِمِ طَرِيقُهُ مَعَ لِحُوقِ الإِرْسَالِ بِهِ أَو القَطِعِ أَو الضَّعْفِ أَوِ الجَهالَةِ مِنَ اتَّصَلَ بِهِ الصَّحِيحُ فَينبغي التَّدَبُّرُ لِذِلكِ. فَقَدْ زَلَّ فيهِ أقدامُ أقوامٍ ـ انتهى ».

وأقول: حَقُّ التَّعبيرِ فِي الصَّحيحِ إِلى شَخصِ أَن يقالَ: الصَّحيحُ إِلَى فلانِ. دونَ أَن يُضافَ إِلَيْهِ الصَّحيحُ، فَيُقالَ: صَحِيحُ فُلاْنٍ و إِلاّ كَانَ تَجَوُّراً وَخُرُوجاً عَنِ الإصْطِلاحِ، كَما يَأْتِي تَوضِيحُه إِن شَاءَ اللهُ تَعالَى. وأمّا تسمِيةُ الصَّحيحِ إلى مَنْ كَانَ مِنْ الرَّحِل فَليسَ المُرادُ فِيهِ الصَّحةُ المُصْطَلَحةُ أَصحابِ الإجماع صَحِيحاً مُضافاً إلى ذليكَ الرَّجل فَليسَ المُرادُ فِيهِ الصَّحةُ المُصْطَلَحةُ على أَنَّ المرادُ به بَيانُ اعتبارِ مَن كَانَ رُاوياً عَن ذلِكَ الرَّجُلِ مِن دونِ نَظَرٍ إلى نَفسِ عَلى أَنَّ المرادُ به بَيانُ اعتبارِ مَنْ كَانَ رُاوياً عَن ذلِكَ الرَّجُلِ مِن دونِ نَظَرٍ إلى نَفسِ ذلكَ الرَّجلِ وَمَن بَعْدَه. وأمّا مَا نَقلَهُ عَنِ «الخلاصَةِ» فَليسَ مِن قَبيلِ المقامِ ضَرُورَةَ أَنَّ وَلِكَ الرَّجلِ وَمَن بَعْدَه. وأمّا مَا نَقلَهُ عَنِ «الخلاصَةِ» فَليسَ مِن قَبيلِ المقامِ ضَرُورَةَ أَنَّ وَحَدَّ الطَّرِيقِ إلى هُؤلاءِ لا يَدُلُ في الإصْطِلاحِ بِشَيْءُ مِن الدَّلالاتِ عَلى صِحَّةِ نَفْسِ هَوُلاً عَلَى صَحَّةِ نَفْسِ

نَعَمْ، كَانَ يَلزَمُ المَجْازُ لَوكَانَ يُتْرَكُ كَلِمَةُ «إلى» وَيُضِيفُ الصَّحَةَ إلى خَبرِ هُولاءِ بقَوْلِهِ صَحِيحةُ معاوِيةَ أَو عَائِدٍ أو خَالِدٍ، أو عَبدِالأعلى، فَإِتيانُهُ بِإلى قَرِينَةُ عَلى هُولاءِ بقَوْلِهِ صَحِيحةُ معاوِية أَو عَائِدٍ أو خَالِدٍ، أو عَبدِالأعلى، فَإِتيانُهُ بِإلى قَرِينَةُ عَلى إنتهاءِ الصِّحَةِ عِندَهُمْ بِمَعنى كَونِهِم بِأَنفُسِهِم مَسكوتاً عَنهُم في هذهِ العِبارَةِ، فَلا تَذْهَل. فَإِن المَقامَ كَما ذَكرَهُ قَدَّسَ اللهُ نَفسَهُ الزَّكِيَّةَ مِن مَزالً الأقدامِ، عَصَمَنَا اللهُ تَعالى وايّاكَ عَن ذلِك.

\* \* \*

النوع الثانى: الحَسَن:

وهو على ما ذكروه ما اتصل سنده إلى المعصوم (٤) بإمامِي تمدوح، مدحاً مقبولاً مُعتَمَداً به، غَيرَ مُعارضِ بِذمّ مِن غَيرِ نَصّ عَلىٰ عَدالَتِه، مَعَ تَحقّقِ ذلك في جنيع مقبولاً مُعتَمَداً به، غَيرَ مُعارضِ بِذمّ مِن غَيرِ نَصّ عَلىٰ عَدالَتِه، مَعَ تَحققِ ذلك في جنيع مراتيب رُواةِ طَرِيقِه، أو في بَعضِها بأنْ كانَ فيهم واحِدٌ إمامِي مَعَدوحٌ غَيرُ مُوتَّقٍ، مَعَ كونِ الباقي في الطّريقِ مِن رِجالِ الصّحِيح، فَيُوصَفُ الطّريقُ بِالْحَسَنِ لِأَجلِ ذَلكَ الواحِدِ.

واحْتَرُزوا بكونِ الباقي مِنْ رِجالِ الصَّحِيح عَمَّا لَوْكَانَ دُونَهُ، فَإِنَّهُ يُلحَقُ بالمرتبَّةِ الدُّنيا كَمَا لَوْكَانَ فيهِ واحِدٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّه يَكُونُ ضَعِيفاً،أو واحِدٌ غَيرُ إمامِيٍّ عَدلُ فإنَّه يَكُونُ ضَعِيفاً،أو واحِدٌ غَيرُ إمامِيٍّ عَدلُ فإنَّه يَكُونُ مِنَ الصِّفاتِ حَيثُ تَتَعَدَّد.

#### تنبيهات:

١- إنَّ الشَّهيدَ الثاني (ره) صَرَّحَ هُنا بنَحوِما مَرَّ في الصَّحِيجِ، وهُو أنَّه قَدْ يُظلَقُ الحَسَنُ على ما كانَ رُواتُهُ مُتَصِفينَ بِوَصفِ الحَسَنِ إلى واحِدِ مُعَيَّنٍ ثمَّ يَصيرُ بعدَ ذلك ، ضَعيفاً ، أوْ مَقطوعاً أو مُرْسَلاً.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَجَازٌ فِي الاصْطِلاحِ وَالقَرِينَةُ عَلَيهِ هُوَ الإِ تَيانُ بِكَلِمَةِ «إلى» قَبلَ ذلِكَ المعتَّنِ بأَنْ يُقالَ: الحَسَنُ إلى فلانٍ وَاستِعمالُهُ بالاضافَةِ مِن غَيرِ مُجاوَرَةٍ بِكَلِمَةِ «إلى»، خُرُوجٌ عَنِ الاصْطِلاجِ.

و رُبِّا جَعَلَ (ره) مِنَ البابِ الذي ذكرة حُكمَ العَلاّمَةِ (ره) وَغَيرِه بِكُونِ طَريقِ الفَقِيهِ إلى مُنذِرِ بَدجٍ وَلا قَدجٍ، وَمِثلُه الفَقِيهِ إلى مُنذِرِ بَن جُبيرِ حَسَناً مَعَ أَنَّهُم لَهُمْ يَذكُروا حالَ مُنذِرٍ بَدجٍ وَلا قَدجٍ، وَمِثلُه طريقه إلى المَاعَة بن مِهرانَ، حَسَنٌ مِعَ أَنَّ سَماعة واقِفي وإنْ كانَ ثِقَة فيكُونُ مِنَ المُوتَّق لَكِنَّهُ حَسَنْ بِهذَا المَعنى، وَقَدْ ذَكرَ جَاعة مِنَ المُوقِي وإنْ كانَ ثِقة فيكُونُ مِنَ المُوتَّق لَكِنَّهُ حَسَنْ بِهذَا المَعنى، وَقَدْ ذَكرَ جَاعة مِنَ المُولِى الفَق المَعلَى اللهُ فَل مُفسِدِ الحَجِ إذا قضاهُ أَنَّ الأولى الفَق المَا اللهُ عَليهِم: أَنَّ رواية زُرارة في مُفسِدِ الحَجَ إذا قضاهُ أَنَّ الأولى حِجْهُ الإسلام، مِنَ الحَسَنِ، مع أَنَها مَقطُوعَة ومِثلُ هذا كَثِيرٌ فَينَبَغي مُراعاتُه كها مَرً. قلت: قَدْ عَرَفَتَ أَنَّ كَلِمَة «إلى» قَرينَةُ الجَازِ في ذلِكَ.

٧— إنّا إِنّا قِيدنَا المَدْحَ بِالمُعْتَدِ بِهِ احْتِرازاً عَن مُطْلَقِ المَدِحِ ، فَرُادُنا بالمَدحِ المُعتَدِّ بِهِ ما لَهُ دَخْل فِي قُوَةِ السَّندِ. وتَوضِيحُ ذليكَ : أَنَّ مِنَ المَدْحِ ما لَهُ دَخْلُ فِي قُوَةِ السَّندِ وَصِدْقِ القَوْلِ مِثْلُ هوصالِحٌ وخَيرٌ ونحوهِما. ومِنهُ مالادَخْل لَهُ فِي السَّندِ بَلْ فِي السَّندِ بَلْ فِي السَّندِ مِثْلُ هوقاريٌ. وَالَّذِي المَتنِ مِثْلُ هوفَهِيمٌ وحافظٌ ونحوهِما. ومِنهُ ما لادَخْل لَهُ فيهمامِثْلُ شاعِرٌ وقاريٌ. وَالَّذِي المَتنِ مِثْلُ هُوفَهِيمٌ وحافظٌ ونحوهِما. ومِنهُ ما لادَخْل لَهُ فيهمامِثْلُ شاعِرٌ وقاريٌ. وَالَّذِي يُفيدُ فِي كُونِ السَّندِ حَسَناً أَو قُوياً هُو الأَوَّل. وَأَمّا الثَّاني فَإِنّها يَنفَعُ فِي مَقامِ التَّرجيحِ والتَّقويَةِ بَعدَ إثباتِ حُجّبَة الخَبرِ بِصِحَّةٍ أو حُسْنِ أو مُوثَقيّة، وأمّا الثالثُ: فلا عِبرَةَ به المَقامينِ، وَ إِنّها يُعَدِّ بِهِ إظهاراً لِزِيادَةِ الكَمَالِ فَهُوَ مِنَ المُكَمِّلاتِ ، كَما صَرَّحَ بذلك في المقامينِ، وَ إِنّها يُعَدِّ بِهِ إظهاراً لِزِيادَةِ الكَمَالُ فَهُوَ مِنَ المُكَمِّلاتِ ، كَما صَرَّحَ بذلك أَسَاذُ الكُلِّ (١) في التَّعلِيقَةِ، ثُمَّ قالَ: «وأَمّا قَوْهُمُ أَ: أُدِيبُ أو عارِفُ بِاللَّغَةِ أَو النَّانِي مَع الشَاهِ وأَنّه لا يقضُرُ عَن الثاني مَع وأَمثالُ ذلكَ، فَهُ لَ هُومِنَ الأَوْل أو الثاني أو الثالِث؟ الظَّاهِ أَنّه لا يقضُر عَن الثاني مَع وأَمثالُ ذلكَ، فَهُ لَ هُ وَمِنَ الأَوْل أو الثاني أو الثالِث؟ الظَّاهِ أَنّه لا يَقضُرُ عَن الثاني مَع وأَمثالُ ذلكَ ، فَهُ لَـ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْونِ الثانِي عَلَيْ المُعْتَلِي اللهُ الْمِثْ المُنْ المُعَلَّى اللهُ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِقُ عَلَى اللهُ المَا الثانِي عَلَى السَّعَالَ المُولِ الْمُؤْمِنَ الثَانِي أَمْ الشَاهِ الْمُؤْمِنَ المُنْ المُنْ المُنافِى المَالِقِ المُعْلَى المُنافِى المُحْمِلِ المَن المُعْمَالِ الشَاهِ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ الثَانِ المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْمَلِ المُعْمَل المُعْمَل المُلْكُول المُعْمَل المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْمَالِ المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْمَل المُعْمَالِ المُعْلِي المُعْلَى المُعْمَالِ المُعْلَقِي المُ

<sup>(</sup>١) اى الوحيد البهبهاني في تعاليقه على منهج المقال.

احتِماكِ كُونِه مِنَ الأوّل ـ انتهى ».

قُلْتُ: كُونُهُ مِنَ الأَوَّلِ مَمْنُوعٌ، إذ لارَبطَ لَهُ بِالسَّنَدِ بَوَجِهٍ و إِنَّمَا هُوَمِنَ الثاني المُتَعَلَّقِ بِالمَّنِ.

ثُمَّ إِنَّ مَراتِبَ اللَّهِ مُخْتَلِفَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ كَمَا أَنَّ تَعَدُّدَ المَادِحِ وَاتَّحَادَهُ يَخْتَلِفُ أَثَرُهُ، وَلَمْ يُقَدِّرُوا حَدًّا وَمَرْتَبَةً لِلْمَدِحِ المُعتَبِرِ فِي صَيرورَةِ الرَّجُلِ حَسَناً، بَلْ جَعَلُوا المَدارَ عَلَى مَدِ مَنْ مَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةِ الرَّجُلِ حَسَناً، بَلْ جَعَلُوا المَدارَ عَلَى مَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةِ الرَّجُلِ حَسَناً، بَلْ جَعَلُوا المَدارَ عَلَى مَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةِ الرَّجُلِ حَسَناً، بَلْ جَعَلُوا المَدارَ عَلَى مَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةِ الرَّجُلِ حَسَناً، بَلْ جَعَلُوا المَدارَ عَلَى مَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةِ الرَّجُلِ وَسَناً مَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةً الرَّجُلُ لَا يَعْتَبِرُ فِي صَيرورَةٍ الرَّجُلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ عَل

المُعتَدَّبه، فَذَٰلِكَ يَتَّبعُ نَظَرَ الفَّقِيه.

س حيثُ إِنَّ اللَّهَ يُجامِعُ القَّدَ بِغَيرِ فَسادِ اللَّهْ هَبِ أَيضاً ، لِعَدَم المُنافاةِ بَينَ كُونِهِ مَدُوحاً مِن جَهَةٍ ، مَقدُوحاً مِن أُخرى لَزِمَ عِندَ اجتِماعِهِما مُلاحَظَةُ أَنَّ القَدْحَ هَلْ كُونِهِ مَدُوحاً مِن جَهَةٍ ، مَقدُوحاً مِن أُخرى لَزِمَ عِندَ اجتِماعِهِما مُلاحَظَةُ أَنَّ القَدْحَ هَلْ يُنافِي المَدْجَ أَمْ لا ، فَإِنْ نافاهُ جَرىٰ عَلَيها حكمُ التَّعارُضِ الآتِي فِي المَسْأَلَةِ الرَّابِعِةِ مِنَ الفَصْلِ الرَّابِعِ إِن شَاءَاللهُ تَعالَى وَ إِن لَمْ يَكُن يُنافِيهِ أُخِذَ بِها وَرُتَّبَ عَلَى كُلِّ مِنْها أَثَرُه . الفَصْلِ الرَّابِعِ إِن شَاءَاللهُ تَعالَى وَ إِن لَمْ يَكُن يُنافِيهِ أُخِذَ بِها وَرُرَّبَ عَلَى كُلِّ مِنْها أَثَرُه . عَلَي المَا كُانَ بَعضُ رَجالِه مَدُوحاً مَدَج مُعَتَدِ بِهِ إِنْ أَحْرِزَ كُونُهُ إِمامِتاً عُدَّ مِنَ الحَسَنِ وَ إِلَا عُدَّ مِن القَويِّ، ولكِنَا نَراهُمْ مِجْرَدِ وُرُودِ اللَّهُ وَ أَنْ مَا كَانَ بَعْضُ رَجَالِه مَدُوحاً مَدَح وُرُودِ اللَّهُ أُخْرِزَ كُونُهُ إِمامِتاً عُدَّ مِنَ الحَسَنِ وَ إِلَا عُدَّ مِن القَويِّ، ولكِنَا نَراهُمْ مِجْرَدِ وَرُودِ اللَّهُ الْمُ الْمَامِتاً عُدَّ مِنَ الحَسَنِ وَ إِلَا عُدَّ مِن القَويِّ، ولكِنَا نَراهُمْ مِجْرَدِ ورُودِ اللَّهِ الْمُ الْمُعَلَّ الْمُ الْمُونَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَامِيَةِ عَا الْمَامِيَةُ الْمُ الْمَامِيَةِ الْمُ الْمَامِيَةُ الْمُ الْمَلِي الْمُ الْعَالَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهِ الْمُ الْقَامِ الْمُ الْمُ

أُحْرِزَ كُونُهُ إِمَامِتِياً عُدَّ مِنَ الحَسَنِ وَ إِلَّا عُدَّ مِنِ القَوِيِّ، ولكِنَا نَراهُمْ بِمُجرَدِ وُرُودِ المَدْجِ المُدْجِ المَدْجِ مَعَ السُّكُوتِ عَنِ التَّعرُضِ المُعتَدِ بِهِ يَعْدُونَهُ حَسَناً، ولَعَلَّهُ لِمَا قيلَ مِنْ أَنَّ بيانَ المَدْجِ مَعَ السُّكُوتِ عَنِ التَّعرُضِ المُعتَدِ بِهِ يَعْدُونَهُ فَي مَقامِ البيانِ يَكشِفُ عَنه كُونُهُ إمامِيًا، فَتَأَمَّلُ.

النوع الثالث: المُوثَق:

وهو على ما ذكرُوه مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ إلى المَعصومِ بِمَن نَصَّ الأَصحابُ عَلىٰ تَوثِيقِهِ مَعَ فَسادِ عَقِيدَتِه بِأَنْ كَانَ مِنْ أَحَدِ الفِرَقِ الخُالِفَةِ للإَمامِيَّةِ، وَ إِنْ كَانَ مِنَ الشِّيعَةِ (١) مَعَ تَحقُّقِ ذلكَ في جَمِيعِ رُواةِ طَرِيقِهِ أُو بَعضِهِم، مَعَ كُونِ البَّاقِينَ مِنْ رجِالِ الصَّحِيح، مَعَ تَحقُق ذلك في جَمِيعِ رُواةِ طَرِيقِهِ أَو بَعضِهِم، مَعَ كُونِ البَّاقِينَ مِنْ رجِالِ الصَّحِيح، و إلا فَلَوْ كَانَ في الطَّرِيقِ ضَعِيف تَبِعَ السَّنَدُ الأَخَسُ وَكَانَ ضَعِيفاً.

تَنبيهاتُ:

أَ لَا تَكُلاً مِنَ الحَسَنِ والمُوَتَّق يُقْسَمُ إلى أَعلىٰ وأُوسَطَ وأَدنى، عَلىٰ نَحَوِما مَرَّ فِي الصَّحِيح.

٧ - إنّه لَوكانَ رِجالُ السَّندِ مُنحَصِرِينَ في الإِمامِيِّ المَمْدُوحِ بِدُونِ التَّوثيقِ

<sup>(</sup>١) الشِيعتَّ مَن قال بخِلافة عليَّ اميرالمؤمنين (٤) بلافَصلِ والاماميِّ مَن قال بـامامـة الاثمة الاثني عشر فالواقني والفَطَحي ونظائِرُهما مِن الشيعةِ وليسوا مِنَ الامامِيَّة اصطلاحاً. منه(ره).

وَغَيرِ الإمامِيِّ الْمُوتَّقِ فَنِي لَحُوقِهِ بِأَيِّهِمَا وَجهانِ: مَرجَعَهُمَا إِلَى التَّرْجِيحِ بَينَ الْمُوتَّقِ وَالحَسَنِ، لِأَنَّ السَّنَدَ يَتَبَعُ فِي المَوصَّفِ أَخَسَّ رِجالِهِ كَتَبَعِيَّةِ النَّتِيجَةِ لِأَخَسِّ مُقَدِّمَتَهُما، وَرَجِّحَ لِأَنَّ السَّنَدُ يَتَبَعُ فِي المَوصَّفِ أَنُوى، فَيُتَصَفُ السَّنَدُ بالحَسَنِ. ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ يَصِيرُ بعضُ الأَجِلَةِ (١)، «كُونَ المُوتَّقِ أَقُوى، فَيُتَصَفُ السَّنَدُ بالحَسَنِ. ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ يَصِيرُ الحَسَنُ أَقُوى بسَبَبِ خصوصِ المدح في خصوصِ الرَّجُلِ وَهُوَ لا يُوجِبُ تَرجِيحَ نَوعِ الحَسَنُ أَقُوى بسَبَبِ خصوصِ المدح في خصوصِ الرَّجُلِ وَهُو لا يُوجِبُ تَرجِيحَ نَوعِ الحَسَنُ انتهىٰ».

وَوافَقَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ بَعضُ مَنْ عَاصَرْنَاهُ نَظَراً إِلَى أَنَّ عُمْدَة أَسبابِ الاِعْتِبارِ تَدُورُ مَدارً الظَّنِّ بِالصَّدورِ، فَالْمُوَثَّقُ مِنْ هٰذِهِ الجَهَةِ أَقُوىٰ فَيُلْحَقُ السَّنَدُ بِالحَسَنِ.

وأَقُولُ: الأَظهَرُ كُونُ الحَسَنِ أَقُوى لِأَنَّ كَوَنهُ إِمامِيّاً مَعَ كُونِهِ مَلَوُحاً، أَقُوى مِنْ كَوْنهِ مُوَتِّقاً غَيرَ إِمامِيٍّ في الغالِبِ فَيَقْتَضِي تَوْصِيفَ السّنَدِ بِالْمَوْتَقِيَّة ، إلا أَنَّ مُقْتَضَىٰ مُراعاةِ الإصْطِلاحِ عَدَمُ تَوصِيفِهِ بِشَيُّ مِنَ الحَسَنِ والْمُوثَقِيَّة أو تَسْمِيتِه بِالقَوِيِّ كَما فَعَلَ دُلِكَ جَعْ وَسَتَطِلعُ عَلَيهِ.

٣- إنّه ذَكَرَ في البِداية أنّه يُقالُ لِلْمُؤتَّق: القَوِيُّ أَيضاً لقُوَّةِ الظَّنِّ بِجَانِبِهِ بِسَبَبِ تَوثيقه.

وَأَقُولُ: تَسْمِيَةُ المَوْتَّقِ قَوِيّاً و إِنْ كَانَ صَحِيحاً لُغَةً، إِلّا أَنَّهُ خِلافُ الإصْطِلاحِ، لِأَنَّ مَا انْدَرَجَ فِي أَحَدِ العَنَاوِينِ المَزبُورَةِ مِنَ الصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ وَالمُوَتَقَيَّةِ لا يُستمى قَوِيًّا، وَ إِنّها القَويُ فِي الإصْطِلاحِ يُطلَقُ عَلَى مَا خَرَجَ عَنِ الأقسامِ التَّلاثَةِ المَزبُورَةِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الضَّعِيفِ وِفَاقاً لِبَعضِ مَنْ عَاصَرْنَاهُ.

٤- إِنَّ الفاضِلَ الأَسْتَرابَاديَّ فِي «لُبّ اللّبَابِ» تَفَرَّدَ عَنْ أَهْلِ الدِّرايَةِ بِذِكرِ أَلْفَاظٍ أُخَرَ بَعضُها قَدِ اسْتُعمِلَ فِي كَلِماتِ أُواخِرِ الفُقهَاءِ (رض) و بَعضُها غَيْرُ مُسْتَعمَلٍ فِي كَلِماتِ أُواخِرِ الفُقهَاءِ (رض) و بَعضُها غَيْرُ مُسْتَعمَلٍ فِي كَلِماتِهمْ أَيضاً. فَهَا: الحسنُ كَالصَّحِيج. قالَ: وهُوَ ما كانَ جَيعُ رُواةِ سِلْسِلَتِه إِمامِيّينَ مَعَ مَدحِ البَعضِ مَدْحاً غَيرَ بالغِ مَرَتَبةَ الوَثاقَةِ والبَعضِ الآخِرِ بِمَدْح بِاللّغ مَرتَبة الوَثاقةِ والبَعضِ الآخِر بِمَدْح بِاللّغ مَرتَبة الوَثاقةِ والبَعضِ الآخِر بِمَدْح بِاللّغ مَرتَبة الوَثاقةِ وأواخِرهِمْ إِماميِّينَ مَمْدُوحِينَ بِمَدْج الوَثاقةِ وأواخِرهِمْ إِماميِّينَ مَمْدُوحِينَ بِمَدْج غَيرِ بْالغ دَرَجة الوَثاقةِ مَعَ كَوْنِمِ واقِعِينَ بَعْدَ أَحَدِ الجَماعَةِ الجُمُعِ عَلَىٰ تَصَحِيحِ مَا يَصِحْ عَنْ مَعْدَدِ مَا يَصِحْ عَلَىٰ تَصَحِيحِ مَا يَصِحْ عَنْ مَعْدَدُ وَهُ مَا الْمُنْ الْمُلْمَاعِةِ الْجُمْعِ عَلَىٰ تَصَحِيحِ مَا يَصِحْ عَلَىٰ عَصَحِيحِ مَا يَصِحْ عَنْ مُنْهُ وَالْمُنْ اللّهِ دَرَجَةَ الوَثَاقةِ مَعَ كَوْنِهِ واقِعِينَ بَعْدَ أَحَدِ الجَمْاعَةِ الجُمْعَ عَلَىٰ تَصَحِيحِ مَا يَصِحْ عَنْهُ مَا الْمُنْ الْمُعْمَاعِةُ الْمُعْمَاعِ عَلَىٰ تَصَحِيحِ مَا يَصِعْ عَلَىٰ اللّهُ عَرَجَةً الوَثْاقةِ مَعَ كَوْنِهِمْ واقِعِينَ بَعْدَ أَحَدِ الْجَمَاعَةِ الْجُمُعَ عَلَىٰ تَصَعِيمِ مَا يَصِعْ عَلَىٰ الْمُؤْمِلِيْ الْمُنْ الْمَامِيْ الْمُنْ الْمَامِيْنَ الْمُؤْمِلِ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْم

<sup>(</sup>۱) هوالقاضي القمي (ره). (۲) كذا .

وأقولُ: إنَّ إطلاقَ الحَسَنِ كَالصَّحِيحِ عَلَى الأَخِيرِ لأَبأَسَ بِهِ وقدوَةً عَمِنَ أُواخِرِ الْفُقهاء (رض) أيضاً إلّا أنَّ إطلاقَهُ عَلَى الأَوَّلِ مِمَا لَم أَجِدْ بِهِ قَائِلاً بَلْ صَرَّحُوا بِإطلاقِ الفُقهاء (رض) أيضاً إلّا أنَّ إطلاقَهُ عَلَى الأَوَّلِ مِمَا لَم أَجِدْ بِهِ قَائِلاً بَلْ صَرَّحُوا بِإطلاقِ الحُسَنِ عَلَىٰ مِثلِهِ لِتَبَعِيَّةِ أَسُماءِ الأَحادِيثِ أَخْسَ رِجالِها كُما مَرَّ، إلّا أنْ يَكُونَ اصْطِلاحاً الحَسنِ عَلَىٰ مِثلِهِ لِتَبَعِيَّةِ أَسُماءِ أَهْلِ الحَدِيثِ فَلا مُشاخَةً فِيهِ.

ومنها: المُوَنَّقُ كَالصَّحِيَّحِ، وَقَدْ فَسَرَهُ بِأَنَّه مَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُواةِ سِلْسِلَتِهِ ثِقَةً وَلَمْ يَكُنِ الكُلُّ إِمَامِيًّا، بَلْ كَانَ بَعْضُهم غَيرَ إِمَامِيًّ أَو كَانَ غَيرَ إِمَامِيًّ مِمَّنُ يُقَالُ فِي حَقِّه عَيْرَ إِمَامِيًّ الْحُدَّ مَنْ يُقَالُ فِي حَقِّه حَيْه إِنَّه مِمَّنْ أَجْعَتِ العِصَابَةُ عَلَيهِ كَأْبِانِ بِنِ عُثمانَ، أَوْ وَاقِعاً بَعْدَ مَنْ يُقَالُ فِي حَقِّه ذَلِكَ . قُلْتُ: يَأْتِي هُنَا مَا ذَكُرنًا فِي سَابِقِهِ.

ومنها: القويُ كالصَّحيحِ. وَقَدْ فَشَرهُ بِمَا يَكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِنْ رُواتِهِ إِمَامِيِّينَ وَ يَكُونُ البَعضُ مَسكُوتاً عَنهُ مَدحاً وَذَمّاً، أو مَدُوحاً بِمَدحٍ غَيرِ بالغ إلى حَدِّ الحَسنِ وَكَانَ واقِعاً فِي الذِّكْرِ بَعدَ التَّقارِت وَ بَعدَ مَن يُقالُ فِي حَقِّه: إنَّه أَجْمَعَتُ العِصابَةُ عَلى تَصْحِيح ما يَصِحُ عَنه.

ومنها: القَوِيُّ كَالحَسَنِ. وَهُوَ عَلَىٰ مَا ذَكَرَ لَنْ يكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُواةِ سِلْسِلَتِهُ إِمَا مِنَا وَكُولَ اللَّهُ أَوِ البَعْضُ مَعَ وَثَاقَةِ البَّاقِي وَنَحُوها مَمدوحاً بِمَدحٍ يَكُونُ تَالِياً لِمُسَلِّتِهُ إِمامِيًا، وكَانَ الكُلُّ أَوِ البَعْضُ مَعَ وَثَاقَةِ البَّاقِي وَنَحُوها مَمدوحاً بِمَدحٍ يَكُونُ تَالِياً لِمُسَلِّتِهُ إِلَا الْحَسَن.

ومنها: القويُّ كَالْمُوتَّقِ. وقَدْ فَشَرَهُ بِأَنَّهُ مَا كَانَ بَعضُ رُواتِهِ مَسكُوتاً عَنْ مَدحِهِ وَذَمِهِ، واقِعاً بَعْدَ مَنْ يُقالُ في حَقِّهِ: إنَّهُ مِمَّنْ أَجْعَتِ العِصابَةُ عَلَىٰ تَصحِيحِ ما يَصِحُّ عَنه، وكَانَ الباقي ثِقَةً وكَانَ بَعضُ مَنْ هُو الإمامِيُّ أَوْ كَانَ بَعضُ مَنْ هُو الإمامِيُّ عَمْدُوحاً بِمَدَ يَكُونُ تَالِياً لِمُرتَبَة الوَثاقة وكَانَ الباقي ثِقَةً.

النَّوعُ الرَّابعُ: الضَّعِيفُ:

وهو مالم يَجتمِع فيه شرُوطُ أَحَد الأقسام السَّابِقَةِ، بِأَنِ اشْتَمَلَ طَرِيقُه عَلَىٰ بَجُرُوح بِالفِسقِ وَنَحَوِه، أو عَلَىٰ بَجَهُولِ الحَالِ، أو مَادُونَ ذلِكَ كَالرَضَاع، وقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ بَعضُ مَنْ عاصَرْناهُ بأنَّ الضَّعِيفَ مالمْ يَدْخُلْ في أَحدِ الأقسامِ السَّابِقَةِ بِجَرِح جَمِيعِ ذَلِكَ بَعضُ مَنْ عاصَرْناهُ بأنَّ الضَّعِيفَ مالمْ يَدْخُلْ في أَحدِ الأقسامِ السَّابِقَةِ بِجَرِح جَمِيعِ سِلْسِلَةِ سَنَدِه بِالجَوارِج أَوْ بِها مَعاً، أو جَرْجِ البَعضِ بأَحدِهما أو بِها، أو جَرْجِ البَعضِ بِأَحدِ الأَمرَينِ مَعَ جَرِحِ الآخرِ بالأَمرِ الاخر أو بأحدِهما أو بِها، أو جَرْحِ البَعضِ بِأَحدِ الأَمرَينِ مَعَ جَرِحِ الآخرِ بالأَمرِ الاخر أو

بها مَعاً وهٰكذا، سَواءُ كَانَ الجَرْحُ مِن جَهَة التَّنصِيصِ عَلَيهِ أَو الإَجْتِهادِ أَوْمِنْ جَهَةِ التَّنصِيصِ عَليهِ أَو الإَجْتِهادِ أَوْمِنْ جَهَةِ السَّالَةِ عَدَمِ أَسْبابِ المَدحِ و الإعتبارِ ، سَواءٌ جَعَلْنا الأَصْلَ هُو الفِسقَ وَ الجَرْحَ، أَوْ قلنا بِأَنَّهُ لا أَصْلَ هُناكَ ، ولا فَرقَ في صورة الحتصاصِ الجَرحِ بِالبَعضِ الجَرْحَ، أَوْ قلنا بِأَنَّهُ لا أَصْلَ هُناكَ ، ولا فَرقَ في صورة الحتصاصِ الجَرحِ بِالبَعضِ بينَ كونِ الباقي أو بعضِ الباقي مِنْ أَحَد أقسام القوي أو الحسنِ أو المُوتَّقِ أو الصَّحِيحِ بَل أعلاهُ لا مَرَّ من تَبَعِيَّةِ الوصفِ لأَخَسِّ الأَوصافِ.

هذا هُوَ الكلامُ في تَفسِيرِ الأقسامِ، وَقَدْ بَقِيَ هُنا أُمورٌ متَعلِقة يُبهذا المقامِ يَنبَغي التَّعرُضُ لها:

الأُوّلُ: أنّه قالَ ثاني الشَّهيدَيْنِ (ره) في البِدْايَةِ وَلَنعْمَ ما قالَ: «إِنَّ دَرَجاتِ الضَّعِيفِ مُتَفَاوِتَةٌ بَحَسَبِ بعُدِه مِنْ شرُوطِ الصَّحَّةِ، فَكُلَّما بعُدَ بعَضُ رِجالِهِ عَنها كَانَ أَسَدَّ ضَعفاً وكذا ما كُثرُ فيه الرُّواة الجَروُحُونَ بالنَّسبَةِ إلى ما قَلَّ فِيهِ، كما تَتَفَاوتُ أَشَدَّ ضَعفاً وكذا ما كثرُ فيه الرُّواة الجَروُحُونَ بالنَّسبَةِ إلى ما قَلَّ فِيهِ، كما تَتَفَاوتُ دَرَجاتُ الصَّحِيحِ وَأَخَويهِ الحَسنِ والمُوثَّقِ بحَسبِ تَفاوُتها في الأُوصافِ. فَما رَواهُ الإمامِيُ التَّقَةُ الفَقِيهُ الوَرعُ الضَّابِطُ، كَابِنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَصَحُّ كَثيراً مِمَا نَقَصَ في بعضِ الأُوصافِ، وَهٰكذا إلى أَنْ يَنتَهَيَ إلى أَقَلَ مَراتِيهِ، وَكَذا مارَواهُ المَدْوحُ كَثِيراً، وَالْأُوصافِ، وَهٰكذا إلى أَنْ يَنتَهَيَ إلى أَقَلَ مَراتِيهِ، وَكَذا مارَواهُ المَدْوحُ كَثِيراً، كَابِراهيمِ بن هاشِمِ الحَسَنِ عَلَى المَشهُورِ مِمّا رَواهُ مَن هو دونَه في المَدح، وَهٰكذا إلى أَن يَتَحقَّقَ مُستَمَاهُ. وكذا القولُ في المُوثَقِ، فَإِنَّ ما كانَ في طَرِيقِهِ مِثلُ عَلِيّ بن فَضَالٍ يَتَحقَّقَ مُستَمَاهُ. وكذا القولُ في المُوثَقِ، فَإِنَّ ما كانَ في طَرِيقِهِ مِثلُ عَلِيّ بن فَضَالٍ وَأَبَانِ بن عُثمانَ، أَقُوىٰ مِن غَيرِه، وَهٰكذا.

و يَظهَرُ أَثَرُ القُوَّةِ عِندَ التَّعارُضِ حَيثُ يُعْمَلُ بِالأَقْسَامِ التَّلاثَةِ أَو يَخْرُجُ أَحَدُ الأَخِيرَينِ شِاهِداً أَو يَتعارَضُ صَحِيحانِ أو حَسَنانِ حَيثُ يَجُوزُ العَمَلُ بِه.

الأَمرُ الثاني: انَّ مَا ذُكِرَ مَن تَفاسِرِ الأَقسام، إنَّمَا هُوَمَعَ إِطلاقِ أَلْفاظِها كَقُوْهِمْ فِي الصَّحِيحِ وفِي المُوَنَّقِ وفِي الحَسَنِ، وكَذَا إِذَا كَانَ مَعَ التَّقِيدِ بِكَلِمَةِ الجُاوَزةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمَعصُومِ (٤) كَقَوْهِم فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ (٤) وَ نَحُوِ ذَلِكَ، أَوْ مَعَ الإضافَةِ إِلَى الرَّاوِي النَّاقِلِ عَنهُ (٤) كَقُوهِم فِي صَحِيحِ زُرْارَةً عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ (٤)، وَأَمّا إِذَا كَانَتْ إِلَى الرَّاوِي النَّاقِلِ عَنهُ (٤) كَقُوهِم فِي صَحِيحِ زُرْارَةً عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ (٤)، وَأَمّا إِذَا كَانَتْ كَلَمَةُ الجُاوَزَةِ مُتَعِلَّقَةً بِبَعْضِ السَّنَدِ كَقَوْهِم الصَّحِيح إلى النَّوفَلِيّ، أَو كَانَتِ الإِضافَةُ إِلَى كَلَمَةُ الجُّاوِزَةِ مُتَعِلَّقَةً بِبَعْضِ السَّنَدِ كَقَوْهِم الصَّحِيحُ اللهِ النَّوفَلِيّ، أَو كَانَتِ الإِضافَةُ إِلَى الرَّجِيرِ السَّنَدِ كَقَوْهِم صَحِيحُ صَفُوانَ، فَالمِرادُ بذليكَ، حِينَئَذٍ اتَّصَافُ السَّنَدِ إِلَى الرَّجُلِ المُذَكُورِ بِالْوَصْفِ المَرْبُورِ، فَرَّةً بِخُروجِ الغَالِةِ وَهُوَ الرَّجُلُ المَذكورِ بِالْوَصْفِ المَرْبُورِ، فَرَة بِخُروجِ الغَايَةِ وهُوَ الرَّجُلُ المَذكورُ كَمَا فِي المِثَالِ النَّولَةِ المَّالَةُ اللَّهُ المُنالِ النَّولَةِ المَّالِ اللَّومُ المَّذِي إِللَّهُ المُنالِ اللَّورِ الْقَوْلِي الْمَالِي اللَّولَةِ المَالِي اللَّهُ المَالِي اللَّهُ المَالُولُ اللَّهُ المَالِي السَّنَا السَّنَا اللَّهُ المَالُولُ المَالَةُ الْمَالِي اللَّهُ المَالَّةِ وَهُو الرَّجُلُ المَالَةُ اللَّهُ المَالَةُ الْمَالِ الللَّهُ الْمَالِي المَّوْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللْهُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْقَالِ الْمَالِي السَّنَاقِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ اللْهُ الْمُؤْلِقِ الْمِلْهُ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ اللْهُ الْمَالِي الْمَالِي السَّلِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمَالِقُ السَّلَةُ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِولِ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِ الْ

الأَوَّلِ، وأُخْرَىٰ بِدُخُولِهِ أَيضاً في الصِّنْفِ المُتَصِفِ كَما في المِثالِ الشَّانِي، فَإِنْ كَانَ الوَصْفُ المَزْبُورُ أَخَسَّ مَراتِبِ أُوصافِ السَّنَدِ في الإعْتِبارِ كَالقَوِيِّ كَانَ بَقِيَّةُ السَّنَدِ مِنْ أَقسامِ الضَّعِيفِ، وَ إِنْ كَانَ مِمَا هُوَفُوقَ الأَخْسَ احْتُمِلَ كُونُ البَقِيَّةِ مِمَا هُو أَخَسُّ مِنهُ وَمِنَ الضَعيفِ،

ومِنْ هُنا يَتَكَثَّرُ الاحتِمالُ، إن كانَ الوَصفُ المَزْبورُ مِنْ أَعلَى المَراتِبِ فِي الاعْتِبارِ كَالصَّحِيحِ أَوِ الأَعْلَى مِنْ أَقسامِه، وَحَيثُ يَقُومُ فِي الجَميعِ احْتِمالُ الضَّعْفِ وَلَمْ ثَكُنْ قَرِينةٌ عَلَىٰ نَفْيِه أُلِّقَ الجَمِيعُ بِالضَّعِيفِ لِما عَرَفْتَ مِنْ تَبَعِيَّةِ الوَصْفِ أَخَسَ رِجالِ تَكُنْ قَرِينةٌ عَلَىٰ نَفْيِه أُلِّقَ العَفْلَةُ عَنْ ذلكَ فَيُظَنُّ مِنْ كَلِمانِهِمْ تَصْحِيحُ السَّندِ أَوْ تَوثِيقُه السَّندِ حالاً، وَ رُبَمَا تَقَعُ العَفْلَةُ عَنْ ذلكَ فَيُظَنُّ مِنْ كَلِمانِهِمْ تَصْحِيحُ السَّندِ أَوْ تَوثِيقُه بنَحْوِ ما سَمِعْتَ وَمَنْشَاؤُهُ عَدَمُ الإطلاعِ عَلى ما ذُكِرَ مِنَ الإصْطِلاحِ أَوْ قِلَةُ التأمُّلِ فَاحْتَلُ ذلكَ نَصْبَ عَيْنَيْكَ ولا تَعْفَلْ.

الأمرُ الشَّالِثُ:

أنّه قَدْ يُروىٰ الحَدِيثُ مِنْ طَرِيقَيْنِ حَسَنَيْن، أَوْ مُوَتَّقَيْنِ أَوْضَعِيفَيْنِ أَوْ مُوَتَّقَيْنِ أَوْضَعِيفَيْنِ أَوْ اللّهَ فَا اللّهَ فَا اللّهَ أَقُوىٰ مِمَا رُوِيَ بِطَرِيقِ بِاللّهَ فِرِي إِلَا شُبْهَ فِي أَنّه أَقُوىٰ مِمَا رُوِيَ بِطَرِيقِ وَاجِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ، وَهَلْ يُعادِلُ مافَوقهُ مِنَ الدَّرَجَةِ فِي مَقامِ التَّعَارُضِ أَمْ لا؟ لَمْ نَقِفْ لِأَصحابِنا فِي ذَلِكَ عَلَىٰ تَصْرِيحٍ. ولِيلْعامَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلانِ. وتَحَقِيقُ القَوْلِ فِي ذَلِكَ الْجَيلافُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ المَوارِدِ مِنْ جَهةِ تَفاوُتِ الرُّواةِ فِي مَراتِبِ المَدْج، وَمِنْ جَهةِ الْخَيلافُ ذَلِكَ بِاخْتِلافِ المَوارِدِ مِنْ جَهة تَفاوُتِ الرُّواةِ فِي مَراتِبِ المَدْج، وَمِنْ جَهةِ الشَّيةِ أَوْ السَّنَةِ أَوْ السَّعِبَ أَو السَّنَةِ أَوْ السَّنَةِ أَوْ السَّنَةِ أَوْ السَّعِبِحُ أَو يَزِيدُ عَلَيهِ الْمُؤْفِ الْعَلَى الْمُؤْفِ الْعَمْلِ و إِن لَمْ يُسَمَّ فِي الْعُرْفِ صَحِيحاً، كَمَا لَا يُحَيلُ وَانِ لَمْ يُسَمَّ فِي الْعُرْفِ صَحِيحاً، كَمَا لَا يَعْمَلِ و إِن لَمْ يُسَمَّ فِي العُرْفِ صَحِيحاً، كَمَا لَا يَعْنَى وَحِينَنَذِ فَيلْزَمُ لِلِمُسَتَنِطِ الْمُؤْفِ الْمَعْمَلِ و إِن لَمْ يُسَمَّ فِي الْعُرْفِ صَحِيحاً، كَمَا لَا يَعْنَى وَحِينَمَانِهِ الْمَا الْمَعَمَلِ و إِن لَمْ يُسَمَّ فِي العُرْفِ صَحِيحاً، كَمَا لَا يَعْنَى وَحِينَمَانِهِ الْمَعْمَلِ و إِن لَمْ يُسَمَّ فِي العُرْفِ صَحِيحاً، كَمَا لَا يَعْنَى وَحِينَمِينَةِ فَيلْزَمُ لِلْمُ الْمَاعِيلُ عَلَى فَرَفِ الْمَا لَا عَمَلُ وَانِ لَكَ مَعْدُوراً عِندَاللّهِ وَانَعْلَى عَلَى فَرَقَ الْمُؤْفِ الْمُعْنَى الْمُؤْفِى الْمُعْرِقُ مَعْدُوراً عِندَاللّهُ وَالْمُؤْفِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَلِيكُ وَالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالِمُولِ الْعُولُولِ فَي الْمُؤْمِ

الأمرُ الرَّابِعُ: إِنَّا قَدْ نَبَهْنَا آنِفاً عَلَىٰ أَنَّ تَطاْوُلَ العَهْدِ وَاخْتِفاءَ أَكْثِرِ القَرائِنِ وَالْتِباسَ الأَمْرِ، هُوَ الَّذِي دَعَا المتأخِرينَ إلى جَعلِ هٰذَا الإصْطِلاحِ لِتَمْيزِ الإَّخبارِ المُعْتَبَرَةِ وَالْتِباسَ الأَمْرِ، هُوَ الَّذِي دَعَا المتأخِرينَ إلى جَعلِ هٰذَا الإصْطِلاحِ لِتَمْيزِ الإَّخبارِ المُعْتَبَرَةِ عَن غَيرِها، وَحِينَئِذٍ فَاعْلَمْ أَنَّ مُتَعَلَّقَ نَظَرِهِم في ذلِكَ هُوضَبْطُ طَرِيقِ اعْتِبارِ الرَّوايَةِ عَن غَيرِها، وَحِينَئِذٍ فَاعْلَمْ أَنَّ مُتَعَلِّقَ نَظَرِهِم في ذلِكَ هُوضَبْطُ طَرِيقِ اعْتِبارِ الرَّوايَةِ

وعَذَمِهِ مِن جَهَةِ رِجالِ السّندِ خاصةً مَعَ قَطْعِ النّظَرِعَنِ القرائِنِ الخارِجَةِ، لاحَصْرُ اعْتِبارِ الرّوايَةِ وعَدَمِهِ فِهَا ذَكَرُوهُ عَلَى إلا طلاقِ، وَلذا تراهُمْ كَثِيراً مّا يَطْرَحُون المُوثَّق بَلِ الصّحِيحَ وَ يَعمَلُونَ بِالْقَوِيِّ، بَلْ بِالضَّعِيفِ، فَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ لِقَرائِنَ خارِجَةٍ، مِنهَا الصّنجِيحَ وَ يَعمَلُونَ بِالْقَوِيِّ، بَلْ بِالضَّعِيفِ، فَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ لِقَرائِنَ خارِجَةٍ، مِنهَا الانْجِبارُ بِالشُّهرةِ رِوايةً أوعَمَلاً، وقَدْ يَكُونُ لِخصُوصِ مَا قِيلٌ فِي حَقِّ بَعضِ رِجالِ السّندِ كَالإَجْماعِ عَلَى تَصحِيحِ ما يَصِحُ عَنهُ أَوْ عَلَى العَملِ بَما يَرْوِيهِ عَلَى أَحَدِ الإِحْتِمالَيْنِ فِيهِ أَوْ كَالإَجْماعِ عَلَى تَصحِيحِ ما يَصِحُ عَنهُ أَوْ عَلَى العَملِ بَما يَرْوِيهِ عَلَى أَحَدِ الإِحْتِمالَيْنِ فيهِ أَوْ كَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَملِ اللهُ عَلَى الْعَملُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَمُولُ به عِندَ الفَرِيقَينِ فَلِهِ أَلْوَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَملُ عِندَ الفَرِيقَينِ فَلَا المُعَمُولُ به عِندَ الفَرِيقَينِ فَالظّاهِرُ أَنّهُ لامُعايرَة بَيْنَهَا بِعَسَلِ اللهَ هُومِ وَ إِنْ تَعْلَيرَ المِصْدُاقانِ بِسَبّبِ تَعْلَيُ السَّالِ فَالطُّاهِرُ أَنّهُ لامُعَلَى وَ بَيْنَهَا بِعَسَبِ المَنْ هُومِ وَ إِنْ تَعْلَيرَ المِصْدُاقانِ بِسَبّبِ تَعْلَيرِ أَسْبابِ جَوازِ العَملُ عِندَهُمْ .

و أمّا الضَّعِيفُ بِالإصْطِلاحَيْنِ فَنِي كَونِ النِّسبةِ بَيْنَهَا العُمومَ المُطلقَ لِأَنَّ كَثِيراً مِنْ ضِعافِ المُتَأَخِّرِينَ مَعْمُولُ بِهِ عِندَالقُدَماءِ وَهُمْ يَخُصُّونَ الضَّعِيفَ بِمَا يُعَايرُ الصَّحِيحَ والمَعمُولَ بِه عِنْدَهُمْ أَوِ العُمُومَ مِن وَجْهِ لِطَرحِهِم لِبَعضِ الصِّحاحِ عَنْدَ المُتَأَخِّرِينَ وَالمَعمُولَ بِه عِنْدَهُمْ أَوِ العُمُومَ مِن وَجْهِ لِطَرحِهِم لِبَعضِ الصِّحاحِ عَنْدَ المُتَأَخِّرِينَ بِضَعْفِ الأَصْلِ المَأْخُوذِ مِنهُ الخَبرُ عِندَهُمْ وَنَحُوذِلِكَ وَجهانِ، وَحَيثُ إنّه لا تُمَرةً مُعْتَداً بِضَعْفِ الأَصْلِ المَأْخُوذِ مِنهُ الخَبرُ عِندَهُمْ وَنَحُوذِلِكَ وَجهانِ، وَحَيثُ إنّه لا تُمَرةً مُعْتَداً بِهَا في اخْتِلافِ الاصْطِلاحِ المُتَأَخِّرِينَ وَمَعْرِفَةٍ كَيفِيَّتِه وَ إنّها المُهِمُّ مَعْرِفَةُ اصْطِلاحِ المُتَأَخِّرِينَ وَاللهُ المُوفَقُ .

الأمرُ الخامِسُ: مَنْ أَنكَرَ فِي عِلْمِ الأصولِ خَجْيَةَ الخَبَرِ الواحِدِ وَقَصَّرَ العَمَلَ بِالْمُتَواتِرِ أَوِ الْمَحَفُوفِ بِالقَرائِنِ القَطْعِيَّةِ فِي فُسْحَة مِنْ مُراجَعةِ الرِّجالِ إلّا فِي مقامِ التَّرِجِيحِ؛ وَأَمّا القائِلُونَ بِحُجِيَّةِ الخَبْرِ الواحِدِ وَهُمُ الأَكثَرُونَ فَنْ قالَ مِهْم بِحُجِيَّتِهِ مِنْ التَّرِجِيحِ؛ وَأَمّا القائِلُونَ بِحُجِيَّةِ الخَبْرِ الواحِدِ وَهُمُ الأَكثَرُونَ فَنْ قالَ مِهْم بِحُجِيَّتِهِ مِنْ البَّ بِناءِ العُقلاءِ وَالوُثوقِ والإطمِئنانِ العُقلائِيِّ كَمَا هُوَ الحَقُ المنصُورُ، جَوَّز العَملِ بِالجَبرِ بِالشَّهْرَةِ وَمَنعَ مِنَ العَملِ بِالخَبرِ فَوْقَ بِهِ مِنُ الصَّحِيحِ وَالمَوْتَقِ وَالْحَسَنِ وَالضَّعِيفِ المُنْجَبِرِ بِالشَّهْرَةِ وَمَنعَ مِنَ العَملِ بِالخَبرِ الشَّهْرَةِ المَعرَضِ عَنْهُ بَينَ الأَصْحابِ وَ بِالخَبْرِ المُعارضِ عِثِلهِ إلاّ مَعَ وجودِ المُرَجِع.

وأمّا القَائِلُونَ بِحُجْيَّتِه مِنْ بابِ التَّعَبُّد، فَينْهُمْ مَنِ اقْتَصَرَ عَلَى العَمَلِ بِالصَّحِيحِ الأَعْلَىٰ وَلَمْ يَعَتَبِرْ غَيرَهُ نَظَراً مِنهُ إلىٰ كَوْنِ ما لايعتَبَرُ فيهِ التَّتَبُّتُ وَ يَجُوزُ العَمَلُ بِهِ هُوَ خَبَرُ العَمْلُ بِهِ هُوَ خَبَرُ العَمْلُ بِهِ هُوَ خَبَرُ العَدْلِ، و إلى أَنَّ التَّعديلَ مِنْ بابِ الشَّهادَةِ فَيْعَتَبُرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ.

وَمِنهُمْ مَنِ اعْتَبُرَ الحَسَنَ أيضاً نَظُراً إلى كِفايَة ظاهِر الإسلام وَعَدَمِ ظُهُورِ-

الفِشقِ في العدالةِ.

ومِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَ المُوْتُقَ أَيضاً ، نَظُراً إلى وُرودِ الأَمْرِ بالعَمَلِ بأَخْسَارِ بَنِي فَضَالَ .

الفَصلُ الخَامِسُ: انَّهُم قَدِ اصْطَلَحُوا عِباراتِ أُخَرَ غَيرَما مَرَّ فِي الفَصلَينِ الشَّابِقَيْنِ (مِنْ تَقِسِمِ الخَبَرِ إلى المُتَواتِرِ والآحادِ وأقسامِها) لِعَانٍ شَتْى لاُبُدَّ مِنَ التَّعرُضِ لَمَا وَهِي عَلَىٰ قِسمينِ:

الف - ما يَشْتَرِكُ فِيهِ الأَقسامُ الأَربعةُ المَزْبُورَةُ فِالفَصْلِ الشَّابِقِ (من الصَّحِيجِ والحَسَنِ والمُوتَّقِ والضَّعِيفِ) إمّا جَميعُها، أَوْبَعْضُها بِحَيْثُ لا يَختَصُّ بالضَّعِيفِ.

ب ما يَخْتَصُ بالضّعِيفِ.

وَهٰهُنا مَقامانِ ، الأُوّلُ: في العِباراتِ الْمُشْتَرَكة:

فنها: المُسْنَدُ، وقَدْ عَرَّفوهُ بَانَه مَا اتَصَلَ سَنَدُهُ بِذِكْرِ جَمِيعِ رِجالِهِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ إلى أَنْ يَنتَهَيَ إلى المعصومِ عَلَيهِ السّلامُ مِن دونِ أَن يَعرضَهُ قَطعٌ بِسُقوطِ شَيْ مِنهُ. وفي البِدايةِ «إِنَّ أَكْثَرَ مَا يُستَعمَلُ المُسْنَدُ، في جاءَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قالَ: وَرُبَمَا أَطلَقَهُ بِعَضُهُمْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) قالَ: وَرُبَمَا أَطلَقَهُ بِعَضُهُمْ عَلَى النَّبِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً عَلَى النَّبِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً عَلَى النَّبِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً النَّبِيِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً النَّبِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً النَّبِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً النَّبِيِّ (ص) و إِنْ كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعاً النَّبِي .

بَنَ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللُّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

و منها: المتّصِلُ، و يُسَمّى المَوْصُولَ أَيضاً، وهُوَعَلَىٰ ماصَرّحَ بِه جَعْ: مَا اتّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقلِ كُلِّ راوِعَمَّن فَوْقَه، سَواءٌ رَفَعَ إلى المعصوم (٤) كَذلِكَ أو وقَفَ عَلَىٰ غَيرِه، سَنَدُهُ بِنَقلِ كُلِّ راوِعَمَّن فَوْقه، سَواءٌ رَفَعَ إلى المعصوم (٤) كَذلِكَ أو وقَفَ عَلَىٰ غَيرِه، فَهُو لا يُخصُّ بِالانْتِهاءِ إلى المعصُّوم (٤) أو غَيْرِه مِمَّن هُوصاحِبُ الحَبْر. وفي البداية: «أَنّه قَدْ يَخصُّ بِهَا اتَّصَلَ إسنادُهُ إلى المعصُّوم (٤) أو الصَّحابِي، دونَ غَيرِهم» هذا مَعَ الإطلاق يخصُّ بِهَا التَّقييدِ فَجائزُ مُطلَقاً.

و منها: المَرفُوعُ، ولَهُ إطلاقانِ: أَحَدُهُما: ما سَقَطَ مِن وَسَطِ سَنَدِه أو آخِرِه واحدُّ أو أكثر، مَعَ التَّصْرِيحِ بِلَفْظِ الرَّفْعِ، كَأَن يُقالَ: «رَوَى الكُلَيْنِيُّ (ره) عَن عَلِيِّ بن -

إبراهِمَ، عَنْ أبيه، رَفَعَهُ عَنْ أبي عَبْدِاللهِ عَلَيهِ السّلامُ» وهذا داخِلٌ في أفسام المُرسَلِ بالمعنى الأعمّ. والثانى: ما أضيف إلى المعصُوم (٤) مِنْ قَولٍ أَوْ فِعْلٍ أَو تَصْرِيرٍ، أَيْ وَصَلَ آخِرُ الشّنَدِ إلَيهِ، سَواءٌ اعْتَرْاهُ قَطْعٌ أَوْ إرْسالٌ في سَندِه أَمْ لا، فَهُو خيلافُ المَوقوفِ، وَمُعَايِرٌ السّنَدِ إلَيهِ، سَواءٌ اعْتَرْاهُ قَطْعٌ أَوْ إرْسالٌ في سَندِه أَمْ لا، فَهُو خيلافُ المَوقوفِ، وَمُعَايِرٌ لِلمُرْسَلِ تَبايُناً جُزْئياً، وَأَكْثَرُ مايستَعمَلُ في المعنى الثاني، ولذَا اقْتَصَرَجَعٌ عَلى بَيانِه مِنْ عَيْرٍ إشارةٍ إلى الأَوَّلِ. قالَ في «البِداية»: «المَرْفوعُ هُو مَا أُضِيفَ إلى المَعْصُومِ (٤) مِنْ قَولُ، بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَو فِعْلٍ، بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ تَقْريرٍ، بَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَو فِعْلٍ، بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ تَقْريرٍ، بأَنْ يقولَ: فَعَلَ كَذا، أَو فِعْلٍ، بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ تَقْريرٍ، بأَنْ يقولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ يَعْلِمُ بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ يَعْلِ بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ يَعْلِمُ بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ كَذا، أَوْ يَعْلِ بأَنْ يَقُولَ: فَعَلَ فلانٌ بِحَضْرَتِه كَذا وَلَمْ يُنْكُرُهُ عَلَيه، فَإِنّه قَدْ يَكُونُ أَوْرَهُ عَلَيه وَأُولَى مِنهُ ما لُوقَةٍ أَوْ إِبهامِهِ أَو رِوايَةٍ بَعضٍ رِجالِ سَندِه عَمَنْ لَمْ يَلْقَهُ، انتهى». لكنَّ اسْتِعمالَهُ في المَعْنَى الأُولِ في كُتُبِ الفِقْهِ أَشِيعُ.

ومنها: المُعَنْعَنُ، وَهُوعَلَى ما صَرَّحَ بِهِ جَعْ، ما يُقالُ في سَندِه: عَنْ فلانٍ، عَنْ فلانٍ إلى آخِرِ السَّندِ، مِنْ غَيرِبَيانِ مُتَعَلَّقِ الجَارِّمِنْ رِوايةٍ أَوْ تَحَدِيثٍ أَوْ إِخبارٍ أَوْسَماعِ فلانٍ إلى آخِرِ السَّندِ، مِنْ غَيرِبَيانِ مُتَعَلَّقِ الجَارِّمِنْ رِوايةٍ أَوْ تَحَدِيثٍ أَوْ إِخبارٍ أَوْسَماعِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ، وَبِذلِكَ يَظَهَرُ وَجْهُ تَسْمِيتِه مُعَنْعَناً، فَهُو مَأْخُوذُ مِنَ العَنْعَنةِ، مَصدرٌ جَعْليُّ مَأَخُوذُ مِنْ تَكرارِ حَرفِ المُجاوزَة، ولَهُ نَظائِرُ كَثِيرَةٌ، وَلَيْسَ هُنا مَحلَّ تَحقِيقِ مُخْتَمَلاتِه. وَقَدْ صَرَّحَ بعضُهم بأَنَّ مِنَ المُعَنْعَنِ أَيضاً ما إِذَا فَصِّلَ بِالضَّمِيرِ بأَنْ قالَ: رَحِمُهُ اللهُ عَنْ عَلِي بنِ إبراهيمَ، وهُوعَن أبيهِ، وهُوعَنِ ابْنِ أَبِي عُميرٍ، وهكذا.

ثمَّ إِنَه قَدَ وَقَعَ الجِلافُ فِي حُكمِ الإسنادِ المُعَنْعَنِ على قَوْلَيْنِ، أَحَدُهُما: أَنَّه مُتَصِلُ إِذَا أَمْكَنَ مُلاقاةُ الرَّاوي بِالعَنْعَنَةِ لِهَا رَواهُ، مَعَ بَراءَتِهِ مِنَ التَّدْلِيسِ، بأَنْ لايكُونَ مَعرُوفاً بِه، و إلا لَم يَكُفِ اللَّقاءُ لِأَنَّ مَن عُرِفَ بالتَّدليسِ قَدْ يَتَجوَّرُ فِي العَنْعَنَةِ لايكُونَ مَعرُوفاً بِه، و إلا لَم يَكُفِ اللَّقاءُ لِأَنَّ مَن عُرِفَ بالتَّدليسِ قَدْ يَتَجوَّرُ فِي العَنْعَنَةِ مَع عَدَم الا تصالِ، نَظَراً إلى ظُهُورِ صِدقِه فِي الإطلاقِ، و إن كانَ خِلافَ الإصطلاحِ والمُتَبادِرِ مِنْ مَعناها، وَقَدِ اختارَ هذا القَوْلَ جع مَّ . بَلْ فِي البِدايةِ بَعْدَ اخْتِيارِه «أَنَّ والمُتَبادِرِ مِنْ مَعناها، وَقَدِ اختارَ هذا القَوْلَ جع مَّ . بَلْ فِي البِدايةِ بَعْدَ الْجِماهِرِمِن عَلَيه جُهُورُ المُدَيْثِ ، بل كاد أن يكونَ إجاعاً ».وفي «التدريب» (١) أنّه خِيرَةُ الجَماهِرِمِن أصحابِ الحَدِيثِ والفِقْهِ والأُصولِ، وَقَدِ ادَّعلى جَعٌ مِنَ العامة إجاعً أَمَّةِ الحَدِيثِ عَلَيهِ أَصحابِ الحَدِيثِ والفِقْهِ والأُصولِ، وَقَدِ ادَّعلى جَعٌ مِنَ العامة إجاعً أَمَّةِ الحَدِيثِ عَلَيهِ أَصحابِ الحَدِيثِ والفِقْهِ والأُصولِ، وَقَدِ ادَّعلى جَعٌ مِنَ العامة إجاعً أَمَّةِ الحَدِيثِ عَلَيهِ

<sup>(</sup>١) المراد تدريب الرواي للسيوطي.

وَمُستَنَدُهم حَملُ قوله عَلَى الصِّحَّة.

وثانيها: أنّه مِنْ قَبِيلِ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ حَتّى يَتَبَيّنَ اتّصالُه بِغَيرِه، أُرسَلَهُ جَعٌ قُولاً ولَمْ نَظْفَرْ بِقَائِلِهِ ومُسْتَنَدُه أَنَّ العَنْعَنَة أَعَمُّ مِنَ الا تّصالِ لُغَةً. وفيهِ أَنَّ الأَعَمَّيَّة لُغَةً لُغَةً لا تَنفَعُ بَعدَ ظُهُورِهِ فِي الإ تّصالِ المُستَلِزمِ وَضْعَ قَرِينَةٍ عَلَىٰ عَدَمِه حَيثُ اسْتُعْمِلَ فِي غَيرِ المُتَصِل مِثْلُ كَلِمَةِ «بَلَغَني» في قوله: «عَن فُلانٍ».

ثم إن أهل الحديث بل عن مُسلِم بن الحجاج مِنَ العامّةِ:إنَّ القَولَ الشَّايعَ المَتَفَى عَلَيهِ كَثِيرٌ مِنْ أهلِ الحَدِيثِ بَل عَن مُسلِم بن الحجاج مِنَ العامّةِ:إنَّ القَولَ الشَّايعَ المَتَفَقَ عَلَيهِ بَينَ أهلِ العلم بالأَخبارِ قَديماً وحَدِيثاً إنَّه يَكنى أن يَثْبُتَ كَونُهُم في عَصْرٍ واحِدٍ و إنْ لَمَ بَينَ أهلِ العلم بالأَخبارِ قَديماً وحَدِيثاً إنَّه يَكنى أن يَثْبُتَ كَونُهُم في عَصْرٍ واحِدٍ و إنْ لَمَ يَئْ أَهلِ العِلم بالأَخبارِ قَديماً وَتَشْافُها. ومِنْهُمْ مَن شَرَطُ ثُبوتَ اللِقاءِ وَلَم يَكتف يأتِ في خَبرَ قط أَنّهُما اجْتَمعا وَتَشْافُها. ومِنْهُمْ مَن شَرط ثُبوتَ اللّيقاءِ وَلَم يَكتف بإمكانِه، حُكِي ذلك عن البُخارِيّ وَابنِ المَديني (١) وَعَزاهُ بَعضُهم إلى الحُقِقينَ مِن أهلِ هذا العِلم، وما أبعد ما بَينَه و بَينَ قول مُسلم بنِ الحَجاج إنّه قولُ مَعَرَعٌ لَم يُسَقُ قائلُه.

ومنهم مَن زادَ عَلَى ثُبوتِ اللِّفاءِ اشْتِراطَ طُولِ الصُّحبَةِ بَينَها وَلَمْ يَكتَفَ بِثُبُوتِ اللِّفاء وهُوَ أَبوالمُظفَّر السَّمْعانيُّ. ومنهم مَنْ زادَ عَلى اللِّقاءِ وطَولِ الصُّحبَةِ مَعرفَتَهُ بِالرّوايَةِ عَنه وهُوَ أَبوعَمْرُو الدَّانِي عَلَى ما حُكِي عَنه.

والاظهر بين الأقوال هُو القول الأوّل، لأصالة عَدْم اشْتِراطِ أَرْيَدُ مِن إمكانِ اللِّقاءِ بَعَدَ ظهورِ قولهِ عَن فُلانٍ فِي الرّواية عَنْهُ بِلأواسِطَةٍ ، بَلِ الأَظْهَرُ عدمُ كُونِ إمكانِ اللَّقاءِ شَرْطاً حَتَّى يُنْفَى عِندَ الشّبكِ بالأصلِ وَ إِنّها عَدّمُ اللِّقاء مانِعٌ فَما لم يَتْبُت عدمُ اللِّقاء مانِعٌ فَما لم يَتْبُت عدمُ اللّقاء يُبنى عَلى ظاهِر اللّفظ و يُطلَقُ عَلَيهِ المُعنَعْنُ فلا تَذَهَلْ.

ومنها: المُعَلَّقُ، وَهُو عَلَىٰ ما صَرَّحَ بِه جَمْعُ «ما حُذِف من أَوَّلِ إسنادِه واحِدٌ أَو أَكُثُرُ عَلَى التَّوالِي وَنِسْبَةُ الحَدِيثِ إلىٰ مَنْ فَوْقَ المَحَدُوفِ مِنْ رُواتِه مِثلُ أَعْلَب رِواياتِ الفَقِيه والتَّهذِيبَيْنِ حَيثُ أَسْقَطا فِيها جُمَلةً مِنْ أَوَّلِ إِسنادِالأَخبارِ وَبَيَّنَ كُلُّ مِنْها في آخِرِ الفَقِيه والتَّهذِيبَيْنِ حَيثُ أَسْقَطا فِيها جُمَلةً مِنْ أَوَّلِ إِسنادِالأَخبارِ وَبَيَّنَ كُلُّ مِنْها في آخِرِ كَتَابِهِ مَنْ أَسَقَطَهُ بِقَوْلِهِ: مَا رَوَيْتُهُ عَن فُلانٍ فَقَدْ رَوَيتُه عَن فُلانٍ، عَن فُلانٍ، عَن فُلانٍ، عَن فُلانٍ، عَن فُلانٍ، عَنهُ.

<sup>(1)</sup> هو على بن عبدالله بن جعفر السعدى المعروف بابن المديني اصله من المدينة ثم نزل البضرة وتوفى

ثُمَّ إِنَّه صَرَّحَ جَعٌ بِأَنَّهُ لا يَخْرُجُ الْعَلَّمُ عَنِ الصَّحِيحِ وَالمَوْتَّيْ وَالْحَسِنِ إِذَا عَرِفَ الْحَدُوفُ وَعُرِفَ حَالُه خُصُوصاً إِذَا كَانَ العِلْمُ مِن جَهَةِ الرَّاوي كَتَصريحِ الشَّيخِ (ره) في «الفَقِيه» بِعَدَم دَركِهِما المَروِيَّ عَنهُ وبَيانِها لِطَرِيقِها إِلىٰ في كتابيهِ والصَّدوقِ (ره) في «الفَقِيه» بِعَدَم دَركِهِما المَروِيَّ عَنهُ وبَيانِها لِطَرِيقِها إِلىٰ كُلِّ واحِدٍ مِمَّنْ رَوَيا عَنْهُ، فَإِنَّ هٰذَا الْحَذُوفَ فِي قُوَّة المَذْكُورِ لِأَنَّ الحَذَفَ إِنَّما هُومِنَ الْكِتَابَةِ أَوِ اللَّفَظِ حَيثُ تَكُونُ الرِّوايَةُ بِه وَ إِلَّا فَالمَقْصُودُ بِقَولِهِ: رَوى مُحمَّدُ بِنُ يَعقوبَ لِأَنَّ الْكَتَابَةِ أَوِ اللَّفَظِ حَيثُ تَكُونُ الرِّوايَةُ بِه وَ إِلَّا فَالمَقْصُودُ بِقَولِهِ: رَوى مُحمَّدُ بِن يَعقوبَ لِأَنَّ الْحَدْبِي يَعقوبَ لِأَنَّ عَنْ أَحَدَ بِنِ عُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمِّدِ بِي يَعقوبَ لِأَنَّ عَنْ الصَّحِيعِ عَنْ أَحَدَ بِنِ عَلَى ما صَرَّحَ بِهِ، نَعَمْ، لَولَمْ يُعلَمِ الْحَذُوفُ خَرَجَ الْمَلَقَ عَنِ الصَّحِيعِ ذَلِكَ طَرِيقُهُ إِلَيهِ عَلَى ما صَرَّحَ بِهِ، نَعَمْ، لَولَمْ يُعلَمِ الْحَذُوفُ خَرَجَ الْمَلَقَ عَنِ الصَّحِيعِ إِلَى الإِرْسَالِ أَو ما في حُكِهِ.

وَمنها: اللهُرَدُ وَهُوعَلَى ما في «البداية» قِسمان، لِأَنّه إمّا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ رَاوِيهِ عَنْ جَمِيعِ الرُّواة وَهُوَ الإِنْفِرادُ المُطلق، وَأَلْحَقَه بعضُهم بِالشَّاذِ، وَسَيأتِي أَنّه يُخالِفُه، أو يَنفَرِدُ به بالنَّسْبَةِ إلى جَهَةٍ وَهُوَ النِّسِبِيُّ كَتفرُّدِ أَهْلِ بَلَدٍ مُعيَّنٍ كَمَكَة والبَصْرة والكوفة، أو يَنفَرَدُ به بالنَّسْبَةِ إلى جَهَةٍ وَهُوَ النِّسِبِيُّ كَتفرُّدِ أَهْلِ بَلَدٍ مُعيَّنٍ كَمَكَة والبَصْرة والكوفة، أو يَنفَرَدُ به بالنِّسْبَةِ إلى جَهَةٍ وَهُو النِّسِبِيُّ كَتفرُّدِ أَهْلِ بَلَدٍ مُعيَّنٍ كَمَكَة والبَصْرة والكوفة، أو يَنفَرَدُ واحِدٌ مِنْ أَهِلِهابِهِ ـ انتهى .

وأقولُ: الوَجْهُ فَي نَحَالَفَةِ المفرَدِ لِلشَّاذِّ أَنَّ شُذُوذَ الرِّوايَةِ فَرْعُ وُجُودِ رِوايةٍ مَشهُورَةٍ فِي قِبالِهَا وَشُذُوذِ الفَتْوَىٰ فَرْعُ إعْراضِ الأصحابِ عَنِ العَملِ بِتلْكَ الرِّوايَةِ، فَلَوْ تَفَرَّدَ وَالْحَدْ بِرِوايَةِ خَبرٍ لَمْ يَرُو غَيرُه خَبراً مُحَالِفاً لَهُ وتلقَّى الأصحابُ ذَلِكَ الخَبرَ المُفرَدَ بِالقَبولِ وَاحِدٌ بِرِوايَةِ خَبرٍ لَمْ يُرَو غَيرُه خَبراً مُحَالِفاً لَهُ وتلقَّى الأصحابُ ذَلِكَ الخَبرَ المُفرَد بِالقَبولِ كَانَ ذَلِكَ الْخَبرُ مُفرَداً غَيرَ شَاذً كَما هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْ هُنَا ظَهَرَ الوَجْهُ فِي جَرَيانِ الإفرادِ فِي كَانَ ذَلِكَ الْخَبرُ مُفرَداً غَيرَ شَاذً كَما هُو ظَاهِرٌ وَمِنْ هُنَا ظَهَرَ الوَجْهُ فِي جَرَيانِ الإفرادِ في الصَّحِيحِ والمُوتَّقِ والحَسَنِ وعَدَم صَيْرُورَةِ الحَدِيثِ بالإفرادِ ضَعِيفاً، وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَحِقَ الإفرادُ بالشَّذُوذِ كَانَ مَرَدُوداً لِلذَلِكَ.

وَمنها: اللَّذَرَجُ وَهُوعَلَىٰ أَقسامٍ أَرْبَعَةٍ يَجْمَعُها دَرْجُ الرَّاوِي أَمْراً فِي أَمْرٍ. الْقَلْ: مَا أُدْرِجَ فِيه كَلامُ بَعْضِ الرَّواةِ، فَيُظَنَّ أَنَّه مِنَ الأَصلِ، وهذا يُسَمَّى أَحْدرَجَ النَّنِ وَهُوعِلَىٰ أَقسامٍ لِأَنَّه تَارَةً يَذَكُرُ الرَّاوِي عَقِيبَ الخَبرَ كَلاماً لِنَفْسِهِ أَو لِغَيرِه مُعدرَجَ النَّنِ وَهُوعِلَىٰ أَقسامٍ لِأَنَّه تَارَةً يَذَكُرُ الرَّاوِي عَقِيبَ الخَبرَ كَلاماً لِنفسِهِ أَو لِغَيرِه فَيرويهِ مِن بَعدَه مُتَصِلاً بالحَديثِ مِنْ غَيرِ فَصلِ فَيتُوهَم أَنَّهُ مِنْ تَتِمَة الحَديثِ. وَأُخْرَىٰ: يَقولُ الرَّاوِي كَلاماً يريدُ أَن يستدل عليه بالحديثِ فَيأتي به بلافصل، فَيتُوهَم أَنَّ الكُلَّ عَليه بالخديثِ فَيأتي به بلافصل، فَيتُوهَم أَنَّ الكُلَّ حَدِيثٌ. وثالثِةَ : يَذْكُرُ كَلِمَةً فِي تَفْسِيرِ كَلِمَةٍ أُخرىٰ فِي وَسَطِ الخَبرِ أَو يَسْتَنبِطُ مُحْماً مِنَ المعصوم عَالنَّلِا. الحَديثِ قَبلَ أَن يَتِمَّ فَيدُرِجُهُ فِي وَسُطِهِ، فَيتُوهُمْ أَنَّ التَّفْسِيرَأُو ذَلِكَ مِنَ المعصوم عَالِيلًا.

ويُدْرَك دَرجُ المتنِ بِوُرودِهِ مُنْفَصِلاً عَنْ ذلِكَ في رِوايَةٍ أُخْرَىٰ،أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي أَو بَعضِ الأَئْمَةِ الْمُطّلِعينَ أَوْ بِاسْتِحالَةِ كَونِ المَعْصُوم عَلَيهِ السَّلامُ يقولُ ذلك ، وَقيلَ : إنَّه قَدُّ وَقَعَ الإدراجُ في «كِتابِ مَن لا يَحضُرُهُ الفَّقيهُ» كَثيراً.

ثَانِها: مُدْرَجُ السَّنَدِ كَأَنْ يَعَتَقِدَ بَعْضُ الرَّواة أَنَّ فُلاناً الواقِعَ فِي السَّنَدِ لَقَبُهُ أَوْ كُنْيَتُهُ أُو قَبِيلَتُهُ أُو بَلَدُهُ أَوْ صَنْعَتُهُ أَوْ غَيرُ ذَلِكَ كَذَا ، فَيَصِفُهُ بَعْدَ ذِكْرِ اسْمِ إِذَلِكَ أَوْ يَعْتَمِدَ مَعْرِفَةً مَنْ عَبَّرَ عَنهُ فِي السَّنَدِ بِبَعْضِ أَصْحابِنا وَنَحْوِهِ فَيُعَبَّرَ مَكَانَهُ بِمَا عَرَفَهُ مِن

اشيمه.

ثَالتُها: أَنْ يَكُونَ عِندَهُ مَتنانِ مُختَلِفًانِ بِإِسْنادَيْنِ مُختَلِفَينِ، فَيُدرِجُ أَحَدَهما في الآخر، بِأَنْ يَرُويُ أَحَدَ المُتنَيْنِ خَاصَّةً بِالسَّنَدَينِ وَالمَتنَينِ جَمِيعاً بِسَنَدٍ وَاحِدٍ أَوْ يَرُوِيَ أَحَدَهُما بِإِسْنَادِهِ الخَاصِّ بِهِ، وَيَزِيدُ فيهِ مِنَ المَّتِي الآُخَرِ مَا لَيْسَ في الأَوَّلِ، أو يَكُونَ عِندَهُ الْمَتْنُ بإشْنَادٍ إِلَّا طَرَفًا مِنهُ فَإِنَّهُ عِندَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَيرَوِيَهُ تَامًّا بالإسنادِ الأُوَّلِ، أو يَسمَعَ الحَدِيثَ مِنْ شَيخِهِ إِلَّا طَرَفاً مِنهُ فَيسَمَعَهُ بِواسِطَةٍ عَنْهُ فَيروِيَهُ تَامّاً بَحَذفِ الواسطة.

رابعُها: أَن يَسْمَعَ الحَدِيثَ مِنْ جَماعةٍ مُختلِفينَ في سَنَدِهِ أَوْ مَتنِه، فَيَروِيّهُ عَنْهُم

باتِّفاق.

وَمنها: المَشْهُورُ وَهُوَ عَلَىٰ مَا صَرَّحَ بِهُ جَمِّعٌ، مَا شَاعَ عِنْدَ أَهُلِ الحديثِ بأَن نَقَلُه جَمَاعَةُ مِنهُم، قَالَ فِي «البِدايّةِ»: «هُوَما شَاعَ عِندَ أَهلِ الحَدِيثِ خَاصَّةً، دُونَ غَيْرِهِم، بأن نَقَلَهُ مِنهُمُ رُواةً كَثِيرُونَ.ولا يَعلَمُ هذَا القِسْمَ إلَّا أَهْلُ الصِّناعَةِ.أوعِنْدَهُمْ وَعِنْدَ غَيرهم كَحَدِيثِ «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وأَمْرُهُ واضِحٌ وَهُوَبَهٰذَا المَعنىٰ أَعمُّ مِنَ الصَّحِيح.أَو عِنْدَ غَيْرِهِمْ خَاصَّةً ولا أَصْلَ لَه عِندَهُمْ وَهُوَ كَثِيرٌ. قالَ بَعْضُ العُلَماءِ أَرَبَعَةُ أَحَادِيثٍ تَدُورُ عَلَى الأَلسُنِ وَلَيْسَ لَمَا أَصْلٌ: «مَنْ بَشَّرَنِي بِخُروج آذَارَ بَشِّرتُهُ بِالجَنّة» و «مَنْ آذَى ذِمِّيّاً فَأَنَا خَصيمُ عُومَ القِيامَةِ » وَ «يَوْمُ نَحْرِكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ » وَ «لِلسّائِل حَقٌّ وَ إِنْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسِ ».انتَهي مِنا في البِدايَةِ. وَفي سُكُوتِه عَلىٰ مُا حَكَاهُ عَن بَعضِ العُلَماءِ مِنْ حَصرِ المُشَهُورِ عَلَىٰ الأَلْسُنِ ولَيْسَ لَمَا أَصْلُ، نَظَرٌ ظَاهِرٌ، ضَرُورَة كَثرَة الأَحادِيثِ المَشْهُورَةِ عَلَى الأَلْسُنِ غيرِ المُبَيِّنِ لَمَا أَصْلُ مِثْلُ «العِلْمُ عِلْمانِ: عِلْمُ الأَدْيانِ

<sup>(</sup>١)راجع لتوضيحه رسالة فقه الحديث الملحقة بالكتاب ص

وَعِلْمُ الأبدانِ، وما عَدَىٰ ذلِكَ فَضَلُّ» وَغَيرِهٖ مِمَّا لايُحصَّى كَثرَةً. ﴿

ثُمَّ لا يَخْنَى عَلَيكَ أَنَّ الَّذِي يَنفَعُ فِي مَقَامِ التَّرجيجِ بِحُكْمِ قَولِهِ: خُذْ بِمَا اشْتَهَر بَينَ أَهلِ الحَدِيثِ أَو بَيْنَهُم وَ بِينَ غَيْرِهِم دُونَ أَصحابِكَ وَدَعِ الشَّاذَ النَّادِرَ، إِنّها الشُّهرَةُ بَينَ أَهلِ الحَدِيثِ أَو بَيْنَهُم وَ بِينَ غَيْرِهِم دُونَ الشُّهرَةِ بِينَ غَيْرِهم خَاصَةً مَعَ عَدَمٍ أَصلٍ لَه بَيْنَهُمْ فَإِنّها لا تَنفَعُ فِي مَقَامِ التَّرجِيحِ عَلَى الشُّهرَةِ بِينَ غَيْرِهم خَاصَةً مَعَ عَدَمِ أَصلٍ لَه بَيْنَهُمْ فَإِنّها لا تَنفَعُ فِي مَقامِ التَّرجِيحِ عَلَى النَّرجِيحِ عَلَى النَّرجِيحِ بشُهْرة والفَتوى كَمَا لا يَخْفى.

وَمنها: الغَرِيبُ بِقُولٍ مُطلَقٍ، وَهُوَعلىٰ أُقسامٍ ثَلاَثَةٍ، لِأَنَّ الغَرابَة قَدْ تَكُونُ فِي السَّنَدِ خاصةً وقَدْ تَكونُ فيها.

قَالاَّ وَلُن مَا تَفَرَّدَ بِرِوايَتِهِ وَاحِدٌ عَنْ مِثْلِه وَهَكُذَا إِلَى آخِرِ السَّنَدِ مَعَ كُونِ المَّنْ مَعَرُوفاً عَنْ جَمَّاعَةٍ مِنَ الصِّحَابَةِ أَو غَيْرِهِم، و يُعَبَّرُ عَنهُ بِأَنَّه غَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجْهِ، ومِنهُ غَرائبُ المُخرِّجِينَ في أسانِيدِ المُتُونِ الصَّحِيحَةِ، وظاهِرُهُمْ اعْتِبارُ أَنْ يَنتَهَيَ إِسْنادُ الوَاحِدِ المُنفرِدِ إِلَى أَحَدِ الجَماعَةِ المَعْرُوفِ عَنْهُمْ الْحَدِيثُ، وَ بِذلكِ يُفارِقُ المُفرَدَ، فَتَدبَّرْ.

والثاني: مَا تَفَرَّدُ وَاحِدٌ بِرِوايَةً مَتْنِهُ ثُمَّ يَرُويهُ عَنْهُ أَو عَنْ وَاحِدٍ آخَرَ يَرُويهِ عَنْهُ جماعة كَثِيرة فَيَشْتَهِرُ نَقْلُهُ عَنِ الْمُتَفَرِّدِ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنهُ لِلتَّمِيزِ بِ«الغَرِيبِالمَشْهُ ورِ "لاِ تُصافِهِ بالغَرابَةِ فِي طَرَفِهِ الأُوَّلِ وَبِالشَّهْرَة فِي طَرَفِهِ الآخَرِ.

وأمّا النَّالِثُ فهوَ مَا كَانَ رَاوِيهِ فِي جَمِيعِ المَراتِبِ واحِداً مَعَ اشبَهارِ مَتْنِهِ عَن جَماعَةٍ وَهذا هُوَ الْمُرادُ مِن إطلاقِ الغَريبِ، وقد يُطلَقُ الغَريبُ عَلى غَيْرِ المُتَداوَلِ فِي جَماعَةٍ وَهذا هُوَ الْمُرادُ مِن إطلاقِ الغَريبِ، وقد يُطلَقُ عَلى المُنْ وَالكُتبِ المَعرُوفَةِ كَما نَبَّهَ عَلى ذلِكَ فِي «البِدايّةِ» حَيْثُ قالَ: «وَقَدْ يُطلَقُ عَلى الأَلسِنَةِ وَالكُتبِ المَعرُوفَةِ كَما نَبَّهَ عَلى ذلِكَ فِي «البِدايّةِ» حَيْثُ قالَ: «وَقَدْ يُطلَقُ عَلى الأَلسِنَةِ وَالكُتبِ المَّهُ الشَّاذِ، وَالمَشْهُورُ المُغَايَرَةُ بَيْنَهَا عَلى ما سَتَعْرِفُهُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِ ـ انتهى». الغَريبِ اسمُ الشَّاذِ، وَالمَشْهُورُ المُغَايَرةُ بَيْنَهَا عَلى ما سَتَعْرِفُهُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِ ـ انتهى».

وأَقُولُ: الوَجْهُ في مُغايَرَةِ الغَريبِ المَذْكورِ لِلشَّاذِّ هُوَماً مَرَّ في تَفسِيرِ المُفَرَدِ مِنْ وَجْهِ مُغايَرَتِهِ لِلشَّاذِ فلأحِظْ وَتَدبَّرْ. بَقِي هُنا شَيْ وَهُوَ أَنَّ مِنَ الغَرِيبِ بِقَولٍ مُطلَقٍ مَتناً، مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ بَيانِ أَمْرٍ أَوْ حُكمٍ أَوْ طَرزٍ أَو تَفَصِيلِ غَرِيبٍ.

وَهِهَا: الغَرِيبُ لَفظُ أَوَهُو فَي غُرِفِ الْرَّواةِ وَالْحَدِينَ عِبارَة عَنِ الحَدِيثِ الْمُشْتَمِلِ مَتنه عَلَى لَفظٍ خَاصٍ غامِضٍ بَعيدٍ عَنِ الفَهم لِقِلَةِ اسْتِعمالِه في الشَّايع مِنَ اللَّغة وقَدْ جَعَلُوهُ قِسماً مُسْتَقِلاً في قِبالِ الغَريبِ بقَولٍ مُطلَقٍ، مُحتَرِزِينَ بقَيْدِ اللَّفظِ عَنهُ وقالوا: إِنَّ فَهُمَ الحَدِيثِ الغَرِيبِ لَفظاً فَنُّ مُهِمٌّ مِنْ علوم الحَدِيثِ يَجِبُ أَن يُتَثَبَّتَ فيهِ وقالوا: إِنَّ فَهُمَ الْحَدِيثِ الغَرِيبِ لَفظاً فَنُّ مُهِمٌّ مِنْ علوم الحَدِيثِ يَجِبُ أَن يُتَثَبَّتَ فيهِ

أشدَّ تَتَبُّتٍ لِانْتِشَارِ اللُّغَةِ وَقِلَّةِ تَمِيزُ مَعَانِي الأَلْفَاظِ الغَرِيبَةِ، قُرُمَّا ظَهَرَ مَعنى مُنَاسِبُ للْمُرادِ، وَالمَقْصُودُ فِي الواقِع غَيْرُه مِمَّا لَمَ يَصِل إلَّهِ وَالْحَوْضُ فِيهِ صَعبٌ، حَقيقٌ بِالتَّحَرِّي جديرٌ بالتَّوَقِّي، فَلْيَتَحَرَّ حَائِضُهُ وَلْيَتَقِّ اللهُ تَعَالَى فِي الإقدامِ عَلَىٰ تَفْسِير كَلامِ النَّبِيِّ (ص) والأَنمَةِ (٤) بالحَدْس وَالتَّخْمِينِ. وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ جَاعَة مِنَ العُلمَاءِ، وقَدَ قالَ الحاكِمُ مِنَ العامَّةِ:إِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَنَّفَ فِيهِ النَّضْرُبْنُ شُمَيْلِ [المُتَّوَفَّى ٢٠٣] وقال: أَبُوعُبَيْدَا مَعْمَرُبْنُ المُثَنِّي [المُتَوَفِّي ٢١٠]، ثُمُّ النَّضُرُ، ثُمَّ الأصْمَعِيُّ (١) وَأَلَّفَ بَعْدَهما أَبُوعُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سَلاِّمِ [المُتَوَفَّى ٢٣٤] بَعَدَ سَنَةِ المِائَتَينِ أَتْمَّ تَتَبَّعَ أَبومِحْمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُسلِم بن قُتَيْبَةَ الدِّينَوَرِيُّ [المُتَوَفِّي ٢٧٦] مافاتَ أباعُ بَيْدٍ ثُمَّ تَتَبَّعَ أبوسُلَيمانَ الْحَظّابيُّ [المُتَوفّي ٣٨٨] مافاتَهُما وَنَبَّه عَلَىٰ أَعَالِيطَ لَهُمَا، فَهٰذِهِ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ أُلَّفَ بَعْدَهُمْ غَيرُهُمْ كُتُب أَكْثِيرَةً فيها زَوْائِدُ وفَوائِدُ كَمَجْمَع الغَرائِبِ لِعَبدِ الغافِرِ الفَارِسيِّ، [الْمُتَوَفَّى ٢٩] وَ«غَرِيبِ الحَدِيثِ» لِقاسِم السَّرَقُسْطِيِّ [الْمَتَوَفَّى ٣٠٢] وَ«الفائِقِ» لِلزَّمَخْشِرِيِّ [الْمُتَوَفَّى ٣٨٥] وَ«الغَريبَيْنِ» لِلْهَرَويِّ [المُتَوَفَّى ٤٠١] ثُمَّ «النِّهايَةِ» لِابنِ الأَثِيرِ فَإِنَّهُ بَلَغَ بِهَا السَهايَة ، وَهِيَ أَحْسَنُ كَتُبِ الْغَرِيبِ وأَجْمَعُهَا وَأَشْهِرُهَا الآنَ وَأَكْثَرُهَا تَدَاوُلاً وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ الكَتِيرُ. وَصَنَّفَ البَّحْرِ المَوَّاجُ الشَّيخُ الطُّرَيْحِيُّ في ذلكَ «جَمَعَ البَحرَينِ» وَحُسْنُه غَنِيٌّ عَن البيانِ.

وَمنها: الْصَحَّفُ وَهُوَماغَيِّرَ بَعضُ سَنَدِهِ أَو مَثْنِهِ بِمَا يُشَابِهُهُ أَوْ يَقُرُبُ مِنه.

فَنَ الأَوْلِ وهو تَصْحِيفُ السَّنَدِ: تَصَّحِيفُ بُرَيدٍ، بِيَزِيدَ وتصَّحِيفُ حَرِيزٍ، بِجَريرٍ، ونَحَوُ ذلِكَ. ومِنَ الثاني: أَعْنِي تَصَّحِيفَ المَّنِ: تَصَّحِيفُ سِتًا، اسْمَ عَدَدٍ بكِلِمَةِ شَيئاً، في حَدِيثِ «مَنْ صامَ رَمضانَ وأَتْبَعَهُ شَيئاً مِنْ شَوَّالَ» وَكَذا تَصْحِيفُ خَزُفٍ بِخَرقٍ، وتَصْحِيفُ احْتَجَرَ بِعَنى اتَّخَذَ حُجرَةً مِن حَصِيرٍ أُو نَحْوِه يُصلّي عَلَيها، في حَدِيثِ النَّبيّ (ص) احْتَجَرَ بِالمَسْجِدِ، باحتَجَمَ، وَنحوُ ذلك مِن التَّصْحِيفات.

ثمَّ إِنَّ مُتَعَلَّقَ التَّصْحِيفِ إِمَّا البَصَرُ أَوِ السَّمْعُ. والأَوَّلُ مِثلُ ماذُكِرَ مِنْ أَمثِلَةٍ

<sup>(</sup>١) كان بعد النضر أو معمر محمد بن مستنير «قُطْرب» المتوقى ٢٠٦ صنّف «غريب الآثار». و بعده ابوعُمَر الشيباني المتوفَّى ٢٠٦ ثم أبوزيد الانصاري المعاصر للاصمعي ثم الأصمعي المتوفى ٢١٦. وقد ذُكرَ المحسن بن محبوب السرّاد المتوفَّى ٢٠٣ كتاباً في غريب الحديث.

تَصْحِيفِ السَّنَدِ وَالْمَثْنِ حَيْثُ إِنَّ ذَلِكَ التَّصْحِيفَ إِنَّمَا يَعَرُضُ لِلبَصْرِ لِتِقَارُبِ الحُرُوفِ لا لِلسَّمعِ إِذَ لا يَلتَبِسُ عَلَيهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

والثاني: بِأَنْ يَكُونَ الإسْمُ وَاللَّقَبُ أَوِ الإسْمُ وَاسْمُ الأَبِ عَلَى وَزنِ اسْمِ آخَرَ وَلَقَبِهِ أَوْ اسْمُ آفِ اسْمُ الأَب عَلَى وَرْنِ اسْمِ آخَرَ وَاسْمُ أَبيهِ وَالحُرُوفُ مُخْتَلِفَةٌ شَكلاً وَنُقَطاً فَيَشْتَبِهُ ذَلِكَ عَلَى السَّامِعِ مِثُلُ تَصْحِيفِ بَعْضِهِمْ عاصِمَ الأَحْولَ بِواصِلِ الأَحْدَب، وَخَالِدَبنَ عَلقَمة بِمَالِكِ بنِ عَرْفَطَة. فَإِنَّ ذَلِكَ لاَيَشْتَبِهُ فِي الكِتَابَة عَلىَ البَصَرِ، وكَذَا إِذَا كُانَتْ كَلِمَةٌ فِي الكَتَابَة عَلى البَصَرِ، وكَذَا إِذَا كُانَتْ كَلِمَةٌ فِي المَتْنِ عَلى وَزْنِ كَلِيمةٍ أُخْرى مُتَقارِبَة الحُرُوفِ نُطَقاً مَعَ الانْجتلافِ شَكلاً فِي الكِتَابَة.

أُمْ إِنَّ جَعْاً مِهُمْ قَسَّمُوا التَّصِحِيفَ تَقْسِيماً آخَرَ، فَقَالُوا: إِنَّه قَدْ يَكُونُ فِي اللَّفْظِ خَوُ مَامَرَ, وَقَدْ يَكُونُ فِي المَعْنَى كَمَا حُكِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بِنِ المُنَنَى العَنَيزِيِّ المُلَقَّبِ بِالزَّمْنِ، أَنَّهُ قَالَ: نحنُ قَومُ لَنا شَرَفَ، خَنُ مِنْ عَنَرَةً صَلَى إلَينا رَسُولُ اللهِ (صَ)، يُرِيدُ بِالزَّمْنِ، أَنّهُ قَالَ: نحنُ قَومُ لَنا شَرَفَ، خَنُ مِنْ عَنَرَةً إِلَى عَنزَةٍ، وَهِي الحَرْبَةُ تُنصَبُ بَيْنَ بِدَلْكِ مَا رُوي مِن أَنّهُ صَلّى إلى قَبِيلَتِهِمْ بِنِي عَنزَةً أَوْ إلى قَرْيَتِهِمْ الله مَن عَلَمَة المُوجُودَة يَدَيْهُ مُن مُعَنوَى عَجِيبٌ، وَأَعْجَبُ مِنهُ مَاحَكُاهُ الحَاكِمُ مِن عُلَماءِ العَامَةِ الْأَنْ، وَهُو تَصْحِيفُ مَعنَويَ عَجِيبٌ، وَأَعْجَبُ مِنهُ مَاحَكَاهُ الحَاكِمُ مِن عُلَماءِ العَامَةِ عَنْ أَعْرابِي أَنَّهُ زَعْمَ أَنَّهُ (صَ عَلَى إلى شَاةٍ صَحَّفَها عَنْزَةً ، ثُمَّ رَواهُ بِالمعنى عَلَى وَهُمِهِ فَأَعْرَابِي أَنَّهُ وَعُهُ إِلَى قَرْ يَهِمُ أَنَّهُ وَعُهُ إِلَى قَرْ يَهِمُ أَنَّهُ وَعُمْ أَنَّهُ وَمُ مَن عُلَى وَهُمِهُ عَنْ أَعْرَابِي أَنَّهُ وَعُهُ إِلَى قَلْ مَعْ وَلَهُ فِي المَعنى عَلَى وَهُمِهُ وَعَمْ أَنَّهُ وَعُمْ أَنَّهُ وَعُمْ أَنَّهُ وَمُ إِلَى اللهُ عَلَى وَهُ مِن عُلَى وَهُمِهُ عَنْ وَعُهُ مِنْ عُنَا أَمْ وَعُهُنِ وَ وَهُ بِالمَعنَى عَلَى وَهُ وَتَعْمَ أَنَّهُ وَهُ مِنْ عُلَى وَهُ مِنْ عُلَى وَهُ مِنْ عُلَى وَهُ مِنْ عُلَى وَهُمْ وَعُهُ إِلَى الْعَنى عَلَى وَهُ وَلَا عَنْ وَعُهُ مِنْ عَمْ أَنَّهُ وَمُ مَن عُلَى وَهُ اللهُ عَلَى عَلَى وَهُ عَلَى وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَمْ مِن عُلَيْ وَلَهُ مِن عُلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى وَلَو الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى وَالْعَلَى عَلَى وَلَا عُلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى وَلَهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلَا عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

تَذْبِيلٌ: قَدْ بِانَ لَكَ بِالتَّأْمُلِ كُونُ التَّصْحِيفِ فِي اللَّهَامِ أَعَمَّ مِنَ التَّحْرِيفِ، وَفَرَّقَ بَعْضُهُم بِيْنَهَا، فَخَصَّ اسْمَ المُصَحِّفِ بِما غُيِّرُ فيهِ النَّقَطُ، وَمَا غُيِّرَ فيهِ الشَّكُلُ مَعَ بَقاءِ الخُروفِ سَمّاهُ بِالمُحَرِّفِ وَهُوَ أُوفَقُ.

وَمنها: العَالِي والنَّازِلُ فَالعَالِي مِنَ السَّندِ فِي الإِصْطِلاحِ هُوَ قَليلُ الواسِطَةِ مَعَ التَّصَالِه، وَالنَّازِلُ بِخِلافِه، وَتَوضِيحُ الحالِ فِي هذَا الجَالِ يَسْتَدَعِي رَسمَ مَطالِبَ:

الأوَّلُ: الإسْنادُ مِن أَصْلِه مِنْ خَواصِّ هذِه الأُمَّةِ دُوُنَ سَائِرِ المِلَلِ، فَإِنَّ اليَهُوُدَ لَيْسَ هَمُ خَبُرُ مُسْنَدُ مُتَّصِلُ إِلَىٰ مُوسَىٰ (٤) بَلْ يَقِفُونَ عَلَىٰ مَن بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوسَىٰ (٤) أَكَرَّرُ لَيْسَ هَمُ خَبُرُ مُسْنَدُ مُتَّصِلُ إِلَىٰ مُوسَىٰ (٤) بَلْ يَقِفُونَ عَلَىٰ مَن بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوسَىٰ (٤) أَكَرَّرُ مِن ثَلَا ثِينَ عَصْراً ,وَ إِنّهَا يَبلُغُونَ إلى شَمْعُونَ وَنحوه، وَكَذَا النَّصَارَىٰ لايمكِنهُم أَن يَصِلُوا فِي الأَحكامِ مُسْنَداً إِلى عِيسَىٰ (٤) إلّا فِي تَحْرِيمِ الطَّلَاقِ وَشَرْحُ ذَلِكَ يَطُلَبُ مِنْ مَحَلِه.

الثَّاني: أنَّ طَلَبَ عُلوِّ السَّندِ سُنَّةُ مُؤَكَّدةٌ عِندَ أَكَثَرِ السَّلَفِ وَقَدْ كَانُوا يَرْحُلُونَ إِلَى المَشَايِخِ مِنْ أَقْصَى البِلادِ لِأَجلِ ذلكَ وَرُبَمَا ادَّعَىٰ بَعْضُهُمْ اتَّفاقَ أَئِمَةِ الحَدِيثِ قَدِيماً وَحَديثاً عَلَى الرِّحْلَةِ إلى مَنْ عِندَهُ الإسنادُ العالي، وقد أَفْتَىٰ جَمْعُ بِاسْتِحبابِ الرِّحْلَةِ لِذلكَ ، ولا بَأْسُ بِهِ لِانْدِراجِهِ فِي طَلَبِ العِلْمِ وَالتَّفَقُّهِ المَنْدُو بَيْنِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ فِي رُجِحانِ عَالِي السَّنَّدِ عَلَى النَّازِلِ مُطَّلَقاً، أَوِ العَكْسِ مُطْلَقاً، أَوِ التَّفْصِيلِ بِرُجْحَانِ العُلُوِّ إِلاَ إِذَا اتَّفَقَ لِلنَّازِلِ مَزِيَّةٌ خَارِجِيَّةٌ وُجُوةٌ:

لِلأَوْلَمُهَا: أَنَّ العُلُوَّ يُبعِدُ الحَدِيثَ عَنِ الخُلُلِ الْمُتَطَرِّقِ إِلَى كُلِّ رَاوٍ، إِذْ مَا مِنْ رَاوٍ مِن رِجَالِ الإَشْنَادِ إِلَّا وَالْحُطَأَ جَائِزُ عَلَيهِ فَكُلّما كُثُرَتِ الوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ كَثُرَتْ مَظَانُ التَّجُوِيزِ وَكُلَّما قَلَّتْ، قَلَّتْ.

وَللَّهُ البُّونِ أَنَّهُ قَدْ يَتَفِقُ فِي النُّزولِ مَزِيَّةٌ لَيسَتْ فِي العُلُوِ كَأَنْ تَكُونَ رُواتَهُ أُوثَقَ أَوْ أَخْفَظَ أَو أَضْبَطَ، وَالا تَصالُ إله فِيهِ أَظْهَرُ لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِاللِّقاءِ، وَاشْتَمَالُ العالِي عَلَىٰ مَا يَحْتَمِلُهُ وَعَدَمُهُ مِثْلُ عَن فُلانٍ، فَيكُونُ النُّزولُ حِينَنْذِ أَوْلَى بِالْغَرَضِ، وَهٰذَا القولُ هُوَ مَا لَكُونُ النَّزولُ حِينَنْذِ أَوْلَى بِالْغَرَضِ، وَهٰذَا القولُ هُوَ الفَصْلُ.

وَمِنها : الشَّاذُّ والنَّادِرُ وَالْحَفُوظُ وَالْمُنْكَرُ والْمَرْدُودُ وَالْمَعُرُوفُ:

فَالشَّاذُّ والنَّادِرُ هُنا مُتَرادِفانِ، وَالشَّائِعُ اسْتِعْمالُ الأَوَّلِ، وَاسْتِعْمَالُ النَّانِي نادِرُ، لُكِنْ واقِعْ.

وَكَفَاكَ فِي ذَٰلِكَ قَولُ المُفِيدِ (رَه) فِي رِسَالَته فِي الرَّدِّ عَلَى الصَّدوقِ فِي «أَنَّ شَهْرَ رَمَضانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهورَ مِنَ النَّقصِ «إِنَّ النَّوادِرَ هِيَ الَّتِي لَاعَمَلُ عَلَيها رَمَضانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهورَ مِنَ النَّقصِ «إِنَّ النَّوادِرَ هِيَ الَّتِي لَاعَمَلُ عَلَيها وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ حَذَيفةً . كَمَا يَكشِفُ عَن ذَلِك وَعَن تَرادُفِهما قَولُ الشَّيخِ (ره) فِي التَّهذيبِ فِي هٰذِهِ المَسْأَلَةِ «إنَّهُ لايصَلُحُ العَمَلُ بِحَدِيثِ حُذَيفةً ، لِأَنَّ مَتْنَها لايُوجَدُ فِي الشَّواذَ مِنَ الأُصولِ المُصنَّفَةِ بَلُ هُومَوْدُ فِي الشَّواذَ مِنَ الأُحوارِ النَّي عَلَيهِ المُفيدُ النَّادِرَ، بَلَ لايبَعُدُ اسْتِفادَةُ تَرادُفِها مِنْ حَيثُ أَطُلَقَ الشَّادَ عَلَى مَا أَطْلَقَ عَلَيهِ المُفيدُ النَّادِرَ، بَلَ لايبَعُدُ اسْتِفادَةُ تَرادُفِها مِنْ حَيثُ أَطْلَقَ الشَّادَ عَلَى مَا أَطْلَقَ عَلَيهِ المُفيدُ النَّادِرَ، بَلَ لايبَعُدُ اسْتِفادَةُ تَرادُفِها مِنْ

قَولِهِ عَلَيهِ السّلامُ في المَرْفوعة ((وَدَعِ الشّاذَّ النّادِرَ).

وأمّا الْحَفُوطُ ، فَهُوَ فِي اصْطِلاجِ أهلِ الدِّرايَةِ ماكانَ فِي قِبالِ الشَّاذِّ ،مِنَ الرَّاجِح لَشْهُور.

وأمَّا المَعروفُ، فهُوَ في الإصْطِلاحِ ما كانَ في قِبالِ المَنكَرِ، مِن الرَّوايَةِ الشَّائِعَةِ. وأمَّا المُنْكُرُ والمَردودُ، فَهُما أَيضاً مُتَرادِفانِ -عَلَىٰ ما يَظْهَرُ مِنْ كَلِمْ اتِ أَهلِ-الدِّرايَةِ والحَديثِ-.

فَهُنا أَرْبِعُ عِباراتٍ: الشَّاذِ والْحَفْوظُ والْمُنْكُرُ وَالْمَعْرُوفُ. وَقَدْ عَرَفْتَ الْمُرادَ بِالْحَفوظِ والْمَعْرُوفِ. و إِنْ تَأَمَّلْتَ، بأَنَ لَكَ الفَرْقُ بَيْنَها وَبَينَ المَشْهورِ، وَأَنَّهُما أَخْصُ مِنْه. فَإِنَّ المَشْهُورَ، ماشاعَ رِوايتُه، سَواءٌ كانَ في مُقابِلِهِ رِوايةُ أُخُرى شَاذَةُ غَيرُ شائِعةٍ، مَنْ لَا، بخِلاف الْحَفُوظِ، فَإِنَه حُصوصُ المَشْهُورِ الّذِي في قِبالِهِ حَدِيثٌ شاذَ، وَالمَعْرُوفُ خُصوصُ المَشْهُورِ الّذِي في قِبالِهِ حَدِيثٌ شاذَ، وَالمَعْرُوفُ خُصوصُ المَشْهُورِ الّذِي في قِبالِهِ حَدِيثٌ مُنكُرٌ؛ فَبَقيَتٌ عِبارَتان:

الأولى: الشّاذُ وهُ وَعَلَى الأَظهَرِ الأَشهَرِ بَينَ أَهْلِ الدِّرايَةِ وَالحَدِيثِ، هُوَمارَواه النَّقَةُ مَالِفا لِلرَّافِ اللَّهُ اللَّالِسْنادُ واحِدٌ. فَخَرَجَ بِفَيْدِ الثِّقَةِ ، المُن الواحِدُ وَبِقَيْدِ الْحَادِ الإسْنادِ ، المَن الواحِدُ وَبِقَيدِ الْحَالَةِ الْمُنادِ ، المَن الواحِدُ المَرْوِي بِسَندَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَاذً. ثَمَّ إِنْ كَانَ رَاوِي الْحَقُوظِ الْقُابِلِ لِلشَّاذِ الْمُروي بِسَندَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَاذً. ثَمَّ إِنْ كَانَ رَاوِي الْحَقُوظِ الْقُابِلِ لِلشَّاذِ المُردُودِ ، المَن أو أَضْبَطَ أَوْ أَعْدَلَ مِنْ رَاوِي الشَّاذِ ، سُمِّي ذَلِكَ الشَّاذُ ، بِالشَّاذِ المَرْدُودِ ، الشَّاذُ المَرْدُودِ ، وَمَرْجُوحِيَّةِ الفَقَدِ ، لِلأَوْصافِ الثَّلاثَة ، و إِن انْعَكَسَ ، فَكَانَ الرَّاوِي لِلشَّاذَ المُردُودِ ، الشَّاذُ المَردُودِ ، وَمَرْجُوحِيَّةِ الفَقَدِ ، لِلأَوْصافِ الثَّلاثَة ، و إِن انْعَكَسَ ، فَكَانَ الرَّاوِي لِلشَّاذَ الشَّاذُ المُردُودِ ، وَمَرْجُوحِيَّةِ الْفَقَدِ ، لِلأَوْصافِ الثَّلاثَة ، و إِن انْعَكَسَ ، فَكَانَ الرَّاوِي لِلشَّاذَ الشَّاذُ المُؤْفِقِ الْمُعَدِيثِ أَو أَضْبَطَ لَه أَوْ أَعَدَلَ مِنْ غَيرِه مِنْ رُواةِ مُقَابِلَه ، فَفِيهِ أَقُوالُ :

١ عَدَمُ رَدِّهِ. إِخْتَارَهُ جَمَاعَةُ، مِنهُمُ ثَانِي الشَّهِيدَيْنِ فِي «البِدايةِ»، نَظَراً إلى أَنَّ فِي كُلِّ مِنْهَا صِفَةً راجِحَةً وَصِفَةً مَرْجُوحَةً فَيتَعارضانِ فَلا تَرْجيحَ.

٢ - رَدُّه مُطلقاً. لِأَنَّ نَفْسَ اشْتِهارِ الرَّوايَةِ، مِنْ أَسبابِ قُوَّةِ الظَّنِّ بِصِدْقِها وَسُقوطِ مُقابِلِها، مُضافاً إلى تَنصِيصِ المعصوم عليه السلامُ بِكُونِ الشُّهرَةِ مُرَجِّحَةً، وَأَمْرِه بِرَدِّ الشُّاذِ النَّادِرِ مِنْ دونِ اسْتَفِصالِ.

وَ يُمكِنُ الجَوابُ عَنِ الأُوَّلِ، مِنْعِ سَبَبِيَّةِ الشُّهرَةِ لِقُوَّة الظَّنِّ، حَتَٰى في صُورةِ كُونِ رُاوِي الشَّاذِ أَحْفَظَ أُو أَصْبَطَ أُو أَعَدَلَ، بَلْ قَدْ يقوى الظَّنُّ حِينَئذٍ بِصِدْقِ الشَّاذَ،

فَالكَلِيَّة لا وَجُّهَ لَمَا بَلِ اللَّارَمُ الادارَةُ مَدارَ الرُّجْحَانِ فِي المَوارِدِ الجَزْئِيَّةِ.

وأمّا تَنْصِيصُ المَعصُومِ عَلَيهِ السّلامُ بِرَدِّ الشَّاذَ، فَنُصَرِفُ إِلَىٰ غَيْرِصُورَةِ حُصولِ الرَّجُحُانِ لَهُ، فَتَأَمَّلْ جَيِّداً.

٣ ـ قَبُولُ الشَّاذِّ مُطْلَقاً . لِأَنَّه لازِمُ وَثَاقَةِ راوِيهِ.

الثانِيَةُ المُنْكُرُ: وَهُوَما رَواهُ غَيْرُ النَّقَةِ، مُخالِفاً لِمَا رَواهُ جَماعةٌ، وَلَم يَكُنْ لَهُ إِلّ إشنادٌ واحِدٌ.

وَمنها: المُسَلَّسُلُ، وَهُوَ مَا تَتَابَعَ رِجالُ إِسْنادِه، واحِداً فَواحِداً إِلَى مُنتَهى الإِسْنادِ، عَلى صِفةٍ واحِدَةٍ وحالَةٍ واحِدَةٍ، لِلرُّواة تارَةً وللرَّواية ِأخْرى.

وصِفاتُ الرُّواةِ وَأَحْوالْهُم، إمّا قَولِيَةٌ أَوْ فِعْلِيَّةٌ أَوْ هُما مَعاً. وَصِفاتُ الرُّواةِ، إمّا تَتَعَلَّقُ بِصِيَغ الأَداءِ أَوْ بِزَمَنِها أَوْ أَمْكِنَتِها.

وَمَنَهَا: النّزِيدُ، وَهُوَ الحَدِيثُ الَّذِي زِيدَ فِيهِ عَلَىٰ سائِر الأحادِيثِ المَّوِيَّةِ فِي مَعناهُ، وَالنَّرْيَادَةُ تَقَعُ تَارَةً فِي المَنْنِ، بِأَن يُرُوىٰ فِيهِ كَلِمَةٌ زائِدَةٌ تَتَضَمَّنُ مَعنَى لايُسْتَفادُ مِنْ غَيْرِه، وَأُخِرىٰ فِي الإسنادِ، بِأَن يَرُوِيَهُ بَعْضُهُمْ بِإِسْنادٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى ثَلاثَةِ لِيسَادُ مُعَيَّنِينَ مَثَلاً وَيَرُويَهُ الآخَرُ بِأَرْبَعَةٍ، تَخَلَّلُ الرَّابِعُ بَينَ الثَّلاَثَةِ.

أَمَّا الأَوَّلُ-وَهُوَ المَزِيدُ فِي المَّنْ فَعُتَمَدٌ مَقْبُولٌ إِنْ كَانَتِ الزِّيادَةُ مِنَ النِّقَةِ، حَيْثُ لاينَقَعُ المَزِيدُ مُنافِياً لِمَا رَواهُ غَيرُهُ مِنَ النِّقاةِ، وَلَوْ كَانَتِ المُنافَاةُ فِي العُمومِ وَالحُصُوصِ، بِأَنْ يَكُونَ المَرْوِي بِغَيْرِ زِيادَةٍ عَامًا بِدُونِها فَيَصِيرُ بِها خَاصًا أَوْ بِالعَكْسِ، فَيَكُونُ المَزِيدُ حَلَمُهُ عَكُونُ المَزِيدُ حَلَمُهُ عَكُونُ المَزِيدُ حِينَدُ وَالشَّاذِ وَقَد تَقَدَّمَ حُكمُه.

مِثَالُهُ حَدِيثُ «وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَثُرابُها طَهُوراً» فَهٰذِهِ الزِّيادَةُ تَفَرَّدَ بِهٰ بَعْضُ الرُّواةِ، وَرِوايَةُ الأَكْثَرِ «جُعِلَتْ لِيَ الأَرضُ مَسْجِداً وطَهُوراً». فَمَا رَواهُ الجُماعَةُ عَامٌ، لتَناوُلِه لِأَصْنافِ الأَرْضِ مِنَ الحَجَرِ وَالرَّمْلِ وَالتُّرابِ، وَمَا رَوْاهُ المُنْفَرِدُ بِالزِّيادَةِ عَضُوصٌ بِالتَّرابِ، وَدُلِكَ نَوعٌ مِنَ الخُالَفَةِ يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ.

وَأَمَّا النَّانِي: وَهُوَ المَزِيدُ فِي الإسْنادِ، كَمَا إِذَا أَسْنَدَهُ وَ أَرسَلُوهُ، أَوْ وَصَلَه وَقَطَعُوه، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى المَعْصومِ عَلَيهِ السَّلامُ وَ وَقَفُوه عَلَىٰ مَنْ دُونَه، وَنحَوُ ذلك، وَهُو مَقْبُولٌ، كَمَّزِيدِ المَّنْ غَيْرِ النَّافِي، لِعَدَمِ المُنافاةِ، إِذْ يَجُوزُ اطِّلاعُ المُسْنِدِ وَالمُوصِلِ وَالرَّافِع مَقْبُولٌ، كَمَّزِيدِ المَّنْ غَيْرِ النَّافِي، لِعَدَمِ المُنافاةِ، إِذْ يَجُوزُ اطِّلاعُ المُسْنِدِ وَالمُوصِلِ وَالرَّافِع

عَلَىٰ مَالَمُ يَطَلِعُ عَلَيهِ غَيْرُه. أو تَحرِيرُهُ لِمَا لَمَ يُحَرِّرُوه، وَ بِالجُملَةِ فَهُوَ كَالزِّيادَةِ غَيْرِ الْمُنافِيّةِ فَيُقْبَلُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي «البِدايّةِ» وغيرِها.

ومنها: الخُنتَلَفُ، وَضِدُّهُ المُوافِقُ، والوَصْفُ بِالإِخْتِلافِ وَالمُوافَقَةِ إِنّها هُوَ بِالنَّظِرِ إِلَى صِنفِ الحَدِيثِ، دُونَ الشَّخصِ، ضَرُورَةَ أَنَّ الحَدِيثَ الواحِدَ نَفْسَه لَيْسَ بِمُخْتَلَفِ وَلا مُتَفَقِ، وَإِنّهَ الإِخْتِلافُ والإِتِّفَاقُ يُتَصَوَّر بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالمُرادُ هُنا اخْتِلافُ المَتنَيْنِ وَلا مُتَفَقِ، وَإِنّهَ الإِخْتِلافُ المَتنَيْنِ وَلا مُتَفَقِ، وَإِنّهَ الإِخْتِلافُ المَتنَيْنِ وَالْمُوافُقُهُم، وذليكَ غَيْرُ المُؤْتَلَفِ وَالْحُثْتَلَفِ سَنداً، الّذِي يَأْتِي التَّغَرُّضُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ بَعَالَىٰ.

وَقَدْ عَرَّفَ الْخُتْلَفَ فِي «البِدايَةِ» وَغَيرِها، بِأَنَّه أَن يُوجَدَ حَديثان مُتَضادًانِ فِي المعنى ظاهِراً، سَواءٌ تَضادًا واقِعاً أَيْضاً كَأَن لايمُكِنَ التَّوفيقُ بَيْنَهَا بِوَجْدٍ، أَوْ ظاهِراً فَقَطُّ كَأَن يُمْكِنَ التَّوفيقُ بَيْنَهَا بِوَجْدٍ، أَوْ ظاهِراً فَقَطُّ كَأَن يُمْكِنَ التَّوفيقُ بَيْنَهَا. فَالمُختَلَفانِ فِي اصْطِلاحِ الدِّرْآيةِ هُمَا المُتعارِضانِ فِي اصْطِلاحِ الدِّرْآيةِ هُمَا المُتعارِضانِ فِي اصْطِلاحِ الدُّرْآيةِ هُمَا المُتعارِضانِ فِي اصْطِلاحِ الأُصُوليِّينَ، وَالمُتَوافِقانِ خِلافُه.

وَقَدْ صَرَّحَ أَهْلُ الدِّرايَةِ بِأَنَّ حُكْمَ الحَدِيثِ الْخُتلَفِ، الجَمْعُ بَينَهَا إِنْ أَمكَنَ، وَلُو بِوَجِهِ بَعيدٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَ العامِّ مِنْها،أُو تَقِييدَ مُطلَقِه، أَوْ حَلَهُ عَلَىٰ خِلافِ ظاهِره. وَلُو بِوَجِهِ بَعيدٍ يُوجِبُ تَخْصِيصَ العامِّ مِنْها،أُو تَقِييدَ مُطلَقِه، أَوْ حَلَهُ عَلَىٰ خِلافِ ظاهِره. وَ إِنْ لَم يُمكِنِ الجَمعُ؛ فإنْ عَلِمنا أَنَّ أَحدَهُما ناسِخْ، قَدَّمناه، وإلا رُجِّعَ أَحدُهُما عَلَى الآخِرِ بُرَجِّحِه المُقرِّرِ فِي الأصولِ، مِنْ صِفَةِ الرَّاوِي، وَالكَثرَةِ، ومُخالَفَةِ العالمَةِ، وَغَيرِها.

كَذَا قَالُوا، وَهُومُوجَهُ، إلّا في الجَمْعِ بِالحَمْلِ عَلَىٰ خِلافِ الظَّاهِرِ، فَإِنّهُ لا يُرتَكُبُ إلّا مَعَ قَرِينَةٍ عَلَيهِ في الأَحبارِ لِهَا قَرَّرناهُ في الأُصولِ مِنْ عَدَمِ تَسَمَّامِيَّةِ كُلِيَّةِ لا يُرتَكُبُ إلّا مَعَ قَرِينَةٍ عَلَى الطَّارِحِ، وَأَنّها إنّها تُسْلَم في الجمع بِحَمْلِ العَامِّ عَلَى الحَاصِ، أو قاعِدَةِ تَقَدُّم الجَمْعِ عَلَى الطَّامِرِ، وَأَنّها إنّها تُسْلَم في الجمع بِحَمْلِ العَامِّ عَلَى الطَّامِرِ، وَأَنّها إنها تُسْلَم في الجمع بِحَمْلِ الظَّامِرِ الطَّامِرِ عَلَى الطَّامِرِ، أو الجَمع الّذِي عَليهِ شَاهِدٌ مُفَصِّلٌ مِنَ الأَخْبارِ.

ثُمَّ إِنَّ الجَمْعَ بَينَ المُتعارِضَيْنِ مِن أَهَمِّ فُنُونِ عِلْمِ الْجَدِيثِ وَأَصْعَبِها. أَمَّا الْإُهِمِيَّةُ فَلاَّنَّهُ يَضْطَرُ إليه جَمِعُ طوابُفِ النُعلَماء سِيَّما الفُقَهاء ولاَ يَمْلِكُ القيام به إلّا المُحَقَّقُونَ مِنْ أَهلِ البَصْائِرِ، الجامِعُونَ بَيْنَ الجَدِيثِ وَالفِقْهِ وَالأُصُولِ، الغوَّاصُونَ عَلَى المَعانِي والبَيانِ.

وأمّا الأَصْعَبِيَّةُ فَلِأَنَّهُ عُمْدَةُ فُنُونِ الإِجْتهادِ الَّذِي هُوَ أَصْعَبُ مِنَ الجِهادِ اللَّذِي هُوَ أَصْعَبُ مِنَ الجِهادِ اللَّذِي هُوَ أَصْعَبُ مِنَ الجِهادِ بِالسَّيفِ. وَقَدْ صَنَّفَ العُلَمَاءُ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الأَخْبارِ كُتُباً كَثِيرَةً. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ بِالسَّيفِ. وَقَدْ صَنَفَ العُلَمَاءُ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الأَخْبارِ كُتُباً كَثِيرَةً. وَقَدْ قِيلَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ

صَنَّفَ فيهِ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ ابنُ قتَيْبةً وَمِنْ أصحابنا ـ رضي الله عنهم ـ الشيخُ أبوجعفرٍ الطَّوسِيُّ، التَّذيبَ وَالاسْتِبصارَ [في مَا اخْتَلَفَ مِنَ الأُخبارِ] وَقَدْ جَعُوا بَينَ الأُخبارِ عَلَىٰ حَسَبِ مافَهِمُوه.

وَقَدْ قَالَ فِي البِدَايَةِ: «إِنَّهُ قَلَمَا يَتَفِقُ فَهُمَانِ عَلَىٰ جَمْعِ وَاحِدٍ، وَمَن أَرَادَ الوَقُوفَ عَلَىٰ جَلِيّةِ الحَالِ، فَلْيُطْ العِ المَسَائِلَ الفِقْهِ يَّةَ الخِلاقِيَّةَ، الَّتِي وَرَّدَ فيها أُخبَارُ مُخْتَلِفَةُ، يَطْلعُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا ـ انتهى».

ثُمَّ إِنَّ أَهِلَ الدِّرايَةِ، قَدْ جَعلوا مِنْ أَمِثلَةِ الْمُخْلَفِ مِنْ أَحادِيثِ الأَحْكامِ، خَدِيثَ «خَلَقَ اللهُ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً»، وَحَدِيثَ «خَلَقَ اللهُ المَاءُ قَلُهُوراً، لا حَدِيثَ «أَذَا بَلَغَ المَاءُ قُلْقَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً»، وَحَدِيثَ «خَلَقَ اللهُ المَاءَ طَهُوراً، لا يُنتَحَسُهُ شَيُّ إِلّا مَا غَيْرَ طَعْمَهُ أَوْ لَونَهُ أُو رِيحَهُ»، فَإِنَّ الأُوَّلَ ظَاهِرٌ فِي طَهارَةِ القُلتينِ، يَنتَحَسُهُ شَيُّ إِلّا مَا غَيْرَ طَعْمَهُ أَوْ لَونَهُ أُو رِيحَهُ»، فَإِنَّ الأُوَّلَ ظَاهِرٌ فِي طَهارَةِ القُلتينِ، أَوْ الْقَلْ اللهُ وَلَا أَمْ لا، وَالنَّانِي ظَاهِرُ فِي طَهارَةِ غَيْرِ المُتَغَيَّر سَواءٌ كَانَ قُلَّتَيْنِ أَوْ أَقَلَ.

وَ مِنْ أَحادِيثِ عَيْرِ الأَحكامِ حَدِيثِ «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِعِّ» وَحَدِيثَ «فِرَ مِنَ السَمَجَدُومِ فِرارَكَ مِنَ الأَسَدِ» مَعَ حَدِيثِ «لاَعَدُوىَ» وَبيَانُ ذلِكَ أَنَّ «يُورِدَ» حَبَرِيثِ «لاَعَدُونَ» وَمَفْعُولُهُ عَدْدُونَ. وَ«مُمْرِضٌ» حبكسرِ الرَّاءِ مُضَارعُ أُورَدَ، أَي عَرَضَهُ عَلى الماءِ وَمَفْعُولُهُ عَدْدُونَ. وَ«مُمْرِضٌ» بإسكانِ الميم الثَّانِيَةِ، وَكسرِ الرَّاء عالِجِبُ الإبلِ المعراضِ، مِنْ أَمْرضَ الرَّجلُ إذا وقعَ في مالِهِ السَمرضُ. والمُصِحُّ عِبكسرِ الصّادِ صاحِبُ الإبلِ الصّحاح، وَالمَعنى أَنّه لا يُورِدُ صاحِبُ الإبلِ المعراضِ إبلَهُ عَلَى الإبلِ الصّحاح، أَيْ فَوْقَها مِن جانبِ الماءِ لا يُورِدُ صاحِبُ الإبلِ المِراضِ إبلَهُ عَلَى الإبلِ الصّحاح، أَيْ فَوْقَها مِن جانبِ الماءِ الجارِي، حَيْثُ يَجرِي سُؤْرُ المعراضِ، فَتَشْرَبُهُ الصّحاحُ، فَتَتَمرَض. وَوَجْهُ مُعَالَفَةِ الْحَرْيْنِ بِوُجُوهٍ: الخَبْرَيْنِ الأَوْلِينِ لِلثَّالِثِ، دَلالتَهُا عَلَى إثْباتِ سِرايَةِ المَرضِ مِنَ المَرضِ مِنَ المَرضِ إلى غَيْرِه. ونَقَى الثَالِثِ السِّرايَةُ. وَقَدْ جَعُوا بَيْنَ الخَبَريْنِ بُوجُوهٍ:

أَحَدُها: ما عَنِ ابنِ الصّلاحِ مِنَ العامَّةِ، مِنْ أَنَّ هذِه الأَمْراضَ لا تُعْدِي بِطَبْعِها، لَكِنَّ اللهُ تَعالىٰ جَعَلَ مُحَالَطَةَ المَرِيضِ بِها لِلصَّحِيحِ سَبَباً لِإعْدائِهِ مَرَضَه. وَقَدْ يَتَخلَف ذلكَ عَنْ سَبَيه كَما في غَيْرِه مِنَ الأَسْبابِ.

ثانيها: ما عَن شَيخ الإِسْلام، مِنْ أَنَّ نَفْي العَدُّولَى باقِ عَلَىٰ عُمومِه، وَالأَمرُ بِالفِرارِ إِنّها هُو مِنْ بابِ سَدِّ الذَّرايع، لِئلا يتَفِق للّذِي يُخْالِطُهُ شَيُّ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللهِ تَعالَىٰ ابْتِداءً، لا بِالعَدولَى المَنْفِيَّةِ، فَيُظَنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ فَيَعْتَقِدُ صِحَّةَ العَدولَى

فَيَقَعُ فِي الحَرَجِ فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمادَّة.

ثَالِثُها : مَا عَنِ القَاضِي البَاقِلانيِّ ، مِن أَنَّ إِثْبَاتَ التَّعدِي فِي الجُذَامِ وَخُوه ، فَضُوصٌ مِنْ عُمومِ نَفِي العَدوى ، فَيكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ «لَا عَدُوى» أَيْ إِلَا مِنَ الجَدَامِ وَخُوه .

رَابِعُها: أَنَّ الأَمْرَ بِالفِرارِ إِنَّهَا هُوَ لِرِعايَة ِحالِ الجَذُومِ، لِأَنَّهُ إِذَا رَأَى الصَّحِيحَ عَظُمَتْ مُصِيبَتُهُ، وَازْدادَتْ حَسْرَتُه. إلى غَيْرِذلكِ مِنْ وُجوهِ الجَمْعِ.

وَمنها: النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ فَإِنَّ مِنَ الأَحادِيثِ مايَنسَخُ بَعْضُها بَعْضاً، كَالقُرآنِ الجَيدِ، لَكِنْ يَختَصُّ ذَلِكَ بِالأَخبارِ النَّبَوِيَّةِ، إذْ لانَسْخَ بَعْدَهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله)، كَمَا بُرْ هِنَ عَلَيْه فِي مَحَلِه. نَعَم لاَيَختَصُّ ذلِكَ بِها كَانَ مِنْ طَرِيقِ العَامَّةِ، بَلْ يَعُمُّهُ وَما كَانَ مِن طَرِيقِ العَامَّةِ، بَلْ يَعُمُّهُ وَما كَانَ مِن طَرِيقِ العَامَّةِ، بَلْ يَعُمُّهُ وَما كَانَ مِن طَرِيقِ العَامَةِ، بَلْ يَعُمُّهُ وَما كَانَ مِن طَرِيقِنا وَلَوْبتوسيطِ أَحَدِ أَعْتنا عليهم السلام.

وَمنها: المَقْبُولُ وَهُوعَلَى ما في «البِداية» وغَيْرِها: «هُوالجَدِيثُ الَّذِي تَلقَوْهُ بِالقَبُولِ، وَعَمِلُوا بِصَمُونِه، مِن غَيْرِ التِفاتِ إلى صِحَّتِه وَعَدَمِها. مَثَلَ لِلمَقبولِ بِحَدِيثِ عُمْرَ بَنِ حَنظَلَةً في حالِ المتخاصِمَينِ مِنْ أَصْحابِنا وَأَمْرَهُما بِالرُّجُوعِ إلى رَجُلٍ مِنْم قَدْ رَوىٰ حَدِيثَهُمْ وَعَرَفَ أَحْكَامَهُمْ، - الخَبْر. وَ إنَّما وَسَمُوهُ بِالمَقْبُولِ لِأَنَّ في طَرِيقِهِ مَقَدَ بَن عِيسى وَداودَبنِ الحُصَيْنِ وَهُمَا ضَعِيفانِ، وَعُمَرُبنُ حَنظَلةً لَم يَنصَ الأصحابُ فيه بِجَرْحٍ ولا تَعْدِيلٍ - ثُمَّ قالَ - : لَكِنْ أَمْرُهُ عِندِي سَهْلٌ، لِأَتِي قَدْ تَعَقَّتُ تَوْثِيقَهُ مِنْ غي جَرْحٍ ولا تَعْدِيلٍ - ثُمَّ قالَ - : لَكِنْ أَمْرُهُ عِندِي سَهْلٌ، لِأَتِي قَدْ تَعَقَّتُ تَوْثِيقَهُ مِنْ عَلَي النَّلَهُ وَاللهَ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُهُ وَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُو

وَمنها: المُعْتَبرُ وَهُوَ عَلَىٰ مَا صَرَّحَ بِه جَمعٌ، هو ما عَمِلَ الجميعُ أَوِ الأَكْثَرُ بِه أَوْ اُقَيمَ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبارِه، لِصِحَّةٍ اجْتِهادِيَّةٍ أَو وَثَاقَةٍ أَوْ حُسْنٍ. وَهُوَ بِهٰذَا النَّفْسيرِ أَعَمَّ مِنَ المَقْبولِ وَالقَوِيِّ. وَمنها: المكاتَبُ وَهُوَ الحدِيثُ الحاكِي لِكِتابَةِ المعصُومِ عليهِ السّلامُ الحُكمَ. سَواءٌ كَتَبَهُ عَلَيهِ السّلامُ ابْتِداءً لِبَيانِ حُكْمٍ أَوْغَيْرِه، أو في مَقامِ الجَوابِ.

وظاهِرُ جَمِعِ اعْتِبارُ كُونِ الكِتْابَةِ بِخَطِهِ الشَّرِيفِ. وَعَمَّمَهُ بَعْضُهُمْ لِمَا إذا كان بِغَيرِ خَطِه مَعَ كَونِ الإملاءِ مِنْهُ، وَالحَقُّ أَنَّ المُكَاتَبَةَ حُجَةً، غايَةُ ما هُناكَ ، كُونُ احْتِمالِ التَّقِيَّةِ فيها أَزيَدَ مِنْ غَيْرِها.

وَمنها: الحُكَمُ وَالْمَتْشَابِهُ فَالْحُكَمُ هُوَ مَاكَانَ لِلْفَظِهِ مَعْنَى رَاجِحٌ، سَواءٌ كَانَ مَانِعاً مِنَ النَّقِيضِ أَمْ لا. وَعَرُّفَهُ فِي «لُبُ اللَّبابِ» بِأَنَّهُ مَا عُلِمَ الْمُرادُ بِهُ مِنْ ظاهِرِهِ مِنْ عَيْرِقَرينَةٍ تَقتَرِنُ إِلَيْهِ، وَلا دَلالَةٍ تَدُلُّ عَلَى المُرادِ بِه لِوضُوحِه.

وأمّا المُتَشَابِهُ فَقَدْ يَكُونُ فِي المّنْ وَقَدْ يَكُونُ فِي السَّنَدِ. فَالمَتَشَابِهُ مَتْناً، هُوَمَا كَانَ لِلَفْظِهِ مَعْنَى عَيرُ راجِحٍ. وفي «لُبّ اللّبابِ» أنّه ما عُلِمَ المُرادُ بِه لِقَرينةٍ ودلالَةٍ وَلُوْ يَحَسَبِ أَبْعَدِ الإحْتِمالَينِ.

وَالْمَتَشَابِهُ سَنَداً: مَا اتَّفَقَتْ أَسْاءُ سَندِه خَطَّا وَنُطِقاً، وَاخْتَلَفَتْ أَسْاءُ آبائِهِمْ نُطِقاً مَعَ الايتِلافِ خَطَّاً، أَوْبِالعَكسِ بِاتِّفاقِ الاتِّفاقِ اللَّذِكورِ بِأَسَّاءِ الآباءِ، وَالاخْتِلافِ اللَّذِكورِ بِالأَبناءِ، «كَمُحمّدِ بنِ عَقيل»، بفَتْح العَينِ لِلنَّيْسابورِيّ، وَالاخْتِلافِ اللَّذِكُورِ بِالأَبناءِ، وَ«شُريْحِ بنِ النَّعمانِ»، بإعْجامِ أَوَّلِهِ لِشَخْصٍ تابِعي و بِضَمّها لِلْفَرْيابِيّ، في الأَوَّلِ، وَ«شُريْحِ بنِ النَّعمانِ»، بإعْجامِ أَوَّلِهِ لِشَخْصٍ تابِعي يَرْوِي عَن عَلِي عَليهِ السّلامُ، وَ «سَرِيح بنِ النَّعمانِ» بإهمالِ أَوَّله لِآخَرَ، أَحَدِ رِجالِ يَرْوِي عَن عَلِي عَليهِ السّلامُ، وَ «سَرِيح بنِ النّعمانِ» بإهمالِ أَوَّله لِآخُومُ إِلَى المُمَيِّزاتِ العامَةِ، في الأَوَلِ، وبِالعَكسِ في النَّانِي، واللاَّزِمُ في الجَمِيعِ الرَّجُوعُ إِلَى المُمَيِّزاتِ الرِّجاليّة.

وَمنها: النُّفَقُ وَالمُفتَرَقُ تَجموعُهما اسمُ لِسَنَّدٍ اتَّفَقَتْ أَسْماءُ رُواتِه وَأَسْماءُ آبائِهِم

فَصاعِداً، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهم. فَالاِ تَفَاقُ بِالنَّظِرِ إِلَى الأَسْماءِ، وَالافتِراقُ بِالنَّظَرِ إِلَى الأَسْخاصِ. وَظَاهِرُ «البِدايَةِ» عَدَمُ صِدقِ هذا الاِسْمِ بِمُجَرَّد الا تَفاقِ في اسْمِ الرَّاوِي مِنْ دُونِ اتَّفَاقِ اسْمِ الأَبِ وَالجَدِ. وَصَرِيحُ غَيرِه صِدقُ هذا الاِسْمِ مَعَ الا تَفاقِ في اسْمِ الرَّاوي فَقَطَّ، وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْماءُ الآباءِ والأَجدادِ، أَوْ لَمْ يُذكرِ اسْمُ الأَبِ وَالجَدِ الرَّاوي فَقَطَّ، وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْماءُ الآباءِ والأَجدادِ، أَوْ لَمْ يُذكرِ اسْمُ الأَبِ وَالجَدِ أَصْلاً. وَلا يُعْتَبَرُ في صِدْقِ هذَا الاِسْمِ كُونُ تَمامِ السَّندِ كَذلكَ، بَلْ يكفي في ذلكَ أَنْ أَصْلاً. وَلا يُعْتَبَرُ في صِدْقِ هذَا الاِسْمِ كُونُ تَمامِ السَّندِ كَذلكَ، بَلْ يكفي في ذلكَ أَنْ يَتَّفِقَ اثْنانِ مِن رِجالِهِ أَو أَكْثَرُ في ذلكَ مَكَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَلاَبُدًّ مِنْ تَمْيِيزِ المَتَفَقِ حَتَّى يَتَّفِقَ الشَّخْصَانِ شَخْصانِ شَخْصاً واحِداً فَيكْتَنِي بِثُبُوتِ وَثَاقَتِهِ.

وَمنها: المُشتَركُ وَهُوَ مَا كَانَ أَحَدُ رِجَالِهِ أَوْ أَكْثَرُهَا، مُشتَرِكاً بَيْنَ الثَّقَةِ وَغَيرِه. وَأَمثَلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ. وَلا بُدَّ مِنَ الثِّميزِ لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَةِ حَالِ السَّنَدِ عَلَيْهِ، وَالثِّييزُ تَارَةً بِقَرائِنِ النَّمان، وأُخْرَىٰ بالرَّاوى، وثالِثةً بِالمَرْويِّ عَنه، وَغيرِ ذَلِكَ مِنَ المُمَيِّزَاتِ.

وَقَدْصَنَّفُوا فِي تَمْيِيزِ الْمُشْتَرَكاتِ كُتُباً وَرَسائِلَ، وَأَتَعَبُوا أَنفُسَهُمْ فِي ذَلِكَ، جَزاهُمُ اللهُ تَعالى عَنّا خَيْراً. ولَعلَّنا نُـوَقَّقُ لِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنَّ تَمَيَّزَ بِشَيْ مِمَّا ذُكِرَ، أَوْ كَانَ جَمِيعُ أَطرافِ الشَّبْهَةِ ثِقَاتٍ فلا كَلامَ، و إِلَّا لَزِمَ التَّوقُفُ وعَدمُ العَمَلِ بِالخَبِرِ. نَعَمْ لَيْسَ لِلفَقِيهِ رَدُّ الرِّوايَةِ بُمُجَرَّدِ الا تِّفاقِ في الاِسْمِ لَوْ التَّوقُفُ وعَدمُ العَمْلِ بِالخَبْرِ. مَعَ الاِشْمِراكِ بَيْنَ ثِقَةٍ وَغيرِه، بَلْ يَلْزَمهُ الفَحْصُ وَالتَّمِيزُ والتَّوقُفُ عِنْدَ العَجْزِ.

وقَدِ اتَّفَقَ لِجَمْعِ مِنَ الأَكابِرِ مِنْهُم ثاني الشَّهيَّدُينِ(ره) في «المَسَالِكِ»، رَدُّ جُمَلَةٍ مِنَ الرَّواياتِ بِالاِشْتِراكِ في بَعْضِ رِجالِها مَعَ إمكانِ التَّمييزِ فِيها.

وَمِنْ عَجِيبِ مَا وَقَعَ لَهُ رَدُّهُ فِي «المَسالِكِ» لِبَعْضِ رِواياتِ «مُحَمَّدِبنِ قَيْسٍ» عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالإشْتِرَاكِ بَيْنَ ثِقَةٍ وَغَيْرِه، مَعَ تَحَقِيقِه في «البِدايةِ» كُونُ الرَّاوي عَنِ الصادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ الشَّقَة، حَيثُ قالَ: «إِنَّ محمَّد بنَ قَيْسٍ ، الرَّاوي عَنِ الصادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ هُوَ الشَّقَة، حَيثُ قالَ: «إِنَّ محمَّد بنَ قَيْسٍ ، مُشَّرِكُ بَينَ أَرْبَعَةٍ: اثْنَانِ ثِقَتَانِ، وهو «محمّدُبنُ قَيْسٍ الأَسدِيّ، أبونَصْرٍ» و «محمّدُبنُ قَيْسٍ البَجَلي الأسدِيّ، أبوعَبْدِ اللهِ»، وكيلاهما رَوَيا عَنِ البِاقِرِ وَالصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ، وواحِدُ مَعْدُوحُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ، وهو «محمّدُبنُ قَيْسٍ الأُسدِيُّ، مَولَى بَنِي عَلَيْهِ السَّلامُ، وواحِدُ مَعْدُوحُ مِنْ غَيْرِ تَوْثِيقٍ، وهو «محمّدُبنُ قَيْسٍ الأُسدِيُّ، مَولَى بَنِي عَلَيْهِ البَاقِرِ على السَلامِ خاصَةً عَلْى أَن قال: والتَّحقيقُ في ذلِكَ أَنَّ الرَّوايَةَ إِن كَانَتُ عَنِ البَاقِرِ عليه السَلام خاصَةً عَلِى أَن قال: والتَّحقيقُ في ذلِكَ أَنَّ الرَّوايَة إِن كَانَتُ عَنِ البَاقِرِ عليه السَلام خاصَةً عَلِى أَن قال: والتَّحقيقُ في ذلِكَ أَنَّ الرَّوايَة إِن كَانَتُ عَنِ البَاقِرِ عليه السَلام خاصَةً عَلَى أَن قال: والتَّحقيقُ في ذلِكَ أَنَّ الرَّوايَة إِن كَانَتُ

عَنِ البناقِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَهِي مَردُودَةٌ، لِاشْتِراكِه حِينَئِذٍ بَيْنَ الثلاثَةِ الّذِين أَحَدُهُمُ الضَّعِيفُ، وَاحْتِمالِ كَونِهِ الرَّابِعَ حَيثُ لَمْ يَذْكُرُوا طَبَقَتَهُ، و إِنْ كَانَتِ الرَّوايَةُ عَنِ الصَّادِقِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَالضَّعِيفُ مُنْتَفِ عَنها، لِأَنَّ الضَّعِيفَ لَمْ يَرْوعَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السلامُ كَما عَرَفتَ وَلْكُنّها مُحْتَمِلةُ لِأَن تَكُونَ مِنَ الصَّحِيح، إِن كَانَ هُوَ أَحَد التَّقتَينِ، وهُو الظَّاهِرُ، لِأَنَّهُما وَجهانِ مِن وُجُوهِ الرُّواةِ، وَلِكُلِّ مِنْها أَصْلُ بِخِلافِ التَّقتَينِ، وهُو الظَّاهِرُ، لِأَنَّهُما وَجهانِ مِن وُجُوهِ الرُّواةِ، وَلِكُلِّ مِنْها أَصْلُ بِخِلافِ التَّقتَينِ، وهُو الظَّاهِرُ، لِأَنَّهُما وَجهانِ مِن وُجُوهِ الرُّواةِ وَلَكُلُ مِنْها أَصْلُ بِخِلافِ المَّدُوحِ خاصَةً. وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَ هُوَ المَمْدُوحُ فَتَكُونُ الرِّوايةُ مِنَ الحَسَنِ فَي ذلكَ المقامِ وَعَدَمِه.

فَتَنَبَّهُ لِذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِمَّا غَفَلَ عَنْهُ الجَمِيعُ وَرَدُّوا بِسَبَبِ الغَفلَةِ عَنهُ رِواياتٍ، وَجَعَلُوها ضَعِيفَةً، وَ الأَمرُ فيها لَيسَ كَذلِكَ » ـ انتهى.

بَلْ زَادَ عَلَيهِ بَعْضُ الْحُقِيقِينَ، أَنَّ «مُحَمَّدَبِنَ قَيْسٍ» إِنْ كَانَ رَاوِياً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِ السّلامُ، فإنْ كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ «عاصِمَ بِنَ حُمَيدٍ» أو «يُوسُفَ بِنَ عَقيلٍ» جَعْفَرٍ عَلَيهِ السّلامُ، فإنْ كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ (عاصِمَ بِنَ حُمَيدٍ» أو «يُوسُفَ بِنَ عَقيلٍ» أو «عُبَيدًا أَهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ النَّقَةُ لِللهَ ذَكرة النَّجاشِيُّ مِنْ أَنَّ هؤلاءِ يروون عَنْهُ كِتابَ القَضايا.

بَلْ لَايَبْعُدُ كُونُه الشِّقَةَ مَتَىٰ كَانَ رَاوِياً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِ السّلامُ عَنْ عَلِيِّ عَلَي عَلَيهِ السّلامُ لِأَنَّ كُلاً مِنَ البَجَلِيِّ وَالأَسديِّ صَنَّفَ كِتابَ القَضايا لِأَميرِ المُؤْمِنينَ عَلَيه السّلامُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّجاشِيُّ، وَهُمَا ثِقتانِ، فَتَدَبَّرُ.

وُهذَا النَّوعُ مُنْتَشِرٌ جِدًّا لايَنْضَبِطُ مُفَصَّلاً إلّا بالحِفْظِ، وَقَدْ ذَكَرُوا لِذَلكَ أُمِثلُةً (تَقَدَّمَ بَعْضُها في المُصَحَّفِ).

ومنها: «بُرَيْدٌ» و «يَزِيدُ» وَبُرَيْدُ-بِالباءِ المُوَحَدَةِ- «ابنُ معاوِيَةَ العِجْلِيّ»، فَهُو يَروي عَنِ الباقِرِ والصّادِقِ عَلَيهِ مَا السَّلامُ، وَ أَكْثُرُ الإِطلاقاتِ تَحمُولَةٌ عَلَيهِ، وَ «بُرَيدُ» بالباءِ الأَسلميُّ صَحابيٌّ، فَتَمَيَّزُ عَنِ الأُولِ بِالطَّبَقَةِ.

وأمّا يَزِيدُ ـ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ ـ فَمِنْهُ «يَزيدُبنُ إِسْحَاقَ شَعَرٍ»، وَمَا وُجِدَ مُطْلَقاً فَالأَبُ وَاللَّقَبُ مُمِّيِّزانِ، وَ«يَزِيدُ أَبوخَالِدٍ القَمَّاطُ» يَتَمَيَّنُ بِالكُنْيَةِ. ومِنها: «بُنانُ» وَ «بَيانٌ»، الأوَّلُ بالنُّونِ بَعْدَ الباءِ المُوَحَّدَةِ، وَالثَّانِي بِاليَّاءِ المُثَنَّاةِ بَعْدَ الباءِ المُوحَّدَةِ، قالَ في البدايِّةِ: « فَالأَوَّلُ عَيْرُ مَنْسُوبٍ إلى أَبٍ وَلٰكِنَّهُ بِضَمِّ الباءِ ضَعيفٌ وقد لَعنَهُ الصّادق عَلَيهِ السّلامُ ، والنَّاني بِفَتْحِهَا الجَزَريُّ كَانَ خَيراً فاضِلاً ، وَمَعَ الإِشْتِبَاهِ تَوقَّفَ الرّ وايَةُ » · ومنها: «حَنانُ» و «حَيّانُ»، الأوّل بالنُّونِ، وَالنَّانِي بِاللّاءِ الْمَثنَّاة مِنْ تَحْتُ، فَالأَوّل «حَنانُ بنُ سَدِير» مِنْ أَصْحابِ الكَاظِم عَلَيهِ السّلامُ وْاقِقْ، وَالثَّانِي «حَيّانُ السَّرَّاجُ» كَيْسَانِي غَيرُمَنْسُوبِ إِلَىٰ أَبِ، وَ «حَيّانُ العَنزِيُّ» رَوىٰ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَليهِ السّلامُ ثِقَةٌ، وَمِنها: «بَشَّارٌ» وَ «يَسَارُ»، الأُوَّلُ بِالبَّاءِ المُوَحَّدَةِ وَالشِّينِ المُعْجَمَةِ الْمُشَدُّدةِ. وَالشَّانِي بِالسَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحَنَّتُ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ الْخَفَّفَةِ، فَالأَوَّلُ «بَشَّارُبْنُ يَسارِ الضُّبَيْعِيُّ ﴾ أَخُو «سَعِيدِبنِ يَسار»، وَالثَّانِي «أَبوهَمَّامٍ». وَمِنها: «خَيْثَمَ» وَ «خُتَيمُ». كِلْاهُما بِالخَاءِ المُعْجَمَةِ، إلَّا أَنَّ الأَوَّلَ بِفَتْجِها، ثُمَّ الياءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتُ ثُمَّ المُتَّلَثَةِ، وَالنَّانِي بِضَمَّها، وَتَقدِيم الثَّاءِ الْمُتَلَّثَةِ المَفْتُوحَةِ عَلَى اليَّاءِ. فَالأُوَّلُ أبو سَعِيدِبُّنِ خَيْثُم الهِلالِيِّ التَّابِعِيِّ الضَّعِيفِ، وَالثَّانِي أَبُو «ِالرَّبِيعِ بْـنِ خُتَيْمٍ» أَحَدِ الزُّهَّادِ الثَّمانِيَةِ، إلىَّ غَيْرِذَلِكَ مِنَ الْأُمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي «البِدايَةِ» وَغَيْرِهَا. وَقَدْ بَانَ لَكَ مِنها أَنَّ العُجْمَةَ وَالتَّشْدِيدَ خارِجانِ عَنْ أَصْلِ الْحَظِ، وَ إِلَّا لَمْ يَكُنْ شَيٌّ مِمَّا ذُكِرَ مِثَالًا.

قالَ في البِدايَةِ: ﴿ وَقَدْ يَحُسُلُ الْانْتِلافُ وَالاِخْتِلافُ فِي النَّسْبَةِ وَالصَّنْعَةِ وَغَيرِهِما ﴾. ثُمَّ مَثَّلَ لَه بِأَمْئِلَةٍ ، منها: ﴿ الْهَمْدَانِيُ ﴾ وَ﴿ الْهَمَدَانِيُ ﴾. الأوَّلُ بِسُكونِ المِيمِ وَالدَّالِ الْهُمْلَةِ ، نِسْبَةٌ إِلَى هَدُانَ قَبِيلَةٌ . وَالثَّانِي بِفَتْحِ المِيمِ وَالذَّالِ المُعْجَمَةِ ، اسْمُ بَلْدَةٍ . وَالدَّالِ المُهْمَلَةِ ، نِسْبَةٌ إِلَى هَدُانَ قَبِيلَةٌ . وَالثَّانِ بِفَتْحِ المِيمِ وَالذَّالِ المُعْجَمَةِ ، اسْمُ بَلْدَةٍ . فَنَ الأَوَّلِ ﴿ عَمْدُبُنُ الْخُسَيْنِ بِنِ أَبِي الْخَطَّابِ ﴾ و ﴿ عَمْدُبُنُ الأَصْبَعِ ﴾ ، و ﴿ مِغَفُوظُ بُنُ نَصْرٍ ﴾ وَخَلْقُ كَثِيرُ بَلْ هُمْ أَكْثَرُ المَنْسُوبِينَ مِنَ الرُّواةِ إِلَى هٰذَا الْاسْمِ ، لأَنَّهَا قَبِيلَةٌ صَالِحَةٌ ، مُخْتَصَّةٌ بِنَا مِن عَهْدِ أَمِيرِ المُومِينَينَ ﴿ ) . وَمِنْ النَّانِ وَعَمْدُ بُنُ عَلَيْ الهَمَذَانِيُ ﴾ ، و ﴿ عَمَّدُ بُنُ عَلَي الهَمَذَانِيُ ﴾ ، و ﴿ عَمَّدُ بُنُ عَلِي الْفَالِي مُ عَلَي الْهَمَذَانِيُ ﴾ ، و أَبُوه ﴿ عَلَي المُعْمَدُ بُنُ عَلَي المَالِمُ مِنْ عَلَي المَالِمُ اللّهُ عَلَي المَالَقُ مِنْ النَّاحِيةِ وَابِنُهُ ﴿ اللّهُ اللّهِ مَذَانِي الْهُمَا الْمُسَلِمُ ﴾ ، و أَبُوه ﴿ عَلَي اللّهُ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَي الْهَمَدُانِي الْمُ الْمُسَلِي ، وَ ﴿ وَمِلَى بَنُ الْمُسَلِي بُ وَ هُ عَلَي بُنُ الْمُسَلِّي بِ الْعَلَي بِنُ الْمُسَلِّي بِ اللّهُ الْمُنْ الْمُسَلِّي بِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُسَلِّي بُنُ الْمُسَلِّي بُنُ الْمُسَلِّي الْمُسَلِّي بِ الْمُسْلِقُ الْمُ الْمُسَلِّي بِ الللّهُ الْمُنْ الْمُسْلِي الْمُنْ الْمُسْلِي الْمُ الْمُسْلِقُ الْمُ الْمُسَلِي الْمُ الْمُسْلِي الْمُسْلِقُ الْمُعْمَالُونُ الْمُسْلِي الْمُ الْمُ الْمُسْلِلْوَالِمِ الْمُنْ الْمُسْلِي الْمُ الْمُسْلِي الْمُ الْمُسْلِي الْمُ الْمُسْلِي الْمُعْمَلِي الْمُسْلِقُ الْمُسْلِي الْمُعْمَلِي الْمُسْلِي الْمُسْلِي الْمُسْلِي الْمُسْلِي الْمُ الْمُسْلِي الْمُ

الهَمَذانيّ»، كُلّهُمُ بِالذَّالِ المُعْجَمة. ومِنْها: «الخَرَّازُ» وَ «الخَزَّازُ». الأوَّلُ بِالرَّاءِ المُهْمَلَةِ وَالزَّايِ. وَالثَّانِي بِزَائِينِ مُعْجَمَتَينِ. فالأوَّلُ لِجَماعةٍ، مِنهم «إبراهيمُ بنُ عِيسى أبو أَيُّوبَ» وَ «إِبْراهِيمُ بنُ زِيادٍ»، عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ ابنُ داود. وَمِنَ الثَّانِي «مُحَمَّدُ بنُ يحَيىٰ»، وَ «مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ»، وَ «عَلَيُّ بْنُ الفُضَيل»، وَ «إبْراهيمُ بنْنُ سُلَيمانَ»، وَ «أَحَدُ بنُ النَّضْر» و «عَمْرُوبنُ عُثمانَ» و «عَبدُ الكَرِيم بنُ هِلالٍ الجُعفِيُّ». وَمنها: «الحَنَّاطُ» وَ «الْخَيّاطُ»، الأُوّلُ بالحناءِ المُهْمَلَةِ وَالنُّونِ، وَالثاني بالمُعْجَمَة وَالياءِ المُثَنّاة مِنْ تَحت، فَالأَوَّلُ يُطلَقُ عَلى جَمَاعَةٍ، مِنهم «أَبووَلادٍ» اليِّيقَةُ الجَلِيلُ وَ «مُعَمَّدُبنُ مَروانَ» و «حَسَنُ بنُ عَطِيَّةً» وَ «محمَّدُ بنُ عُمَرَ بن خالِدٍ». ومِنَ الثَّاني عَلىٰ قَوْل بَعْضِهم «عَلَيْ بنُ. أبي صالح بُزُرْجُ - بِالبَّاءِ المُوَخَّدَةِ المَضْمُومَةِ وَالزَّايِ المَضْمُومَةِ وَالرَّاءِ السَّاكنةِ وَالجيم المهملة - وللكِنْ في البِدايّة : إنَّ الأَصَعَّ كُونُهُ حَنّاطاً أَيضاً بِالحَاءِ وَالنُّونِ. وَمَنْها : «شُرَيْحٌ» و «سُرَيْحٌ». فَالأَوَّلُ بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ فِي أَوَّلِهِ وَالحَاءِ المُهْمَلَةِ فِي آخِرِه، وهو «شُرَيحُ بنُ النُّعمانِ» التَّابعيُّ الرَّاوي عَنْ عليٍّ عَلَيهِ السَّلامُ. وَالثَّانِي بِالسِّينِ المُهْمَلةِ في أَوَّلِه، وَالجِيم فِي آخِرِه، وَهُوَ «سُرَيْجُ بْنُ النُّعمَانِ» أَحَدُ رُواةِ العامَّةِ. وَمِنها: «عَقِيلٌ» و «عُقَيْلُ» فَالأَوَّلُ مُكَبِّرٌ، وَهُوَ وَالِدُ «مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيِّ». وَالثَّانِي مُصَغَّرٌ وَهُوَ وَالِدُ «محمّد الفريابيّ». وأمثال ذلك.

وَ مَهَا: المُدَبِّجُ ورِ وايَةُ الأَقْرَانِ، وذَلِكَ أَنَّ الرَّاوِي وَالمَرَّوِيَّ عَنْهُ، إِن تَقَارَنَا فِي السِّنَ، أَو فِي الإِسْنَادِ، واللَّقَاءَ وَهُو الأَخْذُ مِنَ المَشَايِخِ فَهُوَ النَّوعُ الَّذِي يُقالُ لَهُ رُ وايَةُ الشِّيخِ، أَو فِي الإِسْنَادِ، واللَّقَاءَ وَهُو الأَخْدُ مِنَ المَشَايِخِ فَهُوَ النَّوعُ اللَّوسِيّ» و الأَقْرانِ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاوِياً عَنْ قَرِينِهِ، وَذَلِكَ كَالشَّيخِ «أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيّ» و «عَلَم الهُدى». فَإِنَّهُما أَقْرَانُ فِي طَلَبِ العِلْم والقِراءَةِ عَلَى الشَّيْخِ المفيدِ (ره).

و فائِدَةُ مَعرِفَةِ هذَا النَّوعِ أَنْ لأ يُظنَّ الزِّيادَةُ في الإِسْنادِ، أَوْ إبدالُ «عَنْ» بالواوِ.

فإذا رَوىٰ كلُّ مِنَ القَرِينَيْنِ عَنِ الآخَرِ، فَهُوَ النَّوَعُ الَّذِي يُقالُ لَهُ المُدَبَّجِ - يِضَمَّ الِمِي، وَفَتْحِ الدَّالِ المُهْمَلَةِ، وَتَشدِيدِ البَّاءِ المُوَحَّدَةِ، وَ بَعْدَهُ جِيمٌ مُعْجَمَةٌ - .

وَمنها: رَوايةُ الأَكابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ إذا كانَ الرَّاوِي دُونَ المَروِيِّ عَنه، في السِّنَ، أو في اللِّقاءِ، أَوْ في المِقْدارِ مِنْ عِلْم، أَوْ إِكْثَارِ رِوايَةٍ وَنَحُوذُ لِكَ، فَذُلِكَ لِكَثَرَتِهِ.

وَشُيُوعِهِ - لِأَنَّهُ الغَالِبُ فِي الرِّواياتِ - لَمْ يُخَصَّ بِاسْمِ خاصٍ. و إذا كانَ فَوقَه فِي شَيِّ مِنْ ذَلِكَ فَرَوى عَمَّنْ دُونَهُ، فَهُ وَالنَّوعُ الْمُسَمَّى بِرِوايَةِ الأَكابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ، كَرِوايَةِ الصَّحابِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ عَنْ تابِعِيِّ التَّابِعِيِّ. التَّابِعِيِّ عَنْ تابِعِيِّ التَّابِعِيِّ.

قَالَ فِي البِدَايَةِ: «وَقَعْ مِنْ رِوايَةِ الصَّحَابِيِّ مِنَ التَّابِعِيِّ، رِوايَةُ العَبادِلَةِ، وغَيرِهِمْ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ. وَفِي حَاشِيَتِهِ: انَّ العَبادِلَةَ أَرْبَعَةُ «عَبْدُاللهِ بنُ عَبَاسٍ» وَ «عَبدُاللهِ بنُ عَمْرِهِ بن العَاصِ». «عَبدُاللهِ بنُ عَمْرِو بن العاصِ».

ثُمَّ مَثَّلَ لِرُوايَةِ التَّابِعِيِّ، عَنْ تَابِعِيِّ التَّابِعِيِّ، «كَعَمْرَوبِنِ شُعَيبٍ»حَيثُ لَمْ.

يَكُنْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَرَوىٰ عَنْهُ خَلْقُ كَثِيرٌ مِنْهُم، حَتَّى قِيلَ: إِنَّهُم أَكْثَرُ مِنْ سَبعِينَ.

وأمّا عَكسُ ذلِكَ «روايةُ الأَبْنَاءِ عَنِ الآباء» فَتَارَةً تَكُونُ بِاثَنيَنِ، وَتارةً بِأَرْيَدَ إِلَىٰ مَاشَاءَ اللهُ. فَالاِ ثَنَانِ كَثِيرٌ، لايُحسى، وَالشَّلا ثَةُ كَذلِكَ، ثَمَّ مَثَلَ لِلاَرْبَعَةِ، ثُمَّ لِلْخَمْسَةِ وَالسَّتَةِ وَقالَ: أَكْرُ مَانَرْوِيهِ بِتسِعَةِ آباءٍ عَنِ الأَيْمَةِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ روايَةُ الحُبِّ فِي اللهِ وَالسُّغْضِ فِي اللهِ فَإِنَا نَرْوِيهِ بِاسْنادِنا اللَّذكورِ فيها وضَعْتُهُ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الإجازاتِ اللهِ وَالبُغْضِ فِي اللهِ فَإِنَا نَرْوِيهِ بِاسْنادِنا اللَّذكورِ فيها وضَعْتُهُ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الإجازاتِ بِعِدَّةً طُرُقٍ عَنِ الشَّيْخِ مُنتَجَبِ الدِّينِ إلى مَوْلينا أَبِي محمّدِ الحَسَنِ بِنِ عَليَّ بنِ محمّدِ بنِ عَليِّ بنِ الحسَيْنِ بنِ عَليِّ بن عَليِّ بن عَليِّ بن الحسَيْنِ بن عَليِّ بن عَليِّ بن عَليِّ بن عَليِّ بن اللهِ عَليِّ بن أَبِيهِ عَلْيً بن مُوسَى بنِ جَعفرِ بنِ محمّدِ بنِ عَليِّ بنِ الحسَيْنِ بنِ عَليِّ بن أَبِيهِ عَليٍّ بن اللهِ عَليِّ بن أَبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَلْيٍّ بن اللهِ عَلَيِّ بن أَبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْيِّ بن اللهِ عَلَيْ بن اللهِ عَلَيْ بن اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلْ أَبِيهِ عَلْيً بن اللهُ عَلَيْ بن اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ بن اللهِ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ لِبَعْضِ أَصَحابِهِ ذَاتَ يَوْم: وَلَا لِي اللهِ وَعَادِ فِي اللهِ ، وَاللهِ عَلْ اللهُ عَلْمَالُ بَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ فَاللهُ وَعَادٍ فِي اللهِ ، وَاللهُ وَعِلْولِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَالُهُ وَاللهَ عَلْمَالُهُ وَاللهُ وَعَادِ فِي اللهِ ، وَاللهُ وَعَادٍ فِي اللهِ ، وَاللهُ وَعَادٍ فِي اللهِ ، وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَعَادٍ فِي اللهِ ، وَلا يَجِدُ أَحَدُ طَعْمَ الإِيمانِ وَ إِنْ كَثُرُتَ صَلا تُهُ وَصِيامُهُ حَتَى اللهَ عَلَيْ اللهُ وَعَادِ اللهَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

وَرُويَ عَنْ تِسْعَةِ آباءٍ بِغَيْرِ طَرِيقِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، بإسنادِنا إلى عَبدالوَهَّابِ بْنِ عَبدالعَزِيزِ بنِ أَسَدِ بنِ اللَّيْثِ بنِ سُلَيْمانَ بنِ الأَسْوَدِ بنِ سُفْيانَ بنِ يَزِيدَ بنِ أُكْنِيةَ بنِ عَبداللهِ النِّمِيمِيِّ فِي لَفْظِهِ، قال: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّ بن أبي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَدْ سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّ بن أبي طالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَدْ سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِي مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللَيْلُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللَيْلُ عَنِ الْحَنَانِ المَنَانِ فَقَالَ: «الحَنَانُ هُوَ الَّذِي يُقْبِلُ عَلى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللَيْلُ عَنِ الْحَنَانِ المَنَانِ فَقَالَ: «الحَنَانُ هُوَ الَّذِي يُقْبِلُ عَلى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللَيْلُ عَنِ الْحَنَانِ المَنَانِ فَقَالَ: «الحَنَانُ هُو الَّذِي يُقْبِلُ عَلى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، وَاللَيْلِ

هو الذي يَبْدَءُ بالنَّوالِ قَبلَ السُّؤالِ».

فَبِيَنْ «عَبدِالوهابِ» وَبِينَ «عَلِيٍّ» عَليه السّلامُ في هٰذَا الإسْنادِ تِسْعَةُ آباءٍ، آخِرُهُمْ «أَكِنِيَةُ بْنُ عبدِالله» الّذِي ذَكرَ أنّه سَمِعَ عَلِيّاً عَليه السّلام.

ونرُوي بهذا الطَّرِيقِ أَيْضاً حَدِيثاً مُتَسَلِّسِلاً بِاثْنَيْ عَشَراً با عَنْ رِزقِ اللهِ بنِ عَبدالوَهابِ، عَنْ آبائِه اللهٰ كورِينَ إلى أُكنِيةَ ، قال «سَمِعْتُ عَبدالوَهابِ ، عَنْ آبائِه اللهٰ كورِينَ إلى أُكنِيةَ ، قالَ «سَمِعْتُ أَبِي الْمَيْمَ يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله يَقُولُ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله يَقُولُ: مَا اجْتَمَعَ قَومٌ على ذِكْرِ إلّا حَفَّتْهُمُ اللّائِكَةُ وغَشَّتُم الرَّحَةُ».

وأكثرُما وَصَلَ إلَينًا مِنَ الحَدِيثِ المُتَسَلَّسِلِ بِأَربَعَةَ عَشَرَأَباً، وَهُوَمارَواهُ الحَافِظُ أبوسَعْدِ بنُ محمّدِ السَّمعانيَّ في الذَّيل «قالَ:

أَخَبَرُنا أبوشُجاعٍ عُمَرُبنُ أبي الحسنِ البسطاميُّ الإمامُ بِقِراءَقِ، قالَ: حَدَّتُنا السَّيِّدُ أبو عِمَدٍ الحسنُ بنُ عَلِيَّ بن أبي طالبٍ مِنْ لَفظِه بِبلخ ، حَدَّتُني سَيدي وَ وَالِدِي أبوطالِب أبوالحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أبي طالبٍ سَنَةٌ سِتَةٍ وَسِتَينَ وَأَربَعِمانَةٍ ، حَدَّتُني أبي أبوطالِب الحَسنُ بنُ عبداللهِ سَنَةَ أربَع وثَلا ثينَ وأربَعِمانَةٍ ، حَدَّتْني والِدِي أبوعَليَّ عُبيداللهِ بنُ عمدٍ ، حَدَّتْني أبي عَبداللهِ ، حَدَّتْني أبي عَبداللهِ بنُ عليً ، حَدَّتْني أبي عليً بنُ الحسنِ ، حَدَّتْني أبي الحسنُ بنُ الحسنُ بنُ الحسنُ بنُ جَعفرٍ ، وَهُو أوّل مَنْ الحسنِ ، حَدَّتَني أبي الحسنُ بن عَليَ ، عَدْ اللهِ ، عَدْ أبيهِ ، عَنْ عليً عليهم السلام قال: قال رَسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ : «لَيْسَ الخَبُرُ كالمعايّنَةِ ». فَهذا أكثر مَا اتَّفَقَ لَنا رِوايتُه مِنَ الأُحاديث المُتسَلسِلَة بالآباء ».

إلىٰ هُنا كَلامُ الشَّهِيدِ الثانيّ (ره) في البدايةِ، نَقَلناهُ بطولِهِ تَيمُنّاً.

و يَلتَحِقُ بِرِوايةِ الرَّجلِ عَن أَبِيهِ عَن جَدِهٖ رِوايَةُ المَرأَةِ عَن أُمِّها عَنْ جَدَّتِها. وذلك عَزِيزٌ جدًّا.

و عُدَّمهٔ ما رُوِيَ مِن طُرُق العامَّةِ عَن سُننِ أَبِي داودَ، عَن عَبدِ الحَميدِ بنِ عَبدِ الحَميدِ بنِ عَبدِ الوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَتْني أُمُّ جَنوبٍ بِنْتُ ثُمَيلَةً عَن أُمِّها سُويدَةً بِنْتِ جَابِرٍ، عَن أُمِّها عَيدًا وَاحِدِ قَالَ: عَن أُمِها عَنهُ، فَقَالَ: عَقِيلَةً بِنْتِ أَسمَرَ، عَن أَبِها أَسْمَرَ بنِ مُضَرَّسٍ قال: أَتيتُ النَّبيِّ (ص) فَبايَعتُهُ، فقَالَ:

مَنْ سَبَقَ إلى ماكم يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمْ فَهُو لَه».

وَمِنها: الْكُسَمَّى بِالسَّابِقِ وَاللاَّحِقِ ، وَهُوَمَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي الأَخْذِ عَنْ شَيْخٍ ، وَهُوَمَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي الأَخْذِ عَنْ شَيْخٍ ، وَهُوَمَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي الأَخْدِ عَنْ شَيْخٍ ، وَهُوَمَا مُوْتُ أَحَدِهِما عَلَى الآخَرِ.

ومنها: المَطْرُوحُ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا فِي لُبِّ اللَّبابِ، مَا كَانَ مُخَالِفاً لِلدَّلِيلِ القَطْعِيِّ وَلَمْ يَقْبَلِ التَّأُويلِ.

وَمِنها: المَتْرُوكُ ، وَهُوما يَرْوِيهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكِذْبِ، وَلا يُعرَفُ ذلِكَ الحَديثُ إِلاّ مِنْ جَهَتِهِ، وَيَكُونُ مُخَالِفاً لِللَّقَواعِدِ المَعْلوَمَةِ، وَكَذا مَنْ عُرِفَ بِالكِذْبِ فِي كَلامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وَقُوعُهُ فِي الحَدِيثِ.

وَمِنِها: المُشْكِلُ، وَهُو مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ أَلْفَاظٍ صَعْبَةٍ لا يَعْرِفُ مَعَانِها إلّا المَاهِرُونَ، أَوْ مطالِبَ غامِضَةٍ لا يَفهَمُها إلّا العارِفونُ.

وَمِنِها: النَّصُ وَهُوَ مَا كَانَ رَاجِحاً فِي الدَّلالَةِ عَلَى المَقْصودِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ الأَقُوىٰ أَوِ المِثْل.

ومنها: الظاهِرُ وَهُوَ مَادَلَّ عَلَىٰ مَعْنَىٰ دَلَالَةً ظَنِيةً رَاجِحَةً، مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِه. كَالأَلْفَاظِ الَّتِي لَمَا مَعَانٍ حَقِيقيَّةً إِذَا اسْتُعْمِلَتْ بِلأَقَرِينَةٍ تَجَوُّزاً، سَواءُ كَانَتْ لُغَوِيَّةً أَوْ شَرْعِيَّةً أَوْ غَيرَهما وَمِنهُ الْجَازُ الْمُقتَرِنُ بِالقَرِينَةِ الواضِحَةِ عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيهِ سَابِقاً.

وَمِنها: المَأْوَلُ. وَهُوَ اللَّفظُ الْحُمُولُ عَلَىٰ مَعْناهُ المَرْجُوحِ، بِقَرِينَةٍ مُقَتَضِيَةٍ لَهُ، عَقْلَيَةً كَانَتْ أَوْ نَقْلِيَةً.

وَمِنها: الجُمْلُ وَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ ظَاهِرِ الدَّلَالَةِ عَلَى المَقْصُودِ، وَالأَجُودُ تَعْرِيفُهُ اللَّهُ اللَّفْظُ المَوْضُوعُ الَّذِي لَم يَتَّضِحْ مَعناهُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ بِه بِحَسَبِ قَانُونِ الْإَنْهُ اللَّفْظُ المُوضُوعُ الَّذِي لَم يَتَّضِحْ مَعناهُ الَّذِي مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُقْصَدَ بِه بِحَسَبِ قَانُونِ الإسْتِعْمالِ عند المُتَحَاوِرِينَ بِاللَّغة الَّتِي هُوَمِنها، وَما في حُكِم مِمّا هُو مَوْضُوعُ. ومنها: المُبَيِّنُ ، وَهُومًا اتَّضَحَتْ دَلَالتُهُ وَظَهْرَتْ ، إلى غَيْرِذَالِكَ مِنَ الأَقْسَام.

...

المقام الثانى: في الألفاظِ المستعمَلَةِ في وَصفِ الخبرِ الضَعيفِ: فنها الموقوف: وهو قسمان، مطلقُ ومقيَّدٌ.

فالأول: هو ما رُوي عن مُصاحِبِ المعصوم مِنَ النّبيّ صَلَّى الله عليه وآله أو

أَحَد الأَيْسَةِ عَلَيهم السّلامُ، مِن قولٍ أَوْ فعلٍ أَو تَقرِيرٍ، مَعَ الوُقوفِ عَلَىٰ ذلِكَ المضاحِبِ وَعَدَم وَصلِ السّندِ إلى المعَصُومِ عَلَيْدِ السّلامُ، مِنْ غَيرِ فَرْقٍ بَينَ كُونِ سَندِه مُتّصِلاً أَوْ هُنَا عَلَيْهِ السّلامُ. فَي غَيرِ فَرْقٍ بَينَ كُونِ سَندِه مُتّصِلاً أَوْ هُنَا عَلَيْهِ السّلامُ.

والثاني: هُوَ مَا رُوي عَنْ غَيرِ مُصاحِبِ المعصُومِ عَلَيه السّلامُ، مَعَ الوُقُوفِ عَلَىٰ ذَلِكَ الغَيْرِ مثلُ قَوْلِهِ «وَقَفَهُ فُلانُ عَلَىٰ فُلانٍ» إذا كان الموقوفُ عَلَيهِ غَيرُ مُصاحِبٍ. وَكَيفَ كَانَ فَالاَ كَثرُ عَلَىٰ أَنَّ المَوْقُوفَ لَيْسَ بِحُجَةٍ وَ إِنْ صَحَّ سَنَدُه، لِأَنَّ مَرْجِعَه إلىٰ قَولِ وَكَيفَ كَانَ فَالاَ كَثرُ عَلَىٰ أَنَّ المَوْقُوفَ لَيْسَ بِحُجَةٍ وَ إِنْ صَحَّ سَنَدُه، لِأَنَّ مَرْجِعَه إلىٰ قَولِ مَن وُقِفَ عَلَيهِ وقولُهُ لَيسَ بِحُجَةٍ. وقيلَ بِخَجَيَّتِهِ مَعَ صِحَّةِ السَّنَدِ، لإفادَتِهِ الظَّنَّ المُوجِبَ مَن وُقِفَ عَلَيهِ وقولُهُ لَيسَ بِحُجَةٍ. وقيلَ بِخَجَيَّتِهِ مَعْ صِحَّةِ السَّنَدِ، لإفادَتِهِ الظَّنَّ المُوجِبَ لِلْعَمَلِ، وفيهِ مَنعُ إفادَتِهِ الظَّنَّ مُطْلَقاً، وَلَوسُلِم فَلا دَلِيلَ عَلَىٰ حُجَيَّةٍ مِثلِ هذَا الظَّنِّ. نَعَمْ لو وَصَلَ إلى حَدِّ الاطْمِينَانِ بِصُدورِ الحُكْمِ مِنَ المَعْصُومِ عَلَىٰ حُجَّةً، وَأَينَ ذلِكَ مِنْ مَا لَعَصُومِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ حُجَّةً، وَأَينَ ذلِكَ مِنْ مَدَّعَى الخَصْمِ. الحَضْمِ. الخَصْمِ عَلَى الخَصْمِ عَلَى المَعْمُومِ عَلَيْهِ السَّلَاقِ بَعُ الْقُولِ مَلْ الْمُعْمُ مِنَ المَعْمُومِ عَلَى الْمَعْمُ مَنْ المُعُومِ عَلَى الْمُعَالَقِ مَالَعُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا الْمُعْمُ مِنَ المُعُمُّ مَا الْمُعُومِ عَلَى الْمُعَلِّقِ مَا الْمَعْمُ مِنَ المَعْمُ مِنَ عَلَىٰ مُولِا لَيْ مَلْ الْمُعُلُومُ مَنْ المَعْمُ مِنَ المَعْمُ مَنَ المَعُمُ مَنَ المَعْمُ مَنْ المَعْمُ مِنْ المَعْمُ مِنْ المُعُومُ مَنْ المَعْمُ مِنْ المُعُلُومُ مَنْ الْمُعُومُ عَلَيْهِ الْمُعْمَ مِنْ الْمُعُمُ مِنَ الْمُومِ الْمُعُلِى اللْهُ مِنْ الْمُعُمْ مِنْ الْمُعُلِي مَنْ الْمُعُومُ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ مَنْ الْمُعُمُ مِنْ الْمُعُمُ مِنْ الْمُعُومُ مَنْ الْمُعُومُ مَا مُعْلَقُومُ الْمُعُلِقُ اللْقُولُ مَلْولِكُ مِنْ الْمُعُلُومُ الْمُعُومُ مُعْمَلِهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ مَلْ الْمُعُومُ مُعْمِينِ الْمُعُمُومُ الْمُعُمُ مِنْ الْمُعُومُ مُعْمَلِهُ مُهُ مُنْ الْمُعُومُ مَا الْمُعُلُومُ الْمُعُمُ مُنْ الْمُعُمُومُ مُنْ الْمُعُلُومُ مُنْ الْمُعُومُ مُعْمُ الْمُعُومُ مُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعُمْ مِنْ الْمُعُمُ مِنْ الْمُعُمُ مُنْ الْمُ

## تَنْبهانِ:

الأوَّل: أنَّ قولَ الصّحابِيِّ آمِرنا بِكذا، وَنُهينا عَنْ كَذا، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذا، أَوْ الْمَوْمِ بِلاَكُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِنَ المَرْفُوعِ بِالمَعْنَى التَّانِي عِندَ الجُمهُورِ، لِأَنَّ مُطلقَ ذَلِكَ يَنصَرِفُ بظاهِرِه إِلَىٰ مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَالنَّهِيُ وَمَنْ يَجِبُ اتَّباعُ سُنَتِه وهو رَسولُ اللهِ صَلّى الله عليه وآله، ولِأَنَّ مَقْصودَ الصَّحابِيِّ بِذَلِكَ بَيانُ الشَّرِعِ لاَ اللَّغةِ وَلاَ العادَةِ، والشَّرعُ يُتَلَقِّ مِنَ الكِتابِ وَالسُّنةِ وَالإجاعِ، وَلا يَصِحُ أَنْ يُرِيدَ أَمْرُ الكِتابِ لِكونِ ما في والشَّرعُ يُتَلقِّ مِنَ الكِتابِ وَالسُّنةِ وَالإجاعِ، وَلا يَصِحُ أَنْ يُرِيدَ أَمْرُ الكِتابِ لِكونِ ما في الكِتابِ مَشْهوراً يَعْرِفُهُ النَّاسُ، ولاَ الإجماعِ لأَنَّ المُتَكَلِّمَ بِهذا مِنْ أَهلِ الإجماعِ ويستَحيلُ أَمرُه نَفسَه، فَتَعيَّنَ كُونُ المُرادِ أَمْرَ الرَّسولِ صَلّى اللهُ عَلَيه وَآله. وَ بذلكَ ظَهرَ ويستَحيلُ أَمرُه نَفسَه، فَتَعيَّنَ كُونُ المُرادِ أَمْرَ الرَّسولِ صَلّى اللهُ عَلَيه وَآله. وَ بذلكَ ظَهرَ والناهى غيرة وصُ ، فإنَّ فيهِ سُقُوطَ الإحْتِمالِ أَنْ يَكونَ الإَمْدِه.

الشانى: أنّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الصَّحَايِّ لآياتِ القُرآنِ. فَقِيلَ: هُوَمِنَ المَوْوُفِ، لِأَصَالَةِ عَدَم كُونِ تَفْسِيرِه رِوايَةً عَنِ النّبيِّ (ص) بَعدَجُوازِ التّفْسِيرِ لِلْعِلْم بِطَرِيقِه مِنْ نَفْسِه. لِأَصَالَةِ عَدَم كُونِ تَفْسِيرِه رِوايَةً عَنِ النّبيِّ (ص) بَعدَجُوازِ التّفْسِيرِه عَلى مُشاهَدتِه الوحي وقيل: هُوَمِنَ المَرفُوعِ، لِان الطَّاهِرُ ابْتِناءُ تَفْسِيرِه عَلى مُشاهَدتِه الوحي وَالتَّنْزِيل، قَيكُونُ تَفْسِيرُهُ رِوايَةً عَنِ النّبيِّ صلّى الله عليه وآله .

وَضَعْفُه ظاهِرٌ لِأَعَمِيَّةِ التَّفسِيرِ مِنْ كُونِه بِعُنوانِ الرّوايَة عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلهِ.

وَقِيلَ: بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ التَّفْسِيرِ المتَّعلَقِ بِسَبَبِ نُرُولِ الآيَةِ نُجْرُبِهِ الصَّحابيُّ، وَبَينَ عَيْرِهِ مِمّا لايَشْتَمِلُ عَلَى إضَافَةِ شَيْءٍ إلى الرَّسولِ (ص) بِكُونِ الأَوَّلِ مِنَ المَرْفوعِ وَبَينَ عَيْرِهِ مِمّا لايَشْتَمِلُ عَلَى إضَافَةِ شَيْءٍ إلى الرَّسولِ (ص) بِكُونِ الأَوَّلِ مِنَ المَوْوُفِ لِعَدَم إمْكانِ الأَولِ إلاّ بِالأَخْذِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) بِإِحبارِه بِنُرُولِ الآية بخِلافِ الثاني.

وَمنها: المَقْطُوعُ وَهُو المَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعيِّ، وَمَنْ فِي خُكِمِهِ وَهُو تَابِعُ مُصاحِبِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ السَّلامُ، قَولاً لَهُ أَوْ فِعْلاً. وَ يُقالُ لَهُ المُنْقَطِعُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَوِ الإِمامِ عَلَيهِ السَّلامُ، قَولاً لَهُ أَوْ فِعْلاً. وَ يُقالُ لَهُ المُنْقَطِعُ أَيضاً.

وَمنها: المُضْمَرُ وَهُوَ مَا يُطُوى فِيهِ ذِكُرُ المَعْصُوم عَلَيهِ السَّلامُ عِندَ انْتِها وَ السَّندِ إِلَّذِهِ وَأَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ ﴿ فَي ذَلِكَ المَقامِ بِالضَّمِيرِ الغَائِبِ، إِمَّا لِتَقِيَّةٍ أَوْ سَبْقِ ذِكْرٍ فِي اللَّفظِ أَوِ الكَتابَةِ ثُمَّ عَرَضَ القَطْعُ لِذَاعٍ، وَذَلِكَ كَما لَوْقالَ «سَأَلتُه»، أو «سَمِعتُه يقولُ» أو غَنهُ، أو غَوَ ذَلِكَ . وَهُو كُسابِقَيْهِ فِي عَدَمِ الحُجَيَّةِ، لِاحْتِمالِ أَنْ لاَيكونَ المُرادُ بالضَّمِيرِ عَنهُ، أو خَوَ ذَلِكَ . وَهُو كُسابِقَيْهِ فِي عَدَمِ الحُجَيَّةِ، لاحْتِمالِ أَنْ لاَيكونَ المُرادُ بالضَّمِيرِ هُو المَعْصُومُ عَلَيهِ السَّلامُ بأَن سَبَقَ ذَكُرُه فَو المَعْصُومُ عَلَيهِ السَّلامُ بأَن سَبَقَ ذَكُرُه فِي الفَقَرَةِ الثَّانِيَةِ عَلى إِرْجاعِ الضَّمِيرِ إلَيهِ كَا ، خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ عُنوانِ الإضمارِ القَادِح.

وَذَلِكَ مِمَا كَادَ يَقْطَعُ بِهِ الْمُتَبِّعُ فِي مُضْمَراتِ سَماعَةً وَعَلَيِّ بِنْ جَعفرٍ وَغَيرِهِما. بَلْ قَالَ بَعْضُ الْحُقِّقِينَ(ره): إِنَّ الإِضْمَارَ إِنْ كَانَ مِنْ مِثْلِ زُرارةً ومحسَّدِبنِ مُسلِم وَأَضْرابِها مِنَ الأَجِلاءِ فَالأَظْهَرُ حُجِّيَتُهُ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ مُطلَقَ المُوتَّقِينَ مِن أَصْحابِنا، وأَضْرابِها مِنَ الأَجِلاءِ فَالأَظْهِرُ حَالِ أَصْحابِ الأَنْمَةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ أَنَّهُمْ لايسَأَلُونَ إِلَا عَنْهُمْ، وَلا يَنْقُلُونَ حُكما شَرْعِيا يَعمَلُ بهِ العِبادُ إلاّ عَنْهُمْ. وَ إِنَّ سَبَبَ الإضمارِ إِمّا التَقيَّةُ، أو وَلا يَنْقُلُونَ حُكما شَرْعِيا يَعمَلُ بهِ العِبادُ إلاّ عَنْهُمْ. وَ إِنَّ سَبَبَ الإضْمارِ إِمّا التَقيَّةُ، أو تَقطيعُ الأَخبارِ مِنَ الأُصولِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكتُبونَ في صَدْرِ سُؤَالِاتِهم «سَأَلتُ فُلاناً عَنْ تَقطِيعِها وَجَعِها في فَلاناً عَنْ الكُتُب المؤلِّفة صارَ مُشتَبهاً.

وَمِنها: المُعْضَلُ بِهَتْ الطَّسادِ المُعْجَمة مَا خُودُ مِنْ قَولِهُمْ أَمْرُ مُعْضِلٌ أَى مُسْتَغْلِقٌ شَدِيدٌ، وَقَدْ فَسَرُوهُ بِأَنَهُ الحَدِيثُ الَّذِي حُذِفَ مِنْ سَنَدِه اثْنَانِ فَأَكْرُ، فَلَوْ حُدِفَ مِنْ سَنَدِه اثْنَانِ فَأَكْرُ، فَلَوْ حُدِفَ أَقَلُ مِنَ الاثْنَانِ لَمْ يَكُنُ مِنَ المُعضَل، بَلْ إِنْ كَانَ مِنْ أَوَّله كَانَ مِنْ أَقْسامِ لَمُعَلَّى مَنْ المُعَلَّى مِنْ أَقْسامِ المُعْضَل، بَلْ إِنْ كَانَ مِنْ أَوَّله كَانَ مِنْ أَقْسامِ المُعَلِّى، و إِنْ كَانَ مِنْ آخِرِه كَانَ مِنْ أَقْسامِ المُرْسَلِ، فَالمُعْضَلُ مُقابِلُ المُعَلِّى وَأَخْصُ مِنَ المُعَلِّى مَنْ أَقْسامِ المُرْسَلِ، فَالمُعْضَلُ مُقابِلُ المُعَلِّى وَأَخْصُ مِن

المُرسَل.

وَهِهَا: المُرْسَلُ - بِفَتْحِ السِّينِ - لَعَلَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ إِرْسَالِ الدَّابَّةِ أَي رَفعُ القَيدِ وَالرَّبطِ عَهَا. فَكَأَنَّهُ بِإِسْقَاطِ الرَّاوِي رُفِعَ الرَّبْطُ الَّذِي بَيْنَ رِجالِ السَّنَدِ بَعْضِها بِبَعْضٍ. وَلَهُ إطْلاقًانِ:

أَحَدُهُمَا المُرْسَلُ بِمَعناهُ العَامِّ: وهو حِينَتَذ كُلُّ حَدِيثٍ حُذِفَتْ رُواتُهُ أَجْمَعُ أَو بَعْضُها واحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ وَ إِنْ ذُكِرَ السَّاقِطُ بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ كَبَعْضٍ وَبَعضٍ أَصْحابِنا، دُونَ ما إذا ذُكِرَ بلَفظٍ مُشتَرِكِ وَ إِنْ لَمْ يُمَيِّزْ.

فَالمُرْسَلُ بِهِذَا الاعْتبارِ يَشمُلُ المَرْفُوعَ بِالأَوَّلِ مِنْ إطْلاَقَيْهِ المُتَقَدِّمَينِ، وَالمُوْقُوفَ وَ المُعَلَّقَ والمَقطوعَ والمُنقَطِعَ والمُعْضَلَ.

وقد فَسَّرَ فِي البِداية المُرسَلَ بِالمَعنَى العامِّ عِارَواهُ عَنِ المَعْضُومِ مَنْ لَم يُدْرِكُهُ، قالَ: وَالْمُرادُ بِالإِدْرَاكِ هُنا هُوَ التَّلاقِي فِي ذلِكَ الحديثِ المُحَدَّثُ عَنْهُ، بِأَنْ رَواهُ عَنْهُ بِواسِطَةٍ وَ إِنْ أَدْرَكَه بِمَعنى اجتماعِه مَعَه ونحوه.

قَالَ: وَبِهَذَا المعنىٰ يَتَحَقَّقُ إِرْسَالُ الصَّحابِيِّ عَنِ النَّبِيِّ (صَ)، بأَنْ يَرِويُ الحَدِيثَ عَنهُ بواسِطَةٍ صَحابِيٍّ آخَرَ، سَواءٌ كَانَ الرَّاوِي تابِعيّاً أَمْ غَيرَهُ، صَغِيراً أَمْ كَبِيراً، وَسَواءٌ كَانَ بِغَيْرِ واسِطَةٍ بِأَنْ قالَ التَّابِعِيُّ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه، مَثَلاً، أَوْبواسِطَةٍ نَسِيَهَ إِبَانٌ صَرَّح بِذلكَ، أَوْ تَرَكَها مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه، مَثلاً، أَوْبواسِطَةٍ نَسِيها بِأَنْ صَرَّح بِذلكَ، أَوْ تَرَكَها مَعَ عِلْمِه بِها، أو أَبْهَمَها كَقُولِه: «عَنْ رَجلِ» أَوْ «عَنْ بَعْضِ أَصْحابِنا» وَنَحُوذلكَ. قالَ: وَهَذَا هُوَ المَعْ العَامُ لِلمُرسَلِ المُتَعَارَفِ عِنْدَ أَصِحابِنا.

وَالتُّانِي الْمُرْسَلُ بِالْمَعْنَى الْخَاصِّ: وَهُوَ كُلُّ حَدِيثٍ أَسْنَدَه التَّابِعِيُّ إِلَى النَّبِيِّ (ص) مِنْ غَيرِ ذِكْرِ الواسِطَةِ. كَقُوْلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: «قال رَسُولُ اللهِ (ص) - كَذا». قالَ في البِدايَةِ: «وَهُذَا هُوَ المَعْنَى الأَشْهَرُ لَهُ عِندَ الجُمُهُورِ، وَقَيْدَهُ بَعْضُهُمْ عِمَا إِذَا كَانَ التَّابِعِيُّ المُرْسِلُ كَبِيراً كَابْنِ المُسَيِّب، والله فهُو مُنْقَطِعٌ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْهُم مَعنَاهُ العَامُّ النَّابِعِيُّ المُرْسِلُ كَبِيراً كَابْنِ المُسَيِّب، والله فهُو مُنْقَطِعٌ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْهُم مَعنَاهُ العَامُّ النَّابِعِيُّ المُرْسِلُ في المَعْنَى العَامُ الفقهاءُ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - المُرْسَلَ في المَعْنَى العَامُ. اللهُ عَنْهُمْ - المُرْسَلَ في المَعْنَى العَامُ.

ثم إنَّ هنا أمْرَيْن يَنبَغِي التَّعَرُّضُ لَمُهُا:

الأُوَّلُ: أَنَّه قَدْ وَقَعَ الخِلافُ فِي حُجِّيَّة ِ المَراسِيلِ عَلَىٰ قُولَيْنِ:

أَحَدَهُما: الحُبِّجيَّة ُ وَالقَبولُ مُطْلَقاً، إذا كانَ المُرْسِلُ ثِقَةً، سَواءٌ كانَ صَحابيّاً أُمْ لا، جَمِيلاً أَمْ لا، أَسْقَط واحِداً أَمْ أَكُثر.

وَهُوَ الْحَيْكِيُّ عَنْ أَحْمَدَبْنِ محمَّدِبنِ خالِدٍ البَّرقيِّ، وَوْالِدِهِ مِنْ أَصحَابِنا، وَجُمع مِنَ العامَّةِ مِنهُمُ الآمِدِيُّ وَمَالِكُ وَأَحَدُ وَأَبُوهَاشِمِ وَأَتْبَاعُهُ مِنَ المُعَتَزِلَةِ (١) ، بَلْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ جَعْلُهُ أَقُوى مِنَ المُسْنَدِ.

ثانيها: عَدَمُ الْحُجِّيَّةِ، وَهُوَخِيَرةُ جَمْعٍ كَثِيرِ مِنْ أَصْحابِنا مِنْهُمُ الشَّيْخُ [الطُّوسِيّ] وَالفَاضِلانِ(٢) والشّهيدانِ وسٰائرُ مَن تأخّر عَهْمُ ، وَآخرينَ مِنَ العَامّةِ كَالحَاجِبيّ وَالعَضُديِّ وَالبَيضَاوِيِّ وَالرَّازِيِّ وَالقَاضِي أَبِي بَكْرِ<sup>(٣)</sup> وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

ولِكُلِّ مِنَ الفَرِيقَينِ حُجَجٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ الأُصولِ الْمُبْسُوطَةِ، وَأَمَّنُ

حُجَج المُثبتينَ وُجُوهُ:

أَحَدُها: أَنَّ عَدالة الأَصْل والواسِطَةِ ظاهرَةٌ فَيَجِبُ العَمَلُ بِهِ.

أمَّا التَّالِي فَلا شُنْهَةَ فيها لِتَحَقُّقِ شَرْطِ قَبولِ الْحَبَرِ وَهُوَعَدالَة رُ واتِهِ.

وَأَمَّا الْمُقَدَّمُ، فَلأَنَّ عَدالَةَ المُرْسِلِ ثَابَتَهُ بِالفَرْضِ فَيلزَمُ عَدالَةَ الأَصْلِ المُسقط أَيْضًا ، لِأَنَّ رِوايَةَ الفَرْعِ عَنِ الأَصْلِ تَعْدِيلُ لَهُ، لِأَنَّ العَدْلَ لأيَروِي إلَّا عَنِ العَدْلِ وَ إِلَّا لَمْ يَكُن عَدْلاً بَلْ كَانَ مُدَلِّساً وَغَاشاً.

ورُدَّ مُضافاً إِلَى اخْمِتِصاصِهِ بِمَا إِذَا أَسقَطَ الواسِطَةَ لَامَا إِذَا أَبِهَمُهُ، بَمَنعِ اقتضاءِ رِ وَايَةِ العَدْلِ عَنْهُ تَوْثِيقَه، بَعْدَ شُيوعِ رِ وَايَةِ العَدُولِ عَنِ الضَّعَفَاءِ.

ثانيها: أنَّ ظاهِرَ إسْنادِ الْخَبْرِ إلى المَعْصوم عَلَيهِ السَّلامُ هُوَ الْعِلْمُ بِصُدُورِهِ مِنْهُ عَلَيهِ السَّلامُ وَصِيدُقِ النِّسَبةِ، لمُنافاةِ إِسْنادِ الكِذْبِ العَدالَةَ، فَلازِمُ عَدالَةِ المُرْسِلِ قَبولُ المُرْسَل.

<sup>(</sup>١) يعنى بالآمِدى أبا الحسن عليّ بن أبي عليّ محمد بن سالم الأصولي الحنبليّ صاحب أصول الأحكام، المتوفّى: ٦٣١، أو شارح نُخبة الفِكَر في اصول الحديث، وهو محمدبن عبدالله الآمِدي، و بمالك صاحب الموطأ، و بأحمد صاحب المسند وهو ابن محمد بن حنبل و بابي هاشم عبدالسلام بن محمد الجبائي

<sup>(</sup>٣) أي الباقلاني . (٢) يعني العلاّمة وابن ادريس.

وَرُدَّ مُضَافاً إِلَىٰ عَدَمِ تَمَامِيَّتِهِ فَيَا إِذَا أَبِهَمَ النَّواسِطَةَ، بِأَنَّ غَايَةَ مَا يُفِيدُهُ الدَّليلُ هُوَ كَشْفُ نِسْبَةِ المُرْسِلِ الحَدِيثَ إِلَى المَعْصُومِ عَلَيهِ السَّلامُ عَنْ عَدَالَةِ الوَّاسِطَةِ، وَغَايَتُهُ الشَّهَادَةُ مِنهُ بَوْنَاقَةِ مَجْهُولِ العَيْنِ، وَذَلكَ غَيرُ مُجِدٍ لِإحْتِمالِ أَنَّ لَهُ جَارِحاً.

ثَالِتُهَا: أَنَّ عِلَّهَ التَّثْبُتِ فِي الحَبرِهُوَ الفِسقُ، وهو مُنْتَفٍ هُنا.

وَفيهِ أَنَّ العِلَّةَ احْتِمالُ الفِسْقِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنا، دُونَ نَفْسِ الفِسْقِ حَتَّى تُنْفَىٰ عِنْدَ الشَّكِّ فِيهِ.

وَأَمْنَ مُحْجَجِ المَانِعِينَ أَنْ شَرْطَ جَوازِ قَبُولِ الرِّوايَةِ مَعْرِفَةُ عدالَةِ الرَّاوي، ولمْ عَنْ بُتْ مُ عَنْ اللَّهُ وَلَا لَةِ اللَّا الْعَادُ لِ عَلَيهِ كَمَا عَرَفَتَ، فَيَنْتَنِي المَشْرُوطُ وَهُوَ جَوازُ القَبُولِ، فَعَدَمُ خُجِّيَةِ المُرْسَلِ أَقَوىٰ.

نَعْمْ، يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلك ما إذا كانَ المُرْسَلُ مُتَلَقَّى بَينَ الأَصْحابِ بِالقَبُولِ، فَإِنَّه حُجَّةٌ عَلَى الأَظْهَرِ لِكَشْفِ عَمَلِهِمْ بِهِ وَتَلَقَّيهِمْ لَهُ بِالقَبُولِ عَنْ قَرِينَةٍ قَويَّةٍ عَلَى صِدْقِهِ

وَصُدورِهِ عَنِ المَعْصُومِ فَلا يَقْصُرُ عَنِ المُسْنَدِ الصَّحِيح.

ثم إِنَّ جَعاً مِنَ المانِعِينَ مِنْهُمُ الشَّيخُ فِي الْعَدَّةِ، وَالْعَلَّامَةُ فِي النِّهايَةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الذِّكْرِي، وَالْحَقِّقِ البَّهائِيُّ فِي الزُّبدَةِ، وَجَمْعُ مِنَ الْفُقَها الأَواخِرِ كَكَاشِفِ الرُّمُونِ، وَالْحَقِّقِ الشَّيْخِ البَّهائِيِّ، وَالْحَقِّقِ الشَّيْخِ عَلِيِّ، وَالشَّيْخِ الحُرِّ الأَردَبِيلِيِّ، وَصَاحِبِ الذَّخِيرَةِ، وَالشَّيْخِ البَهائِيِّ، وَالْحَقِّقِ الشَّيْخِ عَلِيٍّ، وَالشَّيْخِ الحُرِّ عَنِ الرَّوايَةِ وَغَيْرِهِمْ، اسْتَشْنَوْا مِنْ ذَلِكَ المُرسَلِ الَّذِي عُرِفَ أَنَّ مُرْسِلَه العَدْلُ، مُتَحرِّزٌ عَنِ الرِّوايَةِ وَغَيْرِهِمْ، اسْتَشْنَوْا مِنْ ذَلِكَ المُرسَلِ الَّذِي عُرِفَ أَنَّ مُرْسِلَه العَدْلُ، مُتَحرِّزٌ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْ غَيْرِ النَّقَةِ، كَابْنِ أَبِي عُمَيْرِ مِنْ أَصْحابِنا عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَسَعِيدِبْنِ المُسَلِّ بَيْ عَمْرُ مِنْ أَصْحابِنا عَلَى مَا ذُكِرَ ، وَسَعِيدِبْنِ المُسَلِّ وَقَيِلُوهُ.

بَلْ ظَاهِرُ الشَّهِيدِ (ره) في الذِّكْرَىٰ : اتَّفَاقُ الأَصحابِ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ عِنْدَ تَعدادِ ما يعْمَلُ بِهِ مِنَ الخَبرِ مالَفْظُهُ «أَوْكَانَ مُرْسِلُهُ مَعْلُومَ التَّحَرُّزِ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْ عَدادِ ما يعْمَلُ بِهِ مِنَ الخَبرِ مالَفْظُهُ «أَوْكَانَ مُرْسِلُهُ مَعْلُومِ التَّحَرُّزِ عَنِ الرِّوايَةِ عَنْ عَدادِ ما يعْمَلُ بِهِ مِنَ الخَبرِ مالَفْظُهُ «أَوْكَانَ مُراسِيلَ «ابنِ أبي عُمَيْرٍ» وَ «صَفُوانَ بنِ يَحيىٰ» وَ جُرُوحٍ، وَلَمِذَا قَبِلتِ الأَصْحابُ مَراسِيلَ «ابنِ أبي عُمَيْرٍ» وَ «صَفُوانَ بنِ يَحيىٰ» وَ «أَمْدَ بنِ أبي نَصْرِ البزَنْطِيِّ» لِأَنَّهُمْ لا يُرْسِلُونَ إلاّ عَنْ يُقَةٍ - انتهى».

وقريبُ مِن ذلك عِبارَةُ كاشِفِ الرُّموز، والشّيخ البهائيُّ (ره)، بل صَريعُ الشّيخ (ره) في العُدَّة دَعوى الإجماع على ذلك، حيث قال: «أُجعتِ الطُّائفَةُ على أنَّ محمّد بنَ أبي عمير ويونسَ بنَ عبدالرَّحن وصفوانَ بنَ يحيى وأضرابَهم لايروُ ونَ وَلاً

يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ يُقَةٍ - انتهى ».

وَ أَيَّدَ ذَلِكَ فِي التَّكْمِلَةِ، بِأَنَّ هُؤُلاء كَثِيراً مَّا يَسْتَعمِلُونَ الصِّحَّةَ صِفةً لِلخَرِ، فَيَقُولُونَ: خَبْرٌ صَحِيعٌ، وَلازِمُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لايَنْقُلُونَ إلَّا الْخَبَر الَّذِي جَعَ شَرَائِطَ العَمَل.

ثمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّا لَمُ نَجِدْهُمْ رَوَ وَا خَبَراً شَاذًا وَقَعَ الاتَّفَاقُ عَلَى طَرْحِهِ كَمَا يَتَفِقُ لِغَيرِهِمْ، حَتَّى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدُّ ذَلِكَ فِي مَراسِيلِهِمْ، فَهٰذَا يُورِثُ الاِعْتِمادَ عَلَىٰ مارَ وَوْهُ مِنَ الأَخْبَارِ وَرِوايَتُهُمْ لِلْحَبِرِ تَكْشِفُ عَنْ أَنَّهُ جَامِعٌ لِشَرائِطِ العَمَلِ، وَأَنَّهُ لامانِعَ مِنَ العَمَلِ بِهِ، وذَلِكَ لاَيكُونُ إلّا إذَا كَانَ عَفُوفاً بِقَرائِنِ الصِّدْقِ وَصِحَةِ الصَّدُورِ عَنِ المَعْصُومِ. وَلازمُهُ أَيضاً كَمَالُ التَثَبُّتِ وَشِدَةُ الإحْتياطِ في رِوايَةِ الخَبر.

ثمَّ إِنَّ لِلْقَائِلِينَ بِحُجِّيَةٍ مُرْسَلِ مَنْ تَحَرَّزَ عَنِ الرِّواَيَةِ عَنْ غَيرِالثَّقَةِ مَسلَكَيْنِ: أَحَدُهُما: مَا سَلَكُهُ جَمْعُ مِن أَنَّ إِرسَالَه تَعديلُ مِنْهُ لِلمَحذُوفِ، سِيها بَعدَ إخبارِه بأنّه لا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ.

وَنُوقِشَ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَىٰ فَرضِ تَسلِيمِه، شَهادَةٌ بِعَدالَةِ الرَّاوي الجَهُول. وَذَلِكَ مِمَا لا يُعتَمَدُ عَلَيهِ لِإحْتِمالِ ثُبُوتِ الجارح.

ثانيها: ما سَلَكَهُ الفاضِلُ القمّيِّ وَغَيرُه، مِنْ أَنَّ المُرسِلَ إِذَا كَانَ لايُرسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ، أَفَادَ ذَلِكَ نَوْعَ تَثَبُّتٍ إِجْمَالِيٍّ، إِذَ غَايتُه أَنَّ العَدَلَ يَعَتَمِدُ عَلَى صِدقِ الواسِطَة، وَيَعْتَقِدُ الوثوقَ بِخَبَرِه، وَ إِنْ لَمَ يُكُنْ مِنْ جَهَةِ العَدَالَةِ عِنْدَه أَيضاً. وَلا رَيْبَ فِي أَنَّ ذَلِكَ يُفِيدُ الإطْمِئنانِ الحاصِلِ بِالتَّوثِيقِ الرِّجالِي، وَالحَاصِلِ بِالتَّوثِيقِ الرِّجالِي، وَالحَاصِلِ بِالتَّوثِيقِ الرِّجالِي، وَالحَاصِلِ بِالتَّوثِيقِ الرِّجالِي، وَالحَاصِلِ بِعَدَ التَّثَبُّتِ.

وَلِذَٰلِكَ نَعْتَمِدُ عَلَى مَسانِيدِ «أَبِنِ أَبِي عُمَيْرٍ» مَثَلاً وَ إِنْ كَانَ المَّروِيُ عَنْهُ لِلْفُويَةُ عُلَماءُ الرِّجالِ، فَإِنَّ رِوايةَ ابنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْهُ يُفِيدُ اللَّمْعِينَانَ بِكُونِ المَرْوِيِّ عَنْهُ ثِقَةً، مُعتَمِداً عَلَيهِ فِي الحَدِيثِ، لِمَا ذَكَرَه الشَّيْخ (ره) في الإطْمِينَانَ بِكُونِ المَرْوِيِّ عَنْهُ ثِقَةً، مُعتَمِداً عَلَيهِ فِي الحَدِيثِ، لِمَا ذَكَرَه الشَّيْخ (ره) في العَدَّةِ مِنْ أَنّه لايرَوِي وَلا يُرْسِلُ إلا عَنْ ثِقَةٍ، وَلِمَا ذَكَرَهُ الكَشِّيُ مِن أَنّه مِمَّن أَجْعَتِ العُدَّةِ مِنْ أَنّه لايرَوِي وَلا يُرْسِلُ إلا عَنْ ثِقَةٍ، وَلِمَا ذَكَرَهُ الكَشِّي مِن أَنّه مِمَّن أَبِهِ مِن اللهِ عَنْ ثِقَةٍ، وَلِمَا ذَكَرُهُ الكَشِّي مِن أَنّه مِمَّن أَجَعَتِ العُصَابَةُ عَلَى تَصَجِيحٍ مِنْ يَصِيحُ عَنْهُ، وَلِمَا ذَكَرُ وَا مَنْ أَنَّ أَصِحابَنا يَسَكُنُونَ إلى مَراسِيلِهِ العِصابَةُ عَلَى تَصَجِيحٍ مِنْ يَصِحْ عَنْهُ، وَلِمَا ذَكَرُ وَا مَنْ أَنَّ أَصِحابَنا يَسَكُنُونَ إلى مَراسِيلِهِ وَغَيْرِهِمْ. وَغَيْرِهِمْ . وَعَذَلِكَ نُظُراؤُهُ مِثْلُ البِرَنطِيِّ وَصَفُوانَ بنِ يَعِيلَى وَ الحَمَّدَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ الوُثُوقَ مَالمَ يُعَارِضُهُ أَقُوى مِنْهُ.

وَبِالجُمْلَةِ حُجِّيَةِ الْخَبِرِ لا تَنْحَصِرُ فِي الصَّحِيحِ وَخَبِرِ الْعَدْلِ، بَلِ المُرادُ مِنِ اشْتِراطِ العَدْالَةِ فِي قَبُولِ الْحَبْرِ هُوَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَبُولِهِ نَفْسِه، وَأَمَا مِنْ جَهَةِ مُلاحظة التَّثَبُّتِ وَالإعْتِضاداتِ الْخَارِجِيَّةِ فَلا رَيبَ أَنّه لاينْحُصِرُ الحُجَّةُ فِي خَبِرِ العَدلِ، وَغَرَضُنا التَّثَبُّتِ وَالإعْتِضاداتِ الْخَارِجِيَّةِ فَلا رَيبَ أَنّه لاينْحُصِرُ الحُجَّةُ فِي الإصْطِلاحِ وَالواسِطَةُ الْبَاتُ أَنَّ أَمْثالهَا صَحِيحةٌ فِي الإصْطِلاحِ وَالواسِطَةُ الْبَاتُ مَنْ أَمْثالهَا صَحِيحةٌ فِي الإصْطِلاحِ وَالواسِطَةُ عَادِلْ، وَلِذِا لانسَتِيهِ صَحِيحاً بَلْ كَالصَّحِيحِ. وَمِا ذَكَرْنا ظَهَرَ سُقُوطُ المُناقَشَةِ، بِأَنَّ عَلَىٰ مَذْ كُرْنا ظَهرَ سُقُوطُ المُناقَشَةِ، بِأَنَّ غَايَةَ ما هُناكَ كُونُ إِرْسَالِ «ابنِ أَبِي عُمَيْرٍ» عَمَّنْ حَذَفَهُ تَوْثِيقاً يَجُهُولِ فَلا يَكُونُ حُجَّةً.

وَأَمّا مَا صَدَرَ مِنَ الشَّيخِ الشَّهيدِ الثَّانِي (ره) في البِدايَةِ مِنَ المُناقَشَةِ في حُصُولِ العِلْمِ بِكَوْنِ المُرْسِلِ لايرَوِي إلَّا عَنْ ثِقَةٍ بهدأَنَّ مستَنَدَ العِلْمِ إِنْ كَانَ هُوَ الاِسْتِقْراءُ لِللهِ بَعْثُ يَجِدُونَ الْحَدُوفَ ثِقَةً هذا في مَعْنَى الاِسْنادِ وَلا بَحْثَ فِيهِ، و إِنْ كَانَ لِمُسِلِ إلاّ عَنْ ثِقَةً فَهُو غَيرُ كَافٍ شَرْعاً في الاِعْتِمادِ عَلَيْهِ، ومَعَ لِمُسْنِ الظَّنِ بِهِ في أَنّه لايُرْسِلُ إلاّ عَنْ ثِقَة فَهُو غَيرُ كَافٍ شَرْعاً في الاِعْتِمادِ عَلَيْهِ، ومَعَ ذلكَ غَيرُ مُخْتَصِّ بِمَنْ يَخْصُونَهُ بِه، وَ إِنْ كَانَ اسْتِنادُه إلى إِخبارِه بأَنَهُ لا يُرسِلُ إلاّ عَنِ النَّقَة فَلَهُ وَعَيرُ كَافٍ شَرْعاً في الإعْتِمادُ إلاّ عَنِ النَّقَة فَلَا غَيرُ مُخْتَصِّ بِمَنْ يَخْصُونَهُ بِه، وَ إِنْ كَانَ اسْتِنادُه إلى إِخبارِه بأَنَهُ لا يُرسِلُ إلاّ عَنِ النَّقَة فَلَا عَنْ النَّقَة فَلَا عَنْ النَّقَةِ فَلَا عَنْ النَّقَةِ فَلَا عَنْ النَّقَةِ فَلَا عَنْ النَّقَةِ فَلَا اللَّهُ عَلَى النَّقَةِ فَلَا عَنْ النَّقَةِ فَلَا عَنْ اللَّقَةِ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُنَعَ تِلْكَ وَمُنَا إللَّهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

تَنْبِهِانِ: الْأُوَّلُ: تَشْرِيكُ الشَّيْخ - رَجِّهُ اللهُ - «يونسَ بنَ عَبدِالرَّمنِ» وَ «صَفوانَ بن يَحيىٰ» وَ أَضْرابَها مَعَ «ابنِ أبي عُمَيرٍ» في دَعوىٰ اتّفاقِ الأصحابِ عَلىٰ كُونِ مَرْاسِيلِه بِحُكِم المَسانِيد. وكذليك الشَّهِيدُ في الذِّكْرَىٰ صَنَعَ مِثْلَ ذليكَ، و عَطَفَ عَلَيهِم «أحدَبنَ محتدِبنِ أبي نصرٍ» كما سَمِعت كلامة.

وَتَراهُمْ فِي الفِقْهِ لَمْ يَلتَزِموا بِذَلِكَ ، إلّا في حَقِّ «ابنِ أبي عُمَيرِ»، ولا أرى لِلْقَصْرِ عَلَيْهِ وَجْهاً لِأَنَّ المُستَنَدَ في حَقِّ مَراسِيلِ «ابن أبي عُمَير» . هُوَ الإجاعُ المَزْ بُورُ وَهُوَ مُشتَرِكُ بَيْنَهُمْ فَقْبُولُهُ في «ابنِ أبي عُمَيرٍ» وَالإغْماضُ عَنْهُ في «يُونُسَ» وَهُوَ مُشتَركُ بَيْنَهُمْ فَقْبُولُهُ في «ابنِ أبي عُمَيرٍ» وَالإغْماضُ عَنْهُ في «يُونُسَ» و «صَفُوانَ» وَ «البِزَنْطِيّ» مِمّا كُمْ أَفْهَمْ وَجْهَهُ.

الثاني: أنّه قد صَدَر من جمع إجراءُ الحكم المذكورِ أعني كونَ مَراسِيلِهِ كَالْمُسَانِيدِ المُعْتَمَدةِ - في حَقّ نَفْرِ مِن عُلَماءِ مابّعد الغَيْبة.

فَهُم: الصّدوق (ره) فَإِنَّ الحِكيَّ عَنِ الشَّيخِ الحُرِّ (ره) في التَّحْرِيرِ البِناءُ عَلَىٰ جَعْلِ مَراسِيلِهِ كَالمَسانِيدِ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الفَاضِلِ السَّبزَوارِيّ في الذَّخِيرَة حَيثُ أَوْرَدَ رِوايةً، ثُمَّ قَالَ: «وَفِي طَرِيقِ الرِّوايَةِ عَبْدُ الواحِدِ بنُ عَبدُوسٍ، وَلَمْ يَثْبُتُ تَوْثِيقُهُ إِلَّا أَوْرَدَ رِوايةً، ثُمَّ قَالَ: «وَفِي طَرِيقِ الرِّوايَةِ فِي كِتابِه مَعَ ضِمانِهِ صِحَّةً مَا يُورِدُهُ فِيهِ قَرِينَةُ الاعْتِمادِ أَنَّ إِيرادَ ابنِ بابَوَيه لِمُذِه الرِّوايَةِ فِي كِتابِه مَعَ ضِمانِهِ صِحَّةً مَا يُورِدُهُ فِيهِ قَرِينَةُ الاعْتِمادِ انتهى».

ومنهم: الشَّيخُ الطُّوسِيُّ (ره) فَإِنَّ الفاضِلَ المِقدادَ قالَ في حَقِّه: إنَّه لايُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ حَيثُ قالَ في النَّيْعِ مَالَفْظُه: قالَ الشَّيخُ (ره) في المَبْسُوطِ: «وَرُوي جَوازُ بَيْع كَلْبِ المَاشِيَةِ وَالحَائِطِ» وَمِثْلُهُ لايُرْسِلُ إلّا عَنْ ثِقَةٍ لا انتهى . وَفِيهِ مَافِيهِ.

وَلَقَدْ أَجَادَ العَلاَمَةُ (ره) في عَدْكِيّ الخُنتَلَفِ حَيْثُ إِنَّهُ بَعْدَ نَقْلِ إِرْسَالِ الشَّيخ (ره) روايةً قالَ: «وَأَمَّا النَّقْلُ الَّذِي ادَّعَاهُ الشَّيخُ (ره) فَلَمْ يَصِلُ إِلَينا ـ انتهى».

وَمِنْهُمْ: «الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بن أَبِي عَقِيلِ العُمانِيِّ» فَإِنَّ الفاضِلَ المِقْدادَ قالَ فِي حَقِيلٍ مُرسِلاً وَ فَي حَقِيلٍ مُرسِلاً وَ فَي حَقِيلٍ مُرسِلاً وَ التَّنقِيحِ مالفَظُه: «الرَّابعُ ما رَواهُ ابنُ أَبِي عَقِيلٍ مُرسِلاً وَ مِثْلُهُ لايُرْسِلُ إلاّ عَنْ ثِقَةٍ خُصُوصاً إذا عَمِلَ بِالرِّوايَةِ ـ انتهى». وَهُو كها تَرىٰ مِمْالَمْ لَهُ مُوافقاً.

ومِنْهُمْ: «محمّدُ بْنُ أَحَمَد بِنِ الجُنَيْدِ الإَسْكَافِيُّ» المَعْرُوفُ، فَإِنَّ الشَّهِيدَ (ره) في الذِّكْرَىٰ نَطَقَ في حَقِّهِ ذلِكَ حَيثُ نَقَلَ إِرْسَالَ ابْنِ الجُنَيدِ رِوايةً عَنْ أَهْلِ البَيْتِ عَلَىٰ مَأْخَذِها إِلَّا أَنَّه عَلَىٰ مَأْخَذِها إِلّا أَنَّه عَلَىٰ مَأْخَذِها إِلّا أَنَّه يُقَةً، وَ إِرْسَالُهُ فِي قُوَّةِ اللَّسْنَدِ لِأَنَّهُ مِنْ أَعاظِم العُلَماءِ - انتهى».

وَمِنهُمْ: النَّجاشِيُ، فإنَّ صاحِبَ التَّكْمِلَةِ مالَ إلى جَعْلِ مَراسيله كالمَسانِيدِ بَلْ قالَ بِذلِكَ حَيْثُ قالَ في تَرَجَةِ أَحَدَبن الحَسَينِبنِ عُبَيدِاللهِ الغَضائري (ره) بَعدَ جُلَةٍ مِنْ الكَلامِ ما لَفْظُه « يُمكِنُ اسْتِفادَةُ أَنّهُ مُعتَمَدٌ مِنْ كَلامِ النَّجاشِيّ، وذلكِ أَنّه يظْهَرُ مِنهُ الشَّيْخُ البَهائيُّ (ره) مِنهُ أَنّه لايتروي عَنِ الضَّعَفاءِ مِنْ غَيْرِ واسِطَةٍ كَما اسْتَظهرَ مِنهُ الشَّيْخُ البَهائيُّ (ره) مِنهُ أَنّه لايتروي عَنِ الضَّعَفاءِ مِنْ غَيْرِ واسِطَةٍ كَما اسْتَظهرَ مِنهُ الشَّيْخُ البَهائيُّ (ره) أَيضاً ». وَصَرَّح بِه هُو، أَي النَّجاشِيُّ في تَرْجَة (أحدَبنِ محمّدِبن عُبَيْدالله بن الحَسَنِ»

قَالَ فيها: «رَأَيْتُ هذَا الشَّيخَ وكَانَ صَدِيقاً لي و لِوَالِدي، سَمِعْتُ مِنهُ شَيئاً كثيراً، ورَأَيتُ شُيؤنَه فَلَمْ أروِ عَنهُ شَيئاً وَتَجَنَّبتُه ـ الخ». وَهذا مُبالَغَة في التَحَرُّزِ.

الأَمْرُ الثَّانِي: أنَّه قالَ في البِدايَّةِ وغَيْرِها: «إنَّ طَرِيقَ مايُعلَمُ بِهِ الإِرْسالُ في الحَدِيثِ أمرانِ، جَلِيٌ وخَفِيٌ:

فَالأَوَّلُ: بُعْدُ التَّلاَقِي بَينَ الرَّاوِي وَالمَرْوِيِّ عَنهُ، إِمَّا لِكَونِهِ لَمْ يُدرِكُ عَصرَه، أو أَدركَهُ وَلٰكِنْ لَمَ يَجتَمِعْا وَلَيْسَتْ لَهُ مِنْهُ إِجازةٌ ولا وِجادَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ الْحَتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ لِتَضَمُّنِه تَحْرِيرَ مَواليدِ الرُّواةِ ووَفاتِهِمْ، وَأُوقاتِ طَلَبِهم وَارتِجالِهم، وَقَدِ افْتَضَح أَقوامُ ادَّعوا الرِّوايَة عَنْ شُيوخ ظَهَرَ بِالتَّارِيخ كِذَبُ دَعْواهم.

وَالثَانِي : أَن يُعَبِّرُ فِي الرِّوايَةِ عَنِ المَرْوِي عَنهُ بِصِيغَة يَّعَتَمِلُ اللِّقاءَ، وَعَدَمَهُ، مَعَ عَدَمِ اللِّقَاءِ فِي الوَاقِعِ، كَ «عَنْ فُلانٍ» وَ «قالَ فُلان كَذَا»، فَإِنَّهَا وَ إِنِ اسْتُعْمِلا فِي حَالَةٍ يكُونُ قَدْ حَدَّثَ غَيْرَه، فَإِذَا ظُهَرَ بِالتَّنَبُّتِ كَوْنُه غَيْرَرا وِ عَنهُ، تَبَيْنَ الإِرْسَالُ، وَهُوَضَرْبٌ مِنَ التَّدليس، وَسَيأتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَمِنِها : المُعلَّلُ وَلَهُ إطْلاقانِ:

أَحَدُهُما: اصْطِلاحُ أُواخِرِ الفقهاء - رضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فَإِنَّهُمْ يُطلِقُونَه عَلىٰ حَدِيثٍ اشْتَمَلَ عَلَىٰ ذِكْرِعِلَةِ الحُكْمِ وَسَبَيه، تَامَةً كَانَتِ العِلّةُ كَمَا في مَواردَ تَتَعَدَى بِهَا إِلَى غَيرِ المَنْصُوصِ لِوُجودِها فِيهِ كَإِسكارِ الخَمْرِ، أَوْ ناقِصَةً وَهُوَ المُسَمّى بِالوَجهِ وَالمُصْلَحةِ كَرَفع أَرياحِ الآباطِ في غُسْل الجُمْعَةِ وَعُوه مِمّا يَقرُبُ إلىٰ حَدِ تَعَذَّرِ الضَّبطِ.

ثانيها: اصْطِلَاحُ الْحُدَّثِينَ وَأَهْلِ الدِّرايَةِ، فَإِنَّهُمْ يُطلِقونَه عَلى حَدِيثٍ اشْتَمَلَ عَلى أَمْرِ خَفِي غَامِضٍ في مَتنِهِ أَوْسَنَدِهِ في نَفْسِ الأَمْرِ قادِح في اعْتِبارِه مَعَ كُوْنِ ظاهِرِهِ السَّلَامَةَ بَلِ الصِّحَة.

فَهُوَ بِهِذَا الإطلاقِ مَأْخُوذٌ مِنَ العِلَّةِ بِمَعَنَى المَرْضِ، وَبِالإطلاقِ الأَوَّلِ مِنَ العِلَّةِ بِمَعْنَى السَّبَبِ، كَمَا أَنَّه بِهٰذَا الإطلاقِ مِنْ أَوْصافِ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ، وَأَمّا عَلَى الإطلاقِ الأَوَّلِ فَهُوَ مِنَ الأَوْصافِ المُشْتَرِكَةِ بَينَ الأَنواعِ الأَرْبَعَةِ، وَيُسمَّى بِالإطلاقِ الثَّانِي المُعْلُولا مِن العِلَّةِ الثَّانِي بِالمَعْلُولِ أَيضاً مَعْلُولاً مِنَ العِلَّةِ الثَّانِي بِالمَعْلُولِ أَيضاً مَعْلُولاً مِنَ العِلَّةِ مِنْ العِلَّةِ الرَّضِ، وَبالإطلاقِ الأَوَّلِ مُعَلَّلاً حَتَّى يَفْتَرِقاً.

فَإِن قُلتَ: إِنَّ تَرْكَهُمْ لِذلِكَ لَعلّهُ مِن جَهةِ كُونِ المَعلولِ لَخْناً لِأَنَّ اسْمَ المَفْعولِ مِنْ عَلَلَ الرُّباعِيّ لا يَأْتِي عَلَىٰ مَفْعولِ، وَلِذا قالَ فِي القاموسِ: أَعلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فَهُوَ مُعَلَّ وَعَلِيلٌ وَلا تَقُلُ: مَعلُولٌ، وَالمُتَكَلِّمونَ يَقولُونَها، ولَسْتُ مِنْهُ عَلَى ثَلِج - انْتهٰى، أَيْ عَلَى طُمَأْنِينَةِ.

قُلْتُ: كَمَا أَنَّ مَعَلُولَ مِنَ العِلَّةِ بِمَعَنَى المَرَضِ غَيْرُ مُسْتَقَيْمٍ عَلَى القِياسِ فَكَذَا مُعلَّلُ لا يُسْتَعْمَلُ مِن أَعَلَّ بِمَعنى أَصابَهُ مَرَضٌ، وَ إِنّهَا القِياسُ في اسَّمِ مَفْعُولِ أَعَلَّ مُعَلَّ بِلامِ وَاحِدَةٍ، وَأَمّا مُعلَّلُ بِلامَينِ فَهُوَ اسْمُ مَفعُولِ عَلَّلَ بِمَعنى أَلَمَاهُ بِالشَّيُّ وَشَغَلَه.

وَ فَظَهَرَ أَنَّ كُلاًّ مِنَ مُعَلَّلِ ومَعلنُولِ عَلَىٰ خلافِ القِياسِ، فَحَيَّثُ اسْتَعَمَلُواالأَوَّلَ

كَانَ لَهُمْ أَنْ يُستَعْمِلُوا الثَّانِيَ أَيضاً.

وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فَعَرِفَةُ الْمُعَلِّ وَتَمِيزُه مِن أَجَلِّ أَنواعِ عُلومِ الحَدِيثِ، وَأَشَرَفِهِا، وَأَقَ إِنهَا يَتَمكَنُ مِنها أَهْلُ الخُبْرَة بِطَرِيقِ الْحَدِيثِ، وَمُتُونِهِ، ومَراتِبِ الرُّواةِ الضَّابِطَةِ لِذلكِ ، وَأَهلُ الفَهْمِ الثَّاقِبِ فِي ذلك ، و يُسْتَعانُ عَلَى إِدراكِ العِللِ اللَّاكُورَةِ الضَّابِطَةِ لِذلكِ ، وَأَهلُ الطَّرِيقِ، أَوِ المَتْنِ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَيهِ قَرائِنُ العِلَّةِ، وَمُحالَفَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي ذلك ، مَعَ انضِمام قَرائِنَ تَنتَّبَهُ العارفُ على تلك العِلَةِ مِنْ إِرْسَالٍ فِي المَوسُولِ، أَو فَي ذلك ، مَعَ انضِمام قَرائِنَ تَنتَّبَهُ العارفُ على تلك العِلّةِ مِنْ إِرْسَالٍ فِي المَوسُولِ، أَو فَي ذلك ، مَعَ انضِمام قَرائِنَ تَنتَّبَهُ العارفُ على تلك العِلّةِ مِنْ إِرْسَالٍ فِي المَوسُولِ، أَو وَقْفَ فِي المَرْفُوعِ، أَوْ دُخُولٍ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهُم وَ اهِمٍ ، أَوْ عَيْرِ ذلك مِنَ الأَسَابِ المُعلَّةِ للمُحَدِيثِ، عَيْثُ يَعْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ذلك ، وَلا يَبْلغُ اليَقِينَ، و إلّا لَحِقهُ الأَسَابِ المُعلَّةِ للمُحدِيثِ، عَيْثُ يَعْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ذلك ، وَلا يَبْلغُ اليَقِينَ، و إلّا لَحِقهُ ثُولُهِ المَالِ الْعِلَّةِ مِنْ عَرْبُولِ عَلْ إِنْ تَرَدِّة فِي الطَّنِ الْعِلَّة حَكَمَ بِعَدَم حُجِيَّتِه، وَ إِنْ تَرَدَّة فِي الْمُولِ الْعَلْقَ مِنْ غَيرِ تَرْجِيح يُوجِبُ الظَّنَّ الْعِلَّة حَكَمَ بِعَدَم حُجِيَّتِه، وَ إِنْ تَرَجِيح يُوجِبُ الظَّنَّ لَزِمَ التَّوقُفُ.

وَالطَّرِيقُ إِلَىٰ مَعْرَفَةً العِلَّةِ جَمْعُ الأَحَادِيثِ، وَالنَّظَرُ فِي أَسَانِيدِها وَمُتُونِها، وَمُلاحَظَةُ أَنَّ راوِي أَيِها أَضْبَطُ وَأَتقَنُ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ كُلِّه جَمْعٌ مِنْهُمْ: ثَانِي الشَّهِيدَينِ فِي البِدايَةِ.

## تنبيهات:

الأوَّل: أنَّه قَالَ في البدايَةِ وَغَيرِها: «إنَّ هذِه العِلَّة عِندَ الجُهُهورِ مانِعَةٌ مِن صِحَةِ الحَدِيثِ عَلى تَقْدِيرِ كونِ ظاهِرِهِ الصَّحَّةُ لولا ذلك ، وَمِن ثَمَّةَ شَرَطوا في تَعريفِ الصحيح سَلامَتَه عَن العِلَّة، وأمّا أصحابُنا فلم يَشتَرطوا السّلامَةُ منها، وحينئِذ فقد

يَنْقَسِمُ الصَّحِيحُ إلى مُعَلَّلٍ وَغَيْرِه، وَ إِنْ رُدَّ المعلّلُ كَمَا يُرَدُّ الصَّحِيحُ الشَّاذَ، وَبَعْضُهم وَافَقَنا عَلَىٰ هذا أيضاً، وَالإِخْتِلافُ فِي مُجَرَّدِالاصْطِلاحِ۔ انتهی ».

وَ أَقُولُ: مَا ذَكَرَهُ مُنَافِ لِعَدْهِ الْمُعَلَّلَ فِي النَّوعِ الْمُخْتَصِّ مِنَ الأَوْصَافِ بِالحِدِيثِ الضَّعِيفِ إِلَّا أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ لَمّا كَانَ حُكْمُهُ مُطلَقاً حُكمَ الضَّعِيفِ مِنْ رَدِّهِ وَعَدَم قَبُولِهِ الضَّعِيفِ إِلَّا أَنْ يَعْتَذِرَ بِأَنَّهُ لَمّا كَانَ حُكْمُهُ مُطلَقاً حُكمَ الضَّعِيفِ مِنْ رَدِّهِ وَعَدَم قَبُولِهِ عَلْمَهُ الشَّرِكِ بِينَ الأَقْسامِ عَدَّهُ فِي النَّوعِ المُشْتَرِكِ بَينَ الأَقْسامِ الأَرْبَعَةِ وَ إِنْ كَانَ بَعَضُهُ الآخَرُ مَرْدُوداً.

الثّاني: أنَّ العِلَّةَ تَقَعُ في الإسنادِ تارةً وفي المَّنِ أُخُرى، وَالأَوَّلُ كَثيرٌ وَالثّانِي قَلِيلٌ، وَمَاوَقَعَ مِنها في السَّندِ قَدْ يَقدَحُ فِيهِ، وفي المَّنِ أَيضاً، كالإرْسالِ وَالوَقفِ، وَقَدْ يَقدَحُ فِي الْمَن مَرْفُوعاً صَحِيحاً مِثلَ حديثِ يعلَى بنِ يَقدَحُ في الإسْنادِ خَاصَّةً، وَيَكونُ المَّنُ مَرْفُوعاً صَحِيحاً مِثلَ حديثِ يعلَى بنِ عُبَيدِ الطّنافِسِيّ، عَنْ سُفْيانَ الثَّوريِّ عَنْ عَمْرِوبنِ دِينارِ عَنْ ابنِ عُمَر عَنِ النَّبيّ النَّبيّ النَّبيّ الله عَلْ السَّندِ عِلَّةً وَهِي غَلَطُ «صَلّى الله عَلَيهِ وَآلِه» قال : «البَيعانِ بِالجِيارِ مالمَ في وَن ابنِ عُمَر هُوعَبُدُ اللهِ بنُ دِينارٍ وَإِنّا الرَّاوِي عَنْ ابنِ عُمَر هُوعَبُدُ اللهِ بنُ دِينارٍ فَإِذَا أُحْرِزَ يَعلى بتسميةِ عَمروبن دِينارٍ وَ إِنّها الرَّاوِي عَنْ ابنِ عُمَر هُوعَبُدُ اللهِ بنُ دِينارٍ فَإِذَا أُحْرِزَ ذَلكَ كَانَ السَّنَدُ مُعَلِّلاً وَالمَّنُ صَحِيحاً مَرْفُوعاً.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ قَالَ فِي البِداَيةِ: «إِنَّ هٰذِهِ العِلَّةَ تُوجَدُ فِي كِتابِ التَّهٰذِيبِ مَتْناً وَ إِسناداً بِكَثْرَةٍ، وَالتَّعرُّضُ إلى تَمْشِيلِها يَخْرُجُ إلى التَّطْوِيلِ المُنافي لِغَرَضِ الرَّسْالَةِ \_ انتهى».

وَأَقُولُ: إِنَّ تَمَّ مَا ذَكَرَهُ لَزِمَ عَدَمُ جَوازِ التَّعُويلِ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا فِي النَّهْذِيبِ، إلآ بَعْدَ فَحْصِ مُوجِبٍ لِلظَّنِّ بِانْتِفاءِ العِلَّةِ فِي مَتْنِه وَسَنْدِهِ، وَتَرَىٰ لاَيَلَتِزِمُ بِهِ أَحَدُ. (١)

الرَّابِعُ: أَنَّهُ قِيلً: إِنَّه رُبَمَا تَقْصُرُ عِبارَةُ مُدَّعي كَوْنِ حَدِيْثٍ مُعَلَّلاً عَنْ إِقَامَةِ الحُبَّةِ عَلَىٰ دَعْواه كَالصَّيرَفِيِّ فَي نَقْدِ الدِّينارِ وَالدِّرْهَمِ، وَقَدْ حُكِي عَن بَعضِ مُحَدِّثي الحَامَةِ أَنَّهُ قَالَ: فِي مَعْرِفَةِ عِلْمِ الحَدِيثِ إِنَّامٌ لَوْ قُلْتَ لِلْعَالِم بِعِلَلِ الحَدِيثِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ العَامَةِ أَنَّهُ قَالَ: فَي مَعْرِفَةِ عِلْمِ الحَدِيثِ إِنَّامٌ لَوْ قُلْتَ لِلْعَالِم بِعِلَلِ الحَدِيثِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ العَارِفُ بِعِلَلِ الحَدِيثِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذا؟ لم يَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ. وَكَمْ مِنْ شَخْصٍ لا يَهْتِدِي لِذِلِكَ ، فَالعَارِفُ بِالعِلَّةِ كَالصَّيْرَفِيّ عَمْلُ لَهُ المَعْرِفَةُ بِالْجُالَسَةِ وَالْمُنَاظَرَةِ وَالخُبْرَةِ، وَلا يَكُونُ لَهُ غَيرُ الخُبْرَةِ حُجَّةٌ.

<sup>(</sup>١) عدم التزام هؤلاءِ لَـعلّـه لِعدمِ العلمِ بوجود ذلِكَ فيه، وهذا لايدلُّ على خروجِ الكِتابِ عن حكم لزوم الفَّحصِ عَن محتواه.

الخامِسُ: أنَّهُ قَدْ تُطلَقُ العِلَّهُ عَلَىٰ غَيرِ مُقتَضاها الَّذِي قَدَّمْناها مِنَ الأُسبابِ ضَعْفِ المقادِحَةِ كَكِذْبِ الرَّاوِي وَفِسْقِهِ وَغَفْلَتِه وَسُوءِ حِفْظِه وَنحوها مِنْ أَسْبابِ ضَعْفِ المقادِحَةِ كَكِذْبِ الرَّاوِي وَفِسْقِه وَغَفْلَتِه وَسُوءِ حِفْظِه وَنحوها مِنْ أَسْبابِ ضَعْفِ المقادِحةِ، وَعَنِ التَّرْفِذِيِّ أَنَّهُ سَمَّى النَّسْخَ عِلَّةً، وَقِيلَ عَلَيْهِ أَنَّه إِنْ أَرادَ أَنَّ النَّسْخَ عِلَّةً في العَملِ بِالحَدِيثِ، فَصَحِيحٌ أَمّا في صِحَّتِه فَلا، لِكَثرَة الأَحادِيثِ الصَّحِيحَةِ المَنْسُوحَةِ.

ومنها: الهُدَلِّسُ بِفَتْحِ اللامِ المُشَدَّةِ وَاسْمُ مَفعولِ مِنَ التَّدلِيسِ، تَفعِيلُ مِنَ الدَّلَسِ مِمَعْنَى الظُّلْمَةِ، وَأَصلُهُ مِنَ المُدالَسَةِ مِعنَى المُخادَّعَةِ، كَأَنَّ المُدَلِّسُ لَا رَوىٰ الدَّلَسِ مِمَعْنَى الظُّلْمَةِ وَخَدَعَهُ، قَالَ فِي البِدايَةِ: «وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ المُدلِّسِ لِلمَرْوِيِّ لَهُ أَتَاهُ فِي الظُّلْمَةِ وَخَدَعَهُ، قَالَ فِي البِدايَةِ: «وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ المُدلِّسِ لِلمَرْوِيِّ لَهُ أَتَاهُ فِي الظُّلْمِ، سُمِّي بِذلِكَ لِاشْتِراكِهِما فِي الخِفاءِ، حَيثُ إِنَّ بِالتَّحْرِيكِ، وَهُوَ الْخِفاءِ، حَيثُ إِنَّ الرَّاوِي لَمْ يُصَرِّح مِنْ حَدَّثَهُ وَأَوْهَمَ سَماعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمَ يُحَدِّثُهُ، وَهُوَقِسْمانِ:

أَحَدُهُما: تَدْلِيسُ الإسْنادِ، وَهُوَ أَنْ يُخِنِيَ عَيبَهُ الَّذِي فِي السَّنَدِ، وَهُوَقِسمانِ أَيضاً:

انْ يَرْوِي عَمَّنْ لَقِيَهُ أوعاصَرهُ مالمْ يَسْمَع مِنهُ عَلَى وَجْهِ يُوهِمُ أَنّهُ سَمِعهُ مِنهُ، فَإِنّهُ قَدْ دَلَسَ بِإِيرادِه بِلَفظِ يُوهِمُ الاِ تَصالَ، وَلا يَقتضيهِ، كَأَنْ يقولَ: «قالَ فُلانُ» أَوْ «عَنْ فُلانِ»، وَالتَقْيِيدُ بِاللِّقاءِ، أَوْ المُعاصَرةِ لِإخراجِ مالُولُمُ بِلُقَهُ وَلَمْ يُعاصِرْهُ. فَلانُ» أَوْ «عَنْ فُلانِ»، وَالتَقْيِيدُ بِاللِّقاءِ، أَوْ المُعاصَرةِ لِإخراجِ مالُولُمُ بِلْقَهُ وَلَمْ يُعتبروا قَيدَ اللِّقاء فَإِن الرَّوايَة عَنْهُ لَيْسَ تَدْليسً عَلَى المَشْهُورِ، وَقَالَ قَوْمُ: إِنَّهُ تَدْلِيسٌ، فَلَمْ يَعتبروا قَيدَ اللِّقاء وَالمُعاصَرةِ، وَحَدُّوهُ بِأَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ عِما لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ مِنْهُ بِلَفْظٍ لا يَقْتَضِي تَصْرِيعاً بِالسَّماعِ، وَحُكِي عَنْ [يَحِيى] ابنِ القَطَانِ اعْتِبارُ المُعاصَرةِ وَ إِسْقاطُ قَيْدِ عَدَمِ السَّماعِ، فَحُدَّهُ بِأَنَّهُ أَنْ يَرْوِي عَمَّنْ سَمِعَ مِنْهُ مالَمْ يَسَمَعْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ اللَّهُ مِنْ عَيْر أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ اللَّهُ عَنْ بَعْضِهِم التَّقْيِيدُ بِاللِقاءِ خاصَّةً، وَجَعَلَ قَيْمَ المعاصَرةِ إِرْسَالاً خَفِيًا.

٢- أَنْ الْايُسْقِطَ شَيْخَهُ الَّذِي أَخبَرَهُ، وَلا يُوقِعَ التَّدْلِيسَ في أَوَّلِ السَّندِ، وَلٰكِنْ يُسقِطَ مِمَّنْ بَعْدَهُ رَجُلاً ضَعِيفاً أَوْ صَغِيرَ السِّنِّ لِيُحسِّنَ الحَدِيثَ بإسْقاطِهِ.

وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعُ بِأَنَّ مِنْ حَقِّ اللَّدَلِسَ بِأَحَدِ هٰذَيْنِ القِسْمَينِ وَشَأْنِهِ جِيْثُ يَصِيرُ مُدَلِساً لا كَذَّاباً أَنْ لاَيقُولَ: حَدَّثَنَا وَلا أَخْبَرَنا وَمَا أَشْبَهُهُا، لأَنَّه كِذْبٌ صَرِيحٌ، بَلْ يَقُولَ «قَالَ لُانَّ» أَوْ «عَنْ فُلانِ» أُوْ «حَدَّثَ فُلانُ» أُوْ «أَخْبَرَ فُلانْ» أُوْ «عَنْ فُلانِ» أُوْ «حَدَّثَ فُلانْ» أُوْ «أَخْبَرَ فُلانْ» أُوْ غَو ذلك حَتَّى يُوهِمَ أَنَّه أَخْبَرَهُ، وَالعِبارَةُ أَعَمُّ مِن ذلكَ فَلا يَكُونُ كَاذِباً.

وَهذَا القِسْمُ مِنَ التَّدْلِيسِ بِقِسْمَيهِ مَذْمُومٌ جِدًّا، لِمَا فِيهِ مِنْ إيهامِ اتَّصالِ السَّندِ، مَعَ كَوْنِهِ مَقْطُوعاً، فَيَتَرتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكامٌ غَيْرُصَحِيحَةٍ.

القِسْمُ الثَّانِي: التَّدْلِيسُ فِي الشَّيُوحِ لَا فِي نَفْسِ الإسْنادِ، بِأَنْ يَرُوِيَ عَنْ شَيْخِ خَدِيثاً سَمِعَهُ مِنْهُ، وَلَكَ لَا يُحِبُّ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ الشَّيْخِ لِغَرَضِ مِنَ الأَغْراضِ، فَيسَبِيهِ أَوْ يُكِيبًا فَي الشَّيْخِ لِغَرَضِ مِنَ الأَغْراضِ، فَيسَبِهِ أَوْ يُسِبُهُ إِلَى بَلَدِ يُكَتِيهِ بِاسْمِ أَوْ كُنْيَةٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ بِهِ، أَوْ يَسِبُهُ إِلَى بَلَدٍ يُكِتِيهِ بِاسْمِ أَوْ كُنْيَةٍ غَيْرِ مَعْرُوفٍ بِهِا، أَوْ يُطِفُهُ بِهَا لَا يُعْرَفُ بِهِ كَيلًا يُعْرَف.

قالَ في البِداية: «وَهذَا القِسْمُ مِنَ التَّدْلِيسِ أَخَفُّ ضَرَراً مِنَ الأَوَّلِ، لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَعَ الإِعْرابِ بِهِ إِمّاأَن يُعْرَفَ فَيتَرتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ يُقَةٍ أُوضَعْفٍ، أَوْ لاَـ يُعْرَفَ فَيتَرتَّبُ عَلَيْهِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ يُقَةٍ أُوضَعْفٍ، أَوْ لاَـ يُعْرَفَ فَيصِيرُ الحَدِيثُ مَجْهُولَ السَّنَدِ فَيُرَدُّ».

ثمَّ قالَ: «لكِنْ فِيهِ تَضْيِيعٌ لِلْمَرْوِيِّ عَنْهُ وَتَوْعِيرٌ لِطَرِيقِ مَعْرِفَةِ حالِهِ، فَلاَ-يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَنُقِلَ أَنَّ الحَامِلَ لِبَعْضِهِمْ عَلَىٰ ذَلِكَ كَانَ مُنافِرةً بَينَهُا اقْتَضَتْهُ وَلَمْ يَسَعْهُ تَرْكُ حَدِيثِهِ صَوْناً لِلدِّينِ وَهُوَعُذَرٌ غَيْرُ واضِحٍ - انتهى».

وَأَقُولُ: «الظّّاهِرُ أَنَّ الوَجْهَ فِي عَدَم وُضُوحٍ عُذْرِهُ أَنَّ ذَلِكَ تَسْبِيبُ لِرَدِّ الخَبرِ وَخَفاءِ حُكمِ اللهِ الَّذِي فِيهِ. وَقَدْ يُورِدُ عَلَى جَعْلِهِ هذَا القِسْمَ مِنَ التَّدلِيسِ أَقَلَّ ضَرَراً مِن الأَوِّلِ بِأَنَّه كَثِيرًا مَّا يَكُونُ لِمِثْلِ الْخَبَرِ اللَّذِي مَدْخَلُ فِي الْحُكْمِ بَحَيْثُ لَوْلاهُ لَم يُحْكمَ اللَّوَلِ بِأَنَّه كَثِيرًا مَا يَكُونُ لِمِثْلِ الْخَبرِ اللَّذِي مِدْخَلُ فِي الْحُكْمِ بَحَيْثُ لَولاهُ لَم يُحْكمَ بِعَيْرِ اللَّوَ التَّرْجيحِ، فَعَ رَدِّهِ يَقَعُ الحُكْمُ بِغَيْرِ الْحَقِ وَاتَّى ضَرَرٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. الْحَقِ قَيْكُونُ التَّدْلِيسُ اللَّذِي مِنْ ذَلِكَ.

ثمَّ إِنَّ التَّدْلِيسَ بِهِذَا النَّحْوِ يَخْتَلِفُ الحَالُ فِي قُبِحِهِ بِاخْتِلافِ غَرَضِ المُدَلِّسِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِكَوْنِ شَيْخِهِ ضَعِيفاً فَيُدَلِّسُهُ حَتَّى لأيُظْهِرَ رِوايتَه عَنِ الضَّعَفاءِ، فَهُوَشَرُ هَذَا القِسْمِ، وَ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ مُعَتقِداً بِعَدالَةِ شَيْخِهِ مَعَ اعْتِقادِ النَّاسِ بِعَدَم عَدالَةِ ذَلِكَ هَذَا القِسْمِ، وَ إِنْ كَانَ لِكَوْنِهِ مُعَتقِداً بِعَدالَةِ شَيْخِهِ مَعَ اعْتِقادِ النَّاسِ بِعَدَم عَدالَةِ ذَلِكَ الشَّيْخِ فَكَ النَّاسِ بِعَدَم عَدالَةِ ذَلِكَ الشَّيْخِ فَكَدَلَّسَ حَتَّى يُقْبَلُ خَبُرُهُ، كَانَ دُونَ ذَلِكَ وَلا يَخْلُومِنْ ضَرَرٍ أَيضاً لِجَوازِ أَنْ يَعْرِفَ عَيْرُهُ مِنْ جَرْحِهِ مَا لا يَعْرِفُهُ. وَإِنْ كَانَ لِلنَافَرَةِ بَيْنَهُمُا ،كَانَ دُونَهُمُا.

وَمِنهَا: المُضْطَرِبُ ، وَهُوَ كُلُّ حَدِيثٍ اخْتُلِفَ فِي مَتْنِهِ أَوْسَنَدِهِ، فَرُوِيَ مَرَّةً عَلَىٰ وَجه وأُخْرَىٰ على وَجْهٍ آخَرَ مِخالِفٍ لَه، سَواءٌ وَقَعَ الاخْتلافُ مِنْ رُواةٍ مُتَعَدِّدِينَ أَوْرَاوٍ واحدٍ أو مِن المؤلفينَ أو الكُتّابِ كَذَٰلِكَ بِحَيْثُ يَشْتَبِهُ الوَّاقعُ.

ثُمَّ إِنَّ الإِخْتِلافَ المذكورَ قَدْ يُوجِبُ اخْتِلافَ الحَكمِ فِي المَّنِ وَالاَعْتِبَارَ فِي السَّنَدِ، وَقَدْ لاَ يُوجِبُ. فَعَلَى النَّانِي فَلاَ مَانِعَ مِنَ الحُجِّيَّة، وَعَلَى الأَوَّلِ فَإِنْ تَرَجَّعَ أَحَدُ السَّنَدِ، وَقَدْ لاَ يُوجِبُ. فَعَلَى الآخرِ بِمُرَجِّجٍ مُعْتَبَرٍ، كَأَن يَكُونَ رَاوِي أَحَدِهِما أَحفظَ أَوْ الْحَدِيثَيْنِ أَوِ السَّنَدَينِ عَلَى الآخرِ بِمُرَجِّجٍ مُعْتَبَرٍ، كَأَن يَكُونَ رَاوِي أَحَدِهِما أَحفظَ أَوْ أَصْبَطَ أَوْ السَّنَدِينِ عَلَى الآخرِ عِنهُ وَنَحو ذلك مِنْ وُجُوهِ التَّرجِيحِ فَالحُكمُ لِلرَّاجِحِ، وَإِلاّ لَيْمَ التَوقَفُ.

ثُمَّ إِنَّ الإضْطِرابَ يَقَعُ تَارَةً فِي السَّندِ، وَأُخرىٰ فِي المَّن خَاصَّةً.

أَمَّا الْأُوَّلُ: فَبِأَنْ يَرْوِيَهُ الرَّاوِي تَارَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جِّدِهِ، وَتَارَةً عَنْ جَدِّهِ بَلْاواسِطَةِ، وَثَالِثَةً عَنْ ثَالِثٍ غَيْرِهِما.

وأمّا الشّاني: فَبِأُن يُرُوى حَدِيثُ بِمَتْنَيْ مُخْتَلِفَيْنِ، كَخَبراعْتِبارِ الدّمِ عِنْدَ اشْتِباهِ القُرْحَةِ بِخُرُوجِه مِنَ الجانِبِ الأَمْنِ فَيكُونَ حَيضاً، أَوْبِالعَكْسِ. فرَواهُ في الشّيباهِ اللّهُونِ بِالثّاني وَكَذا في كَثيرٍ مِنْ نُسَخِ التَّذيبِ وفي بَعْضِ نُسَخِه بِالثّاني وَاخْتَلَفَتِ الفَتوى بِنْ الفَقِيهِ الواحِدِ مَعَ أَنَّ الإضْطِرابَ يَمْنَعُ مِنَ العَمَلِ بِمَضْمُونِ الْخَديثِ مُطلَقاً.

ومنها: المَقْلُوبُ، وَهُوَ عَلَىٰ مَا يَظْهَرُ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ لَهُ، وَهُوَ المُنَاسِبُ لِلتَّسْمِيَةِ، مَا قُلِبَ بَعْضُ مَا فِي سَنَدِهِ أَوْ مَتْنِه إلىٰ بَعْضِ آخَرَ مِمّا فِيهِ، لا إلى الخارِجِ عَنْهَا وَحاصِلُهُ مَا وَقَعَ فيهِ القَلْبُ الكانيُّ.

فَنِي السَّنَدِ بِأَنْ يُقَالَ: «مُحمَّدُبنُ أَحمَدَبنِ عِيسىٰ» وَالوَاقِعُ «أَحمدُبنُ عَمدِبنِ عِيسىٰ» وَالوَاقِعُ «أَحمدُبنِ يَحيىٰ» عَنْ أَبِيهِ «محمّدِبنِ يَحيىٰ» وَالوَاقِعُ «أَحمدُبنِ يَحيىٰ» وَالوَاقِعُ «أَحمدُبنُ محمّدِبنِ يَحيىٰ»، إلىٰ غَيْرِذلِكَ .

وَفِي اللّهُ تَعَالَى فِي ظِلّ عَرْشِه، وَفِيهِ وَرَجِلُ تَصَدّق بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لا يَعْلَم بَينُهُ مَا يُنْفِقُ شِمَالُهُ. فَإِنّهُ مِمَا انْقَلَبَ عَلَىٰ وَرَجِلُ تَصَدّق بِصَدَقةٍ فَأَخْفَاهَا حَتّٰى لا يَعْلَم بَينُهُ مَا يُنْفِقُ شِمَالُهُ. فَإِنّهُ مِمّا انْقَلَبَ عَلَىٰ بَعْضِ الرُّواةِ وَإِنّها هُوَ «حَتّٰى لا يَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ بَينُهُ »كَما حَكَاهُ فِي البِدايةِ عَنِ المُصولِ المُعْتَبَرةِ، ثُمَّ القَلْبُ قَد يَقَعُ سَهُواً مِثْلُ مَا دُكِر، وَقَدْ يَقَعُ عَمْداً.

ومنها: المُهمَلُ، وَهُوما لَمُ أَيْذُكُرْ بَعْضُ رُواتِهِ فِي كِتابِ الرِّجالِ ذاتاً وَوَصْفاً. وَمِنها: الْجَهُولُ، وَهُوَمَا ذُكِرَ رُواتُهُ فِي كِتابِ الرِّجالِ وَلَكِنْ لَمْ يُعْلَمْ حالُ

البَعْضِ أَوْ الكُلِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَقِيدَةِ.

وَمِنِها: القَاصِرُ، وَهُوَ مَالَمْ يُعْلَمْ مَدْحُ رُواتِهِ كُلاَّ أَوْ بَعضاً، مَعَ مَعلُومِيَّة الباق بالإرْسالِ، أَوْ بِجَهْلِ الحالِ، أَوْ بِالتَّوقُفِ عِنْدَ تَعارُضِ الأَقْوالِ فِي بَيانِ الأَحْوالِ.

عَدَّ هذا وَسَابِقَيْهِ فِي لُبِّ اللَّبِابِ مِنَ الأَقْسَامِ، ثُمَّ قَالَ: وَهذِهِ الأَقْسَامُ فِي حُكْم الضَّعِيفِ.

وَمِنِها: المَوْضُوعُ، مِنَ الوَضْعِ بِمَعْنَى الجَعْلِ، وَلِذِا فَسَرُوهُ بِالْمَكْذُوبِ المُخْتَلَقِ المَصْنُوعِ، بِمَعْنَى أَنَّ واضِعَهُ اخْتَلَقَهُ وَصَنَعَهُ، لا مُطْلَقُ حَديثِ الكَذُوبِ فَإِنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ.

وَفَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ المَوْضُوعَ شَرُّ أَقسامِ الضَّعِيفِ وَلا يَجِلُّ رِوايَتُهُ لِلْعَالِمِ بِوضْعِهِ فِي أَيِّ مَعْنَى كُانَ، سَوَاءً الأَحْكَامُ وَالمَواعِظُ وَالمَقصَصُ وَغَيرُها، إلّا مُبَيِّناً لِحَالِهِ وَمَقْرُوناً بَيَانِ كَوْنِهِ مَوْضُوعاً بِخِلافِ غَيْرِهِ مِنَ الضَّعِيفِ الْحُتَمَلِ لِلصَّدقِ، حَيْثُ جَوَّرُوا رِوايَتُهُ بِبَيانِ كَوْنِهِ مَوْضُوعاً بِخِلافِ غَيْرِهِ مِنَ الضَّعِيفِ الْحُتَمَلِ لِلصَّدقِ، حَيْثُ جَوِّرُوا رِوايَتُهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. وَقَدْ جَعَلُوا لِلْوَضْع مُعَرِّفاتٍ:

فَيْهَا: إقرارُ واضِعِه بِوَضْعِه، مِثْلُ رِوايَة فَضَائِلِ القُرْآنِ الَّيْ رَواها «أَبُوعِضْمَةَ نُوحُ بِنْ أَبِي مَرْيَمَ المَرْوَزِيُ»، فَقيلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ عَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ ابنِ عَبّاسٍ في فَضائِلِ القُرْآنِ سُورةٍ سورةٍ، وَلَيْسَ عِندَ أَصْحابِ عِكْرِمَة هٰذَا؟ فَقالَ: «إنِّي رَأَيْتُ النّاسَ قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ القُرآنِ وَاشْتَغُلُوا بِفِقِهِ أَبِي حَنِيفَة ، وَمَغازِي مُحَمَّد بْنِ إِسْحاق. فَوَضَعْتُ هذا الجَديثَ حِسْبَةً».

وَقَدْ كَانَ يُقَالُ لِأَبِي عِصمة هذا: الجامِعُ، فَقَالَ أَبُوحاتُم بنُ حِبّانَ: «جَمّعُ كُلَّ شَيْءً إِلّا الصّدقَ»، وَحَيْثُ يَعْتَرِفُ الواضِعُ بِالوَضْعِ يُحكَمُ عَلَيه بِما يُحكَمُ عَلَى المَوْضُوعِ الواقِعِيِّ، لِأَنَّ إِقرارَهُ بِهِ يُورِثُ القَطْعَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعاً، ضَرُورَةَ عَدَم إِمْكَانِ كِذْبِهِ فِي الواقِعِيِّ، لِأَنَّ إِقرارُهُ يُورِثُ المَنْعُ مِنْ قَبُولِه، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الظَّنَّ الغالِبَ وَهُوَ هُنا كَذلِكَ، وَلِأَنَّ إِقرارُهُ يُورِثُ المَنْعُ مِنْ قَبُولِه، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الظَّنَّ الغالِبَ وَهُو هُنا كَذلِكَ، وَلِأَنَّ إِقرارُهُ يُورِثُ المَنْعُ مِنْ قَبُولِه، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الظَّنَ الغالِبَ وَهُو هُنا كَذلِكَ، وَلِأَنَّ إِقرارُهُ لَلْ المُقرِّ بِالقَتْلِ، وَلا حَدُّ المُعَرِفِ إِللَّهُ لَا الْعَقَالِ، وَلا حَدُّ المُعَرِفِ بِالنَّالِ لا حَيْمالِ أَنْ يَكُونا كَاذِبَيْنِ فِهَا اعْتَرَفا بِهِ.

وَمِنها: مَعنى إِقرارِه وَما يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ إِقرارِه ، كَأَن يُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ عَنْ شَيْخٍ ، وَيُسأَلَ عَنْ مُولِدِه ، فَيَذْكُر تَاريخاً يُعلَمُ وَفَاةُ الشَّيْخِ قَبْلَه ، وَلا يُعْرَفُ ذَلِكَ الْحَدِيثُ إِلّا

عِنْدَهُ، فَهٰذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَضْعِهِ وَلَكِنِ اعْتِرَافُه بِوَقْتِ مَوْلِدِهٖ يُنَـزَّلُ مَنْزِلَةَ إِقرارِهِ بِالوَضِعِ. لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّيْخِ، وَلا يُعْرَفُ إِلَّا بِرِوْايَةِ هذَا عَنْهُ، مَعَ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّيْخِ، وَلا يُعْرَفُ إِلَّا بِرِوْايَةِ هذَا عَنْهُ، مَعَ صَرَاحَةِ كَلامِهِ فِي السَّماعِ مِنْهُ، وَ إِلّا جَرَى احْتِمالُ الإِرْسالِ.

وَمِهَا: قَرِينَةٌ فِي الرِّوايَةِ أَوِ الرَّاوِي. مِثْلُ رَكَاكَةِ أَلْفَاظِهَا وَمَعانِهَا، قَدْ وُضِعَتْ أَحَادِيثُ يَشْهَدُ لِوَضِعِهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِهَا وَمَعانِهَا، فَإِنَّ لِلْحَدِيثِ ضَوءً كَضَوْءِ النَّهارِ لُحَادِيثُ يَشْهَدُ لِوَضِعِهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِهَا وَمَعانِهَا، فَإِنَّ لِلْحَدِيثِ مَلَكَة قَوِيَّة يَمِيرُونَ بِها ذلِكَ، يُعْرَفُ، وَظُلْمَةً لَظُلْمَةِ اللَّيْلِ تُنْكُرُ، وَلِأَهْلِ العِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَلَكَة قَوِيَّة يَمِيرُونَ بِها ذلِكَ، وَذلِكَ أَنَّ لِلْمُباشَرَةِ مَدْخَلاً فِي فَهُم لَحْنِ صَاحِبِهِ وَتَمِيرِهُا يُوافِقُ مَذَاقَهُ عَمّا يُعَالِفُه. أَلا وَذلِكَ أَنَّ لِلْمُباشَرَةِ مَدْخَلاً فِي فَهُم لَحْنِ صَاحِبِهِ وَتَمِيرِهُا يُوافِقُ مَذَاقَهُ عَمّا يُعَالِفُه. أَلا وَذلِكَ أَنَّ لِلْمُباشَرَةِ مَدْخَلاً فِي فَهُم لَحْنِ صَاحِبِهِ وَتَمِيرِهُا يُوافِقُ مَذَاقَهُ عَمّا يُعَالِفُه. أَلا يَعْرَفُ أَنَّ لِلْمُباشَرَةِ مَدْخَلاً فِي فَهُم لَحْنِ صَاحِبِهِ وَتَمِيرِهُا يُوافِقُ مَذَاقَهُ عَمّا يُعَالِفُه. أَلا يَعْمَلُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ بَأَنَّهُ كَانَ يُكْرَفُ مَا عَبِي الْمُعَرِّةِ بِهِ اللهُ وَيَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَانَ يُحْرَفَ مَا عَبْ لِلْعَبْرِ بادرَ إِلَى تَكْذِيهِ. الشَيْ الفُلانِيُّ وَهُو يَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّهُ وَيَمْ وَيَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَانَ يُحْرَفَ مَا عَبِي الفُلافِيُ وَهُو يَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ وَلِكَ اللهُ عَلَى الْمَدَ إِلَى اللهُ اللَّيْ وَهُو يَعْلَمُ بِأَنَّهُ كَانَ يُحِبُونِ الْمَلَاقِ الللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلِي اللهُ اللهُ الْعَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

وَ بِالجُمْلَةِ مَنْ كَانَتْ لَه مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ وَ اطِلاعْ تَامُّ وَذِهنٌ ثاقِبٌ وفَهُمْ قَويًّ وَمَعْرَفة بِالقَرائِنِ يَمِنُ بَينَ الأَصِيل وَالمُوضُوعِ.

وَمِنها : أَن يَكُونَ مُخَالِفاً لِلْعَقْلِ جَيْثُ لاَيَقَبَلُ النَّأُويلَ، ويَلتَحِقُ به ما يَدفَعُهُ الجَسْ وَاللَّهْ الْمَدَةُ، أَوْ يَكُونَ مُخَالِفاً لِدَلالَةِ الكِتابِ القَطْعِيَّةِ أَوِ السَّنَّةِ المُتَواتِرَةِ، أَوِ الإِجْماعِ القَطْعِيَّةِ أَوِ السَّنَّةِ المُتَواتِرَةِ، أَوِ الإِجْماعِ القَطْعِيِّ مَعَ عَدم إمكانِ الجَمْع.

وَمِنها: أَن يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَمْرٍ جَسيمٍ تَتَوَفَّرُ الدَّواعِيُ عَلَى نَقْلِه بِمَحضرِ الجَمْعِ ثُمَّ لاينَقُلُهُ مِنهُمْ إلا واحِد.

وَمنها: الإفراطُ بِالوَعيدِ الشَّدِيدِ عَلَى الأَمْرِ الصَّغِيرِ، أَوِ الوَعْدِ العَظِيمِ عَلَى الفِعْلِ الحَقِيرِ، ذَكَرَهُ بَعْضُهُم وذَكَرَ أَنَّهُ كَثِيرٌ في حَدِيثِ القُصّاصِ، وَأَنتَ خَبِيرٌ بأنَّ الإفراطَ في الوَعِيدِ عَلَى الأَمْرِ الصَّغِيرِ، مِمَّا يَسْتَشْهِدُ بِهِ الفُقَهاءُ عَلَى الكَراهَةِ، كَمَا أَنَّ عِظَمَ الوَعدِ عَلَى الغَقيرِ، يَسْتَشْهِدونَ بِهِ عَلَى الإستجابِ.

وَمِنها: كُونُ الرَّاوِي مُخالِفاً وَالْحَدِيثُ فِي فَضائِلِ الخُلَفاءِ وَلِى غَيرِذلِكَ مِنَ القَرائِنِ وَالأَماراتِ قَدْ تَدُلُّ عَلَى الوَضِع، لَكِنْ يَنْبَغَي التَّتَبُّتُ وَعَدَمُ المُبادَرَةِ إلى كُونِ الخَدِيثِ مَوضُوعاً مُجَرِّدِ الإِحْتِمالِ مالمٌ يقطع أَوْ يَطمَئُنَ بِهِ.

ثُمَّ إِنَّه لَاشُبَهَ فِي حُرْمَةً تَعَمُّدِ الوَضْعِ أَشَدَّ حُرْمَةً، لِكَوْنِهِ كِذباً وَ بُهَتَاناً عَلَى المَعْصُوم عَلَيهِ السَّلامُ، نَعَمْ لَولَم يَتَعَمَّدُ فِي ذلِكَ، لَمْ يُحكَمْ بِفِسقِه، كَمَا نُقِلَ أَنَّ شَيْخاً كَانَ يحدِّث في جَمَاعة فَدَخَلَ رَجلُ حَسَنُ الوجْهِ، فَقَالَ الشيخُ في أثناءِ حَدِيثهِ مَنْ كَثُرَتْ صلاتُهُ بِاللّيلِ حَسُنَ وَجهُهُ بِالنّهارِ، فَزَعَمَ ثابِتُ بنُ موسَى الزَّاهِدُ أَنّه مِنَ الحَدِيثِ فَرَواهُ مَعَ أَنّه لَيسَ مِنَ الحَدِيثِ، فَبِذلكَ لايُحكمُ بِفِسِقِه لَوْ فُرِضَ عَدالَتُهُ في نَفسِه.

ثم إنَّ الواضِعينَ أصناف:

أَحْدُها: قَوْمُ قَصَدوا بِوَضِعِ الحَدِيثِ لِلتَّقرُّبِ إِلَى الْلُوكِ وَأَبِناءِ الدُّنيا، مِثلُ (عِياثِ بِنِ إِبراهِمَ» دَخَلَ عَلَى «المَهْدِيّ بِنِ المنصورِ» وكانَ يُعجِبُهُ الحَمَّامُ الطَّيّارَةُ الوارِدَةُ مِنَ الأماكِنِ البَعِيدَةِ، فَرَوى حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله أَنّه قالَ: «لاسَبْقَ إلا في خُفَّ أو حَافِرٍ أو نَصْلٍ أوجَناجٍ» فَأَمْرَ لَهُ بعَشَرَةِ آلافِ دِرهَمٍ، فَللَّ (لاسَبْقَ إلا في خُفَّ أو حَافِرٍ أو نَصْلٍ أوجَناجٍ» فَأَمْرَ لَهُ بعَشَرَةِ آلافِ دِرهَمٍ، فَللَّ خَرَجَ قالَ المَهديُّ: أَشَهَدُ أَنَّ قَفَاهُ قَفَا كَذَّابٍ عَلى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله، ماقالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله، ماقالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله، عَناحٍ، وَلَكِنْ هُو أَرَادَ أَنْ يَتَقرُّبَ إِلَينا، وَأَمَر بِذَ بِها، وَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وآله: جَناحٍ، وَلَكِنْ هُو أَرَادَ أَنْ يَتَقرُّبَ إِلَينا، وَأَمَر بِذَ بِها، وَقالَ أَنَا حَمْلُة عَلَى ذَلِكَ.

ثانيها: قَوْمٌ كَانوايضَعُونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله أَحادِيثَ يَكتَسِبُونَ بِذَكِ وَيَرَزِقُونَ بِهِ كَأَبِي سعيدٍ المَداينيِّ وَغَيرِه، وَقَدْ جَعَلَ فِي البِدايَةِ مِنْ هذا البابِ مَا النَّفَقَ لِأَحْدَبنِ حَنْبلِ وَيَحْتَى بنِ مَعينٍ فِي مَسجدِ الرُّصٰافَةِ حيثُ دَخَلا المَسْجِدَ فَسَمِعا مَا اتَّفَقَ لِأَحْدَبنِ حَنْبلِ وَيَحْتَى بنِ مَعينٍ ، عَن عَبدِ الرَّراقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن قاصًا يقولُ: «أَخَبرَنا أَحْدُبنُ حَنبلٍ وَيَحْتَى بنُ مَعِينٍ، عَن عَبدِ الرَّزاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَن قاصًا يقولُ: لا إلله إلا الله عَليه وآلهِ قالَ: مَن قالَ: لا إله إلا الله عَلقَ اللهُ مِن كُلُ عَلَيهُ وَلَهِ قالَ: مَن قالَ: لا إله إلا الله عَلقَ اللهُ مِن كُلُ كَلمَةٍ طَيْراً مِنقارُهُ مِن ذَهَبٍ ورِيشُه مِن مَرجانَةً - وَأَخَذَ فِي قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ - فَأَنْكُرا عَليهِ الخَدِيثَ، فَقالَ: أَلَيْسَ فِي الدُّنيا غَيرُ كُما أَحْدُ وَيَحِيى».

ثالِتُها: قَوْمٌ يُنْسَبُونَ إِلَى الزَّهِدِ وَالصَّلاحِ بِغَيرِعِلْمٍ، فَيضَعُونَ أَحادِيثَ حِسْبةً بِيْهِ وَتَقَرُّباً إِلَيهِ، لِيُجْذَبَ بِها قُلُوبُ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعالَىٰ بِالتَّرَهِيبِ وَالتَّرْغِيبِ، فَقَبِلَ النَّاسُ مَوضُوعاتِهمْ، ثِقَةً بِهِمْ، ورُكُوناً إِلَيْهِمْ، لِظُهُورِ حالِمِمْ بِالصَّلاحِ وَالزُّهْدِ، وَيَظَهَرُ لَكَ ذَلِكَ مِنْ أَحُوالِ الأَخْبارِ الَّتِي وَضَعَها هُؤُلاءِ فِي الوَعْظِ وَالزُّهْدِ، وَضَمَّنُوها أَخْباراً عَهُمُ، ونَسَبُوا إِلَيْهِمْ أَقُوالاً وَأَحُوالاً خارِقَةً لِلْعادة وكراماتٍ لَم يَتَفِقُ مِثْلُها لِأُولِي العَزْمِ مِنْ الرَّسُلِ، بِحَيْثُ يَقَطَعُ العَقْلُ بِكَوْنِها مَوْضُوعَةً وَإِن كَانَتْ كَراماتُ الأَولِياءِ مُحَكِنةً فِي الرَّسُوا.

قالَ يَحَيْىَ بنُ القطانِ: ما رَأَيْتُ الكِذْبَ فِي أَحَدِ أَكْثَرَ مِنهُ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الخَيْرِ، وَذلِكَ مِنْهُمْ إِمّا لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ بتَفْرِقَةِ ما يَجوزُ لَهُمْ وَما يَتَنِعُ عَلَيهم، أَوْ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ كُونُ طَنْ وَسَلامَة صَدْرٍ فَيَحْمِلُونَ ما سَمِعنُوهُ عَلَى الصَّدْقِ وَلا يهَتدُونَ لِتَميزِ الخَطَأِ مِنَ الصَّوابِ، وَلكنَّ الوَاضِعِينَ مِنْهُمْ، وَ إِنْ خِنيَ حَالُهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النّاسِ فَإِنَّه لَمْ يَخْفَ عَلَىٰ جَهابذَةِ الحَدِيثِ وَنُقَادِه.

وَمِنَ الأَحادِيثِ الموضُوعَةِ لِلتَّرغيبِ أَخبارُ فَضَائِل سُورِ القُرآنِ، وَقَدْ تَقَدَّم آيفاً نَقلُ اعْتِرافِ أَبِي عِصْمَةً بَوضِعِها حِسْبَةً، وَعَنِ ابنِ حِبّانَ، عَنِ ابنِ مَهدِي قالَ: «قُلْتُ لِعَلْمُ اعْتِرافِ أَبِي عِصْمَةً بَوضِعِها حِسْبَةً، وَعَنِ ابنِ حِبّانَ، عَنِ ابنِ مَهدِي قالَ: (فُلْكُ لَا اللهُ عَنْ اللهُ كَذا، فَقالَ: وَضَعْتُها أُرَغِّبُ النَّاسَ فِيها.

وَهَكذَا قِيلَ فِي حَدِيثِ أُبِيِّ الطَّويلِ فِي فَضَائِلِ سُورِالقُراَّنِ سُورَةٍ سُورَةٍ فَرَوىٰ عَنِ الْمُؤَمِّلِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثِنِي شَيْخٌ به، فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ: مَن حَدَّثَنَى شَيخٌ عَدَّثَنِي رَجلٌ بِالمَدَائِنِ وَهُوَحَيِّ، فَصِرْتُ إلَيهِ فَقُلْتُ: مَن حَدَّثَكَ ؟ فقالَ: حَدَّثَنِي شَيخٌ بواسِطٍ وَهُو حَيٍّ، فَصِرْتُ إلَيه، فقالَ: حَدَّثَنِي شَيخٌ بالبَصرة فِصِرْتُ إلَيه فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيخٌ بالبَصرة فِصِرْتُ إليه فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَيخٌ بعبَّادانَ، فَصِرْتُ إليهِ فَأَخَذَ بِيدِي فَأَدخَلَنِي بَيتاً، فَإِذَا فَيه قَومٌ مِنَ المُتَصَوّفَةِ، وَفِيهِمْ شَيخٌ بِعُبَّادانَ، فَصِرْتُ إليهِ فَأَخذَ بِيدِي فَأَدخَلَنِي بَيتاً، فَإِذَا فَيه قَومٌ مِنَ المُتَصَوِّفَةِ، وَفِيهِمْ شَيخٌ فَقَالَ: لَمْ يُحَدِّثَنِي ، فَقُلْتُ: يا شَيخُ مَنْ حَدَّثَكَ ؟ فَقَالَ: لَمْ يُحَدِّثُنِي أَحَدٌ وَلَكِنَا رَأَينَا النّاسَ قَدْ رَغِبُوا عَنِ القُرآنِ فَوضَعْنا لَهُمْ هذا الحَدِيثَ لِيصُرَفوا إِلَى القُرآنِ ».

قالَ في البِدايَةِ: «وَكُلُّ مَنْ أُودَعَ هٰذِهِ الأَحادِيثَ تَفْسِيرَهُ كَالُواحِدِيِّ وَالثَّعلَبِيِّ وَالتَّعلَبِيِّ وَالتَّعلَبِيِّ وَالتَّعلَبِيِّ وَالتَّعلَبِيِّ وَالتَّعلَبِيِّ وَالتَّعلَمِ مَعَ أَنَّ جَماعَةً مِنَ العُلَهِ وَالتَّعلَمُ مَ وَضْعِهِ مَعَ أَنَّ جَماعَةً مِنَ العُلَهِ وَالتَّعلَمُ عَلَيْ وَضْعِهِ مَعَ أَنَّ جَماعَةً مِنَ العُلَهِ وَالتَّعلَمُ وَالتَّعلَمُ وَالتَّعلَمُ وَالتَّعلَمُ وَالتَّعلَمُ مَنْ ذَكْرَهُ مُسْنِداً كَالُواحِدِيِّ أَسْهَلُ.

رابعُها: قَومٌ زَنادِقَةٌ وَضَعُوا أَحادِيثَ لِيُفْسِدُوا بِهَا الإسلامَ، وَيَنصُروا بِهَا المَّذَاهِبَ الفاسِدَة، فَقَد رَوى العُقَيْليُّ، عَن حَمّادِبنِ زَيدٍ قالَ: وَضَعَتِ الزَّنادِقَة عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله أَرْبَعَةً عَشَرَ أَلفَ حَدِيثٍ مِنْهم «عَبدُ الكَرِيمُ بنُ أَبِي العَوجاءِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله أَرْبَعَةً عَشَرَ أَلفَ حَدِيثٍ مِنْهم «عَبدُ الكَرِيمُ بنُ أَبِي العَوجاءِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله أَرْبَعَة عَشَرَ أَلفَ حَدِيثٍ مِنْهم وَلَي اللهُ عَدينَ المَن عَدينَ المَن عَدينَ المَا المَالُولُ عَد عَيْ اللهَ الْحَد لِيُضْرَبُ عُنْقُهُ، وَاللهُ وَصُلِبَ فِي زَمانِ المَهدِيِّ بن المَنصُورِ قالَ ابنُ عَدِينَ المَا أَخِذ لِيُضْرَبُ عُنْقُهُ، قال وَضَعْتُ فِيكُمْ أَرْبَعَةَ آلافِ حَدِيثٍ أُحَرِّمُ فِيها الحَلالَ وأُحلّلُ الحَرامَ».

وَمِنِهُمْ بَيَانُ بِنُ سَمْعَانَ الهدى الَّذِي قَتَلَه خَالِدُ القَسَرِي وَأُحرَقَهُ بِالنَّارِ،

ومحمّدُ بنُ سَعِيدٍ الشّاميّ المَسْلُوبُ في الزَّندَقَةِ حيث رَوىٰ عَن حميدٍ عَنْ أَنس مَرفوعاً قُالَاً: «أَنا خَاتَمُ النّبَيِّينَ، لانَبِيَّ بَعدِي إلّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ». وَضَع هذَا الاسْتِثناءَ لِما كَانَ يَدْعو إلّه فِن الإِلحَادِ وَالزَّندَقةِ وَالدَّعوةِ إلى التَّنبِّي، ورُوِيُ عن عَبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ المُقرِي «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الإِلحَادِ وَالزَّندَقةِ وَالدَّعوةِ إلى التَّنبِّي، ورُوِيُ عن عَبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ المُقرِي «أَنَّ رَجُلاً مِنَ الجَوارِج رَجَع عَن بِدعتِه فَجَعَلَ يَقولُ: انْظُرُوا هذَا الحدِيثَ عَمَّن تَأْخُذُونَه فَإِنّا كُنّا إذا رَأَينا رَأَياً جَعَلنا لَهُ حَدِيثاً».

قالَ في البِدايةِ وَغَيرِها: إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الكِرَّامِية بِكَسرِ الكَافِ وَتُفْتَحُ وَتَشْدِيدِ الرَّاء وَتُخَفِّف و وَالأَوْل أَسْهَرُ و وَهُمْ طَائِفَة مُنْ تَسَبُون بِمَذَهَبِهم إِلى محمَّدبنِ كِرَّامِ الرَّاء وَتُخَفِّف و وَالأَوْل أَسْهَرُ وَهُمْ طَائِفَة مُنْ تَسَبُون بِمَذَه بِهم إِلى محمَّدبنِ كِرَّامِ السَّجِسْتاني، وَ بَعضُ المُبتَدِعةِ مِنَ المُتصَوِّفةِ، إِلى جَواز وَضْع الحَدِيثِ لِلتَّرغيبِ والتَّرهيبِ تَرغيباً لِلنَّاسِ في الطَّاعةِ وزَجْراً لَمُمْ عَنِ المَعصِية. وَاسْتَدَلُوا مِا رُويَ في بَعضِ والتَّرهيبِ تَرغيباً لِلنَّاسِ في الطَّاعةِ وزَجْراً لَمُمْ عَنِ المَعصِية. وَاسْتَدَلُوا مِا رُويَ في بَعضِ طُرُق الحَديثِ «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً لِيضِلَّ بِهِ النَّاسُ فَلْيَتَبَوَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ قَالَ: إنَّه سَاحِرْ، أو بَحِنُونٌ.

وقالَ آخَرُ: «إنَّما قال: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ وَنَحَنُ نَكِذِبُ لَهُ وَنُقَوِّي شَرْعَه» ونَسأَلُ الله السَّلامَة مِنَ الجِذلانِ .

وَحَكَى القُرطبيُ عَن بَعضِ أهلِ الرَّأي: «ما وافَقَ القِياسَ الجَليَّ جازَ أَنْ يُعْزِىٰ وَ يُنْسَبَ إِلَى النَّيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وَآلهِ.

ثمَّ المَروِيُّ تَارَةً يَخَتِرِعُهُ الواعِظُ مِن نفسِه، وَتارَةً يأخذُ كَلامَ غَيْرِه كَبَعضِ السَّلفِ الصَّالِحِ أَوْ قُدَماءِ الحُكماءِ أَوْ الإسرائيليّاتِ، فيَجْعَلُهُ حَدِيثاً يَنْسِبُه إلى المَعْسُومِ عَلَيهِ السَّلامُ أَوْ يَأْخُذُ حَدِيثاً ضَعيفَ الإسنادِ فَيُرَكِّبُ لَهُ إسْناداً صَحِيحاً لِيُرَوِّجَ.

وَقُيلَ: إِنَّ هَذَا الأَخِيرَ مِنَ المَقْلُوبِ دُونَ المَوْضُوعِ. وَقَدْ صَنَفُوا فِي الأَحادِيثِ المُوضُوعَة كُتُباً أَصَابَ بَعْضُهُمْ فِي جُمَلَةٍ مِنها. المُوضُوعَة كُتُباً أَصَابَ بَعْضُهُمْ فِي جُمَلَةٍ مِنها. تَذييل: يَتَضَمَّنُ مَطالِبَ مُختَصَرَةً:

الأُوَّلُ: أَنَّه إذا ثَبَتَ كُوْنُ حَدِيثٍ مَوْضُوعاً حَرُمَتْ رِوايَتُه لِكُوْنِها إِعاللَّه عَلَى الأَوَّلُ المُسلِمينَ. الإِثْمِ وَ إِشَاعَةً لِلْفَاجِشَةِ وَ إِضْلَالًا لِلْمُسلِمينَ.

وأمّا ضَعِيفُ السَّنَدِ غَيرُ المَوْضُوعِ فَلا بَأْسَ بِرِوايَتِهِ مُطلَقاً. نَعَمْ لاَ يَجِوزُ الإذعانُ بِهِ وَالعَمَلُ عَلَيهِ حَتّى في السُّننِ وَالكَراهَةِ عَلَى الأَظهَرِ كَما تَقَدَّمَ تَعْقِيقُهُ فِي ذَيلِ الكلام عَلَى الضَّعِيفِ خِلافاً لِلْمَشهورِ.

الثاني: أنَّ مَنْ أرادَ أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثاً ضَعِيفاً أَوْ مَشكوكاً في صِحْتِه بِغَيرِ إسْنادِ يَقُولُ برُوِيَ أو بَلغنا أَو وَرَدَ أو جاء أو نُقِلَ وَنَحَوه مِنْ صِيغِ التَّمرِيضِ، وَلا يذكرُهُ بِصِيغةِ الجُزْمِ كَقاٰلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله، وَفَعَلَ وَغَوِها مِنَ الأَلفاظِ الجازِمَةِ، إذ لَيْسَ الجُزْمِ كَقاٰلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله، وَفَعَلَ وَغَوِها مِنَ الأَلفاظِ الجازِمَةِ، إذ لَيْسَ تَمْةً ما يُوجِبُ الجَزْمَ وَلَوْ أَتَى بالإسنادِ مَعَ المَنْنِ لَمْ يَجِبْ عَليهِ بَيانُ الجالِ لِأَنَّه قَدْ أَتَىٰ بِهِ عَندَ أَهْلِ الإغتِبارِ، وَالجاهِلُ بِالحَالِ غَيرُ مَعذُورٍ في تَقلِيدِ ظاهِرِه بَلْ مُقَصِّرٌ في تَرْكِ التَثتُت.

وأمّا الصَّحِيحُ فَيَنْبَغي ذِكرُهُ بِصِيغَةِ الجَزْمِ بَلْ يَقْبُحُ فيهِ الإِتيانُ بِصِيغَةِ الجَزْمِ بَلْ يَقْبُحُ فيهِ الإِتيانُ بِصِيغَةِ الجَزْمِ.

الثَّالِثُ: أَنَّه قالَ: غَيرُ واحِدٍ أَنَّه إذا رَأَيتَ حَدِيثاً بإسنادٍ ضَعيفٍ، فَلَكَ أَن تَقُولَ هُوَ ضَعِيفٌ بهذَا الإِسْنادِ وَلا تَقُلْ ضَعيفُ المَّنْ وَلا ضَعيفٌ وَتُطِلِقُ بِمُجَرَّد ضَعْفِ دَلِكَ الإِسْنادِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ إِسْنادٌ آخَرُ صَحِيحٌ، إلّا أَنْ يَقُولَ ماهِرٌ فِي الفَّنِ إِنَّهُ لَمْ يُرُو دَلِكَ الإِسْنادِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ إِسْنادٌ يَتُبُتُ بِه، أَوْ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مُفسِراً ضَعْفَه، فَإِنْ مِنْ وَجُهٍ صَحِيحٍ، أَو لَيْسَ لَهُ إِسْنادٌ يَتُبُتُ بِه، أَوْ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مُفسِراً ضَعْفَه، فَإِنْ أَطَلَقَ ذَلِكَ اللّهِرُ ضَعْفَه وَلَمْ يُفسِرُهُ فَني جَوازِه لِغَيْرِه كَذَلِكَ وَجُهانِ مَبْنِيّانِ عَلَىٰ أَنْ أَطَلَقَ ذَلِكَ اللّهِرُ ضَعْفَه وَلَمْ يُفسِرُهُ فَني جَوازِه لِغَيْرِه كَذَلِكَ وَجُهانِ مَبْنِيّانِ عَلَىٰ أَنْ أَطُلُقَ ذَلِكَ اللّهُ هِرُ ضَعْفَه وَلَمْ يُفتَقِرُ إلى التَّفسِيرِ وَسَيَأَتِي الكَلامُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فَتَاقِرُ اللهُ التَفْسِيرِ وَسَيَأَتِي الكَلامُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ فَتَأَمِّلُ .

الفَصْلُ السَّادِسُ: فِيمَنْ تُقبَل رِوايَتُه، وَمَن تُرَدُّ رِوايتُه، وَمَن تُرَدُّ رِوايتُه، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الجَرْح وَالتَّعدِيل.

وَ يَنبَغِي قَبْلَ الأَخْذِ فِي ذلِك تَقدِيمُ مُقَدِّمَةً ذَكرَها فِي البِداَيةِ وَهِيَ: أَنَّ مَعْرِفَةً مَنْ تُقْبَلُ رِوايَتُهُ وَمَن تُرَدُّ مِنْ أَهَمَّ أَنُواعِ عِلْمِ الحَدِيثِ، وَأَتمِّها نَفْعاً، وأَلزمِها ضَبْطاً وَحِفْظاً، لِأَنَّ بِهَا يَحْصُلُ التَّمِيزُ بَينَ صَحِيحِ الرِّوايةِ وَضَعيفِها، وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ الحُجَّةِ وَطَعْلَا اللَّهُ عِلْوا مَصْلَحَتَهُ أَهَمَّ مِنْ مَفسَدةِ القَدْحِ فِي المُسْلِمِ المَسْتُورِ، وَ إشاعَةِ وَاللَّحْجَةِ، وَلِذَا جَعَلُوا مَصْلَحَتَهُ أَهَمَّ مِنْ مَفسَدةِ القَدْحِ فِي المُسْلِمِ المَسْتُورِ، وَ إشاعَةِ الفَاحِشَةِ فِي النَّذِينَ آمَنوا اللآزِمَيْنِ لِذِكْرِ الجَرْحِ فِي الرُّواةِ، وَجَوَّزُوا لِذَلِكَ هِذَا البَحْثَ، وَوَجُهُ الأَهمِيَّةِ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ فِيهِ صِيانَةَ الشَّرِيعَةِ المُطَهَّرَةِ مِنْ إِذْ خالِ مَا لَيْسَ مِنْها فِيها، وَنَفْياً لِلْخَطَأِ وَالكَذِب عَنْها.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّه قِيلَ لِبَعضِ العُلماءِ: أَمَّا تَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ هُؤلاءِ الْذِينَ تَرَكْتَ حَدِيثَهُم خُصَهَاءَكَ عِندَاللهِ يَومَ القِيهَ مَقِقَالَ: لَأَنْ يَكُونوا خُصَمائي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله خَصْمِي يَقُولُ لِي: لِمَ لَمْ تَذُبَّ الكَذِبَ عَنْ حَدِيثي ؟! يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيه وَآله خَصْمِي يَقُولُ لِي: لِمَ لَمْ تَذُبُّ الكَذِبَ عَنْ حَدِيثي ؟! وَ رُوِيَ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَمِعَ مِن بَعضِ العُلمَاءِ شَيْئاً مِن ذلِكَ مُضَافاً إِلَيْهِ مِنْ الأَواخِرِ العُلماءُ، فَقَالَ له: وَيُحَكَ، هذِه نَصِيحة وَلَيسَت غِيبَةً. وَقَد ادْعَىٰ غَيرُ واحِدٍ مِنَ الأَواخِر العُلماءَ عَلَى البَّتَنائِهِ مِنْ حُرمة الغِيبَة، وَاسْتَذَلُوا عَلَى ذلِكَ مُضَافاً إِلَيْهِ بِأَهْبِيةٍ مَصْلَحَة الإجماعَ عَلَى البَّتَنائِهِ مِنْ حُرمة الغِيبَة ، وَاسْتَذَلُوا عَلَى ذلِكَ مُضَافاً إلَيْهِ بِأَهْبِيةٍ مَصْلَحَة عَلَى البَّعْنائِهُ مِنْ حُرمة الغِيبَة ، وَاسْتَذَلُوا عَلَى ذلِكَ مُضَافاً إلَيْهِ بِأَهْبِيةٍ مَصْلَحَة عَلَى البَّعْنائِهِ مِنْ حُرمة الغِيبَة ، وَاسْتَذَلُوا عَلَى ذلِكَ مُضَافاً إلَيْهِ بِأَهْبِيةٍ مَصْلَحَة عَلَى السِّعْنائِهِ مِنْ الرُّواةِ وَبَيانِ فِسِقِهِمْ وَكِذَبِهِمْ وَجُودِ ذلِكَ . فَالْجَوازُ مِمَا السَّلامُ في ذَمِّ مُمَلةً مِن الرُّواةِ وَبَيانِ فِسِقِهِمْ وَكِذَبِهِمْ وَخَودِ لِكَ . فَالْجَوازُ مِمَا اللَّهُ جَرْحاً المُعْرَوقِ وَالْمَامُ في ذَلِكَ التَّقَبُّتُ في نَظُرِهِ وَجَرْجِه لِئُلا يَقَدَحَ في بَرِئَ غَيْرِ عَرُوحٍ مِا ظَنَة مُرحًا في ذَلِكَ غَيرُ المُولَة والْمَا اللهُ عَلْو وَدَه فِيهُمْ لَهُ عَيْمِلٌ ، كَمَا لا يَعَلَى عَلْ وَدَد فِيهِمْ لَهُ عَيْمِلٌ ، كَمَا لا يَعَنْ عَلَى عَلْ وَرَد فِيهِمْ لَهُ عَيْمِلٌ ، كَمَا لا يَعْفَى عَلَى الرَّهُ عَلَى المَّجْوَا في أَكْلِ المَالِي المَبْسُوطَة .

وَلَقَدْ أَجْادَ فِي «البِدْايَةِ» حَيْثُ قَالَ بَعدَ التَّنْبِيهِ عَلَىٰ ذَلِكَ: «إِنَّهُ يَنبَغِي لِلْماهِرِ فِي هذِهِ الصَّناعَةِ وَمَنْ وَهَبَهُ اللهُ أَحْسَنَ بِضاعَةٍ تَدَبَّرُ مَا ذَكَرُوهُ، وَمُراعاةُ مَا فَرَرُوهُ، فَلَعلَة يَظْفَرُ بِكَثِيرِ مِمّا أَهْمَلُوهُ، وَيَطلِعُ عَلىٰ تَوجِيهٍ فِي المَدْجِ وَالقَدْجِ قَدْ أَغْفَلُوه؛ فَرَرُوهُ، فَلَعنا عَلَيهِ كَثِيراً، وَنَبَهنا عَلَيه فِي مَواضِع كَثِيرةٍ وَوَضَعْناها عَلىٰ كُتُبِ القَّوْمِ، كَما اطلَعنا عَلَيه كَثِيراً، وَنَبَهنا عَلَيه فِي الْحَرْجِ والمَدْجِ، فَإِنَّه وَقَعَ لِكَثِيرِ مِنْ أَكابِرِ الرُّواةِ؛ وَقَدْ خُصوصاً مَعَ تَعارُضِ الأَخْبارِ فِي الْجَرْجِ والمَدْجِ، فَإِنَّه وَقَعَ لِكَثِيرِ مِنْ أَكابِرِ الرُّواةِ؛ وَقَدْ أُودَعَهُ الْكَشِّي فِي كِتَابِه مِنْ غَيرِ تَرْجِيجٍ، وتَكَلَّمَ مَنْ بَعْدَه فِي ذَلِكَ فَاحَتَلَفوا فِي تَرْجِيجِ أُودَعَهُ الْكَشِي عَلَى الآخَرِ الرُّواةِ؛ وَقَدْ أَودَعَهُ الْكَشِّي فِي كِتَابِه مِنْ غَيرِ تَرْجِيجٍ، وتَكَلَّمَ مَنْ بَعْدَه فِي ذَلِكَ فَاحَتَلَفوا فِي تَرْجِيجِ أُودَعَهُ الْكَشِّي فِي كِتَابِه مِنْ غَيرِ تَرْجِيجٍ، وتَكَلَّمَ مَنْ بَعْدَه فِي ذَلِكَ فَاحَتَلَفوا فِي تَرْجِيجِ أَيها عَلَى الآخَرِ الخَيلِهُ مِنْ عَيرِ السَّعِيمِ عَيْدُهُم فِي ذَلِكَ ، بَلْ أَودَعُهُ الْآتَاهُ اللهُ تُعَالَى ، فَلِكَ مُعْبَدٍ نَصِيبٌ، فَإِنْ طَرِيقَ الْجَمْعِ بَيْنَها مُلْيَكِ مُ عَلَى البَحْثِ عَلَى الْلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَا يَعْمَلُ بِالأَخْبِارِ الصَّحِيحَةِ وَالْمَولِ البَاعِثِ، وَرُبَّا يَكُونُ عَنْ أُعْلِقُ مَنْ أُصِولِ البَاحِثِ، وَرُبَّا يَكُونُ بَعْمُلُ بِالْجَمِيعِ، وَيَجَعْمُ مِي فَالْهُ العَمَلُ بِالْجَمِيع، وَيَجُمْعُ مَنْ أَصُولِ النَاعِمُ وَرُبًا يَكُونُ بَعْضُهُ الْعَمَلُ بِالْجَمِيع، وَيَجْمَعُ مَنْ أَصُولِهِ الْعَمَلُ بِالْجَمِيع، وَيَجْمَعُ مَعْ أَعْمُ الْحَمْلُ بِالْجَمِع، وَيَخُمَعُ مَنْ أَصُولُ الْعَمَلُ بِالْجَمِع، وَيَخْمَعُ مَنْ أَعْمُولُ الْعَمَلُ بِالْمَالِ الْعَمَلُ بِالْجَمِع، وَيَخْمَعُ مَعْمَلُ بِالْجَمِع، وَيَخْفُهُ مَا أَوْمُونُ مِنْ أَصِلُ الْعَمَلُ بِالْمَعْمُ مِنْ أَمْ فَيَقِي فَا عَلَيْهُ وَلَوْ مَا مُعْ الْعَمْ الْعَمْلُ بِالْعَلَا عَمْ الْعَلَا عَلَا عَلَيْ الْعَمْلُ بِالْمَعْمَلُ بِالْعَ

بَيْنَهَا بِمَا لاَيُوافِقُ أَصْلَ الباحِثِ الآخَرِ، وَنَحُوُ ذَلِكَ. وكثيراً مايتَّفَقُ لَهُمُ التَّعدِيلُ بِما لايصلُحُ تَعدِيلاً، أو يَجْرَحُونَ بِما لاَيكُونُ جَرحاً، فَلذَٰلِكَ يَلزَمُ الْجُثَهِدَ بَذْلُ الوُسعِ فِي ذلك.

وَ إِذْ قَدْ عَرَفْتَ المَقَدِّمَةَ فَاعْلَمْ أَنَّ هُنَا جَهَاتٍ مِنَ الكَلامِ: الأُولى: أَنَّهُم قَدْ ذَكرُوا شُرُوطاً ـ لِقَبولِ خَبْرِ الواحِدِ ـ في الرَّاوي:

فالأول من الشُّروطِ التي اعْتَبَروها في الرَّاوي: الإسلامُ. فإنَّ المَشْهورَ اعْتِبارُه، بل نَقَلَ في «البِداية» اتفاق أئِمَة الجَدِيثِ وَالأُصُولِ الفِقْهِيّة عَلَيهِ، فَلا تُقبَلُ رِواية الكَافِرِ مُطْلَقاً، سَواءٌ كانَ مِن غَيْرِ أهلِ القِبلَةِ كَاليَهُودِ وَالنَّصارَىٰ، أَوْمِنْ أَهْلِ اليقبلةِ كَاليَهُودِ وَالنَّصارَىٰ، أَوْمِنْ أَهْلِ اليقبلةِ كَالَجُسَمةِ والخَوارِجِ وَالغُلاةِ عِنْدَ مَن يُكَفِّرُهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ القِسْمَ الأَوَّل وهو غَيرُ أهلِ القِبلَةِ عَلَ الا تَفاق.

### ٢ - العقل

فلا يُقبَلُ خَبُرُ المِحَنُونِ إِجْمَاعاً، حَكَاهُ جَمَاعَةٌ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عَدَمُ الاطَّمِينانِ والوُّتُوقِ بِخَبَرِه.

## ٣- البلوغ

اعْتَبَرَهُ جَمِعٌ كَثِيرٌ، فَلا يُقبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ غَيرِ البالِغِ، وَذلِكَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّرِ مِمَا لارَيبَ فِيهِ، بَلْ ولا خِلاف، لِعدَم الوَّتُوقِ بخَبَرِه. وَأَمَّا المُمَيِّرُ فَفِي قَبولِ خَبَرِه قَولانِ، لارَيبَ فِيهِ، بَلْ ولا خِلاف، لِعدَم الوَّتُوقِ بخَبَرِه. وَأَمَّا المُمَيِّرُ فَفِي قَبولِ خَبَرِه قَولانِ، فَالمَشْهورُ عَدَمُ القَبولِ، بَلْ قيل: إنَّه المعروفُ مِن مَذْهَبِ الأَصْحابِ وَجُهُورِ العامَّة. وحُكِي عن جَمِع مِن العامِّة القَبُولُ إذا أَفادَ خَبَرُه الظَّنَّ، وَظاهِرُ بعضِ الأَواخِرِ مِنْ أَصحابِنا المَيلُ إلى مُوافَقتِهم مُطلَقاً، أو إذا أفادَ الاطمينان.

### ٤ - الإيمان

والمرادُ به كُونُه إماميّاً اثْنَيْ عَشْرِيّاً، وَقَدِ اعْتَبْرَ هذا الشَّرطَ جَعْ، مِنهُمُ الفاضِلانِ الشَّهيدانِ وصاحِبُ «المَعالِم» و «الكركيُ وَغَيْرُهُمْ. وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ جَوازِ العَمَلِ بخبر المُخالفينَ ولا سايرِ فرقِ الشيعةِ، وخالفَ في ذلك الشَّيخُ ـ رَحِهُ اللهُ ـ في مَحْكِيِّ العُدَّةِ ، الحُالفينَ ولا سايرِ فرقِ الشيعةِ، وخالفَ في ذلك الشَّيخُ ـ رَحِهُ اللهُ ـ في مَحْكِيِّ العُدَّةِ ، حَيثُ جَوَّرُ العَمَلِ بِخَبْرِ المُخَالِفِينَ إذا رَوَوا عَنْ أَمُّتِنا عليهم السلامُ إذا لَم يكنُ في

<sup>(</sup>١) تقدم أن المراد بهما العلامة وابن ادريس.

رِ واياتِ الأصحابِ ما يُخالفُه ولا يُعْرَفُ لَمَ مَ قُولٌ فِيهِ، لِهَا رُوِيَ عَنِ الصادق عليه السلام أنَّه قال: «إذا نَزَلَتْ بِكُمْ حادِثَةٌ لا تَجِدُونَ مُحكمَها فيها رُوِي عَنَا، فَانظُرُوا إلى ما رَوَّوهُ عَن عَلِيٍّ عَليهِ السَّلامِ فَاعمَلُوا بِهِ \* •

قَالَ: ﴿ وَلِأَجِلِ مَاقُلنَاهُ ، عَـمِلَتِ الطَّائِفَةُ بِمَا رَواهُ حَفْصُ بِنغِياثٍ ، وغِياثُ بِنُ ـ كَلّوبٍ ، ونُوحُ بِنُ دُرّاجِ وَالسَّكُونِيُّ وَغَيرُهُمْ مِنَ العَامَّة عن أَمُتّنا (عَلَيهِمُ السَّلامُ) فيها لمُ يُكروهُ ولم يكن عِندَهُمْ خِلافُه ».

وقال في محكي «العُدَة» أيضاً: «أنَّ مارواه سائِرُ فِرَقِ الشَّيعةِ والفَطَحِيةُ والواقِفِيةُ والنَّاوُ وسِيَة وعيرُهم إن كانَ لَيسَ هُناكَ مايخالِفُهُ ولا يعرفُ مِنَ الطائِفةِ العَمَلُ بِخِلافِه، وَجَبَ أَن يُعمَلَ به إذا كانَ مُتَحَرِّجاً في روايته مَوْثوقاً به في أَمانَتِه و إن كان مُخْطِئاً في أَصلِ الاعتقادِ، ولأَجْل ماقلناهُ عَمِلَتِ الطائِفَةُ بأخبارِ الفَطحيةِ مِثْلِ عَبداللهِ بنِ بُكيرٍ وغيرِه، وأخبارِ الواقِفِية مِثْلِ سَماعة بنِ مِهرانَ وعلي بن أبي حَزة وعشمانَ بن عيسى، ومن بَعدَ هُؤلاءِ بما رَواهُ بنوفَضّالٍ وبَنوسَماعة و الطّاطريّونَ وغيرِهم فيا لم يكن عِندَهُم فيهِ خِلافٌ - انهى».

#### ٥ ــ العُدالة

وقد وَقَعَ الْخِلافُ تارةً في مَوضُوعها، وأُخْرَىٰ في اعْتِبارِها في الرَّاوي في قَبولِ خَبَرِه، وَهَ لَ الأَوَّلِ عِلْمُ الفِقْهِ، وقَدْ أُوضَحْنا الكَلامَ فيهِ في شَهاداتِ «مُنْتَهَى المَقاصِدِ»، وأَثْبَتنا أَنَّها عِبَارَةٌ عِن مَلَكَةٍ نَفسانِيّةٍ راسِخَةٍ باعِثَةٍ على مُلازَمَةِ التَّقوى وتَركِ الْتَكابِ مُنافِياتِ المُرُوَّةِ، الكاشِفِ ارْتِكابِ الكَبائِرِ والإضرارِ على الصَّغائِرِ وتركِ ارْتِكابِ مُنافِياتِ المُرُوَّةِ، الكاشِفِ ارْتِكابِ الكَبائِرِ والإضرارِ على الصَّغائِرِ وتركِ ارْتِكابِ مُنافِياتِ المُرُوَّةِ، الكاشِفِ ارْتِكابِ الكَبائِ بالدِّينِ بِحَيثُ لا يُوثِقُ مِنه التَّحَرُّزُ عَنِ الذُّنوبِ؛ وَ إِنَّه لا يكفِي الثَّاهِ فِي اللَّه بالدِّينِ بَعِيثُ الكَبيرَةِ مالمَ يَنبُعِثِ التَركُ عَن مَلكَةِ ولاحُسْنُ الظَّاهِرِ فَقَطُّ؛ وَأَنَّها ا تَنكَشِفُ بِالعِلْمِ والاطْمِينانِ الحاصِلِ مِنَ المُعاشَرَة وَمِنْ مُراجَعَةِ الطُّاهِرِ فَقَطُّ ؛ وَأَنَّه لَيْسَ الأَصلُ في المُسْلِمِ العَدالَةَ، وأَنَّها لا تَزُولُ بِارْتكِابِ الصَّغِيرَةِ المُعاشِرِينَ لَهُ ؛ وأَنَّه لَيْسَ الأَصلُ في المُسْلِمِ العَدالَةَ، وأَنَّها لا تَزُولُ بِارْتكِابِ الصَّغِيرَةِ مَوْتُ إلللهِ فِي اللَّه اللهِ إلَا أَنْ يَبلُغُ إلى حَدَّ مَن غَير إصرارٍ، ولا بِتَرْكِ المَندُوباتِ وارْتكِابِ المَكرُوهاتِ إلاّ أَنْ يَبلُغَ إلى حَدِّ مُولِونِ بِالسَّنِ وَالمُكرُوهاتِ وقَلَة المبالاةِ بِالدِّينِ، وذَكرَنا هُناكَ مَعَى الكَبائِرِ وَعَدَدُها وغيرَ ذلِكَ مِمّا يَتَعَلَّقُ بِتَحقِيقِ مَوضُوعِ العَدالَةِ. وأمّا حُكمُهَا المُتَعَلَقُ بالمقامِ أَعْنِي وَعَدَدُها وغيرَ ذلِكَ مِمَا يَتَعلَقُ بِتَحقِيقِ مَوضُوعِ العَدالَةِ. وأمّا حُكمُهَا المُتَعلَقُ بالمقامِ أَعْنِي

اشتراطَها في الرَّاوي في قَبولِ رِوايَتهِ، فَتَوْضِيحُ القَولِ في ذلكَ أَنَّهمُ اخْتَلَفوا فيه على قَولَينِ:

أَحَدُهُما: الاشْتِراطُ، فلا تُقْبَل رِوايَةُ غَيْرِ العَدْلِ و إِنْ حَازَ بَقِيَّةَ الشُّرُوطِ، وفي البَداية: «أَنَّ عَلَيهِ جُهُورَ أَنَّمَةِ الحَدِيثِ وأصولِ الفِقْهِ » وفي «المَعالِم» ومَحَكِي «غاية المَامُولِ» اأنَّه المشهورُ بين الأصحاب.

ثانيها: عَدَمُ الاشتراطِ، وهو خِيرَةُ جَعِ مُفْتَرِقِينَ عَلَىٰ قُوْلَينِ: أَحَدُهُما: حُجِيَّةُ خَبرِ مجهولِ الفِسقِ. وَهُوَ المَنقولُ عَن ظاهِرِ جَمِعٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ. ثانِيهِما: عَدَمُ حُجِيَّةٍ خَبرِ مجهولِ الحالِ، بَلْ مَن يُوثَقُ بِتَحَرُّزِهِ عَنِ الْكِذَبِ خَاصَّةً.

وَهُوَ خِيَرَةُ الشَّيخِ ـ رَحِهُ اللهُ ـ فِي «العُدَّةِ» حَيْثُ قالَ: «فَأَمّا مَنْ كَانَ مُخطِئاً في بعضِ الأفعالِ أو فاسِعاً بِأَفْعالِ الجَوارِحِ وكَانَ ثِقَةً في رِوايَتِهِ مُتَحَرِّزاً فيها، فإنَّ ذلِكَ لا يُوجِبُ رَدَّ خَبَرِه، وَ يَجوزُ العَمَلُ بِه، لأَنَّ العَدالَةَ المَطلوبَةُ في الرِّوايَةِ حاصِلَةُ فيه، وَ إنَّما الفِسْقُ بأَفْعالِ الجَوارِجِ يَمنَعُ مِن قَبولِ شهادَتِه، ولَيْسَ بمانِع مِن قَبولِ خَبَرِه، ولإَجلِ الفِسْقُ بأَفْعالِ الجَوارِجِ مَنعَعُ مِن قَبولِ شهادَتِه، ولَيْسَ بمانِع مِن قَبولِ خَبَرِه، ولإَجلِ ذلك جَعْ كَثيرٌ مِن الأَواخِر، وَلَعَلَّهُ المشهورُ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَذَاوَلُوا العَمَلَ بالأَخْبارِ الحِسانِ.

حُجَّةُ القولِ بالعَمَلِ بِخَبَرِ عَجْهولِ الحالِ:

إِنَّ اللهُ تَعالَىٰ عَلَقَ وَجُوبَ التَّغَبُّتِ عَلَى فِسْقِ الْخُبِرِ، وَلَيْسَ المُرادُ الفِسْقَ الوَاقِعِيَّ و إِنْ لَمْ نَعلَم بِهِ وَ إِلّا لَزِمَ التَّكْلِيفُ بِما لايطاقُ، فَتَعَيَّنَ أَن يَكُونُ المرادُ الفِسْقَ المعلوم، وَانتِفاءُ التَّتُبُّتِ عِندَ عَدَم العِلمِ بِالفِسْقِ يُجامِعُ كُلاً مِنَ الرَّدِ وَالقَبُولِ، للْكِنَّ المرادَ لَيْسَ هُوَ الأَوَّل وَ إِلّا لَزِمَ كُونُ بَعْهُ ولِ الحالِ أَسْوَءَ خَالاً مِنْ مَعلُومِ الفِسقِ، حَيْثُ المرادَ لَيْسَ هُوَ التَّتُبُّتِ، فَتَعَيَّنَ الثاني وهو القَبولُ.

و رُدَّ بأنَّ المراد بِالفِسْقِ فِي الآيةِ هُوَ الفِسْقُ النَّفْسُ الأَمْرِيُّ لا المَعْلومُ كَمْا عَرَفْتَ، وَبَعدَ إِمْكَانِ تَحْصِيلِ العِلمِ بِه أُو الظَّنْ فَلا يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ بِمَا لا يُطاقُ.

حُجَّةُ الشَّيخِ ومَن وافَقَه - رَحِمَهُمُ اللهُ- وُجوهُ:

أَحَدُها: مَا أَشَارَ إِلَيه في ﴿ العُدَّةِ ﴾ مِنْ عَمَلِ الطَّائِفَةِ بِخَبَرِ الفاسِقِ إِذَا كَانَ ثِقَةً

<sup>(</sup>١) في شرح زبدة الاصول.

في رِوايَتِهِ مُتَحَرِّزاً فيها.

وَأَجابَ عَنْهُ الْمُحَقِّقُ فِي «المَعَارِج» أَوَّلاً بالمَنْع مِنْ ذلك وَالمُطالَبَةِ بِالدَّلِيلِ. وَثَانِياً بِأَنّا لَوْسَلَّمْنَاهُا لَاقْتَصَرْنا عَلَى المُواضِعِ الَّتِي عُمِلَتْ فيها بأَخبارِ خاصَةٍ ولَمْ يَجُزِ وَثَانِياً بِأَنّا لَوْسَلَّمْنَاهُا لَاقْتَصارِ بِأَنَّ عَمَلَهُمْ لَعَلّهُ كَانَ التَّعَدِي فِي الْعَمَلِ إِلَىٰ غَيرِها، وَزادَ فِي «المَعالِمِ» تَعلِيلَ الاقْتَصارِ بِأَنَّ عَمَلَهُمْ لَعَلَّهُ كَانَ لِانْضِمامِ الْعَرَائِينِ إلى غَيرِها، وَزادَ فِي «المَعالِمِ» تَعليلَ الاقْتَصارِ بِأَنَّ عَمَلَهُمْ لَعَلَّهُ كَانَ لِانْضِمامِ الْقَرائِينِ إلَيها لاَيْمَجَرِّدِ الْخَبْرِ، وَثَالِتاً بِأَنَّ دَعْوَى التَّحَرُّزِ عَنِ الكِذْبِ مَعَ ظُهُورِ الْفِسْقِ مُسْتَبْعَدُ، إذِ الَّذِي يَظْهَرُ فُسُوقُه لايُوتَقُ بِمَا يُظْهِرُ مِمّا يُخرِجُهُ عَنِ الكِذْبِ.

وَقَدْ وَجّه الاسْتِبِعادَ في «القوانينِ» بأنّ الدّاعِي عَلَىٰ تَرْكِ المَعصِيةِ قَدْ يَكُونُ هُوَ الْخَوْفُ مِنْ فَصِيحَةِ الْحَلْقِ، وَقَدْ يَكُونُ لِأَجْلِ إِنكارِ الطَّبِيعَةِ لِخُصُوصِ المَعْصِيةِ، وَقَدْ يَكُونُ هُوَ الْحَوْفُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ؛ وَهٰذا هُوَ يَكُونُ مِنْ أَجْلِ الْحَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ؛ وَهٰذا هُوَ يَكُونُ مِنْ اللهِ تَعَالَىٰ؛ وَهٰذا هُوَ النّدِي يُعْتَمَدُ عَلَيهِ فِي عَدَمٍ حُصُولِ المَعصِيةِ فِي السِّرِ وَالْعَلَنِ، بِخلِافِ غَيْرِه ، فَنَ كَانَ اللهِ يَعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الكِذْبِ الكَالِقِ فَكَيْفَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ الكِذْبِ الْحَالِقِ فَكَالَ اللَّهِ السَّوْلُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى السَّوْلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ الله

وُإِنكَارُ عَمَلِ الطّائِفَةِ بأَحبارِ غَيْرِ العُدولِ بَعِيدُ عَنِ الانْصافِ، فَإِنَّ مَنْ تَتَبَعُ كُتُبَ الحديثِ وَالرِّجالِ والفِقهِ وَجَدَ عَمَلَهُمْ به في غاية الوُضُوح، حَتَى أَنَّ المحقّق (ره) كُتُبَ الحديثِ وَالرِّجالِ والفِقهِ وَجَدَ عَمَلَهُمْ به في غاية الوُضُوح، حَتَى أَنَّ المحقّق (ره) نَفْسَهُ عَمِلَ في «المُعْتَبري» وَ «الشَّرايع» بِجُملَةٍ مِنها، وأمّا قَصْرُ ذلِكَ عَلَى مَوارِدِ عَمَلِهمْ لِإخْتِمالِ كَونِه لِإنْضِمامِ القرائِنِ إليها؛ فَيرُدُهُ كَلِماتُ جَعِ مِنْهُمْ حَيثُ إنَّ ها ظاهِرةٌ في العَملِ بِالخَبرِ مِن حَيثُ هو؛ ولَوْ سُلِم فلا وَجه لِلاقتِصارِ عَلى مَورِدِ عَملِهِمْ، بَلِ التَّعمِيمُ اللهِرْمُ لِكُلِّ مَورِدٍ قَامَتِ القَرائِنُ والأَماراتُ المُفيدَةُ لِلوُثُوقِ بِالخَبْرِ، مُضافاً إلى أَنَّ الظَّاهِرَ اللاّزِمُ لِكُلِّ مَورِدٍ قَامَتِ القَرائِنُ والأَماراتُ المُفيدَةُ لِلوُثُوقِ بِالخَبْرِ، مُضافاً إلى أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلِّ مَنْ جَوَّرَ الإِعْتِمادَ عَلَى خَبر الفاسِقِ المُتَحَرِّزِ عَنِ الكِذْبِ في الجُملَةِ وَفي مَورِدٍ خاصَ جَوَّرَهُ مُطلَقاً، فَالتَقْصِيلُ خَرْقُ للإَجْاعِ الْمُرَكِّبِ.

وأمّا ما ذكره من استبعاد التّحَرُّز عن الكِذْبِ مَعَ ظُهورِ الفِسْقِ فَدَفوعٌ عِلَمَ الْحَفْقِ مِنْ اللّهِ الْإيمانِ وَالإسلامِ وَالفِكْرِ مِنَ التّحاشِي عِلْمَ خَطَةِ سِيرَة رَكَثِيرٍ من النّاسِ مِنْ أَهلِ الإيمانِ وَالإسلامِ وَالفِكْرِ مِنَ التّحاشِي وَالتحرُّز جداً عَنِ الكِذب، وَارْتِكَابِ كَثِيرٍ مِنَ الْحُرَّماتِ، وَالاسْتِبعادُ إِنّها يَتَّجِهُ حَيثُ يَكُونُ الأَمْرُ عَلَى خِلافِ العادة، ومن الظّاهِرِ أُنَّ ما ذكرناه مِمّا جَرَتْ بِهِ العادة.

ثانيها: إِنَّ طَرِيقَ الإطاعَهِ مَوكُولٌ إِلَى العَقلِ وَالعُقلاءِ، حَتَى أَنَّ ماوَرَدَ الأَمرُ بِ فَانِها: إِنَّ هُوَمِنِ بِنَابِ الإِرشاد، ونحنُ نرَى الْعُقلاءَ مُطْبِقين عَلَى الْعُمَلِ بِخَبْرِ بِهُ مِنْ طُرُقِهِ إِنّها هُوَمِنِ بِنَابِ الإِرشاد، ونحنُ نرَى الْعُقلاءَ مُطْبِقين عَلَى الْعُمَلِ بِخَبْرِ

الفاسِقِ بالجُوارِحِ المُتُحَرِّزِ عَنِ الكِذبِ في أُمورِ مَعاشِهِم ومَعادِهم عِندَ الوثوقِ به.

ثَالِثُهَا: آيَةُ النَّبَأَ، بِتَقرِيبِ أَنَّ مَعْرِفَةَ حَالِ الرَّاوِي بِأَنَّهُ مُتَحَرِّزُ عَنِ الكِذبِ في الرِّوايَة تَثَبُّتُ إِجَالِيٍّ مُحَصِّلُ لِلاطمينانِ بِصِدْقِ الرَّاوِي، فَيَجُوزُ العَمَلُ به، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الآيَةِ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ الاطمينانُ مِنْ جَهَةِ خَبرِ الفاسِقِ بَعدَ التَّثبُتِ بمقدارٍ يَحصُلُ مِن خَبر العَدْلِ فَهُو يَكنى سِيما العَدلِ الذي تَبتَتْ عَذَالَتُه بِالظَّنِّ وَالأَذِلَة الظَّنِيَّة.

فَإِنَّ المرادَّ بِالعَادِلِ النَّفْسِ الأَمرِيِّ هُوَماَ اقْتَضَى الدَّلِيلُ إطلاقَ العادِلِ عَلَيهِ في نَفْس الأَمْرِ، لأَ مَا كَانَ عَادِلاً في نَفْس الأَمرِ.

والدَّليلُ قَد يُفيدُ القَطْعَ، وقد يُفِيدُ الظَّنَّ، وَ بِالجملَةِ فَقَولُ الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الأُقويٰ واللهُ العالِمُ؛

## ٦- الضبط فيما يرويه

بمعنى كُونهِ حافِظاً لَهُ مُستَيْقِضاً غَيرَمُغَفَّلِ إِنْ حَدَّث مِنْ حِفظِه ضابِطاً لِكِتابِه حافظاً لَه مِن العَلْطِ والتَّصحِيفِ والتَّحريفِ إِنْ حَدَّثَ مِنه، عارِفاً بِما يَخْتَلُّ بِهِ المعنىٰ حَيْثُ يَجُوز لَهُ ذَلِكَ. وَقَدْ صَرَّح بِاعتبارِه جَمْ كثير، بل نَفَى الخِلافَ في اشتراطِه جمع . تنبيهات: .

الأُول: أَنَّ المرادَ بالضابِطِ مَن يَغلِبُ ذُكْرُهُ سَهْوَه، لامَن لا يَسْهُو أَصْلاً، و إلاّ لا نُحْصَر الأَمْرُ فيا يَروِيهِ المَعصومُ مِنَ السَّهوِ، وهو باطِلُ بالضَّرُورَةِ، فلا يقدَحُ عُروضُ السَّهوِ عليهِ نادِراً، كما صَرَّحَ به جماعةٌ. وَقَدْ فَسَرَ الضَّبْطَ «بِغَلَبة دُكْرِه الأَشْياءَ المَعلومة السَّهوعليه نادِراً، كما صَرَّحَ به جماعةٌ. وَقَدْ فَسَرَ الضَّبْطَ «بِغَلَبة دُكْرِه الأَشْياءَ المَعلومة لهُ على نسْيانِه إيّاها» جماعةٌ، مِنهم السَّيِّد عَميد الدِينِ في محكِي «المُنيَة»، قال: «فلوكانَ يَخيثُ لا يَضْبُطُ الأحادِيث، وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ مَزايا الأَلفاظ، ولم يَتَمَكَنْ مِنْ حِفظِها لا تُقبَلُ رِوايَتُه».

النانى: أنّه قال جَعِ مِنهُمُ الشَّهِيدُ الثاني في «البِداية»: «إنَّ اعتبارَ العَدالَةِ في الجَقِيقَةِ يُغِني عَنِ اعْتِبارِ الضَّبْطِ، لِأَنَّ العَدْلَ لايرَوِي إلّا ما ضَبَطَهُ وَتَحقَّقَهُ عَلَى الوَجهِ المُعْتَبَرِ؛ وتَخصِيصُه بالذُّكرِ تأكيدُ وَجَرْيٌ عَلَى العادَةِ».

وَنهاقَشَ فِي ذلكَ فِي مَحكي «مَشْرِقِ الشَّمْسَيْنِ»(١) بأنَّ العَدالَةَ إنّها تَمْنَعُ مِنْ

<sup>(</sup>١) للشيخ بهاء الدين محمدبن الحسين بن عبدالصمد الحارثي العاملي المتوفى ١٠٣٠.

تَعَمُّدِ نَقُلٍ غَيرِ المَضْبُوطِ عِندَهُ، لا مِنْ نَقْلِ ما يَسْهُو عَنْ كَونِهِ غَيرَ مَضْبُوطٍ فَيَظنُّه مَضْبُوطاً.

وَما ذَكَرَه مُوَجَّهُ. وتَوَهِّمُ أَنَّ العَادِلَ إِذَا عَرَفَ مِن نَفْسِه كَثْرَةَ السَّهْوِلَم يَجَبَرِ عَلَى الرِّواية تَحَرُّزاً مِن إِذْخَالِ مَا لَيْسَ مِن الدِّينِ فيه، مَدْفُوعٌ بِأَنّه إِذَا كَثُرُ سَهُوهُ فَرُبَّمَا يَسَهُو عَنْ أَنّه كِثْرُ السَّهُو فَيرَوِي. فَالحَقُ أَنَّ اعتبارَ العَدالَةِ لَا يُغْنِي عَنِ اعتِبارِ الضَّبْطِ.

الشَّالِثُ: أَنّه صَرَّح جَعْ بِأَنّه يَكني في إطلاقِ الضَّابِطِ عَلَى الرَّاوي كَثْرَةُ اهْتِمامِه في نَقلِ الحَدِيثِ، بأَنْ يكونَ بِمُجَرَّد سَماعِه الحَدِيثَ يَكتُبُه و يَحفَظُه وَ يُراجِعُه وَ يُزاوِلُه بِحَيثُ يَحسُلُ لَهُ الاعْتِمادُ وَ إِنْ كَانَ كَثِيرَ السَّهْوِ، إِذْ رُبّا يَكُونُ الإنسانُ مُتَفَطّناً ذَكِيّاً لأيعفُلُ عَنْ دَرْكِ المُطلَبِ حِينَ الاسْتِماعِ وَلٰكَنْ يَعرِضُهُ السَّهو بَعْدَ ساعَةٍ أو أَكثَر، فَيثلُ هذا إذا كَتبَ وَأَتْقنَ حِينَ السَّماع فَقَدْ ضَبَطَ الحَدِيثَ وهُوَ ضَابِطْ.

الرّابع: أُنّه يُعْتَبِرُ ضَبطُ الرَّاوي بأَن تُعْتَبَرُ روايَتُه بِرِوايَة البَّالِةِ البَّوْفِينَ بالضَّبْطِ والإِثْقاتِ المَعْنَى لَهُ عَيْثُ وَالإِثْقانِ، فَإِنْ وُجِدَتْ رواياتُهُ موافَقَةً لَمَا غَالِباً - وَلَوْمِنْ حَيْثُ المَعْنَى - بَحَيْثُ والإِثْقانِ، فَإِنْ وُجِدَتْ كَثِيثُ لايُخالِفُها، أو تَكُونُ المُخالَفَةُ نادِرَةً، عُرِفَ حينتُذ كونهُ ضابطاً ثبتاً. وإن وُجدَتْ كثيرة الخالَفَه لِرِواياتِ المَعرُوفِينَ، عُرِفَ اخْتِلالُ ضَبْطِه أو اخْتِلالُ حالِه في الضَّبْطِ، وَلَمْ يُحتَجَّ الحَالَة في الضَّبْطِ، وَلَمْ يُحتَجَّ بَعَدِيثِه.

ثُمَّ إِنَّ ضَبْطَ الرَّاوي إِن ثَبَتَ بِالاعْتبارِ المَدْكورِ، أَوْ بِالبَيِّنَةِ العادلةِ، فلا إشكالَ، وكذا إِنْ حَصَلَ الِاطْمِينانُ مِنْ شَهادَة ثِقَةٍ ماهِرٍ. وَ إِنْ جُهِلَ الحَالُ، قِيلَ يُلزَمُ التَّوقَفُ، وقِيلَ يُبنى حِينَتُذ على ما هُو الأَغْلَبُ مِنْ حالِ الرُّواة بَلْ مُطلَقِ النّاسِ مِن الضَّبْطِ وَعَدَم عَلَبَةِ السَّهْوِ. وهذا القَوْلُ أَظْهَرُ لِحُجْيَة الظَّنِ فِي الرِّجالِ. وَالغَلَبَةُ تُفِيدُهُ وَجداناً، وقَد تُؤيَّد الغَلبَة بأصالة بقاء التَّذكرِ والعِلم بِالمَعْنى المنافي لِلنسيانِ، لا بمعْنى التَّذكرِ الفِعْليِّ حَتّى يَكُونَ مُتَعَدِّراً أَوْ مُتَعَسِّراً؛ وأصالة عَدَم كُثْرةِ السَّهُو المنافيةِ لِلقَبولِ.

الخاميس: أَنَّ الأَظهَرَ أَنَّ الإكثارَ مِنَ الرِّوايَةِ لا تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ ضَبْطِ الرَّاوي، كَمَا صَرَّح بِهِ جَمَاعة مِنْهُمُ العَلاّمةُ في النّهايَةِ.

وقال في البداية: «إنَّ اشْتِراطَ الضَّبْطِ إنّها يُفْتَقَرُ إلَيهِ فِيمَنْ يَروِي مِنْ حِفْظِهِ أَو يُخْرِجُها بغيرِ الطَّرُقِ المَذْكُورَةِ فِي المُصَنَّفَاتِ، وأمّا رواية الأصُولِ المَشْهُورَةِ فَلا يُعتَبُرُ فَها ذلك .

الشّادِس: إذا أُحْرِزَ ضَبْطُ الرَّاوِي وَ وَثَاقَتُهُ، أُخِذَ بِخَبَرِه، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُوافِقَ فَي يَرُويهِ، وَلَمْ يَعْضُدُهُ طَاهِرٌ مَقْطُوعٌ مِنْ كِتابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُتَواتِرَةٍ ولا عَمَلُ بَعضِ في يَرُويهِ، وَلَمْ يَكُنْ مُنتَشِراً أَوْ مَشْهُوراً بَيْنَهُمْ.

وخالف في ذلك أبوع لي الجُبّائيُّ فَاعْتَبُرُ تَعَدُّدَ الرِّوايَةِ، فَلا تُقْبَلُ عِنْدَهُ رِوايَةُ الواحِدِ إلا إذا اعْتُضِدَ بظاهِرٍ مَقْطُوعٍ، أَوْ عَمِلَ بِها بَعْضُ الصِّحَابَةِ، أَوْ كَانَتْ مُنْتَشِرَةً بَيْنَهُمْ.

وَاحْتَجُّوا عَلَيْه بِقَبُولِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ وَسَائِرِ الصِّحَابَةِ لِخَبَرِ الواحِد الْجُرَّدِ عَنَ الأُمورِ اللَّذْ كُورَةِ، مُضافاً إلى مَفْهُوم آيَةِ النَّبَأَ، وَ إلىٰ بِنَاءِ الْعُقَلاءِ وَعَيْرِ ذلِكَ.

تُنَمَّ إِنَّهُ لا يَخفى عَلَيْكَ أَنَّ جَعْاً مِنَ الفُقَهاءِ - رَضِيَ اللهُ عَهْمُ - قَدْ تَدَاوَلُوا رُدَّ بَعضِ الأَخبارِ بِعَدَمِ عَمَلِ الأَصحابِ به. وَقَد قَرَّرنا في مَعلِّه أَنَّ شرطِيّةَ عَمَلِ الأَصْحابِ به. بَا خَبَرِ في حُلِّه أَنَّ شرطِيّةً عَمَلِ الأَصْحابِ به اللهِ الثّابِتُ مانِعِيّةُ إعْراضِهِمْ عَنِ الخَبْرِعَنْ حُجَيَّتِه.

وَ تَظْهَرُ الثَّمْرَةُ فَيَا إِذَا كَانَ عَدَمُ العَمَلِ ثَابِتاً، والإعْرَاضُ مَشْكُوكاً، فَإِنَّهُ عَلَى الشَّرطيَّةِ يَسْقُطُ عَنِ الحُجِّيَّة؛ وعَلَى المانِعِيَّةِ يُدفَعُ المانِعُ بِالأُصلِ. فَاحْفَظ ذَلِكَ وَاغْتَنِمُ فَقَدِ اشْتَبَهَ فِي ذَلِكَ أَقُوامٌ. هذا تَمامُ الكَلاِم فِي الجَهَةِ الأُولَىٰ الْمَتَكَفِّلَةِ لَشِرُوطِ الْخَبْرِ.

وقد بَق هُنا أُمرانِ يَنبَغى تَذْييلُ هذِهِ الجَهَةِ بِها:

الأوّل: أنّه لايُشْتَرَطُ في الحَنَبَرِ غَيْرُما ذُكِرَ مِنَ الشُّرُوطِ، وَقَدْ وَقَعَ التَّنصِيصُ في كَلِماتِهِمْ عَلَىٰ عَدَمِ اشْتِراطِ أُمورٍ، لِلأَصْلِ وَوَجُودِ المُقْتَضِي وعَدَمِ المانعِ.

فَتُقبَلُ رِوايَةُ الأُنثَىٰ وَالْخُنثَىٰ إذا جَمَعَتِ الشُّروط المَذكُورَةَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ مَلُوكَةً، كَمَا صَرَّح بذلك كُلِّهِ الفاضِلانِ وغيرِهِما، بل نَنَى العَلاّمةُ في «النَّهاية» الجِلاف فيه؛ وَادَّعَىٰ في «البِداية» إطْباقَ السَّلفِ وَالْخَلفِ عَلَى الرِّوايَةِ عَنِ المُرْأَة. وَالأَصْلُ في ذلك ما مَرَّمنَ الأَصْلِ وَعَدَمِ المَانِعِ مُضَافاً إلى أَنَّ شَهادَتَهَا تُقْبَلُ، فَرِوايَتُهَا أَوْلَى بِالقَبُولِ. للهُ عَنَ المُعْتَمَ المَانِعِ مُضَافاً إلى أَنَّ شَهادَتَهَا تُقْبَلُ، فَرِوايَتُهَا أَوْلَى بِالقَبُولِ. المُعْبَدُلِ مَلْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

فَتُقبَلُ رِوايَةُ المَمْلُوكِ مُطلَقاً ولَو كَانَ قِنَا (١)، إذا جَعَ سائِرَ الشَّرائِطِ، كَما

<sup>(</sup>١) أي من كان أبوه مملوكا البضاً.

صَرَّحَ بِهِ الفَاضِلانِ وغيرُهما، بل نَفَى في «نهاية الأُصول» الخِلافَ فيه لِنُحوِما ذكر في شأنه.

### ٣- البصر

فَتُقْبَلُ رِوايةُ الأَعمىٰ إذا جَمَعَ الشّرائِطَ، كَما صرَّح بذلِكَ جَمعُ، بَل نَنى الخِلافَ فيه في «النهاية»؛ وظاهِرُ «البِداية» اتِّفاقُ البسّلفَ والحَلفِ عَلَيه.

## ٤ القدرة على الكتابة

فَتُقْبَلُ روايةُ الأُمِّيِّ إذا جَمَعَ الشَّرائِطَ بلا خِلافٍ وَلا إِشْكَالٍ، لِلأَصْلِ وغيرِه.

## ٥ - العلم بالفِقه والعَرَبيَّة

فَإِنَّه لايُشتَرَطُ ذلِكَ ، كما صَرِّح بذلِكَ جَمَاعَةٌ ، لِلأصلِ وغيرِه مِمّا مَرَّ، مُضافاً إلى أنّ الغَرضَ مِنَ الخبرِ الرِّوايةُ لا الدِّرايةُ ، وهي تَتَحَقَّقُ بدونِها ، ولعِموم قوله صَلَى الله عليه وآله: «نَضَرَ اللهُ اهْرءاً سَمِعَ مَقالَتي فَوَعاها ، وَأَدَّاها كَمَا سَمِعَها ، فَرُبَّ حامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيه ».

## ٦ – مَعرُوفيَّة النسب

فَلَوْ لَمْ يُعرَفْ نَسَبَهُ وَحَصَلَتِ الشَّرائِطُ قُبِلَتْ رِوايَتُهُ، لِلأَصْلِ وَنَحوِم مِمّا مَرَّ، وَلَوْ كانَ جامِعاً لِلشَّرائِطِ لَكِنَّهُ وَلَدُ الزِّنا، فَعَلَى التَّوْلِ بِعَدِم كُفْرِهٖ فَلْا شُبْهَةَ فِي قَبُولِ خَبرِه، وأمّا عَلَى القَولِ بكُفْرِهِ فَلَا يُقبَلُ خَبَرُه، لِفَقدِ الشَّرطِ وَهُوَ الإسْلامُ.

فَرِعٌ: لَوْ كَانَ لِلرَّاوِي اسْمانِ وُهُوَ بِأَحَدِهِما أَشْهَرُ، جازَتِ الرِّوايَةُ عَنْهُ، وَلَوْ

كَانَ مُتَرَدِّداً بَيْنَهَا وَهُو بِأَحَدِهِما مَجْرُوحٌ، وَ بِالآخرِ مُعَدَّلٌ، فِنِي القَبُول تَرَدُّد. فائدة:

لايعتَبَرُ في حُجّيَةِ الخَبَرِ وُجُودُهُ في أَحَدِ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ، كَما زَعَمَهُ بَعْضُ القاصِرِينَ، بَلِ المَدَارُ عَلَىٰ جَعِ الْحَبْرِ للبَّرَائِطِ أَينَا وُجِدَ، وَلَيسَ مِنْ شَرَائِطِ حُجّيَّتِه وُجُودُهُ في هٰذِهِ الأَرْبَعَةِ. كَيْفَ! وَقَصْرُ الحُبِّجَيَّةِ عَلَى ما فيها مِنَ الأَخْبارِ يَقْتَضِي سُقُوطَ ما عَدَاها مِنْ كُتُبِ الحَدِيثِ عَنْ دَرَجَةِ الإعْتِبارِ، مَعَ أَنَّ كَثِيراً مِنْها يَقرُبُ مِنْ هذِهِ الأَرْبَعةِ في الاشْتهارِ وَلا يَقْصُرُ عَنْها بِكَثِيرٍ في الظَّهُورِ والانتِشارِ «كَالعُيونِ» و «الكَمَالِ» مِنْ في الاشْتهارِ وَلا يَقصُرُ عَنْها بِكَثِيرٍ في الظَّهُورِ والانتِشارِ «كَالعُيونِ» و «الكَمَالِ» مِنْ مُصَنِّقاتِ الصَّدُوقِ ـ رَحِهُ اللهُ ـ، وَغَيْرِها مِنَ الكُتُبِ المَعْرُوفَةِ المَشْهُورَةِ الظَّهْرَةِ النِّسَابَةُ إلى مُؤلِّفَةِ المَعْرُوفَةِ المَشْهُورَةِ الظَّاهِرَةِ النِّسَابَةُ الطَّائِقَةِ وَ وُجُوهُ الفِرْقَةِ الْحُقَّةِ لَمْ يَزالُوا في جَمِيع المُعْقَاتِ الأَعْصَارِ والأَمْصَارِ يَسْتَيْدُونَ إِلَيها وَ يُفَرِّعُونَ عَلَيها فيا تَضَمَّنَتُهُ مِنَ الأَعْبِ والآثارِ والأَمْصَارِ يَسْتَيْدُونَ إِلَيها وَ يُفَرِّعُونَ عَلَيها فيا تَضَمَّنَتُهُ مِنَ الأَعْبِ والآثارِ والأَمْصَارِ يَسْتَيْدُونَ إِلَيها وَ يُفَرِّعُونَ عَلَيها فيا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ الأَعْمِ والآثارِ والأَمْمَاءِ الأَمْعَةِ وَلا إِنْكَارُ الحَدِيثِ لِكُونِهِ مِنْ غَيْرِها.

و إقبالُ الفُقهاء عَلَىٰ تبلكَ الأربَعةِ وَانكِبابُهُمْ عَلَيها لَيْسَ لِعَدَمِ اعْتِبارِ غيرِها عِنْدَهُمْ ، بَل كُونَ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ مَعَ جَوْدَةِ التَّرْثيب، وَحُسْنِ التَّهْذِيب، وَكُونِ مُؤَلِّفَها رُوْسَاء الشَّيعَةِ وَشُيُوخَ الطَّائِفَةِ ، هِيَ أَجْعَ كَتُبِ الحَدِيثِ وأَشْمَلَها لِما يُناسِبُ أَنظارَ الفُقهاء مِن الشَّيعَةِ وَشُيُوخَ الطَّائِفَةِ ، هِيَ أَجْعَ كَتُبِ الحَدِيثِ وأَشْمَلَها لِما يُناسِبُ أَنظارَ الفُقهاء مِن أحادِيثِ الفُروع، وما عَدا ((الكَافِي)) مِنها مَقْصُورٌ عَلى رِواياتِ الأَحْكامِ، مَوْضُوعُ أَحادِيثِ الفُروع، وما عَدا ((الكَافِي)) مِنها مَقْصُورٌ عَلى رِواياتِ الأَحْكامِ، مَوْضُوعُ لِخُصُوصِ مايتَعَلَّقُ بِالحَلالِ وَالْحَرَام؛ وَسائِرُ كُتُبِ الحَدِيثِ وَ إِنِ اشْتَمَلَت عَلَى كَثيرِ مِنَ الأَخْبارِ المُتَعَلِّقةِ بِهذَا الغَرَضِ، إلاّ أَنَّ وَضَعَها لِغَيرِهِ اقْتَضَىٰ تَفَرُق ذلِكَ فيها وَشَتَاتَهُ فِي الأَنْجَبارِ المُتَعَلِقة فِيها مَا وَسَعَها لِغَيرِهِ اقْتَضَىٰ تَفَرُق ذلِكَ فيها وَشَتَاتَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِهِ اللَّوْمُولُ اللَّهِ وَيَعْشَرُ الإحاطَةُ بِه، فَلِذلِكَ قَلَّتْ رُغْبَةُ أَبُولِها وَفُصُولِها عَلَى وَجِهٍ يَصْعُبُ الوصُولِ إلَيهِ وَيَعْشَرُ الإحاطَة بِه، فَلِذلِكَ قَلَّتْ رُغْبَةُ مَن الشَّرائِط مَن يَظْلُبُ الفِقْة فيها، وَانْصَرَفَت عُمْدَة هُ هِمَّةٍ مَ إِلَى تِلْكَ الأَرْبَعَةِ ، لا لِقَصْرِ الحُبِّيةِ عَلَيها، لِعَمُوم أَدِلَّة حُجَيَة الخَبَرِ إِذَا جَمَعَ الشَّرائِطَ.

نعم، يُعتَبَرُ كُونُهُ مُوجوداً في كُتُب مُعتَبَرَة مِعلُومَة النَّسْبَة إلى مُؤَلِّفها، مَأْمُونَة مِنَ الحَّائِفَةِ مِنَ اللَّمَ وَالتَّغِيرِ وَالتَّبْدِيلِ، مُصَحَّحَة على صاحِبِها، مُغتَنى بها بَيْنَ العُلَماءِ وَشُيُوخُ الطَّائِفَةِ، الْأَمَرْغُوبَة عَنْها وسَاقِطَة مِنْ أَعينهِم فَإِنَّ ذلكَ مِنْ أعظم الوَهْن فيها.

ثُمَّ كَمَا لايُعتَّبَرُ وُجُودُهُ فِي أَحَدِ الكُتُبِ الأَرْبَعَّة، فَكَذاً لايكني في حُجّيته وَجُودُهُ

في أَحَدِها مَا لَمُ يَشْتَمِلُ عَلَى شَرائِطِ القَبولِ، ومَا زَعَمَهُ بَعضُهم مِن كُونِ أَخبارِها كُلاً مَقْطُوعَةَ الصَّدُورِ، اسْتِناداً إِلَى شَهاداتٍ سَطَرها في مُقدَماتِ «الحَدائِقِ» لاوَجه لَه، كَمَا أُوضَحْنَاهُ في مَحَلَه.

نَعَمْ، لا بَـأسَ بِجَعلِ وُجُودِ الحَبَرِ في الكُتُبِ الأربَعَةِ بُقَتَضَى تِلكَ الشَّهاداتِ مِنَ المُرْجِّحاتِ عِنْدَ التَّعارُضِ بَيْنَهُ وَ بَينَ ما لَيْسَ فيها.

الأمرُ الثاني: أنّه قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بأنَّ المُعْتَبَرَ فِي شَرائِطِ الرَّاوِي هُوَ حالُ الأَداءِ لاَحالُ التَّحَمُّلِ، فَلَوكَانَ حالُ الأَداءِ جَامِعاً لِلشَّرائِط، مَع فَقدِهٖ لِلشَّرائِطِ كُلاَّ أُو بَعْضاً حالُ التَّحمُّل، قُبِلَتْ رِوايتهُ فَتُقبَلُ رِوايةُ البالِغ إذا تَحمَّل في حالِ الصِّبا.

وَفَدِ ادَّعَىٰ فِي مَحَكِيِّ «نِهَايَةِ الأحكامِ» إِجْمَاعَ السَّلَفِ وَالْحَلَفِ عَلَى إِحْضَارِ الصِّبِيانِ مَجَالِسَ الحَدِيثِ وَقَبُولِهِمْ بَعدَ البُلُوعِ لِمَا تَحَمَّلُوه فِي حَالِ الصِّبَا. وكذا مَنْ تابَ ورَجَعَ عَمّا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ مُخَالَفَةٍ فِي دِينٍ أو فِسْقٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ تُقبَلُ رِوايَتُهُ حَالَ اسْتِقَامَتِه.

وَقَدْ جَعَلُوا مِنْ هَذَا البَّابِ قَبُولَ الصَّحَابَةِ رِوايةً ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِه مِمَّنْ تَحَمَّلَ الرَّوايةَ قَبُولَهُم إلَّا لِيمَا تَحَمَّلَهُ بَعَدَ الرَّوايةَ قَبُولَهُم إلَّا لِيمَا تَحَمَّلَهُ بَعَدَ البُلُوغ.

وجَعَلَ بَعضُ الأصحابِ رَدَّ الصَّدوقِ رِوايةَ محمّدِ بنِ عِيسى، عن يُونُسَ مِنْ بابِ كُونِ تَحَمُّلِه فِي حَالِ الصِّبَا ؛ وَرُدَّ بأنَّ الوَجْهَ لَيْسَ ذِلكَ لِأَنَّ الصَّدُوقَ - رَجَهُ اللهُ أَيضاً لا يَعتبُرُ الشُّرُوطَ حَالَ التَّحَمُّلِ بَلْ حَالَ الأَداءِ خَاصَّةً. وَجَعَلَ الشَّيخُ - رَجَهُ اللهُ مِنْ أَمْ ثِلَةٍ المَقَامِ رِوايَةَ أَبِي الحَظابِ (١) وَغيرهِ. قالَ فِي العُدَّةِ: «فَأَمّا ما يَرْوِيهِ الغُلاةُ وَالمَصَعْفُونَ وَغَيرُ هؤلاءِ، فَما يُخْتَصُّ الغُلاةُ برِوايَتِهِ فَإِنْ كَانُوا مِمَّن عُرِفَ لَهُمُ وَالمَتَهَمُونَ وَغَيرُ هؤلاءِ، فَما يَوْوهُ حَالَ الاسْتِقَامَةِ وَتُركَ ما رَوَوهُ حَالَ الاسْتِقَامَةِ وَتُركَ ما رَوَوهُ حَالَ الاسْتِقَامَةِ وَتُركَ ما رَوَوهُ حَالَ خَطَاهِمْ فَلاَ المَّاتِ الطَّافِقَةُ بَما رَواهُ أَبُوا خَطَابِ محمَّدُ بنُ أَبِي زَيْنَبَ فِي خَطَاهِمْ فَلَا السَّتِقَامَةِ وَتُركَ المَوْلُ فِي أَحَدَبِنِ هِلالٍ حَمَّدُ الفَوْلُ فِي أَحَدَبِنِ هِلالٍ السَّتِقَامَةِ وَتُركَ أَلُوا مَا رَواهُ فِي حَالِ تَخَلِيطِهِ، وَكَذليكَ الفَوْلُ فِي أَحَدَبِنِ هِلالٍ حَالِ اسْتِقَامَةِ وَتَركُوا ما رَواهُ فِي حَالِ تَخَلِيطِهِ، وَكَذليكَ الفَوْلُ فِي أَحَدَبِنِ هِلالٍ حَالِ اسْتِقَامَةِ وَتَركُوا ما رَواهُ فِي حَالٍ تَخَلِيطِهِ، وَكَذليكَ الفَوْلُ فِي أَحَدَبِنِ هِلالٍ حَمَّلَةِ المَالِي السَّتِقَامَةِ وَ تَركُوا ما رَواهُ فِي حَالٍ تَخَلِيطِهِ، وَكَذليكَ الفَوْلُ فِي أَحَدَبِنِ هِلالٍ عَالِ اسْتِقَامَةِ وَ تَركُوا ما رَواهُ فِي حَالٍ تَخْلِيطِهِ، وَكَذليكَ الفَوْلُ فِي أَمَدَبِنِ هِلالٍ عَلَيْتِهُ وَلَا الْمُؤْلِلُ فَي أَلْ كَالْوَلَهُ فَلَا لَوْلَهُ أَلْوَالْ فَالْمُولِ وَلَا مُلْوالْ فَيْ حَلْ الْمَوْلِ فَي حَالِ الْمَوْلِ فَي الْمَوْلِ فَي عَالْمُ الْمَوْلُ فَي أَلْوَا فَي حَالًا الْمَوْلُ فَي أَلْمَا لَهُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِ الْمَوْلِ الْمَالِي الْمَعْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولِ الْمَالِي الْمَالُ

<sup>(</sup>١) يعنى محمد بن ميقلاص الاسدى مولاهم الكوفى وكان من اصحاب ابى عبدالله عليه السلام ثم انحرف وغلا في آخر عمره، واصحابنا رووا عنه ما رواه في حال استقامته.

العَبَرَتَائِيِّ، وَابْنِ أَبِي العَزَاقِرِ وَغَيْرٍ هُولاءِ وَأَمَّا مَايَرُو وَنَهُ فِي حَالِ تَخْلِيطِهِمْ فَلا يَجُوزُ العَمَلُ به عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ـ انتهى».

وَنْوقِشَ فِي جَعْلِهِ رِوايَةً أَبِي الخَطَابِ مِنْ هَذَا البابِ بِأَنَّ خَطَأَ مِثلِهِ لَم يَكُن فِي بعنوانِ السَّهْوِ وَالغَفلَة بَلْ دَعَتْهُ الأَهْواءُ الفاسِدَةُ إلىٰ تَعَمَّدِ الكِذْبِ، وَ إِنّه لَم يَكُن فِي الْمُدَةِ التِّي لَم يَظْهَرْ مِنْهُ الكُفرُ بَرِيئاً مِنَ الشَّقاوَةِ، بَلُ كَانَ قَلبُه عَلَى ما كانَ ولكِنْ جَعَلَ الْمُدَةِ التِي لَم يَظْهَرْ مِنْهُ الكُفرُ بَرِيئاً مِنَ الشَّقاوَةِ، بَلُ كَانَ قَلبُه عَلَى ما كانَ ولكِنْ جَعَلَ إِنْ الشَّقاوَةِ، بَلُ كَانَ قَلبُه عَلَى ما كانَ ولكِنْ جَعَلَ إِنْ المَّاعَةِ وَسِيلَتَينِ إلىٰ ما أَرادَ مِنَ الرِّئاسَةِ وَ إضلالِ الجَماعَةِ فَكِف يُحَنَّ الإعْتِمادُ عَلَىٰ رِوايَتِهِ ورِوايَةِ أَمْثالِهِ كَعَثَمانَ بنِ عِيسَىٰ وعَلَيِّ بن أَبِي حَزَةَ البَطائِقِي فِي وَقَتٍ مِنَ الأَوقاتِ. (١)

وَأَقُولُ: لَيْسَ هُنَا مَعَلَّ التَّعرُّضِ لِأَحوالِ آحادِ الرِّجالِ حَتَى نَسوقَ الكَلامَ في ذلكَ ، وَالغَرَضُ التَمْثِيلُ.

وكَيْفَ كَانَ فَإِذَا وَرَدَ خَبُرُ مِنِ أَخبارِ مَن لَه حَالَةُ استِقَامَةٍ وَحَالَةُ قَصُورٍ، فَإِنَ عُلِمَ تَارِيخُ الرِّوايَةِ فَلا شُبهَةً فِي العَملِ بِها إِنْ كَانتَ فِي حَالِ الاستقامَةِ، وتَركِها إِن كَانتُ فِي حَالِ الاستقامَةِ، وتَركِها إِن كَانتُ فِي حَالِ السَّقَامَةِ، وأَركِها إِن كَانتُ فِي حَالِ القُوائِنِ الخَارِجِيَّةِ كَانتُ فِي حَالِ القُوائِنِ الخَارِجِيَّةِ وَالإَجْتِهَادُ فَيها.

وقَدْ جَعَلَ الفاضِلُ القُمتيُّ - رَجَهُ اللهُ لَهُ مِنَ القَرائِنِ عَمَلَ جُهُورِ الأَصْحابِ بِها، وهو كَذلِكَ حَيْثًا يُفيدُ الاطمينانَ العادِيُّ فَإِنَّ المِعْيارَ عليه، فَلابدَّ مِنَ الفَحْصِ وَالبَحثِ وَالتَّدَبُّرِ حَتّى يَحْصُلَ الاطمِينَانُ قَيْعَمَلَ بِه، أو لا يَحصُلَ فَيُتَرَكَ .

وَقَدْ جَعَلَ غيرُ واحِدٍ مِن بابِ الوُثوقِ عَلَى الرِّوايَةِ، لِأَجْلِ صُدوُرِ الرِّوايَةِ حالَ الاستقامَةِ، أو لِأَجْلِ القَرْائِنِ الخَارِجيَّةِ، ما يَروِيهِ الأَصْحَابُ عَنِ الحُسَيْنِ بنِ بَشَارٍ الوَاقِفِيِّ، وَعَلِيِّ بن أَسباطِ الفَطَحِيِّ، وغيرِهِما مِمْن كانوا مِنْ غَيْرِ الإِمامِيَّةِ ثمَّ تابُوا وَرَجَعُوا وَاعْتَمَدَ الأَصْحَابُ عَلَىٰ رِوايَتِهم. وَكَذا ما يَرُويهِ الثِّقاتُ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَلِي حَزةً، وَ إسْحاقَ بنِ جَريرٍ مِنَ الواقِفِيَّةِ الّذِينَ كَانُوا [الحَسَنِ بنِ ] رِباطٍ، وَعَليِّ بنِ أَبِي حَزةً، وَ إسْحاقَ بنِ جَريرٍ مِنَ الواقِفِيَّةِ الّذِينَ كَانُوا

<sup>(</sup>١) آلا يلزم القول بعدم قبول الرّوايات الّتي رواها المنحرف في حال الاستقامة، لكون الانحراف -كاشفاً عن خبث السريرة ، القول بقبول الروايات الّتي رواها المستبصر قبل رجوعه إلى الحقّ إذ الاستبصار كان كاشفاً عن حُسنِ سَرِيرته في حال انحرافه عن الحقّ، فتأمّل.

عْلَى الحَقُّ ثُمَّ تُوقَّفُوا.

فإنَّ قبولَ النِّقاتِ رِواياتِهم إمّا لِلْعِلم بِصُدورِها في حالِ الإستقامةِ، أو لِلقَرائِنِ الخَارِجيّة، ضَرُورةَ أَنَّ المعهودَ مِنْ أَصحابِ الأَئمة عليهم السّلام كمال الاجتنابِ عَن الواقِفِيّة وأمثالِهم مِنْ فِرَقِ الشّيعةِ، وكانت مُعانَدَتُهم مَعَهم وَتَبَرِّهم عنهم أزيدَ مِنها مِنَ العامّة، سِيّها مَع الواقِفِيّة. حتى إنّهم كانوا يُسَمُّونَهُمْ «المَمْطُورة» ـ أي الكلاب التي أصابها المَطَرُد وكانوا يَتَنزَّهونَ عن صُحْبَتِهم، و المُكالَةِ مَعَهم، و كان أَيْمَتُهُم عَلَيهمُ السّلام يَأمرُونَهم بِاللّعنِ عَلَيهم، و التّبَرِّي مِنهم.

فَرُوايةُ ثَقِاتِهمْ وَ أَجِلاً يُهم عَنهم قُرِينَةُ عَلَىٰ أَنَّ الرَّوايةَ كانت حالَ الاستقامَةِ، أَو النَّ فَالِيَّا الرِّوايةَ عَن أَصلِهمُ المُعْتَمَدِ المُؤْلَفِ قَبلَ فَسادِ العَقِيدَةِ، أَو المَأْخُوذِ عَن المشايخِ المُعْتَمَدينَ مِن أَصحابِنا، كَكُتُب (عَلِيِّ بنِ الحَسَنِ الطّاطِريِّ» الَّذِي هو مِن وُجُوهِ الله تَمَدينَ مِن أَصحابِنا، كَكُتُب (عَلِيِّ بنِ الحَسَنِ الطّاطِريِّ» الَّذِي هو مِن وُجُوهِ الله عَن الرِّجال المَوْتُوقِ الواقِفيّة. فَإِنَّ الشَّيخ - رحمه الله - ذَكَرَ في الفهرستِ أنّه رَوى كُتُبَهُ عَنِ الرِّجال المَوْتُوقِ بِهم وَ بِرَوْايَتِهم.

وَقَدِ استَظهَرَ المحقّقُ البَهائيُّ وحمه الله في مَحكِيّ مَشرقِ الشَّمسَينِ كُونَ قَبولِ المُحقّق (ره) رِواية عَليّ بن أبي حَزَةَ المذكورِ مَعَ شِدّةِ تَعَصَّبِه في مَذهَبِهِ الفاسِدِ مَبْنِيّاً عَلى كَوْنِها مَأْخُوذَةً مِن أصلِه فَإِنَّهُ مِنْ أصحابِ الأصولِ.

وكذا قولُ العلاّمَـة ـ رَحِمهُ اللهُـ بِصِحَةِ روايَةِ إسحاقَ بـنِ جَرِيـرٍ، عَن الصادق عليه السّلام فَإنّه ثِقَة من أصحابِ الأصولِ أيضاً.

وتَألِيفُ هُؤلاءِ أصوهُمُ كَانَ قَبْلَ الوقفِ لِأَنّه وَقَعَ فِي زَمَنِ الصَّادِقِ عليه السّلام، فَقَد بَلغَنا عَنْ مَشايِخنا قَدّسَ اللهُ تعالى أسرارَهُم أنّه كان مِن دأبِ عليه السّلام حديثاً بادرُوا إلى إثباتِه أصحابِ الأصولِ أنّهم إذا سَمِعُوا مِنْ أَحَدِ الأَئمّة عليهم السّلام حديثاً بادرُوا إلى إثباتِه في أُصولِهِم لِئلا يَعْرُضَ لَهُمْ نِسيانُ لِبَعضِه أَوْ كُلِّه بِتَمادِي الأَيّامِ وَتَوالي الشّهُورِ والأَعْوام.

الجهةُ الثَّانية: أنَّه تَثْبُتُ عَدالَةُ الرَّاوي بِشَيٍّ مِن أُمورٍ:

أَحَدُها: اللَّازَمَةُ والصَّحبَةُ المؤكَّدَةُ والمعاشَرَةُ التَّامَّةُ الْمَطْلِعَةُ عَلَى سَرِيَرَتِهِ وَ باطِنِ أمرِه، بحيثُ يَحصُلُ العِلمُ أو الاطمينانُ العادِيّ بِعَدالَتِه لكِن لايَخفَى عَلَيكَ اختصاصُ هذا الطريقِ بِالرَّاوِي المعاصِرِ واشتِراكُ بَقِيّةِ الطَّرُقِ بَينَه وبينَ الرَّاوي السَّابِقِ عَلىٰ زَمانِنا.

تُانيها: الاستفاضَةُ والشُّهرةُ. فَمَنِ اشتَهرتْ عَدالَتُه بَينَ أَهلِ العِلم مِن أَهلِ الحديثِ وغَيرِهِم، وشاعَ التَّناءُ عَلَيه بِها، كَفى في عَدالَتِه، ولا يَحتاجُ مَعَ ذلِكَ إلى مُعَدَّلِ يَنُصُّ عَلَيها، كَمَشْا يَخِنَا السَّالِفينَ مِن عَهْدِ الشَّيخ محمّد بن يَعقوبَ الكلينيِّ درحه الله وما بَعدَه إلى زَمانِنا هذا.

فإنَّه لا يَحتْ الجُ أَحَدٌ مِنْ هُ وَلا عِلْمَ المَشايخ المَشهُ ورِينَ إلى تَنصِيصِ عَلَى تَزكِيةٍ وَلا تَنصِيصِ عَلَى تَزكِيةٍ وَلا تَنْ عِلَى عَدالَةٍ لِمَا اشْتَهَرَ فِي كُلِّ عصر مِنْ ثِقَتِهِم وضَبْطِهِم وَوَرَعِهم زِيادَةً عَلَى العَدالَة.

و إنّها يَتَوقَّفُ عَلَى التزكية غَيرُ هُؤلاءِ مِنَ الرُّواة الَّذِينِ لَم يَشتَهِروا بـذلِكَ كَكَثِيرٍ مِمَّن سَبَقَ عَلَىٰ هُؤلاء وهُمْ طُرُقُ الأحاديثِ الْمَدَوَّنَةِ فِي الكُتُبِ غَالِباً.

ثَالِتُهَا: شَهَادَةُ القَرْائِنِ الكَثِيرَةِ المُتَعَاضَدَةِ المُوجِبَةِ لِلاطمينانِ بِعَدالَةِ. كَكُوْنِهِ، مَرْجِعَ العُلَهَاءِ والفُقهاء، وكُوْنِهِ مِمَّن يُكْثِرُ عَنه الرِّوايَةَ مَنْ لايروِي إلاّ عَنْ عَدْلٍ، وَنَحوِ ذَلِكَ مِنَ العَلَهُ العَادِيِّ مِنها بِوَثَاقَةِ الرَّجُلِ كَفَى في ذَلِكَ مِنَ القرائِينِ، فَإِنَّهُ إذا حَصَلَ الاطمئنانُ وَالعِلمُ العادِيِّ مِنها بِوَثَاقَةِ الرَّجُلِ كَفَى في قبولِ خَبْرِه، لِبِنَاء العُقَلاءِ عَلَىٰ ذلك .

رَابِعُهَا: تَنْصِيصُ عَدْلَيْنِ عَلَىٰ عَدْالَتِهِ. بِأَنْ يَقُولًا: هُوَ ثِيَقَةٌ، أَو عَدْلٌ، أَو مَقْبُولُ الرِّوايَةِ، إِنْ كَانَا مِمَّن يَرَى العَدَالَةَ شَرْطاً، أَو نَحُو ذَلِكَ.

وكفِايَةُ ذلِكَمِمَالاخِلافَ فيه، ولا شُبهَةَ لِما قَرَّرناه في مَحلّه مِن حُجيّةِ البَيّنةِ في غير المُرافِعاتِ أَيضاً مُطلَقاً.

وفي كِفاية تَزكِيةِ العَدْلِ الواحِدِ لَه في قبولِ رِوايَتِهِ قَولُانِ:

١ الكِفايةُ. وهو خِيرَةُ جِمِع كَثيرٍ، منهم العَلاَّمَةُ لَهِ وحمه الله في التهذيب، بل
 قيل: إنَّ عَلَيه الأكثرَ. وفي «البداية» أنه قولٌ مشهورٌ لنا ولِخالفينا.

٢ عَدمُ الكِفائيةِ وَتعَيَّنُ الا ثُنيْنِ، وهُوَ خِيرَةُ آخرِينَ، ومنهم السَّيِّد ك .
 تنبيهات:

الأوَّلُ: أَنَّ لازم ما سَلَكناهُ في التَّزكيةِ كفِايةُ تزكية غيرِ الإماميّ المُوثَّقِ أيضاً،

مِثْلِ عَلِيّ بنِ الحَسَنِ بنِ فَضّال، وابنِ عُقْدَةً وغيرِهما. لأنّه نَوْعُ تَثَبُّتِ ومُورِثُ للاطمئنانِ. ولازمُ مَا سَلَكَهُ المُعْتَبِرُونَ لِلتّعَدُّدِ فِي الْمُزَكِي عَدَمُ كِفايَةِ ذلك، لِعَدَمِ كِفاية تَزكية مِثلِه لِلشَّاهِدِ كَمَا هُوَ ظاهِرٌ.

الثاني: أَنَّ الكَلامَ في الجرْحِ كَالكَلامِ في التَّزكيةِ مِن حَيث اعْتِبارِ التَّعَدُّدِ وَعَدَمِهِ حَرْفاً بِحَرْفٍ بَينَ التزكيةِ والجَرْحِ وَعَدَمِهِ حَرْفاً بِحَرْفٍ بَينَ التزكيةِ والجَرْحِ إذا صَدَرَ عَن غَيرِ الإمامِيِّ، فَيُقْبَلُ الأُوَّلُ، دونَ الثاني.

وهو كَمَا تَرىٰ خَالِ عَن مُسْتَندٍ صَحِيحٍ، وتَوَهُمُ الفَرقِ، بِأَنَّ تَزكِيتَهُ مِنْ بابِ
شَهادَةِ العَدُةِ بِالفَصْلِ غَيرَمَشوبٍ بِالتُّهمَةِ، بَخِلافِ جَرْحِهِ فَإِنَّهُ مَشُوبٌ فَلا يُقْبَلُ،
لاْوَجْهَ لَه، بعد كُوْنِ المَدارِ عَلَى الظَّنِّ وهو يَسْتَوِي فيها بعدَ إِبَاءِ وَثَاقَتِه عَن جَرْحِه مَنْ لايَسْتَأْهِلُ الجَرْحَ، فَتأمّل.

الجهةُ الثالثةُ:.

أَنّه قد وَقَعَ الجِلافُ في قَبولِ الجَرْحِ والتَّعدِيلِ مُطلَقَينِ، بِأَنْ يُقَالَ: فُلانُ عَدْلٌ أو ضعيف، مِنْ دونِ ذِكْرِ سَبَبِ العَدالَةِ والضَّعْفِ عَلَى أَقُوالٍ:

أَحَدُها: عَدَمُ كِفَايِةِ الشَّهادَةِ بِكُلِّ مِنَ العَدالَةِ وَالفِسْقِ مُطْلَقَةً، وَعَدَمُ قَبولِ الشَّهادةِ فَيها، إلا بعَدَ تَفْسِيرِ مَاشَهِدَ بِهِ مِنَ العَدالَةِ والجَرْحِ، بِأَن يَقُولَ: هذا عَدْلُ، لأنِّي عَاشَرْتُهُ سَفَراً وَحَضَراً وَلَمْ أَجِدُهُ يَرْتَكِبُ المَعصِيةَ وَوَجَدْتُهُ صَاحِبَ مَلَكَةٍ، أَوْ يَقُولَ: هذا عَدْلُ، لأنِّي أراهُ حَسَنَ الظَّاهِرِ، إلى غيرِ ذلك مِنَ التَّفَاسِيرِ المُحتَلِفَةِ بالآراءِ فَي العَدالَةِ. فَلا تُقْبَلُ الشَّهادَةُ بِالتَّعدِيلِ إلا مَعَ تَفْسِيرِه بِما يُطابِقُ رَأَى مَنْ يُرِيدُ تَصِحِيحَ فِي العَدالَةِ. وَهُكذا في طَرَفِ الجَرْحِ، فَيَلْزَمُ أَنْ يقولَ: هو فاسِقٌ لأنشي وَجَدْتُهُ يَرتَكِبُ الكَّبِيرةَ الفُلانِيَّةَ مَثَلاً، فَإِنْ طابَقَ رَأَي مَنْ يُرِيدُ التَّصِحِيحَ قَبِلَ شَهادَتُهُ، وَ إلا رَدَّهُ الكَبِيرةَ الفُلانِيَّةَ مَثَلاً، فَإِنْ طابَقَ رَأَي مَنْ يُرِيدُ التَّصِحِيحَ قَبِلَ شَهادَتُهُ، وَ إلا رَدَّهُ الكَبِيرةَ الفُلانِيَّةَ مَثَلاً، فَإِنْ طابَقَ رَأَي مَنْ يُرِيدُ التَّصِحِيحَ قَبِلَ شَهادَتُهُ، وَ إلا رَدَّهُ الكَبِيرةَ الفُلانِيَّةَ مَثَلاً، فَإِنْ طابَقَ رَأَي مَنْ يُرِيدُ التَّصِحِيحَ قَبِلَ شَهادَتُهُ، وَ إلا رَدَّهُ الكَبِيرةَ الفُلانِيَّةَ مَثَلاً، فَإِنْ طابَقَ رَأَي مَنْ يُرِيدُ التَّصِحِيحَ قَبِلَ شَهادَتُهُ، وَ إلا رَدَّهُ الكَبِيرةَ الفُلانِيَّةَ مَثَلاً، فَإِنْ طابَقَ رَأَي مَنْ يُرِيدُ التَّصِحِيحَ قَبِلَ شَهادَتُهُ، وَ إلا رَدَّهُا.

وَهٰذَا القَوْلُ حَكَاهُ جَمْعُ قَوْلاً مِن دُونِ تَسمِيَةِ قَائِلِهِ. وَعَزَاهُ فِي قَضَاءِ وَالْمَسَالِكِ إِلَى الإسْكَافِيّ.

تُانيها: كِفايَةُ الإطلاقِ فيها. فَلَوْقالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ فُلاناً عَدْلُ أَوْفاسِقُ» قُبِلَ، وإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ سَبَبَ العَدالَةِ والبفشقِ، أَرسَلَهُ جَمْعُ قُولاً، وفي «خِلافِ» الشَّيخ الطوسيِّ وإنْ لَمْ يُبتِينْ سَبَبَ العَدالَةِ والبفشقِ، أَرسَلَهُ جَمْعُ قُولاً، وفي «خِلافِ» الشَّيخ الطوسيِّ وقدِ سَرُه وأَنَّ عليه أباحَنِيفَةَ، وعَزاهُ بعض مَنْ عاصَرْناه إلى كثيرٍ من فقهائنا - رضى الله وقدِ سَرُه وأنَّ عليه أباحَنِيفَةَ، وعَزاهُ بعض مَنْ عاصَرْناه إلى كثيرٍ من فقهائنا - رضى الله

عَهُم - وَعَزَاهُ الشَّيِّدُ عَميدُ الدَّينِ في شَرحِ التهذيبِ إِلَى القاضي أبي بَكرٍ [الباقلاني]، والمنقولُ عَنه في كَلامِ غيره القَوْلُ الخامِسُ.

ثَّالِتُهَا: كِفَايَةُ الإطلاقِ مُطْلَقاً في التَّعدِيلِ دونَ الجَرْحِ. فإنّه لايُقْبَلُ إلّا مُفَسِّراً.

وهو خِيَرَةُ الشّيخ ـ رحمه الله ـ في قَضاء والجِلافِ، حاكِياً له عَنِ الشَّافِعيّ أيضاً، وعَزاهُ غَيرُ واحِدٍ إلى الأَكثرِ، بَلْ في المسالكِ وغَيْرِه أنّه المشهورُ.

رابِعُها: عَكُسُ الثَّالِثِ. نَقَلَهُ الغَزَّالِيُّ وَالرَّازِيُّ قَوْلاً.

خامِسُها: القبولُ فِيها مِنْ غَيرِ ذِكْرِ السَّبَبِ إِذَا كَانَ كُلُّ مِنَ الجَارِحِ وَالْمُعَدِّلِ عَالِمًا بِأَسبابِ الجَرْجِ وَالتَّعدِيلِ، وَ بِالجِلافِ فِي ذَلِكَ بَصيراً مَرْضياً فِي اعْتِقادِه وَأَفْعالِه، وَلَوْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

سادِسُها: النَّقبولُ فيهما مَعَ العِلمِ بِالْمُوافَقَةِ فيها يَتَحَقَّقُ الجَرْحُ والتَّعدِيلُ, وعَدَمُ القبولِ إِلَا مُفَسِّراً في صُورةِ عَدَمِ العِلمِ بِالمُوافَقَةِ.

الجهةُ الرَّابعةُ:

أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ فِي وَاحِدٍ جَرْحٌ وَتَعْدِيلٌ، فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنهُم فِي تَقدِيم أَيِّهِمَا أَقُوالٌ:

أَحَدُها: تَقدِيمُ الجَرِحِ مُطلَقاً، هذا هُوَ المنقولُ عَن جُمهورِ العلماءِ لِأَنَّ المُعَدِّل يُخْبُرُ عَمّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ، وقولُ الجارِحِ يَشْتَمِلُ عَلَى زِيادَةِ عِلْمٍ لَمْ يُطِّلعْ عَلَيهِ المُعَدِّلُ، فَهُوَ مُصَدِّقٌ لِلْمُعَدِّلِ فَي أَخَبَرُبِهِ عَن ظاهِرِ حَالِهِ، إلّا أنّه يُخِبَرُ عَن أَمْرٍ باطِنٍ خَفِيَ عَلَى المُعَدِّلِ .

و إِن شِئْتَ قُلتَ: إِنَّ التَّعدِيلَ وَ إِن كَانَ مُشتَمِلاً عَلَى إِثباتِ اللَّكَةِ إِلَّا أَنَّه مِنْ حيثُ نَفِي المَعْصِيّةِ الفِعْلِيَّةِ مُسْتَنَدُ إِلَى الأَصْلِ بِخِلافِ الجَرْحِ فَإِنَّه مُثْبِبَتُ لَمَا وَالإِثْباتُ مُقَدَّم عَلَى النَّفِي.

ثانيها: تقدِيمُ قَوْلِ المُعَدِّلِ مُطلَقاً، نَقلَهُ بعضُهم قَوْلاً ولم نَقِفْ عَلى قَائِلِهِ ولا عَلى دُليلٍ لَهُ. وقُصْارَى مَا يُتَصَوَّر في تَوجِيهِه أَنَّه إذَا اجتمعا تَعارضا، لِأَنَّ احتمالَ اطلاعِ الجارِحِ عَلىٰ مَا خِنِي عَلَى المُعَدِّلِ عَلى مَا خِنِي عَلَى الجارِحِ عَلىٰ مَا خِنِي عَلَى مَا خِنِي عَلَى الجارِحِ عَلىٰ مَا خِنِي عَلَى الجارِحِ عَلىٰ مَا خِنِي عَلَى المُعَدِّلِ عَلَى مَا خِنِي عَلَى

الجارحِ مِن تجدد التّوبَةِ والملكةِ، و إذا تَعارَضا تَساقطا ورَجَعنا إلى أَصَالَةِ العَدالةِ في المُسلِم.

وفيه: أوّلاً أنّ أصالة العدالة في المُسلِم مَنُوعَةٌ كَما أوضَحْنَا ذلِكَ في مَحَلّه. و ثانياً أنّ قولَ الجارح نصّ في ثبوتِ المعَصِية الفِعليّة فلا محيص عن وروده وحُكومَتِه على الأصلِ الذي هو مَنَاطُ التَّعديلِ، وَثالِثاً أَنَّ اللاّزِمَ عِندَ تَحقُّقِ التَّعارُضِ هُو النِّاسُ الذي هو مَنَاطُ التَّعديلِ، وَثالِثاً أَنَّ اللاّزِمَ عِندَ تَحقُّقِ التَّعارُضِ هُو النِّاسُ المُرَجِّجِ لاَ التَّساقُطُ، ورابِعاً انَّ ذلِكَ لا يكونُ مِن تقديمِ التَّعديلِ على الجَرْحِ بَلْ هُو طرحُ هَما ورُجُوعٌ إلى الأصل.

ثَّالِثُهَا: التَفْصِيلُ بِينَ صُورَةِ إمكانِ الجَمعِ بَيْنَهَا بِحَيثُ لاَيَلزَمُ تَكذِيبُ أَحدِهِما فِي شَهادَتِه ـ كَمَا إذا قالَ المُزكِّي: «هُوعَدْلُ» وقالَ الجارِحُ: «رَأَيتُه يَشرَبُ الخَمرَ» فَإنَّ المُزكِّي إنّما شَهِدَ بِالمَلكَةِ وَهِي لا تَقتَضِي العِصمةَ حَتّى يُنافي صُدورَ المُحَرَّم منه المَزكِّي إنّما شَهِدَ بِالمَلكَةِ وَهِي لا تَقتَضِي العِصمةَ حَتّى يُنافي صُدورَ المُحَرَّم منه فَيَجْتَمِعانِ ـ، وَبِينَ صُورَةِ عَدِم إمكانِ الجَمعِ كَما لَوعَيَّنَ الجارِحُ السَّبَبَ وَنَفاهُ المُعَدِّلُ كَمَا لُوقالَ الجارِحُ رَأَيتُه فِي أَوَّل الظَّهْرِ مِنَ اليَومِ الفُلانِيَّ يَشَرَبُ الخَمْر، وقال المُعَدِّلُ كَما لُوقالَ الجَارِحُ عَلَى الأَوَّل لِأَنَّهَا حُجْتانِ هِمَا وَاللَّهُ عَمَلُ بِهَا مَعَ الإمكانِ، وَالرُّجوعُ إلى المُرتِحاتِ مَعَ الأَكْرُرِيَّةِ وَالأَعْدَلِيَة وَالأَصْبَطِيَّةِ وَلَا عَلَى النَّانِي فَيُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ وَ يُثَرِّكُ المرجُوحُ لِما تَقَرَّر فِي اللَّورَ عِلَى اللَّورَ عِلَى المُرجُوحُ لِما تَقَرَّر فِي التَّانِي فَيُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ وَ يُثَرِّكُ المرجُوحُ لِما تَقَرَّر فِي التَّهُ مِنَ الرَّجِعِ إلى المُرجِوعِ إلى المُرجُوحُ لِما تَقرَّر فِي التَّانِ فَيُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ وَ يُثَرِّكُ المُرجُوحُ لِما تَقرَّر فِي التَّانِي فَيُعْمَلُ بِالرَّاجِحِ وَ يُثَرِّكُ المُرجُوحُ لِما تَقرَّر فِي التَّعَارُضِ مَعَ السَّرِعِيحُ وَجَب عِنْ غَيرِ مُرَجِّح.

رابعُها: هو الثالبثُ مَعَ التَّوقَف في الصُّورَةِ الثانِية مُطلَقاً. وهو المحكِيُّ عَنِ الصُّورَةِ الثانِية مُطلَقاً. وهو المحكِيُّ عَنِ الشيخ ـ رحمه الله ـ في الجلاف، وعَلَلَ بِأَنَّ مُقتَضَى القاعِدةِ في صُورةِ تَعارُضِ البَيِّنَتَينِ هو التَّساقُطُ والتَّوقُفُ إلا أن يكونَ أَصْلُ في الموردِ.

الجهة الخامسة: أنَّه يُعتَبُرُ في تصحيح السندِ أمرانِ:

أَحَدُهُما: تَعيينُ رِجالِ السَّنَدِ واحِداً بَعَدَ واحِدٍ وتَمييزُ المُشتَرَكِ مِنهُم بَينَ اثنينِ فَمَا زادَ إذ بَعْدَ العِلمِ الإجماليِّ بِكَثْرَةِ المُشْتَرِكاتِ لاَيجوزُ الحُكُمُ بِأَنَّ صَاحِبَ هَذَا الإسم هُوَ الّذي وَثَقَهُ الكَشِّيُّ مَثلاً إذ لَعَلّه غَيرُه مِمَّن سُمِّي بِاسمِه فلابدَّ أَوَّلاً مِنَ الجِدِوَ الجَهدِ بَسَبِ الوُسْعِ والطَاقَةِ فِي تَعيينِ رِجالِ السَّندِ وإحرازِ أَنَّ صاحِبَ هذا الاسمِ هُوَ الجَهدِ بَسَبِ الوُسْعِ والطَاقةِ فِي تَعيينِ رِجالِ السَّندِ وإحرازِ أَنَّ صاحِبَ هذا الاسمِ هُوَ

الَّذِي وَثَّقَهُ الكَشِّيُّ أَو النَّجاشيُّ مَثَلاً، إِمَّا لِا تَحاد المُسمَّىٰ بذلكِ الاسمِ أَو لِلْقَرَّائِنِ المُعَيِّنَةِ لِلرَّجُلِ مِنْ بَينِ المُسَمَّيْنَ بهذا الاسمِ مِنْ رَاوٍ ومَرويِّ عنه ونحوِهما.

ثانيها: الفَحصُ عَن مُعارِضِ التَّوثِيقِ الصَّادِ عَن أَحَدِ عُلماء الرِّجالِ وَغِصِه، لِأَنَّ العِلمَ الإِجَالِيَّ بوجودِ المتعارِضات في الرِّجالِ كثيراً يُلْجِئنا إلى ذلك كَما أَنَّ العِلمَ الإجاليَّ أَجْنَا إلى تَركِ العَملِ بالعام قَبلَ الفَحْصِ عَن المُخَصِّصِ وَليأسِ مِنه وتَركِ الخَبرِ حَتَى يَحصُلَ اليَأسُ عَن وجودِ مُعارِضِ لَه، فحالُ التزكينة واليأسِ منه وتركِ الخَبرِ حَتَى يَحصُلَ اليَأسُ عَن وجودِ مُعارِضِ لَه، فحالُ التزكينة والجرح حالُ أخبارِ الآحادِ في عَدم جَوازِ العَملِ بها إلّا بعدَ الفَحصِ واليَأسِ عَن المُعارِضِ والمُخصِ، والعِلمِ الأَجماليُّ المَذكور وهُو الفارِقُ بَينَ المقامِ و بَينَ التَّعديلِ البينة في المرافِعاتِ، حيثُ يُؤخذُ به مِن عُيرِ فَحصِ عَن المعارِضِ في وَجهٍ.

وممّا ذَكُرْنا ظَهَر أَنّه إذا قالَ التَّقَةُ: حَدَّثَني ثِقَةٌ بِكَذَا وَلَم يُسَمِّ البِقَّقَةَ لَم ْ يَكُفِ ذَلِكَ الإطلاقُ والتوثيق في عَدِّ الجبرِ صَحِيحاً اصْطِلاحاً حَتَى عَلَى القولِ بِكِفَايَةِ الواحِدِ في تَزكِية الرَّاوي لِأنَّه إذا لَم يُسَمِّه لَم يُكِنِ النَّظرُ في أَمره والفَحصُ عَن وُجودِ مُعارِض في تَزكِية الرَّاوي لِأنَّه إذا لَم يُسَمِّه لَم يُكِنِ النَّظرُ في أَمره والفَحصُ عَن وُجودِ مُعارِض لِتَوثِيقِه وعَدَمِه ومِن هُنا سَمَّوا الرِّوايَة الصَّحيحة إلى مَن كانَ من أصحاب الإجماع كالصَّحيح وَلَم يَعدُّوهُ صَحِيحاً إلاّ أَن يُقالَ: إنَّ اعتبارَ الفَحْصِ إنّا هو حَيث يُمكِنُ ولا يُكِن ذلك في المجهولِ ولا مانِعَ مِنْ قَبولِ مِثْلِ هٰذَا التَّوثِيقِ مَالَم يَظْهَرِ الجِلافُ.

# بقي هُنا أُمورٌ ينبغي التَّنبِيهُ عَليها:

الأُوَّل: أَنَّه لاَيْنَبُغِي الإشكالُ في كونِ قَولِ النَّقةِ: حَدَّثَنَي ثَقَةٌ تَزكِيةً لِلمَروِيّ عَنه لِصَراحَةِ كلامِه في ذلكِ وثَمَرَةُ ذلك أنّه إذا سَمّاهُ بعَدَ ذلِكَ وَتَفَحَّصْنا عَن حالِهِ وَلَم نَجِدٌ مايُعارِضُ ذلِكَ التَّوثِيقَ جازَ الاعتمادُ عليهِ والاستنادُ إليه.

الثاني: أنّه إذا رَوَى العدلُ الذي يُعتَمَدُ عَلَىٰ تَزكِيَتِه عَن رَجُلٍ غَيرِ مَعلومِ العَدالَةِ وسَمّاهُ بِاسمِه وَلَم يُعلَمْ مِنْ حالِ العَدلِ الرَّاوي أَنّه لايرَوِي إلَّا عَن ثِقَةٍ فَهَل العَدالَةِ وسَمّاهُ بِاسمِه وَلَم يُعلَمْ مِنْ حالِ العَدلِ الرَّاوي أَنّه لايرَوِي إلَّا عَن ثِقَةٍ فَهَل مُحرَّدُ رِوايته عَنه يكونُ تَعدِيلاً لَه مِثلَ مَالُوعَدَّلَه صَرِيحاً أَم لا الله وَجهانِ: فالمعروفُ بينَ العلماءِ مِن الفُقهاء والأصوليّينَ وأهل الدّراية والحديثِ، العَدمُ وأرسَلَ جَعْ قولاً بِكُونهِ تَعديلاً مِن دونِ تَسمِية قائِلهِ، وعَزاهُ في البِداية إلى شُذُوذٍ مِنَ المحدّثين.

الثالث: صَرَّحَ غَيرُ واحِدٍ مِنهُمْ بِأَنَّ عَمَلَ الْجَهَدِ الْعَدلِ فِي الأَحكامِ وَفُتْياهُ لِغَيرِه بِفَتَوَى عَلَى طِبْقِ حَديثٍ لَيسَ خُكماً مِنه بِصحَّتِه ولا مخالَفَتَهُ لَهُ قَدْحاً فيهِ وَلا فِي رُواتِه خِلافاً لِجَماعَةٍ.

خُجّةُ الأُوَّلِ: أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنَ العَمَلِ والمُخالَفَةِ أَعَمُّ مِن كَونِهِ مُسْتَنِداً إِلَيه أو قادِحاً فيه لإمكانِ كُونِ الاستِنادِ في العَمَلِ إِلَى دَلِيلِ آخَرَ مِن حديثِ صَحيح أو غيرِه، أو إلى الْجِبارِ بِشُهرَةٍ، أو قَرِينَةٍ أُخرَىٰ تُوجِبُ ظَنَّ الصَّدْقِ، و إمكانِ كُوْنِ المُخالَفَةِ لِشُذُوذِهِ أو مُعارَضَيته بَمَا هُوَ أَرْجَحُ مِنه، أو غيرِهمِا والعام لايَدُلُ عَلَى الحاصِ.

وَحُجَّة الثاني: ماتَمَسَّك بِه جَمِعٌ مِن أَهْلِ هذا القَوْلِ مِنْ أَنَّ الرَّاوي الذي عَمِلَ العَدلُ بِرِوْايَتِه لَولَم يَكَنْ عَدلاً لَزِم عَمَلُ العَدلِ بِخَبرِ غَيرِ العَدْلِ وَهُوَ فَسِنْقٌ والتَّالِي عَمِلَ العَدلِ بِخَبرِ غَيرِ العَدْلِ وَهُوَ فَسِنْقٌ والتَّالِي بِالطِلِّ لِأَنَّ المفروض عَدالَةُ العامِلِ فَبطَلَ المُقَدَّم. وفيه مَنعُ كُونِ عَمَلِه بِخَبرِ غَيرِ العَدلِ بِالطَلِّ لِأَنَّ المفروض عَدالَةُ العامِلِ فَبطلَ المُقدَّم. وفيه مَنعُ كُونِ عَمَلِه بِخَبرِ غَيرِ العَدلِ فِسقاً مُطلَقاً، لِما عَرَفْتَ مِنْ إمكانِ استنادِ العَمَلِ إلى قِيام قرينَةٍ مِنْ شُهْرَةٍ جابِرةٍ وخَوها بِصِدْقِه مَعَ فِسْقِ راويه، فَالقَولُ الأَوَّلُ أَظهَرُ.

نَعَمْ لَوْعَلِمَ أَنَّ العَدلَ المذكورَ لايَعْمَلُ إلَّا بِخَبَرِ الثَّقَةِ بحيثُ حَصَلَ الاطمئنانُ باستِنادِه إلى ذلكَ الحَبَر بخصوصِه دونَ دليلٍ آخَرَ و بِعَدَم قِيامٍ قَرِينَةٍ خارِجيّةٍ بِصِدقِهِ كَانَ ذلك منه تَعديلاً لُكِنَّهُ فَرضٌ نادِرٌ.

الرَّابع: الحَقُّ أَنَّ مُوافَقَةَ الحَدِيثِ لِلاجماع لا يَدلُّ على صِحَّة سَنده لِحوازِ أَن يكونَ مُستَندُ الجُمعِينَ غَيرَه أو يكونوا قد استَندُوا إليه لِقيام قرينة خارجية بصِدْقِه وكذا إبقاؤهم خبراً تتوفَّرُ الدَّواعِي إلى إبطالِه لأيدُلُّ على صِحَّة سَنده لِما أَبديناهُ مِن الاحتمالِ المانع لِلمُلازَمة بينَ الإبقاءِ وبينَ صِحَّة سَنده.

الخامسُ: أنَّه قَد يَدخُلُ في بَعضِ الأسانِيدِ مَن لَمْ يَقَعْ في كُتبِ الرِّجالِ تَصريحُ بِعَدالَتِه وَوَثَاقَتِه ولا بِضَعفِه وَجُروحِيَتِه، فَقتضَى القاعِدَة إدخاهُم في الجَهولِينَ بَلْ لَعَلَّ القاصِرَ يَسْتَكَشِفُ مِن عَدَمٍ تَعَرَّضِهم لِذِكْرِهم في كُتُبِ الرِّجالِ عَدَمَ للاعتمادِ عَلَيْهِم، بَلْ وعَدَمَ الإعتدادِ بهم، ولكِن التَّأْمَلُ الصّادِق يقضي بِخِلافِ ذلكَ الاعتمادِ عَلَيْهم، بَلْ وعَدَمَ الإعتدادِ بهم، ولكِن التَّأْمَلُ الصّادِق يقضي بِخِلافِ ذلكَ فَإِنَّا إذا وَجَدنا بعض الأعاظِم من عُلَمائنا الحدِّثينَ يَعْتني كَثِيراً بِشَأْنِه وَيُكِرُّ الرِّواية عَنه، أو يَتَرخَّى عَنه كَما يَتْفق ذلك للصّدوق وحمه الله في بعض مَن عَنه كَما يَتْفق ذلك للصّدوق وحمه الله في بعض مَن

يَرِوِيَ عَنه ولم يَكُنُ خَالُهُ مَعروفاً مِن غَيرِ هذه ِ الجَهةِ، أو يَقدَّحُ في سَندِ رِوايَتِه مِن غَيرِ جَهتِه وهو في طَرِيقِها فلا رُيب ولا إشكالَ في إفادة ذلك مَدْحاً مُعتَدّاً به، بَلْ رُبّا يبلغُ هذا وأمثالُه بِسَبَبِ تَكَثّرُ الأماراتِ وتراكم الظّنونِ حَدّ التَّوثيقِ و يَحصُلُ لِذلكِ الظّنُ بعَدالته وضبطِه، و يكونُ حالُه حالَ الرَّجلِ المُعدَّل بتعديل مُعتَبَرِ.

وقَدْنَبَهُ على ذلك جَمعُ منهم الشَّيخُ البَهائيُّ - رحمه الله - في مَشرقِ الشَّمسَينِ حيثُ قالَ: «قَد يَدخُلُ في أَسانِيدِ بعضِ الأحاديثِ من لَيسَ لَه ذِكرُّ في كُتُبِ الجَرْجِ وَالتَّعدِيلِ مِدجٍ ولا قَدجٍ غَيرَ أَنَّ أَعاظِمَ عُلَمائِنا المُتَقَدِّمينَ - قَدَّسَ اللهُ أَر واحهم - قَدِ اعْتَنوُا بِشَانِهِ وَأَكْثَرُوا الرِّوايةَ عَنه، وأعيانُ مَشايِخِنا المتأجِّرينَ قد حَكموا بِصِحَّةِ رواياتٍ هو في سَندِها، والظاهِرُ أَنَّ هذا القَدرَ كافٍ في حُصُولِ الظَّنَّ بِعَدْالَتِهِ - انتهى».

ولُوْ تَنْزُلنا عَن دُعوىٰ إِفادَتِهِ الظَّنَّ بالعَدالَةِ فَلا أَقلَّ مِن إِفادَتِهِ الظَّنَّ بِوَثاقِتِهِ مِن جَهةِ الخَبِرِ وَكَوْنِهِ مَوْقُوقاً بصِدقِهِ، ضابطاً في النقل، مُتَحرِّزاً عَن الكِذْبِ، وذلِكَ كَافِ في الخَبرِ إِذِ الشَّرطُ في قَبُولِهِ عِندَنا هو هذا. وَالحاصِلُ أَنّه لايُقطَعُ النَّظُرُعَنِ الرَّاوي بجرَّد عَدَم النَّصِّ عَليه بجرِّح أو تَعْدِيلٍ، بَلْ لابُدَّ مِنَ الفَحصِ عَن حالِه وَتَطلَّب بجرَّد عَدَم النَّصِّ عَليه بجرِّح أو تَعْدِيلٍ، بَلْ لابُدَّ مِنَ الفَحصِ عَن حالِه وَتَطلَّب الأَماراتِ الدَّالَةِ عَليه، فَلَرُبًا تَبلُغُ حَدَّ القبولِ وَ إِنْ لم تَبلُغ حَدَّ التَّوثيقِ والتَّعديلِ. ومِنْ الأَماراتِ الدَّالةِ عَليه، وَالتَّعديلِ. ومِنْ المُن أَم لَنُع عَدِيلٍ »، وَمِثْلُهُ عَن «الحَاوِي» فإنّه فو في مشرِقِ الشَّمسَيْنِ «إِنَّ غيرُ مذكورٍ بجَرْح ولا تَعديلٍ»، وَمِثْلُه عَن «الحَاوِي» فإنّه وَن الصَّمةِ فِي مُشرِقِ الشَّمسَيْنِ والتَّ عَيْرُ مَذكورٍ بجَرْح ولا تَعديلٍ »، وَمِثْلُه عَن «الحَاوِي» فإنّه وَن مَشايخ الإجازَةِ ومِنْ مَشايخ المفيد ـ رَحِهُ الله وعَن أبيه، وأين أبيه، وعَن الوَجيزَةِ وَالشَهِ الثَّانِ عَلَيْ المُن أَم يُنصَّ عَلَى تُوثِيقِهِ بَلْ يُستَفَادُ مِن قَرائِنَ أَبِه مِن أبيه، وعَن الوَجيزَةِ وَالشَهِ الثَّانِ عَلَيْ المُن المُن المُعْنَرِينَ وَقَدْ صَحَّح العَلاَمةُ ـ رحمه الله ـ كثيراً مِن الرَّواياتِ وَهُو في الطُرِيقِ بِحَيثُ المُعْمَرِينَ وَقَدْ صَحَّح العَلاَمةُ ـ رحمه الله ـ كثيراً مِن الرَّواياتِ وَهُو في الطُرِيقِ بِحَيثُ المُعْنَدِ وَ المَّهُ عَن أَدِي إلى الأَن ولم أَسمَعْ مِن أَحَدٍ يَتَأَمَلُ في تَوْثِيقِة ـ انتهى».

فثل هذا الشيخ الجليلِ و إن لَم يُنصَّ عَلَىٰ تَعديلِهِ كَمَا ذَكَرُوا وَلَكِنْ فيما سَمِعتَ مِمّا يَتَعلَّق بأحوالِه كِفاية ؟

ومثلُه أَحَدُبن محمّدِبن يحيى العَطّارُ، فَإِنَّ الصّدوقَ ـ رحمه الله ـ يَروِي عَنه

 <sup>(</sup>١) اى الرجال الوسيط للاسترآبادى.

كَثِيراً، وَهُوَمِن مَشايِخِهِ وَالواسِطَةُ بِينَهُ وَ بَينَ سَعدِبنِ عَبدِالله.

وَمِثلُهُما أبوالحُسَين عَلَيُ بِن أبي جَيّد، فإنَّ الشيخ ـ رحمه الله ـ يُكِبُرُ الرِّواية عنه سيّما في الاستبصار، وَسَندُهُ أعلى مِن سَندِ المُفِيدِ لِأَنّهُ يَروي عَن محمّدِ بن الحَسَن بن الوليدِ بِغَيْر واسِطَةٍ وَهُومِنْ مَشايخِ النَّجاشِيِّ أَيْضاً. قالَ في «مَشْرقِ الشَّمسَينِ» فَهؤلاءِ وَأَمثا لُهُمْ مِنْ مَشايخ الأَصْحاب، لَنا ظَنِّ بحُسْنِ حالِمِم وَعَدالَتِهم، وقَدْ عَدَّدْتُ حَدِيثَهم في «الحَبل المتينِ» وفي هذا الكِتابِ في الصَّحِيج جَرْياً على مِنْوالِ مَشايخنا المُتاتِّدِينَ وَهُو وَليُّ الإعانة وَنرْجُو مِنَ اللهِ سُبْحانهُ أَن يكونَ اعْتِقادنا فيهم مُطابِقاً لِلْواقِع، وهو وَليُّ الإعانة والتَّوفيق ـ انتهى».

وهو كلام متين فإن من البعيد جِداً اتّخاذ أولئك الأجلاء الرّجل الضّعيف أو الجَهْول شَيْخا يُكثِرُون الرّواية عنه ويُظهِرُون الاعْتناء به، مع ما عُلم مِن حالِم مِن القدح في جُلَةِ مِن الرُّواةِ وَ إِحراجِهِم هَمُ مُ عَن ((قُم )) بأمور غير مُوجِبة لِلْفِسْق، ألا تَرى القدح في جُلَةِ مِن الرُّواةِ وَ إِحراجِهِم هَمُ مُ عَن ((قُم )) بأمور غير مُوجِبة لِلْفِسْق، ألا ترى إلى إخراج رَئيسِهم أحمد بن محمد بن عسى، أحمد بن محمد بن حالد البَرْقِي عَنها لِكُونِه يَروي عَن الضَّعَفاءِ وَيَعتمدُ المَراسِيل، وَحِينَئذ فروايَةُ الجَليلِ فَضْلاً عَن الأَجِلاءِ عَنْ شَخْصٍ مِما يَشْهَدُ بِحُسْنِ حالِه بَل رُبَها يُشْهِرُ إلى الوَثاقَة وَالإعتِماد، وَإِذَا انْضَمّتْ إلى ذلك قُرائن أُخرُ أَفَادَتِ الظّنَ بالعَدالَةِ والنّقة.

السّادِسُ: أنّه إذا رَوىٰ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَدِيثاً ورُوجِعَ المَروِيُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الحَدِيثِ فَنَفْاهُ وَأَنكَرَ رِوايَتَهُ وَكَانَ جَازِماً بِنَفْيِهِ بِأَنْ قَالَ عَلَىٰ وَجْهِ الجَزْمِ ما رَوَيْتُه الَوْ كُذِبَ عَلَيَّ وَخُوهُ وَ فَقَدْ صَرَّحَ جَعْ بِأَنّهُ يَتَعارَضُ الجَزْمانِ وَالجَاحِدُ هُ وَالأَصلُ، وَحِينَئَذِ كُذِبَ عَلَيَّ وَخُوهُ وَقَدْ صَرَّحَ جَعْ بِأَنّهُ يَتَعارَضُ الجَزْمانِ وَالجَاحِدُ هُ وَالأَصلُ، وَحِينَئَذِ فَيَجِبُ رَدُّ ذَلِكَ الحَدِيثِ الكِنْ لا يَكُونُ ذَلِكَ جَرْحاً للفَرْعِ وَلا يَقدَّ فِي باقي رِواياتِه عَنهُ وَلا فَيَجِبُ رَدُّ ذَلِكَ الحَدِيثِ الرَّالَةِ عَنهُ وَلا يَقدَى فَي اللَّهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ مُكَذِّباً لِشَيْخِهِ فِي ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ شَيْخِهِ لَهُ بِأُولَى مِنْ عَيْرِهِ، وَ إِنْ كَانَ مُكَذِّباً لِشَيْخِهِ فِي ذَلِكَ إِذْ لَيْسَ قَبُولُ جَرْحِ شَيْخِهِ لَهُ بِأُولَى مِنْ قَبُولُ جَرَحِ هُ لِشَيْخِهِ فَتَسَاقَطَا . هذا إذا أَنكَرَ الأصلُ رِوايَةَ ذَلِكَ الحَدِيثِ وكَانَ جَازِماً فَيُولُ جَرَحِهِ لِشَيْخِهِ فَتَسَاقَطَا . هذا إذا أَنكَرَ الأصلُ رِوايَةَ ذَلِكَ الحَدِيثِ وكَانَ جَازِماً نَفْسُهُ .

وَأَمَّا إِذَا لَمْ يُنكِرْهُ وَلٰكِنْ قَالَ: لا أَعْرِفُهُ، أَوْ لا أَذْكُرُهُ، أَوْ نَحَو ذِلكَ مِمَّا يَقتضِي جَواز نسيانِه، لَمْ يَقْدَحْ ذلِكَ فِي رِوْايَةِ الفَرْعِ عَلَى الأَصَحِّ الأَشْهَرِ، لِعَدَم دَلالَة كَلامِهِ عَلَىٰ جَواز نسيانِه، لَمْ يَقْدَحْ ذلِكَ فِي رِوْايَةِ الفَرْعِ عَلَى الأَصْلِ وَالْحَالُ أَنَّ الفَرْعَ ثَقِّةٌ جَازِمٌ، فَلاَ تَكذيبِ الفَرِع، لِاحْتِمالِ السَّهْوِ، وَالنِّسيانِ مِنَ الأَصْلِ وَالْحَالُ أَنَّ الفَرْعَ ثَقِّةٌ جَازِمٌ، فَلاَ

نَرَدُّ بِالإِحْتِمَالِ، بَلُ كَمَا لا تَبطُلُ رِوايَةُ الفَرْعِ وَ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ بَعْدَ ذلك ، فَكذا يَجُوزُ الْمِمَرُويِّ عَنْهُ أَوَّلاً الَّذِي لا يَذْكُرُ الحَدِيثَ روايَتُه عَمَّنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ فَكذا يَجُوزُ الْمِمَرُويِّ عَنْهُ أَوَّلاً اللَّذِي لا يَذْكُرُ الحَدِيثَ روايَتُه عَمَّنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ فَكذا فَيَقُولُ هَذَا الْأَصِلُ الَّذِي قَدْ صارَ فَرْعاً إذا أَرادَ التَّحْدِيثَ بِهذَا الحَدِيثِ بَحَدَّ ثني فلانْ عَنَى أَنِّي حَدَّثَتُهُ عَنْ فُلانٍ بِكَذَا وَكَذَا .

وَقَدْ رَوىٰ كَثِيرٌ مِنَ الأكابِرِ أَحادِيثَ نَسُوهَا بَعَدَ مَا حَدَّثُوا بِهَا، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ حَدَّثَنِي فُلانٌ عَنِي، عَنْ فُلانٍ بِكَذا. وَصَنَّفَ في ذلكَ الخَطِيبُ البَعْدادِيُّ أَحْبازُ مَنْ حَدَّثَ وَنَسِي وَكَذلكِ الدَّارَقُطنِيُّ.

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبْدِالرَّ مِن عَنْ سُهَيلِ بِنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ قَصْىٰ بِاليَّيِنِ مَعَ الشَّاهِدِ ، قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ الدِّراوَرِديُّ: (١) فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهيلِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَعِندِي ثِقَةُ أَنِي عَبْدُ العَزِيزِ الدِّراوَرِديُّ: وَقَدْ كَانَ سُهيلِ أَصَابَتْهُ عِلَّةُ أَذَهَ بَتْ أَنِي حَدَّثَتُهُ إِيّاهُ وَلا أَحْفَظُهُ ، قَالَ عَبدُ العَزِيزُ: وَقَدْ كَانَ سُهيلُ أَصَابَتْهُ عِلَّةً أَذَهَ بَتْ أَبِيهِ . وَكَانَ سُهيلُ بَعَدُ يَحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعةً ، عَنهُ ، عَنْ أَبِيهِ .

وَكَيْفَ كَانَ فَجُمهُ وَرُ أَهلِ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ وَالكَلامِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ رَوىٰ حَدِيثاً ثُمَّ نَسِيَهُ جَازَ العَمَلُ بِهِ لِوُجُودِ المُقْتَضِي وَعَدَمِ المانِعِ إِذْ لَيْسَ إَلَّا صَيرورَةُ الأَصلِ فَرْعاً، وَذَلِكَ غَيرُ صَالِح للمَانِعِيَّةِ.

وخالَفَ في ذليكَ بَعضُ الحَنفِيّة فَأَسْقَطُوه عَنِ الإعْتبارِ، وهو منهم خَطَأٌ وَالاَسْتِدلالُ لِذلِكَ بَأَنَّ الأَصْلَ كَمَا أَنَّهُ مَعرَضٌ للِسَّهوِ والنّسيان، فكذا الفَرعُ, مَردُودُ بِأَنَّ الأَصْلَ عَيرُ نافٍ وُقُوعَه. غَايَتُهُ أَنّه غَيرُ ذاكِرِ، وَالفَرعُ جَازِمٌ فَيُقَدَّم عَلَيهِ.

الجهةُ السَّادِسَةُ: في بَيَانِ الأَلْفاظِ المستَعَمَّلَةِ في التَّعديلِ وَالجَرْحِ بَينَ أَهلِ هذَا الشَّأْن.

قَدِ استَعْمَلُ الْمُحَدِّثُونَ وَعُلَماءُ الرِّجالِ أَلفاظاً فِي التَّزكِيَةِ وَالمَدْحِ وَأَماراتٍ دَالَّةً عَلَى الدَّمِ وَالفاظاَّ فِي الجَرْحِ وَالذَّمِّ وأماراتٍ دَالَّةً عَلَى الذَّمِ وَلابدً مِنَ البَحْثِ عَنْ كُلِّ عَلَى الدَّمِ وَالفاظاَّ فِي الجَرْحِ وَالذَّمِّ وأماراتٍ دَالَّةً عَلَى الذَّمِ وَلابدً مِنَ البَحْثِ عَنْ كُلِّ مَن الظَّاهِ وَوَتَذييلِها بِسائِرُ الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَة فِي كَلِماتِ أَهلِ مِن الظَّاهِ وَوَتَذييلِها بِسائِرُ الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَة فِي كَلِماتِ أَهلِ

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الدرابجرد،استثقلوه فقالوا: دراورد، وقد ذكر ربيعة ـ وهوربيعة الرأى ـ من شيوخ سها بن ذكوان أبي صالح، وفيمن روى عنه.

الرِّجالِ غَيرِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّحقِيقِ عَلَىٰ مَدْحٍ وَلَا قَدْحٍ، فَنَضَعُ الكَلامَ في مَقاماتٍ: المَقام الأوَّلُ في أَلفاظِ المَدْحِ:

وَهِيَ عَلَىٰ أَقسامٍ: فَإِنَّ مِنْهَا مَايُشْتَفادُ مِنهُ مَدْحُ الرَّاوِي وَحُسْنُ حَالِهِ مُطابَقَةً، وَحُسْنُ رِوايَتِهِ بِالإِلْتِزامِ كَثِقَةٍ وَ عَدلٍ وَنحوِهما.

ومنها ماهُوَ بالعَكسِ كَصَحِيحِ الحَدِيثِ، وَثَقَةٍ فِي الحَدِيثِ، وَشَغَةٍ الحَدِيثِ، وَصَدُوقٍ، وَشَيْخِ الإجازَةِ، وَأُجْعِ عَلىٰ تَصَدِيقِهِ أَوْ عَلىٰ تَصحِيحِ مايصِتُ عَنْهُ ونحوِ ذلِكَ .

وكلُّ مِنَ القِسمَينِ إِمَّا يَبلُغُ المدرُ المستفادُ مِنه إلى حَدِّ التَّوثيقِ، أَم لا. ثمَّ كلُّ مِنها إِمَّا أَنْ يَكُونَ دالاً عَلَى الاعتقادِ الحَقِّ أَوْ خِلافِه، أَمْ لا.

فهذِه إثنا عَشَرَ قسِماً، وَ يَزِيدُ بِضَمِّ بَعضِ الأَمورِ إِلَيهِ بِأَنْ يَكُونَ مَعَ ذِكْرِ مَالَهُ دَخُلُ فِي قُوَّة المَّنِ كَفَقِيهٍ، وَرَئيسِ العُلَهَاءِ، وَفَهيمٍ، وحافِظٍ، وَلَهُ ذِهنُ وَقَادُ وَطَبعُ نَقَادُ، وهكذا، أو لا يكونُ كذلِكَ.

وكَذا بِتَعْمِيمِ المَدِ إلى مَا لَيْسَ لَهُ دَخْلُ لَا فِي السَّنَدِ ولَا فِي المَّنِ، كَقَارِئَ وَمُنْشِئَ، وشاعِرٍ، وَنَحوِها.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي فَهِمْتُهُ أَنَّ الأواخِرَ إِذِا قَالُوا الوَثَاقَةَ بِالمَعنَى الأَعمِّ أَرادُوا بذلك كُونَ الرَّجلِ فِي نَفْسِه عَلَّ وُثُوقٍ وطُمَأنينَةٍ مِن دُونِ نَظَرِ إِلَى مَذَهَبِه، و إِذَا قَالُوا الوَثَاقَةَ بِالمَعْنَى الأَخصُّ أَرادُوا بِه كُونَه عَدلاً إماميّاً ضابِطاً، و إِذَا قَالُوا العدالة بِالمعنى الأَخصُ أَرادُوا بِذلك الأَخصُ أَرادُوا بِذلك الأَخصُ أَرادُوا بِذلك كَونَهُ ذَا مَلكَةٍ وَ إِنْ لَمَ يَكُنْ إِماميّاً بِأَنْ كَانَ عَدْلاً فِي مَذْهَبِه.

و إذْ قَد عَرَفُت ذلك، فَاعْلَمْ أَنَّ مِن أَلْفَاظِ اللَّدِحِ قَوْلَهُمُ: فُلانٌ عَدْلُ ماميٌ ضابط، أو عَدْلٌ مِن أصحابِنا الإِمامِيَّةِ ضابِط. وَهذا أَحْسَنُ العَبائِرِ وأَصْرَحُها في جَعلِ الرَّجلَ مِن الصّحاح.

وَقَدْ نَنَى بعضُ مَنْ عاصرناه مِنَ الأَجِلّة الجِلافَ في إفادتهِ التَّزكِيةَ المُتَرَبِّبَ عَليها التَّصحِيحُ بِالإصْطِلاحِ المتاخِرِ حَتَّى إذا كانَ المُزكِي مِنْ أَحَدِ فِرَقِ الشِّيعُةِ غَيْرِ الإِثْنَى عَشَرِيَة فَإِنَّ كَوْنَهُ مِنْهُم لايكشفُ عَن إرادته بِالإمامِيِّ الإمامِيِّ بِالمَعْنَى الأَعمَّ الشَّامِلِ عَشَرِيَّة فَإِنَّ كَوْنَهُ مِنْهُم لايكشفُ عَن إرادته بِالإمامِيِّ الإمامِيِّ بِالمَعْنَى الأَعمَّ الشَّامِلِ للنَّالِيَ الفَرْقِ، ضَرورة ظُهُور الإمامِيِّ في الإثني عَشرِيِّ، وكونهِ اصْطِلاحاً فيه، فَوَهَاقَةُ لِيتلكَ الفِرَقِ، ضَرورة ظُهُور الإمامِيِّ في الإثني عَشرِيِّ، وكونهِ اصْطِلاحاً فيه، فَوَهَاقَةُ

المَرْكَي تَمنَعُ مِن إِرادَتِهِ بِاللَّفْظِ خِلافَ ظاهِرِهِ كَمَا أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنْ إِرادَتِهِ بِالعَدالَةِ إِلَّا مَاوَقَعَ الاِ تَفْاقُ عَلَيهِ.

ثمَّ لَوِ اقْتَصَرَعَلَىٰ أَحَدِ الأَلفاظِ الثَّلاثَةِ أَوِ اثْنَينِ مِنها، فَإِنْ كَانَ أَخَدَ الأَخِيرَينِ أَو هُما، فَالْ رَيْبَ فِي عَدَمِ إِفَادَتِهِ المَدحَ البَّالِغَ حَدَّ التَّوْثِيقِ، بَلْ وَلا مُطْلقَ المَدْحِ، وَ إِنْ كَانَ غَيرَهِما، فإمّا أَنْ يَكُونَ الأَوَّلَ خَاصَّةً أَو هُوَمَعَ الثَّانِي أَو هُوَمَعَ الثَّالِثِ:

أَمّا عَلَى الأَوَّلِ أَعْنِي الإِقْتِصارَ عَلَىٰ كَلِمَةِ «عَدْلُ» فِنِي الإِقْتِصارِ عَلَى المَدْكورِ أَوِ اسْتِفادَةِ مُفادَ الأَخِيرَيْنِ مِنْهُ وَجْهانِ: الأَوّلُ مِنها أَنَّ إحرازَ كُلِّ مِنَ التَّلاثَةِ شَرْطٌ فِي فَبولِ خَبَرِه، وَالأَصْلُ عَدَمُ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ إلاّ بِهِقْدارِ ماوَقعَ التَّصرِيحُ بِه. وَالإِقْتِصارُ عَلَى النَّيْقَنِ وَدَفْعُ النَّانِي، وفِاقاً لِجَمَعِ مِنْ التَّخْقِيقِ. النَّانِي، وفِاقاً لِجَمَعِ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ. النَّانِي، وفِاقاً لِجَمَعِ مِنْ أَهْلِ التَّحْقِيقِ. النَّا:

أمّا عَلَى الشّقِ الأوَّلِ أَعْنِي إِغناءَ قَوْلِهِم : «عَدلٌ» عن التّصريح بكونه إماميّاً فَهُوَ أَنَّ العَدالَةَ المُطْلَقَةَ فَرْعُ الإسلام والإيمانِ، فَإِنَّ الكَافِرَ وَالْخَالِفَ، وَالفِرَقَ الباطِلةَ مِنَ الشّيعَةِ لَيْسُوا بِعُدُولٍ قَطعاً، فَحَمْلُ العَدْلِ في كَلامِ الشّاهِدِ عَلى ظاهِرِه، وَهُوَ الإِمامِيُّ العَدْلُ لازِمٌ، إذْ لا يُعدَلُ عَنِ الظّاهِرِ إلّا لِدَليلٍ هُوَ هُنا مَفقُودٌ بِالفَرضِ.

وَقَدْ حُكِيَ عَنِ «الحَاوَي» أَنّهُ قُالَ: «إعلَمْ أَنَّ اطلاقَ الأصحاب لِذِكرِ الرَّجل يَقتَضِي كَوْنَهُ إمامِيّاً فَلا يَحْتاجُ إلى التَّقيِيدِ بِكُوْنِ مِنْ أَصْحابِنا وَلَوْصَرَّحَ كَانَ تَصريحاً بما عُلِمَ مِنَ العادة.

وَعَنْ «رَواشِحِ» السَّيِّد الدَّامادِ أَنَّ عَدَمَ ذَكِرِ النَّجاشِيِّ كُونَ الرَّجُلِ إماميّاً في تَرجَمَتِهِ يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَم كُونِهِ عَامِّيًا عِنْدَه.

وفي «مُنْتَهَى الْمَقالِ» في تَرْجَمَةِ عَبدِالسّلام الْهَرَوِيِّ «أَنَّ الشَّيخ مُحمَّد ـ رَحِهُ اللهُ ـ قال في جمَّلةِ كَلامٍ لَهُ: ذَكَرْنَا في بَعض مَا كَتَبْنا عَلَى التَّهذِيبِ أَنَّ عَدَمَ نَقْلِ النَّجاشِيِّ كَوْنَهُ عَامِيًا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِه.

وأمّا عَلَى الشَّقِّ الثَّانِي وَهُو كَفَايَةُ قُولِمِمْ «عَدُّلُ » فِي التَّزِكِيَّةِ الْمُتَرَبِّ عَلَيْهَا التَّصْحِيحُ وعَدَمُ اغْتبارِ التَّصريح بِالضَّبْطِ فَهُوَ أَنَّهُ يُسْتَفادُ الضَّبْطُ مَؤُونَةِ عَلَبةِ الضَّبْطِ فِي التَّصْحِيحُ وعَدَمُ اغْتبارِ التَّصريح بِالضَّبْطِ فَهُوَ أَنَّهُ يُسْتَفادُ الضَّبُطُ مَؤُونَةِ عَلَبةِ الضَّبْطِ فِي التَّمْوِةِ اللَّهُ الْكَلامِ عَلَىٰ الرَّواةِ المُؤَيِّدَةِ تِلكَ الغَلَبَةَ بِالأَصْلَ كَمَا تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إلى ذلِكَ فِي ذَيلِ الكَلامِ عَلَىٰ الرَّواةِ المُؤَيِّدَةِ تِلكَ الغَلَبَةَ بِالأَصْلَ كَمَا تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إلى ذلِكَ فِي ذَيلِ الكَلامِ عَلَىٰ الرَّواةِ المُؤَيِّدَةِ تِلكَ

اعْتِبار الضَّبُطِ فَراجِع .

وَرُبَهَا عَلَّلَ بَعْضُهُمْ إِغْنَاءَ قَوْهِم ((عَدَّلُّ)) عَنِ التَّصْرِيحِ بِالامامِيَةِ وَالضَّبْطِ بِظَهُورِ قَوْهِمْ فِي ذَلِكَ عِندَ الإطْلاقِ إِمّا لانصِرافِه إِلَى الفَرْدِ الكَامِلِ، أَو لِأَنَّ القَائِلَ إِذَا شَهِدَ بِهِ فَظَاهِرَهُ بَيَانُ أَنَّهُ مِمَّنُ يَثْبُتُ عَلَى قَوْلِ البَيْنَةِ إِذَا انْضَمَّ إِلَى مِثْلِه وَعَلَى فَظَاهِرَهُ بَيَانُ أَنَّهُ مِمَّنُ يَثْبُتُ لَهُ جَيعُ آثارِ العَدالَةِ خُصوصاً فَي عِلْمِ الرِّجالِ المَوْضوعِ لِتَشْخِيصِ مَنْ يُؤْخَذُ بِقَولِهِ وَلَوْمَعَ فَقَدِ قَرائِنَ أُخَر لِلْإِعْتِمادِ وَالاعْيِبارِ وَلَعَلَهُ لِيذَلِكَ يُكتَنِي بِالشَّهِادَةِ بِالعَدَالَةِ فِي تَرْكِيةِ الشَّاهِدِ فِي مَقامِ المُرافِعاتِ وَالعَيْبارِ وَلَعَلَهُ لِيذَلِكَ يُكتَنِي بِالشَّهادَةِ بِالعَدَالَةِ فِي تَرْكِيةِ الشَّاهِدِ فِي مَقامِ المُرافِعاتِ وَالتَّقليدِ مِعَ اعْتِبارِ الإِمامِيَّةِ وَالضَّبْطِ فِي الشَّاهِدِ وَالْجُهِدِ الْمُقلَّدِ أَيْضاً، وَقَدْ يُولِي لِلاعْتِمادِ وَالتَّقلِيدِ مِع اعْتِبارِ الإِمامِيَّةِ وَالضَّبْطِ فِي الشَّاهِدِ وَالْجُهِدِ الْمُقلَّدِ أَيضاً، وَقَدْ يُولِي المُولِكِ وَالتَّقلِيدِ مِع اعْتِبارِ الإِمامِيَّةِ وَالضَّبْطِ فِي الشَّاهِدِ وَالْجُهِدِ وَالْمُعْلِقِ وَالْعَلُوبِ وَالْعَبْرِ فِي مَفْهُ هُوهِ أَيْولُ وَاللَّهُ عِلَى الْمُنْطِقِ وَالْمَالُوبَ الْمُنْطِ وَالْمُ مُولِهُ أَيْفُهُمْ وَلَى الْمُولِكُ وَلَهُ وَلَا الضَّبْطِ وَالْمُعْلِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الضَّرْعِ لَكَانَ مَدْحُهُمْ وَتَوْفِيْقُهُمْ مِنْ غَيْرِ تَصَرِيحِ اللَّهُ مُولِكُهُ مُ وَتَوْفِيقُهُ هُمْ مِنْ غَيْرِ تَصَرِيحِ اللَّهُ الْمُنْ عَلْ عَلْ عَلْ الْمَالِمُ وَلَا عَلْ الْمُنْطِ عَلْ وَالْتَوْمِي وَالْقَامِ وَالْتَوْمِ وَالْتَوْمِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِ الْمَالِمُ وَلَوْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِقُ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِومِ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَالَهُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُ

وَمِمّا ذَكَرْنا ظَهَرَ الْحالُ في الَو اقْتَصَرَعَلَى اللَّفْظِ الأَوَّلِ مَعَ الثَّانِي أَوْ هُوَمَعَ الثَّالِي الثَّالِثِ.

ومنها قولهُم: يْقَةُ ، وَأَصْلُها مِنَ الُوتُوقِ، يُقَالُ: وَيْقَ بِه يُقَةً: اِنْتَمَنَهُ، وَالوَثِيقُ: المُحْكُمُ، كَذَا قَالَ فِي القَامُوسِ وَغَيْرِه. فَهِيَ صِفَةٌ مُشْبِهَةٌ تَدُلُّ عَلَى الدَّوامِ وَالنَّبُوتِ وَتَقْتَضِي الإطْمِينَانَ مِنَ الكَذِبِ وَالتَّحْرُزُ عَنِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ إِذْ مَعَ اعْتِيادِ الرَّجُلِ الكِذْبَ وَكُثْرَةِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ لِأَيُكِنُ الوُثُوقُ بِهِ وَيُمِكِنُ أَنْ يَسَرِيَ إِلَىٰ بِنَاقِ أَنْوَاعِ المَّاصِي، فَإِنَّ العادة تقضِي بِعَدَمِ الوُثُوقِ بِشَارِبِ الخَمْرِ ومُرتكِبِ الفُجُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي، فَإِنَّ العادة تقضِي بِعَدَم الوُثُوقِ بِشَارِبِ الخَمْرِ ومُرتكِبِ الفُجُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي، فَإِنَّ العادة تقضِي بِعَدَم الوُثُوقِ بِشَارِبِ الخَمْرِ ومُرتكِبِ الفُجُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي، فَإِنَّ العادة تقضِي بِعَدَم الوَثُوقِ بِشَارِبِ الخَمْرِ ومُرتكِبِ الفُجُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي، فَإِنَّ العادة تقضِي بِعَدَم الوَثُوقِ بِشَارِبِ الخَمْرِ ومُرتكِبِ الفُجُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَعاصِي، فَإِنَّ العَادَة المَعْدَائِةِ عِبَعْنَى المَلكَةِ النَّتِي تَبْعَثُ عَلَى مُلازَمَةِ النَّقُولِ السَّعْرِ وَالإصرارِ عَلَى الصَّغَائِرِ، وَلِذَلِكَ اتَّفَى الكُلُّ عَلَى الْبَاتِ العَدَالَة بِهٰذِهِ الكَلِيمَةُ مِنْ غَيْرِ شَكَّ وَلاَ اصْطِلابٍ. وَحِينَئِذِ فَحَيْثُ مَنْ فَسَادِ الكَلْمُ عَلَى إِنْباتِ العَدَالَة بَهِ كُتُب الرَّجَالِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَعْقِيها عِما يَكْشِفُ عَنْ فَسَادِ المُذَهِ بَعْ بِاستِقُرارِ اصطِلاجِهِمْ عَلَى النَّرَتِ عَلَيْهَ التَّصِحِيحُ بِاصْطِلاحِ الْمُتَأْتِينَ، لِشَهَادَة جَعْ بِاستِقُرارِ اصطِلاجِهِمْ عَلَى النَّتَ عَلَيْها التَصَحِيحُ بِاصْطِلاحِ الْمُتَأْتِينَ، لِشَهَادَة جَعْ بِاستِقُرارِ اصطِلاجِهمْ عَلَى المُتَاتِقِيمِ عَلَى السَّعَلِي السَلَّة عَلَى السَّعَوْرِ السَلِيلُ التَصْعِيلِ المَعْلِي المَعْلِي السَلَّة عَلَى المُنْ السَّعَالِي السَلَّة عَلَى السَلَيْسِ السَّعَلَى السَلَيْسَادِ المُنْ السَّولِ السَلِيلِ السَلَيْسِ السَلَيْسُ السَلَيْسِ الْعَلْمُ السَلِيلِ السَلَيْسِ السَلَيْسَادِ السَلَيْسَ السَلَيْسُ السَلَيْسَادِ السَلَيْسُ السَلَيْسَادِ السَلَيْسَادِ السَلَيْسِ

إرادةِ العَدلِ الإمامِيِّ الضَّابِطِ مِنْ قَوْلِمِ بَثِقَة وَقَدْ سَمِعْتَ فِي تَنْبِهاتِ الكَلامِ عَلَى الشَّراطِ الضَّبْطِ عِبارة «مَشرِقِ الشَّمسيْنِ» النَّاطِقَة بِذلِكَ وَبِأَنَّ السَّرَ فِي عُدُولِم عَنْ قَوْلِم عَنْ الشَّراطِ الضَّبْطِ بِخِلافِ قَوْلِم عَنْ الضَّبْطِ بِخِلافِ قَوْلِم عَنْ الضَّبْطِ بِخِلافِ قَوْلِم عَنْ الضَّبْطِ بِخِلافِ قَوْلِم قَوْلِم اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِعِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللللِّهُ اللللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللللِّهُ اللللللللللِّلِي الللللللِّهُ الللللللللللِلْمُ اللللللْمُ اللللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللل

وَكَنَى بِالْحَقِّقِ البَهَائِيِّ (ره) شاهِداً بِأَسْتِقَرْارِ الاصْطِلاح مُضافاً إلى تَأْتُدِها بِشَهادة الْحُقِّقِ الشِّيخِ محمّدٍ - رَجَهُ اللهُ - بِأَنّه «إذا قالَ النّجاشيُّ ثِقةٌ وَلَم يَتَعَرَّضُ لِفَسادِ اللّهَ اللّهُ عَدْلُ إمامِيٌّ، لِأَنَّ دَيدَنَهُ التَّعرُّضُ لِلْفَسادِ، فعدَمُهُ ظَاهِرٌ في عَدَم ظَفَرِه، وَهُو ظَاهِرٌ في عَدَم لِبُعدِ وجُودهِ مَع عَدَم ظَفَرِه لِشِدَّة بَذْلِ جُهْدِه وَزِيادَة مَعْرِفَتِه، وَعَلَيه جَاعَةٌ مِنَ الْحَقِّقِينَ - انتهى».

وإنْ كَانَ قَصْرُهُ عَلَى النَّجْاشِيِّ عَلَّ مَنْعِ، فَإِنَّ الأَصْحابُ لاَ يُفَرِقُونَ بَينَ صُدُورِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ النَّجَاشِيِّ أَو غَيْرِهِ، وَلَقَدْ أَجَادَ الوَحِيدُ البِهْبَهَانِيُّ - رَحِهُ اللهُ عَلَى جَعْلَ ذَلِكَ مِنَ الْسَلَّمَاتِ فِي حَقِّ النَّجَاشِيِّ وَغَيْرِهِ. قالَ فِي التَّعلِيقَةِ بَعْدَ نَقْلِ عِبارَةِ الشَّيخ ذَلِكَ مِنَ الْسَلَّمَة السَلَّمَة المَقبولَة أَنّه إذا قالَ عَدلُ إمامي عَمَدٍ ما لَفظُهُ: «لاَ يَعْفَى أَنَّ الرَّوايَة المُتَعَارَفَة المسلَّمَة المَقبولَة أَنّه إذا قالَ عَدلُ إمامي النَّجاشِيُ كَانَ أوغيرُه - ذفلانٌ ثِقَةُ أَنّهُمْ يَحَكُمُونَ بِمُجَرَّد هذا القَوْلِ بأَنَّهُ عَدْلُ إمامي ، إمّا لاَ ذَكِرَ، أو لأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الرُّواةِ التَّشَيَّعُ وَالظَّاهِرُ مِنَ الشِّيعَةِ حُسْنُ العَقيدةِ ، أو لأَنَّهُمْ وَجَدُوا مِنْهُمُ أَلْ الطَّاهِرُ مِنَ الشِّيعَةِ وَإِنْ كَانُوا يُطلِقُونَ عَلَى غَيرِهِمْ مَعَ وَجَدُوا مِنْهُمُ أَنَّ مَعَى "ثَقَةٌ عَادِلْ الْوَعَادِلُ ثَبَتُ» فَكَا أَنَّ عادِلُ ظَاهِرُ فِيهم فَكَذا ثِقَةً ، أو لأَنَ الطُّلِقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الكَامِلِ أو لِغَيرِ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل مَنع الخُلُو - انتهى». المُطلَق يَنْمُرِفُ إِلَى الكَامِلِ أو لِغَيرِ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل مَنع الخُلُو - انتهى».

وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ أَنْكَ تَرَاهُمْ يُصَحِّحُونَ السَّنَدَ إِذَا كَانَ رِجالُهُ مِمَّنَ قِيلَ فِي حَقِّهِ ثِقَةً أَوْ عَادِلٌ بِدُونِ التَّصرِيحِ بِالضَّبطِ، أَوْ كَونِهِ إِمامِيّا مَعَ أَنَّ المَعْرُوفَ المَّعَىٰ عَلَيهِ الإجاعُ اعْتِبارُ كَوْنِهِ إِمامِيّا ضَابطاً فِي التَّسْمِيةِ بِالصَّحِيحِ، فَعَمَلُهُمْ مَعَ بِنَائِهِمْ عَلَى اشْتِراطِ الضَّبطِ أَقُوىٰ شَاهِدٍ عَلَى اشْتِفادَةِ الضَّبطِ مِنْ هذِهِ اللَّفْظَةِ فَتَأْمَلُ كَيْ يَظْهَرَ لَكَ إِمكانُ الصَّبطِ أَقُوىٰ شَاهِدٍ عَلَى اشْتِفادَةِ الضَّبطِ مِنْ هذِهِ اللَّفْظَةِ فَتَأْمَلُ كَيْ يَظْهَرَ لَكَ إِمكانُ الصَّبطِ أَقُوىٰ شَاهِدٍ عَلَى اشْتِفادَةِ الضَّبطِ مِنْ هذِهِ اللَّفْظَةِ فَتَأْمَلُ كَيْ يَظْهَرَ لَكَ إِمكانُ

اِسْتِفَادَةِ الضَّبْطِ مِنَ الخَارِجِ صِرْفاً لِلأَصْلِ أَوِ الْغَلَبَةِ عَلَىٰ مامَرٍّ.

## بِقَيَ هنا امورُ:

مِنهَا أَنّهُ قَدْ يُورَدُ عَلَىٰ مَا بَيّنَاهُ مِنِ اسْتِقرارِ الاصْطِلاجِ عَلَى إِرادَةِ العَدْلِ الإمامِيِّ الضَّابِطِ مِنْ قَوْلِمِ ثِقَةٌ إشْكَالٌ، تقريرُهُ أَنّهُمْ كَثِيراً مّا يُطلِقونَ اللَّفْظَةَ في حَقِّ شَخصِ ثُمَّ يُصَرِّحُونَ مُتَصِلاً بِه أَوْ مُنفَصِلاً وَكَذَا يُصِرِّحُ غَيْرُهُمْ بِأَنّهُ فَطَحِيٍّ، أَوْ وَاقِفِيٍّ شَخصٍ ثُمَّ يُصَرِّحُونَ مُتَصِلاً بِه أَوْ مُنفَصِلاً وَكَذَا يُصِرِّحُ غَيْرُهُمْ بِأَنّهُ فَطَحِيٍّ، أَوْ وَاقِفِيٍّ أَوْ عَامِّيِّ، فَلَوْكَانَ فِيها دَلالَة عَلَى الإمامِيَّةِ كَانَ بَيْنَ التَّصْرِيحَيْنِ تَنافِ وَتَناقض وَتَناقض وَمَن وَخَن نَراهُمْ لا يُرتَّبُونَ آثارَ التَّنافِي، بَلْ يَبنُونَ عَلَى الجَمْعِ بَيْنَهَا إلّا عِنْدَ مَرَجِعٍ خارِجِيِّ لِلأَولِ. وَبالجُمْلَة فَقُتضَى التَّناقضِ الْتِزامُ التَّرجيحِ مُطْلَقاً فَالتِزامُهُمْ بِتَقْدِيمُ الأَخِيرِ عَلَى الأَولِ وَعَدَم النِّمَاسِ المُرتَجِع يَكْشِفُ عَنْ عَدَم دَلالَةِ اللَّفظَةِ عَلَى الإمامِيَّةِ.

وَ يُمِكِنُ دَفَعُ هَذَا الإِشْكَالِ تُارَةً بِأَنَّ عَملَهُمْ يَكَشِفُ عَنْ إِرادَتِهِمْ بِقَوْلِمِ ثِفَةٌ فِيا إِذَا عَقَّبُوهُ بِقَوْلِمِ مَ فَقَدُ أَوْ نَعْوِهِ أَنَّهُ مُوَتَّقٌ مُؤْتَمَنٌ ضَابِطٌ.

وَّالْحْرِیٰ بِأَنَّ اَسْتِفَادَةَ الإمامِيَّةِ مِنْ نَفْسِ قَوْلِمِ مَثْقَةُ أَوْمَعَ القَرِينَةِ لَمْ تَكُنْ لِدَعوى صَرَاحَتِها فِي ذَلِكَ حَتّى يَلْزَمَ مَا ذُكِرَ بَلِ اللَّمَىٰ ظُهُورُها فِيهِ وَلا رَيْبَ فِي أَنَّهُ يَكُنْ مَوْهُوناً فِي نَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرٍ خارِجٍ. يَخُرُ بُح عَنِ الظَّهُورِ بِالتَّصْرِيجِ بِالخِلافِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْهُوناً فِي نَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرٍ خارِجٍ.

ومنها: أنَّهُ إذا قَالَ غَيُر الإمامِيّ: إِنَّ فُلاناً ثِقَةُ ادَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَحَرِّزٌ عَنَ الكِذْبِ صَدُوقَ مُؤْتَمَنْ اللهَ لأيبعُدُ دَلاَلته عَلَى أَنَهُ عَادِلٌ فِي مَدْهَبِه اللهَ عَلَىٰ كَونه إمامِيّاً عَدْلاً فِي مَذَهَبِه اللهَ صَطِلاح الجارِي فِي لَفْظِ الثّقةِ عَدْلاً فِي مَذَهَبِنا مَبْنِيٌ عَلَى إحْرازِ الْتِزامِ ذٰلِكَ القَائِلِ بِالأَصْطِلاحِ الجَارِي فِي لَفْظِ الثّقةِ فَانْ عُلِمَ إرادَتُهُ الثّقة بالإصطلاح المَرْ بُورِ اعْتُبِنَ وَإِلّا فَالأَظْهَرُ عَدَمُ دَلاَلَتِها عَلَى كَوْنِ الْمَشْهُودِ لَهُ إمامِيّاً، ولا كَوْنهِ عَدْلاً عَلَىٰ مَذْهَبِنا.

و منها: أَنَّهُ إذا قالَ عَدْلٌ مِنْ أَهْلِ الرِّجالِ: إِنَّ فلاناً لَيْسَ بِثَقَةٍ، فَعِندَ مَنْ يُنْكِرُ اسْتِقرارَ الإصْطلاحِ فِي لَفْظِ التَّقَة وَيَدَعِي اسْتِفادَة عَذالَةِ الرَّاوِي وَكُونِه إِمامِيّاً مِنَ القَرائِنِ الخَارِجِيّةِ لا تُفِيدُ الشَّهَادَةُ المَنْ بُورَةُ إِلّا نَفِي تَحَرُّزِهِ عَنِ الكِذَّبِ، وَأَمّا عِنْدَ مَنِ القَرائِنِ الخَارِجِيّةِ لا تُفِيدُ الشَّهَادَةُ المَنْ بُورَةُ إِلّا نَفِي تَحَرُّزِهِ عَنِ الكِذَّبِ، وَأَمّا عِنْدَ مَنِ التَّرْمَ بِاسْتِقرار الاصْطِلاحِ فَفُادُ الشَّهادَةِ المَنْ كُورَةِ أَنّه لَيْسَ فِيهِ بَحْمُوعُ الصِّفاتِ الثَّلاثِ التَّارَمَ بِاسْتِقرار الاصْطِلاحِ فَفُادُ الشَّهادَةِ المَنْ بِالخَصُوصِ، فَلَوْقامَ دَلِيلٌ عَلَى اتصافِه بِبَعْضِها وَلا يَدُلُ مُعارضاً لَهُ.

نَعْمُ لَوْقَامَ دَلِيلُ عَلَىٰ اتّصافِهِ بِجَمِيعِها كَانَ ذَلِكَ مُعارِضاً لَهُ وَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَىٰ مَا تَقْتَضِيهِ قَاعِدَةُ التَّعَارُضِ.

ومنها: أَنَهُ قَدْ يَتَفِقُ فِي بَعضِ الرُّواةِ أَنَهُ يُكرَّرُ فِي حَقِّهِ لَفُظُ النَّقَةِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ زِيادَةِ اللَّذِج، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمْعٌ مِنْهُمْ ثَانِي الشَّهِيدَينِ فِي البِدَايَةِ. وَلَكِنْ رُبَّا يُحكىٰ عَنْ جَمْع مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ مِنْهُمْ ابنُ دُرَيدٍ فِي الجَمْهَرَةِ «أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الإِ تَبْاعِ قَوْهُمُنْ: يُكَنَى عَنْ جَمْع مِنْ أَهْلِ اللَّغَةِ مِنْهُمْ ابنُ دُرَيدٍ فِي الجَّمْهَرَةِ «أَنْ مِنْ جُمْلَةِ الإِ تَبْاعِ قَوْهُمُ أَنْ يَكُونَ (رَبَّقَةٌ نِقَةٌ» ـ بالشَّاءِ في الأُوّلِ، وَالنَّونِ فِي النَّانِي -، وَحِينَئِذٍ فَاحْتَمَلَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ مَا وَقَعَ فِيهِ الجَمْعُ بَينَ هَاتَيْنِ الجُملَتينِ جَرْياً عَلَى طَرِيقِ الإِ تَبْاعِ لاَ التَّكْرِيرِ، ثُمَّ صُحِفَ مَا وَقَعَ فِيهِ الجَمْعُ بَينَ هَاتَيْنِ الجُملَتينِ جَرْياً عَلَى طَرِيقِ الإِ تَبْاعِ لاَ التَّكْرِيرِ، ثُمَّ صُحِفَ مَا وَلَا يَضُرُّ خُلُو كَلامِ السَّابِقِينَ عَلَيْهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِبَيانِ المُرادِ مِنهُ، وَيَزدادُ الإحْتِمالُ وَلا يَضُرُّ خُلُو كَلامِ السَّابِقِينَ عَلَيْهِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِبَيانِ المُرادِ مِنهُ، وَيَزدادُ الإحْتِمالُ بُعداً بِعَدَمِ تَدَاوُلِ كَلِيمَةِ نِقَةٍ بِالنَّونِ عَلَى أَلسُنِ أَهْلِ الرِّجالِ وَالْحَدِيثِ وَلا تَكَلَّمَ بِها أَحَد الْعَلَى المُرادِ مِنهُ، وَيَردادُ الإحْتِمالُ المُعْتَصَى لَهُ وَيَبِعُمُ اللَّهُ الرَّجالِ وَالْحَدِيثِ وَلا تَكَلَّمَ بِها أَحَد الْعَيْعِمُ مُواضِع مَعَ عَدَمِ اسْتِعمالِهُا فِي غَيْرِهِ.

وَمِنْ أَلْفَاظِ المَدْحِ قَوْلُهُمْ: «ثِنَقَةٌ فِي الحَدِيثِ» أو «فِي الرِّوايَةِ»: وَلا رَيْبَ فِي الْفَاظِ المَدْحِ التَّامِّ، وَكَوْنَهُ مُعْتَمَداً ضابِطاً فَيَكُونُ حُكُهُ حُكْمَ الْمَوْتَقِ. وَفِي دَلَالَتِه عَلَىٰ كَوْنِهِ إِمامِيًا وَجُهَانِ.

وَمِنْهَا قُولُهُمْ: «صَحِيحُ الحَديثِ». لأيننبغي التأمُّلُ في إفادَتِه صِحَةً رِوايَتِه بِالاصْطِلاجِ الْمَتَاخِرِ، إِنْ كَانَتِ العِبارَةُ فِي كَلامِ أَهْلِ هٰذَا الاصْطِلاجِ، ضَرُورَةَ أَنَّ كَلامَ كُل هٰذَا الاصْطِلاجِ بُحُمْلُ عَلى مُصْطَلَحِه عِندَ عَدَمِ القَرِينَةِ عَلى خِلافِه كَما أَوْضَحْناهُ فِي عَلِّه. وَمِنَ البَيِّنِ عَدَمُ الفَرْقِ بَيْنَ تَصرِيجٍ أَهلِ هذَا الاصْطِلاجِ بِأَنَّهُ عَدْلُ أَوْضَحْناهُ فِي عَلِّه. وَمِنَ البَيِّنِ عَدَمُ الفَرْقِ بَيْنَ تَصرِيجٍ أَهلِ هذَا الاصْطِلاجِ بِأَنَّهُ عَدْلُ إِمامي ضَابِط وَبَينَ تَصْرِيجِهِمْ بِأَنَّهُ صَحِيحُ الحَديثِ. وَأَمّا إِن كَانَتِ العِبارَةُ فِي كَلِماتِ القُدمَاءِ فَلا رَبِنَ وَلا شُبهَةً فِي إِفَادَتِها مَدْحَ الرَّاوِي مَدْحاً كَامِلاً فِي رِوايَتِه بَلْ نَفْسِهِ القُدمَاءِ فَلا رَبِبَ وَلا شُبهَةً فِي إِفَادَتِها مَدْحَ الرَّاوِي مَدْحاً كَامِلاً فِي رِوايَتِه بَلْ نَفْسِهُ أَيْصُهُ أَوْلَا وَبَهُ مِنَ القَوِيُّ، وَفِي إِفَادَتِه كَونَهُ عَدْلاً وَجْهانِ أَظْهَرُهُما ذَلِكَ.

وَمِنْهَا فَوْهُمُ: «حُجَّهُ»: وَلا شُبْهَةً في إفادَتِهِ في حَقِّ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيهِ مَدْحاً كَامِلاً في رِفايَتِهِ، بَلْ نَفْسِه، وَكُونِ رِفايَتِهِ مِنَ القَوِيِّ، بَلِ الأَظْهَرُ دَلالتُه عَلَىٰ كَوْنِهِ عَدْلاً إِمامِياً في رِفايَتِه، بَلْ نَفْسِه، وَكُونِ رِفايَتِهِ مِنَ القَوِيِّ، بَلِ الأَظْهَرُ دَلالتُه عَلَىٰ كَوْنِهِ عَدْلاً إِمامِياً ضابِطاً، لاسْتِقرارِ اصْطِلاحِهِمْ عَلَىٰ ذلك كَمَا شَهِدَ به الشَّهِيدُ الثَّانِي - رَحَهُ اللهُ - في ضابِطاً، لاسْتِقرارِ اصْطِلاحِهِمْ عَلَىٰ ذلك كَمَا شَهِدَ به الشَّهِيدُ الثَّانِي - رَحَهُ اللهُ - في

البِدايَةِ، حَيْثَ قالَ: «حُجَّةُ أَيْ مِمَّنْ يُعَتَجُّ بِعَدِيثِه . وفي إطلاقِ اسْمِ المَصْدَرِ عَلَيهِ مِنْ مُبْالَغَةُ ظاهِرَةُ في الثَّناءِ عَلَيهِ بِالتَّقَةِ » وَالإحْبَجَاجُ بِالحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ أَعَمَّ مِنَ الصَّحِيحِ ـ كَمَا يَتَفِقُ بِالحَسَنِ وَالُوثِقِ بَلْ بِالضَّعِيفِ عَلَى ماسَبَقَ تفَصِيلُهُ -لكِنَّ الصَّحِيحِ ـ كَمَا يَتَفِقُ بِالحَسَنِ وَالُوثِقِ بَلْ بِالضَّعِيفِ عَلَى ماسَبَقَ تفَصِيلُهُ -لكِنَّ الاسْتِعمالَ العُرفِي لِأَهْلِ هٰذَا الشَّأْنِ لِهٰذِهِ اللَّفظَةِ يَدُلُّ عَلَى ماهُو أَخَصُّ مِنْ ذلكَ وَهُوَ التَّعْدِيلُ وَذِيادَةٌ. نَعَمْ لَوقيلَ : يُعَتَجُ بِجَدِيثِهِ وَخَوْهُ لَمْ يَدُلُّ عَلَى التَّعِديلِ لِمَا ذَكَرَهُ، بِخِلافِ التَّعْدِيلُ وَذِيادَةٌ. نَعَمْ لَوقيلَ : يُحَتَّجُ بِجَدِيثِهِ وَخَوْهُ لَمْ يَدُلُّ عَلَى التَّعِديلِ لِمَا ذَكَرَهُ، بِخِلافِ التَّعْدِيلُ لِمَا ذَكَرَهُ، بِخِلافِ إِلْمُ اللهِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ العُرْفِ الخَاصِ، وَمَثِلُ هٰذِهِ الشَّهَادَةِ الصَّرِسِ قَاطِع كَافِ في إِثْبَاتِ المَطْلُوبِ.

ومنها قَوْلُهُ مُن ﴿ أَجْعَتِ العِصَابَةُ عَلَىٰ تَصِحِيحِ مَايَضِتُ عَنهُ: لَا شُبْهَ فِي وُقُوعِ هَذَا الإِجْاعِ فِي حَقِّ جَعِ. وَأُوَّلُ مَنِ ادَّعَاهُ فِي انَعْلَمُ الشَّيخُ الثَّقَةُ الجَلِيلُ أبوعَمْ وِ الكَشِّيُ فِي الإِجْاعِ فِي حَقِّ جَعِ. وَأُوَّلُ مَنِ ادَّعَاهُ فِي انَعْلَمُ الشَّيخُ الثَّقَةُ مِنَ وَالْتَقَدِّمِينَ وَالْتَأَخِّرِينَ كَابْنِ طَاوُوسٍ، وَالشَّيْخُ وَالنَّيْخُ وَالنَّجَاشِيُّ ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُما مِنَ الْمَتَقَدِّمِينَ وَالْمَتَاخِرِينَ كَابْنِ طَاوُوسٍ، وَالعَلاَمَةِ، وَابنِ داود، وَصَاحِبِ المَعالَمِ، وَالشَّهِيدَيْنِ، وَالشَّيْخِ سُلَيمانَ، وَالسَّيِّدِ الدَّاماد وَنَظِيرِهِمْ وَالكَلامُ هُنَا فِي مَقَامَيْنِ:

الأوَّل: في المُرادِ بهٰذِهِ العِبارَةِ: فَإِنَّ فِيهِ احْتِمْالاتٍ وَ لِكُلِّ مِنْهَا قَائِلٌ:

أَحَدُها: أَنَّ الْمُراَدُ بِذَلِكَ، تَصِحِيحُ رِواَيةِ مَنْ قَيلَ فِي حَقَّهِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَوْ صَحِّتْ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ إلَيهِ عُدَّتْ صَحِيحةً مِنْ غَيرِ اعْتِبارِ مُلاحظةِ أَحْوالِهِ وَأَحْوالِ مَنْ يَرَوِي عَنْهُ إلى المَعْصُومِ عَلَيهِ السَّلامُ، ولا فَرْقَ بَيْنَ العِلْم بَن رَوَوْا عَنْهُ وَمَعْرِفَة حَالِه وَعَدَمِه، فَلا فَرَقَ حِينَئَذِ بَينَ مَسانِيدِهِم وَمَراسِيلِهِمْ وَمَرافِيعِهِمْ. وَهٰذَا القَوْلُ قَدْ وَصَفَهُ الْحَقَّقُ الوَحِيدُ فِي فَوائِدِهِ الرِّجالِيَّةِ بِالشَّهْرَةِ، وَجَعَلَه هُوظاهِرَ هذهِ العِبارَة، وَقَذَجَعلهُ في الْحَقْلُ أَيْفًا فَو الظّاهِرَ المُنسَاقَ إلى الذَّهْنِ مِن العِبارَةِ،

فَهُذَا القَوْلُ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْإِجْاعِ هُوَّ الَّذِي عَزُاهُ فِي أُوِّلِ الْوافِي إِلَىٰ جَاعَةِ مِنَ الْمَتَا خَرِينَ، حَيْثُ قَالَ بَعْدَ نَقْلِ عِبْارَةِ الكَشِّيِّ المُتَضَمِّنَةِ لِنَقْلِ هَذَا الإِجْاعِ: «إِنَّهُ قَدْ فَهُمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَتَأَخِّرِينَ مِنْ قَوْلِهِ: «أَجْعَتِ العِصَابَةُ عَلَىٰ تَصْحِيحِ مايصِحُ عَنْ هُولُاءِ» فَهِمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَتَأَخِّرِينَ مِنْ قَوْلِهِ: «أَجْعَتِ العِصَابَةُ عَلَىٰ تَصْحِيحِ مايصِحُ عَنْ هُولُاءِ» الحُكْمَ بِصِحَةِ الحَدِيثِ المَنْقُولِ عَنْهُمْ، وَنَسِّبَتِهِ إِلَىٰ أَهْلِ البَيْتِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ مِجُرَّد صِحَتِه الحُكْمَ بِصِحَةِ الحَدِيثِ المَنْقُولِ عَنْهُمْ، وَنَسِّبَتِهِ إِلَىٰ أَهْلِ البَيْتِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ مِجُرَّد صِحَتِه عَنْهُمْ مِنْ دُونِ اعْتِبارِ العَدالَةِ فِيمَنْ يَرْوُونَ عَنْهُ. حَتَّى لَوْ رَوَوْا عَنْ مَعْرُوفِ بِالفِسْقِ أَوْ بِالفِسْقِ أَوْ بِالفِسْقِ أَوْ بِالفِسْقِ أَوْ بِالفِسْقِ أَوْ الوَقْعَ، فَضُلاً عَمَا لَوْ أَرْسَلُوا الحَدِيثَ، كَانَ مَانَقَلُوهُ صَحِيحاً مَكُوماً عَلَى نَسْبَتِهِ إِلَى أَنْ الْوَضْع، فَضْلاً عَمَا لَوْ أَرْسَلُوا الحَدِيثَ، كَانَ مَانَقَلُوهُ صَحِيحاً مَكُوماً عَلَى نَسْبَتِهِ إِلَى أَنْ الْمَالَوْقُ عَمْ الْمَالُولُ الخَدِيثَ، كَانَ مَانَقَلُوهُ صَحِيحاً مَكُوماً عَلَى نَسْبَتِهِ إِلَىٰ الْوَسْتِهِ إِلَىٰ أَنْ الْمُؤْمِعُ مَعْمَا عَلَى نَسْبَتِهِ إِلَى إِلْمَالِهُ عَمَا لَوْ أَرْسَلُوا الخَدِيثَ، كَانَ مَانَقَلُوهُ صَحِيحاً مَكُوماً عَلَى نَسْبَتِهِ إِلَى الْمَالِولَ عَنْ مَعْرُونِ الْمَوْلِيثَ مَا لَوْ أَرْسَلُوا الْحَدِيثَ، كَانَ مَانَقَلُوهُ صَحِيحاً مَكُوماً عَلَى نَسْبَتِهِ إِلَيْهِ الْمَالِمُ الْمُعْرِونِ الْعَلْمُ الْمَالِمِيْ الْمَدِيثَ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِيْسِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقِيْسَ الْمَلِيْ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيْسِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِقِيْسِ الْعَلَاقِ الْمَنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْلُ مِلْولِهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْلِ مِلْمُولِولِهُ الْمُؤْلِقِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْلُ الْمُؤْلِقِيْلُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِقِيْلُولِ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

أهل العِصْمَة صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ».

ثانيها: أنَّ المُرادَ بِهِ كَوْنُ مَنْ قِيلَ في حَقِّه ذلك ، صَحِيحَ الحَدِيثِ لاغَيرُ، بِحَيثُ إذا كانَ في سَنَدٍ فَوُثِّقَ مَنْ عَداهُ مِمِّنْ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ، أَوْضُحِّحَ السِّنَدُ بِغَيْرِ التَّوثِيقِ بِالنِّسْبَةِ إلى غَيْره، عُدَّ السَّنَدُ حِينَتُذٍ صَحِيحاً، وَلا يُتَوقَّفُ مِنْ جَهَتِهِ. وَأَمَّا مَنْ قَبْلَهُ وَ بَعْدَه فَلا-يُحِكَمُ بِصِحَّةِ حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ لِهِذَا الإِجْماعِ. وَقَدْ نَقَلَ هٰذَا الوَّجْهَ فِي مُنتَهَى المَقالِ عَنْ استاذِهِ السِّيِّدِ صاحِبِ الرِّياضِ وَمُعاصِرٍ لَهُ، قالَ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ بَعْدَ نَقْل القَوْلِ الأَوَّلِ مَ الفَظْهُ: «وَالسَّيِّدُ الأسْتَاذُ دامَ عُلاهُ بَعْدَ حُكِّمِهِ بِذَلكَ يَعْني بِالقَوْلِ الأُوَّلِ وَسُلُوكِهِ في كَثيرٍ مِنْ مُصَنَّفاتِهِ كَذٰلِكَ بِالغَ فِي الإِنْكارِ، وقالَ: «بَلِ المُرادُ دَعُوى الإِجْماعِ عَلىٰ صِدْقِ الجَمَاعَةِ وَصِحَّةِ ماتَرُويهِ، إذا لَمْ يَكُنْ فِي السَّندِ منْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ، فَإذا قالَ أَحَدُ الجَمَاعَةِ: حَدَّتَني فَلانُّ، فَلا يَكُونُ الإِجْاعُ مُنْعَقِداً عَلَىٰ صِدْقِ دَعْواهُ، وَ إِذَا كَانَ فُلانٌ ضَعِيفاً أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفِ لا يُجْدِيهِ ذلكَ نَفْعاً. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَىٰ مَاذَهَبَ إِلَيهِ بَعضُ أَفَاضِل العَصْر، وَلَيْسَ لَمُها ـ دامَ ظِلُّهُما ـ ثَالِثُ. وَسَائِرُ أَسَاتِيدِنَا وَمَشَا يِخِنَا عَلَى ماذَهَبَ إليهِ الأُستاذُ العَلاَّمَةُ ـ أَعَلَى اللهُ تَعَالَىٰ فِي الدَّارَيْنِ مَقَامَهُمْ وَمَقَامَهُ ـ. وَادَّعَى السَّيَّدُ الاُسْتَاذُ - دامَ ظِلُّهُ - أَنَّهُ لَمْ يَعْثُرُ فِي الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ أُوَّل كِتابِ الطَّهارَةِ إِلَى آخِر كِتاب الدِّياتِ عَلَىٰ عَمَلِ فَقيهٍ مِنْ فُقُهَائِنا بِخَبْرِضَعِيفٍ مُحتجًا بِأَنَّ فِي سَنَدِهِ أَحَدَ الجَمَاعَةِ، وَهُوَ

ثالثها: أنَّ المُرادَ بِهِ تَوْثِيقُ خُصُوصِ مَنْ قِيلَ فِي حَقَّهِ ذَلِكَ ، حُبَى فِي الفُصُولِ إِسْنَادُ هَذَا التَّفسيرِ إِلَى الأَكْثِرِ عَنْ قَائِلٍ لَمْ يُسَمِّهِ. وَاخْتَارَهُ الفَاضِلُ الأَسترابادِيُّ فِي لُبِّ النَّبابِ مُدَّعِياً عَلَيهِ الإَجْمَاعُ ، حَيْثُ قَالَ: «إِنَّ قَوْلَهُ مُ : "أَجْعَتِ العِصابَةُ عَلَى تصْحِيحِ اللَّبابِ مُدَّعِياً عَلَيهِ الإَجْمَاعُ ، حَيْثُ قَالَ: وَلَي الْمُعْتِ العِصابَةُ عَلَى الْمُعْتِ العِصابَةُ عَلَى الْوَصْفِ ثِقَةً مُعْتَمَداً ، حَتَّى يُمِكِنَ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّهُ إِلَى الوَصْفِ ثِقَةً مُعْتَمَداً ، حَتَّى يُمِكِنَ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّهُ إِلَى الْمُعْقِ المُصَارِعِ دُونَ المَاضِي دَلِيلٌ عَلَى مَاذُكِرَ ، مَا يَصِحِعُ عَنْهُ فَهُوصَحِيحٌ مَعَ أَنَّ الإِثْيانَ بِلَفَظِ المُضارِعِ دُونَ المَاضِي دَلِيلٌ عَلَى مَاذُكِرَ ، مَا الْمَعْقِ المُناقِ إِلَى أَنَّهُ أَجْمَعَتِ العِصابَةُ عَلَى أَنَّ قَوْهَمُ ، أَجْعَتِ العِصابَةُ يُفِيدُ الوَثَاقَةَ كَما النَّرَاعُ فِي ذَلِكَ ، وَ إِنَّمَ النَّرَاعُ فِي إِلَى النَّرَاعُ فِي إِلَى النَّرَاعُ فِي إِلَى النَّوْ عَنِي الْمُعُومِ فِي الذِّي المُعْتَ المَعْفُومِ فِي النَّرَاعُ فِي ذَلِكَ ، وَ إِنَّمَ النَّرَاعُ فِي إِلَى المَعْصُومِ فِي الذَّرِ إِلَى المَعْصُومِ فِي الذِّرِيثِ مُطْلَقاً ، فَلا يلاحظُ مَنْ كَانَ بَعدَ ذَلَيكَ الشَّخْصِ فِي الذِّرْ إِلَى المَعْصُومِ فِي الذَّرِ إِلَى المَعْصُومِ فِي الذَّرِيثِ مُطْلِقاً ، فَلا يلاحَظُ مَنْ كَانَ بَعدَ ذَلَيكَ الشَّخْصِ فِي الذَّرِلِ المَعْمُومِ فِي الذَّذِيثِ مُطْلِقاً ، فَلا يلاحَظُ مَنْ كَانَ بَعدَ ذَلَيكَ الشَّخْصِ فِي الذَّكُرِ إِلَى المَعْصُومِ فِي الذَّذِيثِ مُطْلِقالًا ، فَلا يلاحَظُ مَنْ كَانَ بَعدَ ذَلَيكَ الشَّعْمِ فَي الللَّي المَعْمُومِ الْمُعْتِ الْمِعْمَ اللْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتَ الشَّعْمَ فَي اللْمُعْتِ المُعْتَلِقُ المُعْلِقِ الْمُ الْمُعْتِ الْمُعْتَ المُعْتَعِ الْمُعْتَ الشَّعْمَ الْمُعْتَ الشَّعْمُ الْمُعْتَ السَّعْمُ الْمُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتِ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَلِقِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتَ السَّعْمُ الْمُعْتَ المُعْتَعِ اللْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتَ الْمُعْت

عليه السّلام، بَلُ لوكانَ ضَعِيفاً لَمْ يَكُن قادِحاً في الصِّحَةِ كَما عَنِ المشهورِ، وعَدِمِها كَما عَنْ بعض كَما هُوَ المُتَيَقَّنُ، فَإِنَّ دَلالةَ الأَلْفاظِ بِالوَضعِ أَوْ بِالقَرِينَةِ. والوَضعُ إِمّا لُغَوِيًّ وَنُ عَنْ كَانَ أُو عُرْفي ، عامٌ أَوْ خاصٌ. وَلَمْ يَنْبُتِ الوَضْعُ بِأَنْواعِهِ بِالنِّسَبَةِ إِلَى إِفادَةِ تَعَدِيلِ مَنْ كَانَ وَاقِعاً بِعَدَ ذَلِكَ الشَّاهِرُ مِنَ العِبارَة ، وَ إِنْ كَانَ الأُوّلُ لَعَلَّهُ الظَّاهِرُ مِنَ العِبارَة ، كَما قِيلَ.

رَابِعُهَا: أَنَّ المُرادَ بِهِ تَوْتَيِقُ مَنْ كَانَ بَعَدَ مَنْ قِيلَ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ ، أَسْنَدَهُ فِي الفَوائِدِ إلى تَوْقِيقُ المَقُولِ فِي حَقِّه أَيضاً. الفَوائِدِ إلى تَوْقِيقُ المَقُولِ فِي حَقِّه أَيضاً. كَمْ يَشْهَدُ بذلكِ أَنَّ صَاحِبَ الفُصولِ ـ رَجِّهُ اللهُ ـ بَعدَ نَقلِ القَوْلِ السَّابِقِ قَالَ: «وَ رُبّها قِيلَ بِأَنَّهُ تَدُلُّ عَلَى وَثَاقَةِ الرِّجالِ الّذِين بَعدَهُ أَيضاً ـ انتهى».

وأقول: يَتَّجِهُ عَلَىٰ هٰذَا التَّفسيرِ مَا نُوقِشَ بِهِ فِي سْابِقِهِ وزِيادَةٌ. وتَحقِيقُ القولِ فِي السَّأَلَةِ: أَنَّكَ قَدَ عَرَفْتَ فَيَا مَضَىٰ، حُجِّيةً الظّن فِي الرِّجال لِإنسِدادِ بابِ العِلمِ في هذا البابِ، وَلا زيبَ فِي إيراثِ الإجماعِ المَزبُورِ الظّنّ، كَمَا لأريبَ في حُجّيةِ مَا يَظهَرُ مِنَ اللّفظِ التي هِيَ حُجّةُ.

والذي يظهرُ لِكُلِّ ذِي ذِهنِ مُسْتَقيم هُو التَّفسِيرُ الأُوَّلُ الَّذِي فَهِمَهُ المشهورُ. بَلْ قيل: إنّه لوكان في الظهور المَزبُورِ في نَفْسِه قُصورُ، فَهُوَ بِفَهْمِ المشهور بَحِبُورٌ، وَ إِن لَمْ نَقُلْ عِبْرِ الشَّهْرَةِ، لِقُصُورِ الدَّلالَةِ فِي الاخبارِ، لِأَنَّ المَدارَهُنا عَلَى مُطْلَقِ الظَّنْ دونَ الإِخبارِ، فَإِنَّ المَدارَ فيها عَلَى الاطمينانِ.

وأمّا التفسيرُ الثاني فَقَدْ عَرَفْتَ سُقُوطَه.

وأمّا التفسيرُ الثّالِثُ فقد سَمِعتَ مافيه مِنَ المناقِشات مُضافاً إلى ما قيلَ عَليهِ مِنْ أَنّه إِن كَانَ المرادُ به ما يَنْفِي التّفسير الأوّل فَلا رَيْبَ فِي ضَعفِه، فَإِنَّ الظُهور بِمَرَىٰ مِنْ أَمّ نَقِفْ عَلَى مُصَرِّح مِنْ الشّهُ ورِ هُو ذَاكَ . بَلْ لَم نَقِفْ عَلَى مُصَرِّح بِالثَالَثِ غَيرِ مَنْ مَرَّ، فَأَينَ الكَثْرةُ وَالإِجْاعُ اللّذَينِ ادّعاهُمَا الأستَرابادِيُّ؟: وَ إِنْ كَانَ المَادُ بِه وزيادةً عَلَى التّفسيرِ الأوّل والإجْاعُ اللّذينِ ادّعاهُمَا الأستَرابادِيُّ؟: وَ إِنْ كَانَ المرادُ بِه وزيادةً على التّفسيرِ الأوّل وإثبات وَثاقة الرّجلِ المقولِ في حقّهِ اللّفظُ المزبودُ نظراً إلى ما نقلناهُ عن البّعضِ الاستدلال للسّعدلال التّفسيرِ الثّالِثِ بِه، فَفيهِ أَنَّ ذلِكَ عَلَىٰ فَرضِ تسليم إفادَتِه بِنَفسِه أو بِانْضِمامِ اللّفَظِ المَرْ بُورِ شَرْطاً أَوْ شُطْراً لِلظّنَ المُعْتَبَر، مُعارَضٌ تسليم إفادَتِه بِنَفسِه أو بِانْضِمامِ اللّفَظِ المَرْ بُورِ شَرْطاً أَوْ شُطْراً لِلظّنَ المُعْتَبَر، مُعارَضٌ

فَإِنْ قُلْتَ: إِنَا لِم نَسَتَفِدٌ مِن نَفْسِ العِبارَة وَثَاقَةَ هُؤلاء فِي أَنفَسِهِمْ، فَلا أَقلَّ مِن السِّفادة ذلك بَضَمِيمة أَنّه يَبعُدُ كُلَّ البُعدِ عَدَمُ وَثَاقَةِ الرَّاوي فِي نفسِه بِالمَعنَى الأَخَصَّ، ومَع ذلك اتَّفَقَ جَمِيعُ العِصابَةِ عَلَى تصحيح جَميع مارَواهُ عَلَى الاعتمادِ عَلَى أَحادِيثِهِ وَمَع ذلك اتَّفَقَ جَمِيعُ العِصابَةِ عَلَى تصحيح جَميع مارَواهُ عَلَى الاعتمادِ عَلَى أَحادِيثِهِ وَأَخْبارِه، مَعَ مُلاحَظَة أَنَّ كَثِيراً مِنَ الأَعاظِم الثقاتِمنِ الرُّواةِ لَمْ يتَحَقَّقُ مِنهُمُ الا تَفاقُ عَلَى تَصَحِيح حَدِيثِه، وَلا قِيلَ فِي حَقِّهِ هذا القُولُ، وَلا ادَّعِيتُ هذه الدَّعوى لَهُ، فَلَيْسَ عَلَى اللَّعَادِةِ مَرْتَبَةٍ فَوقَ العَدالَةِ مِراتِبَ.

قُلْتُ: نَعَمْ، وَلٰكِنَا لَمَٰا وَجَدْنا مِنْهُمْ مَنْ هُوَفَطَحِيُّ كَعَبدِاللهِبنِ بُكَيرٍ، بَلْ وَالْحَسَنِ بنِ عَلِيَّ بنِ فَضَالٍ عَلَى قَوْلٍ، عَلِمْنا بِأَنَّ الْرَادَ بِالوَثْاقَةِ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةِ اللَّعْنَى الْأَعَمُ دُونَ الوَثْاقَةِ، فَتَأَمَّلُ جَيِّداً. وَأَمّا التَّفِسِيرُ الرَّابِعِ فَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَنْشَأَهُ الأَخذُ الأَعْمُ دُونَ الوَثْاقَةِ، فَتَأَمَّلُ جَيِّداً. وَأَمّا التَّفِسِيرِ الأَوَّلُ مَعَ حَلِ لَفُظِ التَّصحِيعِ وَالصَّحَةِ فِي الْعِبارَةِ عَلَى الصَّحَة بِالإصطلاحِ اللَّا تَقْمِيرِ اللَّهُ الرَّواةِ. وَأَنْتَ خَيرٌ بِأَنّه لأَوجَه لِذلكَ ، لِأَنَّ العِبارَةَ المَرْورَة المَنْ السَّاعُةِ الرَّواةِ. وَأَنْتَ خَيرٌ بِأَنّه لأُوجَه لِذلكَ ، لِأَنَّ العِبارَة المَرْورَة المَرْورَة المَنْ الصَّحِيحِ هُو السَّلامُ اللَّهُ السَّعِلْ عُن السَّعَةُ فِي اصْطِلاحِهِم عَبْارَةٌ عَنْ كُونَ الرِّوايَةِ مُعْتَبَرَةً وُثُوقاً الصَّعِلاحِ عَلى المَعْمُ عَلَيهِ السَّلامُ، ولَوْ لِقِرائنَ خارِجيَةٍ. فَلازِمُ حَل كَلامِ كُلِّ ذِي الصَّطِلاحِ عَلى مُصطَلَحِه هُو كَوْنَ مُرادِهِم بْ بالإجاع عَلى صِحَة مَايَصِحُ عَنْ هُولًا فِي السَّلامُ وَلَوْ الرَّمِ السَّلامُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى كُونِ مَا يُوثَقُ بِرِوايَة هُؤُلاءِ لَهُ مُوثُوقاً بصُدورِه عَنِ المعصومِ عَليهِ السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ الْمَارِدِة عَلَى صَحَة مَا يَصِحَة مَا يَصِحَة مَالْولِه السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَلامُ وَلَوْ السَّلامُ وَلَوْ السَّلَامُ عَلَى المَصومِ عَليهِ السَّلامُ وَلَوْ السَّلَامِ خارجيَة.

وَقَدْ تَلَخُّصَ مِن ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ المُعْتَمَدَ فِي تفسيرِ العِبارَةِ هُو التَّفْسِيرُ الأُوَّلُ. وَأَنَّ

مايصِحُ عَنْ هُؤُلاءِ مَعَ ضَعْفِ أَحَدِ مَنْ بَعدَهُمْ مِنْ رِجالِ السَّنَدِ، لاينَبَغي أَنْ يُسَمَّى صَحِيحاً بِالاصْطِلاحِ المُتَأَخِّرِ، بَلْ يَنبَغي تَسْمِيتُهُ قَوِيّاً أَوْ كَالصَّحِيحِ. وَلَعَلَّ هذا هُو مُرادُ الْحُقِّقِ الوَحِيدِ ـ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ ـ بقولِه في آخِرِ كَلامِه: «وَعِندِي أَنَّ رِوايَةَ هُؤُلاءِ إِذَا صَحَتْ إلَيْهمْ، لا تَقْتَصِرُ عَنْ أَكْثِرِ الصِّحاحِ».

المقام الثانى: في تَعْدادِ الجَمْاعَةِ وَتَعْيِينِ أَسْمَا يُهمْ.

وَحَيْثُ أَنَّ أَوَّلَ مَن نَقَلَ الإِجماعَ هُوَ الكَشِّيُّ، لَزِمَنا نَقُلُ كَلامِهِ برُمَّتِه؛ قالَ ما هذَا لَفْظُهُ: «أَجَمَعَتِ العِصَابَةُ عَلَىٰ تَصَّدِيقِ هُؤُلاءِ الأُوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعفرِ وأبي عَبْدِ اللهِ عَليهمَ السّلامُ وَانْقُادُوا لَهُمُ بِالفِقْهِ، فَقَالُوا: أَفَقَهُ الأُولَىٰ سِتَّهُ: زُرارَةُ، ومَعْرُوفُ بنُ خَرَّ بُوذٍ، و بُرُيْدُ، وأبو بَصِيرٍ إلأُسَدِي، وَالفُضْيلُ بْنُ يَسارٍ، وَمُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُّ، قالوا: وَأَفْقَهُ السِّتَّةِ زُرْارَةُ إِوقالَ بعضُهم مَكَانَ أَبِي بَصِيرِ الأُسَدِيِّ: أَبو بَصِيرٍ المُرادِيُّ، وَهُوَ لَيْثُبن البَخْتَرِيُّ، ثُمُّ أُورَدَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً في مَدْجِهِمْ وَجَلالَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهمْ وَالأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إليهم، ثُمَّ قالَ: تَسْمِيَةُ الفُقَهاءُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبدِاللهِ عَلَيهِ السّلامُ: أَجْمَعَتِ العِصابَةُ عَلَىٰ تصَحِيحِ مايصِعُ عَنْ هُؤلاءِ وَتَصْدِيقِهِمْ لِمَا يَقُولُونَ وأُقرُّوا لهَمْ بِالفِقْهِ مِنْ دُونِ أُولَيْكَ السِّتَةِ الّذِينَ عَدَّدْناهُمْ وَسَمّيناهُمْ سِتَّةُ نَفَرٍ: جَميلُ بنْ۔ دُرَّاج، وعَبْدُ اللهِ بنُ مُسْكَانَ، وَعَبدُ اللهِ بنُ بُكَيْرٍ، وَحَمَّا دُبنُ عِيسى، وَحَمَّا دُبنُ عُثمانَ، وَأَبْأَنُ بِنُ عُثِمانَ. قَالُوا وَزَعَمَ أَبُواسْحاقَ الفَقِيهُ يَعْنِي تَعَلَبَةً بُنَ مَيْمُونٍ أَنَّ أَفقَهَ هُؤُلاءِ جَمِيلُ بْنُ دُرَّاجٍ وَهُمْ أَحْدَاثُ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ. ثُمَّ قالَ بَعْدَ ذلك : تَسْمِيةُ الفُقَةُ الفَقَةُ إِمِنْ أَصْحُابِ أَبِي إِبْراهِيم وَأَبِي الْحَسَنِ الرِّضا عَلَيْهِ مَا السَّلامُ: أَجْعَ أَصْحابُنا عَلَىٰ تصحيح مايصِحْ عَنْ هؤلاءِ وَتَصَدِيقِهِم، وَأَقرُّوا لَمَمُ بِالفِقْهِ وَالعِلْم، فَهُمْ سِتَّهُ نَفَر آخَرُ دُونَ السِّتَّةِ النَّفرِ الَّذِينَ ذَكَرِناهُمْ فِي أَصْحابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ: فَهُمْ يُونُسُ بنُ عَبدِ الرِّحنِ، وَصَفُّوانُ بنُ يَحيىٰ بَيّاعُ السَّابِريِّ، وَمحمَّدُ بنُ أَبِي عُمَيْرٍ، وَعَبدُ اللهِ بنِ-المُغِيرَة ، وَالْحَسَنُ بنُ عَسْبوبٍ ، وَأَحْمَدُ بنُ مُحمَّدِ بنِ أَبِي نَصْرٍ . وقالَ بَعْضُهُمْ مَكَانَ الحَسَنِ بنِ عَبُوبٍ: الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنْ فَضَّالٍ، وَفَضَّالَةُ بن أَيُّوبٍ. وقالَ بَعضُهم مَكانَ فَضَالَةَ: عُثمانُ بن عِيسى. وَأَفْقُهُ هؤلاءِ يُونسُ بنُ عَبدِالرَّحْن وَصَفُوانُ بنُ يَحِيى. ثُمَّ ذكر أَحادِيثَ فِي حَقِّ هُؤُلاءِ وَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ. وَأَقُولُ: قَدْ جُعَلَ ـ قُدِّسَ سِرُّه ـ في السِّنَّة الأولى

الخِلاف في واحِدٍ وهو أبوبَصيرٍ، حَيْثُ قالَ: إِنَّهُ الأُسَدِيُّ، وَحَكَىٰ عَنْ بَعضٍ أَنَّهُ لَيْثُ الْمُراديُّ؛ وفي السِّنَّة الأَخِيرَة جَعَلَ مَكانَ ابنِ محبوبٍ. الحَسَنَ بنَ عَلِيِّ بن فَضَّالٍ وفَضَالَةَ عَلَىٰ قَوْلٍ، وَابِنَ مَحِبُوبٍ وعُـ ثمانَ بِنَ عِيسِنَى عَلَىٰ قَوْلٍ آخَرَ. وَقَدْ نَظَمَ العَلاَمَةُ الطّباطَبائيُّ ـ قُـدِسَ سِرُّه ـ في السِّتَّة الأخِيرَةِ مَنْ عَـيَّنَه هُوَ وَفي السِّتَّةِ الأُولَىٰ مِنْ نَقْلِهِ عَن بَعضِ قَولاً وَجَعَلَ ذَلِكَ الأَصَحَّ عِندَهُ قَالَ ـ رَحِمُهُ اللهُ ـ:

قَدْ أَجْمَعَ الكُلُّ عَلَىٰ تصَحِيحِ مَا يَصِحُ عَنْ جَمَاعَةِ فَلَيُعْلَمَا وَهُمْ أُولُوا نَـجابَةٍ و رفْعَة فَالسِّتَّةُ الأُولىٰ مِنَ الأَمِادِ «زُرارَةُ» كَـذا بُـرَيْـدٌ قَـدْ أَتىلى كَذا فُضَيْل بَعْدَهُ مَعروفُ وَالسِّيَّةُ الوُسْطِي أُولُواالفَضائِل «جمِيلٌ» الجَمِيلُ مَعْ أبانِ وَالسِّنَّةُ الأَخْرِيٰ هُمُ صَفَّوانُ وَمَا ذَكُرُنَاهُ الأَصَحُّ عِنْدَنا وَشَذَّ قَوْلُ مَنْ بِهِ خَالَفَنا

أرْبَعَةُ وخَسْمَةٌ وَسِيَّةً أرْبَعَةٌ مِنْهُم مِن الأُوتادِ ثُمَّ مُحَمَّدٌ ﴿ وَلَـيْتُ ﴾ يافَتَى وَهُوَ الَّذِي مَابَينَنَا مَعرُوثُ رُتْبَهُمُ أَدْني مِنَ الأُوائِل وَالْعَبْدُ لَانِ، ثُمَّ حَمَّادانِ وَيُسُونُسُ عَسلَيهِمَا السرِّضْوانُ ثُمَّ ابْنُ مَحْبُوبِ كَذَا مُحَمَّد كَذَاكَ عَبِدُاللهِ ثُمَّ أَحْمَدُ

قُلتُ: وَجِهُ الأَصَحِيَّةِ فِي عَدِابْنِ مَحْبُوبٍ فِي السِّتَّةِ الأَخِيرَةِ ظَاهِرٌ، لمُوافَقَتِه لإجماع الكَشِّيِّ. وَأَمَّا الأَصْحَيَّةُ فِي عَدِّ اللَّيْثِبَدَلَ الأَسَدِيِّ، فَلَمْ أَفْهَمْ وَجْهَها لِخَالَفَته لِعَدُّ الْكُشِّيِّ الَّذِي هُوَ الأَصْلُ فِي هذَا الإِجْمَاعِ. فَتَدَبَّرْ جَيِّداً.

بَقِيَ هناشَئِّي: وَهُمَوأَنَّ مَنْ عَدَا الكَشِّيِّ عَدَّ السَّتَّةَ الأُولِي مِمَّنْ أَجْمَعَتِ العِصابَةُ عَلَى تَصَحِيح مَا يَصِحُ عَنهُ، وَعِبارَةُ الكَشِّيِّ المَزْبُورَةُ قاصِرَةٌ عَنْ إِفادَةِ ذَٰلِكَ. لِأَنَّهُ نَقَلَ الإجماعَ عَلَى تَصدِيقِهِم. وَظَاهِرُ التَّصْدِيقِ غَيرُ تصحِيح مايصِتُ عَنْهُم، لٰكِنْ دَعوىٰ غَيرِه مِمَّن نَفَلَ الاجْماعَ سِيما مِثْل العَلاَّمةِ الحِلِّيِّ وَالطَّباطَبَائيِّ وَغَيْرِهِما يَكْشفُ عَنْ وُجودِ قَرِينَةٍ عَلَىٰ إِرادةِ الكُشِّيِّ مِنْ تَصدِيقِ هُؤُلاءِ تُصحِيح مايصِحُ عَنْهُمْ. وَلَو أَغْمَضْنَا عَن ذلِكَ فَنِي دَعُوى مِثْلِ العَلاّمَتَينِ الإجْماعَ كِفَايَةٌ فِي إِفادَةِ الظَّنِّ الكَافِي فِي الرِّجالِ، فَلا وَجُهُ لِمَا مُحِكِي عَنِ السَّيِّد الأَجِلِّ السَّيِّد مُعْسِنِ الأَعْرَجِيِّ (قُدَّسَ سِرُه) في عُدَّتِه مِنَ

التَّأَمُّلُ في كَوْنِ السَّتَةِ الأُولُ مِمَّنْ أَجْعَتِ العِصابَةُ عَلىٰ تصحيح ما يَصحَ عَهُمْ، حَيْثُ قَالَ: «إِنَّهُ قَدْ حَكَى الإِجْاعَ عَلىٰ تصحيح مايصحُ عَنِ الأواسطِ وَالأواخِرِ غَيرُ واحِدٍ مِنَ المَاخِرِينَ كَابْنِ طاوُوسٍ وَالعَلاَمةِ وَابنِ داود، وَحِينَئِذٍ فَمَا اشْتَهَرَ بَينَ جُلَةِ مِنْ أَهْلِ هٰذَا الفَّنِّ كَالشَّيْحِ أَبِي عَلِيٍّ في كِتابِهِ مُنتَى المقالِ، وَصاحِبِ المَعلِمِ في كِتابِهِ مُنتَى الفَلِ الفَّنِ كَالشَّيْحِ أَبِي عَلِي قَلْ كَتابِهِ مُنتَى الفَلْ وَعيرِهِما مِنْ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْعَتْ عَلىٰ تصحيحِ مايصِحُ عَنْ ثَمانِيةً عَشَرَ؛ سِتَةٍ مِن الأَوائِلِ، وسِتَةٍ مِنَ الأَواسِطِ، وَسِتَةٍ مِنَ الأَوانِلِ، وَسِتَةٍ مِنَ الأَواسِطِ، وَسِتَةٍ مِنَ الأَوانِلِ مَنْ يُلْكَ السَّتَةَ الأَوائِلُ لَمْ يُدِّعِ فَي حَقِّهِمْ هذِهِ الدَّعُولُ وَلا قِيلَ فِيمٍ إِنَّا المَقْفِيهُ لَهُ وَلا أَصْل. فَإِنَّ السَّتَةَ الأُوائِلَ لَمْ يُدِعِ المَعْمِلُ هَذِهِ الدَّعُولُ وَلا قِيلَ فِيمٍ إِنَّا المَعْفِي فِيمِ إِنَّا المَعْفَى مِن يَلْكَ السَّتَةَ المَا المَعْفِي وَلا قِيلَ فَي اللَّولُ لَمْ يُلْكَ السَّلَةُ عَلَى عَلْمَ مِن يَلْكَ السَّقَ المَافِقُهِ، وَأَيْنَ هذِهِ الدَّعُولُ مِن يَلْكَ مُن أَعْضِ هِمْ مِنْ عَدْهِمُ النَّنِ وَعِشْرِينَ، جَعْاً بَيْن وَمُا بِينِ ماصَدَرَ مِنْ بَعْضِ هِمْ مِنْ عَدْهِمُ النَّيْنِ وَعِشْرِينَ، جَعْاً بَيْن وَمُا بِينِ ماصَدَرَ مِنْ بَعْضِ هِمْ مِنْ عَدْهِمُ النَّيْنِ وَعِشْرِينَ، جَعْا بَيْن التَّقُوالِ.

تَذنين: قد شَهِدَ الشَّهَا أَنْ يَعْصَر. وَقَدْ قالَ الشَّيخُ الْهِمْ وَعَمِلَتِ الطّائِقَةُ مِهْ أَكْرَهُمْ أَنْ يَعْصَر. وَقَدْ قالَ الشَّيخُ المُفِيدُ وَحَهُ الله وَابَنُ شَهْر آشوبَ وَالطَّبرسِيُّ وَغَيْرُهُمْ: «إِنَّ النَّذِينَ رَوَوْا عَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الشَّهْ الشَّيخُ المُفِيدَ وَالطَّبرسِيُّ وَعَيْرُهُمْ: «إِنَّ النَّذِينَ رَوَوْا عَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الشَّهْلِ السَّلامُ مِنَ اللَّهُ صَيِّفَ مِنْ جَوَاباتِهِ فِي المَسْائِلِ الشَّقاتِ كَانُوا أَرْبَعَةَ آلافِ رَجلٍ ، وَزادَ الطَّبرَسِيُّ أَنَّهُ صَيِّفَ مِنْ جَوَاباتِهِ فِي المَسْائِلِ الشَّقاتِ كَانُوا أَرْبَعَةَ آلافِ رَجلٍ ، وَزادَ الطَّبرَسِيُّ أَنَّهُ صَيِّفَ مِنْ جَوَاباتِهِ فِي المَسْائِلِ الشَّهِلَةُ كَتَابِ مِعْرُوفَةٍ . وَتُسَمَّى الأُصُولَ ـ انتهى» وَأَمَا الأَصُولُ المُعْتَمَدَةُ وَالكُمُّبُ السَّلامُ المُعْولُ عَلَيها وَمَا عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَأَمَرُوا بِالرَّجوعِ إِلَيهِمْ وَالعَمَلِ بِأَخْبارِهِمْ وَجَعَلُوا مِنْهُمْ الُوكَلاءَ والأَمْنَاءَ فَكَثِيرُونَ أَيضاً ، وَأَمَرُوا بِالرَّجوعِ إِلَيهِمْ وَالعَمَل بِأَخْبارِهِمْ وَجَعَلُوا مِنْهُمْ الُوكَلاءَ والأَمْنَاءَ فَكَثِيرُونَ أَيضاً ، يُعْرَفُونَ بِالتَّتَبُعِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الفَلِّ. وَأَمَّا مَنْ عُرِفَ بَيْنَ الأَصْحابِ بِأَنَهُ لايروي إلا فَي يُعْرَفُونَ بِالتَّتَبَعِ فِي كُتُبِ أَهْلِ الفَلِّ. وَأَمَا مَنْ عُرِفَ بَيْنَ الأَصْحابِ بِأَنَّهُ لايروي إلا غَنْ ثَقَةٍ إللهَ وَعَلَى الْمُعْمُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَوى الإِجْنَعِي مَنْ عَلَيْ وَلِكَ الإَجْمَاعُ مَنْ عَلِيلِكَ الشَّهَ رَعِهُ اللهُ وَعُوى الإِجْمَاء عَلَى وَلِيهُ اللهُ وَعُوى الإِجْمَاء مَنْ عَلَي الْوَلِقَ قِينَ كَأَبانِ بِنِ عُمْولُ وَنَ عَنِ الْوَقِيقِينَ كَأَبانِ بِنِ عُمْولُ وَنَ عَنِ الْمُوتِيقِينَ كَأَبانِ بِنِ عُمْولُ وَعُمْ اللهُ وَعُولَ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ عَمْولُ الثَّهُ وَعُمْمانَ بَنِ عِيسًى. وَمِنْهُ وَانَهُ أَنْ عَرْوالْمَ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيمُ بْنِ عَمْولُ الثَّقَةِ وَالْمُؤْمِ الثَّهُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمُ بْنِ عَمْولُ التَعْمَلُولُ عَنْ عَبْدِ الكَرِيمُ وَلَعْ عَنْ عَبْدِ الكَرْمُ عَنْ عَلْمُ اللهُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ اللهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ الكَرْمُ عَنْ عَنْ ع

الوَّقِفِيِّ. فَلَعلَهُمْ أَرادُوا بِالثِّقةِ فِي قَوْلِمِمْ «لايرَوُونَ إلاّ عَنْ ثِقَةٍ» كَما عَنِ الشَّيخِ ـ رَحِهُ اللهُ ـ فِي العُدَّةِ وَغَيْرِه، المَعْنَى الأَعَمَّ. فَإِنَّهُمْ كَثيرًا مّايُطلِقُونَهُ عَلَىٰ ذلك .

لايقُالُ: إنَّا قَدْ وَجَدنَاهُمْ يُروُونَ عَنِ الضَّعَفَاءِ أَيضاً كَعَلَيْ بِنِ أَبِي حَزَةَ البَطَائِنِيِّ الضَّعِيفِ عَلَى المَشْهُورِ، لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي حَزْةَ مِمَّنْ قالَ الشَّيْخُ لَبَطَائِنِيِّ الضَّعِيفِ عَلَى المَشْهُورِ، لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي حَزْقَ مِمَّنْ قالَ الشَّيْخُ لَرَخِهُ اللهُ لَهُ وَلَا الطَّائِقَةَ عَمِلَتْ بِأَخْبَارِهِ وَلَهُ حَالُ اسْتِقَامَةٍ فلعَلَّ رِوْايَةَ هُولاءِ عَنْهُ كَانَتْ في حالِ اسْتِقَامَتِه، فَتَأْمَلُ جَيِّداً.

وَمَنها قَوْلُمُ : «مِنْ أَصْحابِنا».

فَإِنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِ المَدْحِ، وَاسْتَفَادَ مِنهُ كُونَ المَقُولِ فِيهِ إِمَامِيّاً، إِذَا كَانَ القَّائِلُ إِمَامِيّاً، وَلا بَأْسَ بِهِ، وَالإِسْتِدلالُ عَلَى العَدَمِ بِظُهُورِ عِباراتِهِمْ في عَدِ اللهِبنِ جَبَلةً وَمُعاوِيّةً بِنِ حُكَيْمٍ، حَيْثُ عُدًّا مِن أصحابِنا، مَعَ أَنَّ الأَوَّلَ وَاقِفِيُّ وَالثَّانِي فَطَحِيٌّ وَ بِقَولِ الشَّيخِ (في أَوَّلِ الفِهْرِستِ): (كثيرٌ مِن مُصَنِّني أصحابِنا وَأصحابِ الأصولِ يَنْتَجِلُونَ المَذَاهِبَ الفَاسِدَةَ) مَرْدُودُ بِأَنَّ الشَّيخ أَو مُورِدٍ أَوْ مَوْرِدِين في خِلافِ ظاهِرِها لِلْقَرِينَةِ لِايسَقُطُ ظاهِرُها عَنِ الإعْتِبارِ وَأَمّا عِبارَةُ الشَّيْخ - رَحِمُ اللهُ - ، فَلا دَلالةَ فيها عَلَى مُدَّعَى المُستدِلِّ. إِذ لَعَلَّ الرَّعْتِبارِ وَأَمّا عِبارَةُ الشَّيْخ - رَحِمُ اللهُ - ، فَلا دَلالةَ فيها عَلَى مُدَّعَى المُستدِلِّ. إِذ لَعَلَ عَرَضَهُ فَسَادُ عَقيدَتِهِمْ مِنْ أَصْحابِنا عَدَمُ كُونِهِمْ مِنَ العَامِّةِ.

وَمِنها قَوْلُهُمْ ﴿عَيْنُ﴾ وَ ﴿وَجُهُ﴾

وَقَدْ يُضَمُّ إِلَى الأَوَّلِ «مِنْ عُيُونِ أَصْحابِنا» و إِلَى الشَّاني «مِنْ وُجوهِ أَصْحابِنا» وقَدْ يُضافُ الجَمْعُ إِلَى الطَّائِفَةِ، وَقَدْ جَعَلَ المَولَى الوَحِيدُ ـ رَحِّهُ اللهُ لَهُ النَّصَمَّ أَوْى مِنَ المُفَرِدِ، ونَقَلَ فِي مُفرَدِ كُلِّ مِنها قَولاً لَم يُسَمِّ قائِلَهُ بِإِفَادَتِهِ التَّعدِيلَ، ثُمَّ قالَ: «وَ يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ المُصَيِّفِ ـ رَحِّهُ اللهُ ـ فِي تَرْجَةِ الحَسَنِ بِنِ عَلِيِّ بِن زِيادٍ، وَسَنَذْكُرُ عَنْ جَدِّي فِي تِلْكَ التَرْجَةِ مَعناهُما وَاسْتِدلاله عَلىٰ كَوْنِها تَوْثِيقاً، وَرُبَّا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ المُحَقِّقِ جَدِّي فِي تِلْكَ التَرْجَةِ مَعناهُما وَاسْتِدلاله عَلىٰ كَوْنِها تَوْثِيقاً، وَرُبَّا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنَ المُحَقِّقِ اللهَ الدَّامادِ أَيضاً فِي الحَسَيْنِ بِن أَبِي العَلاءِ ، وعِنْدِي أَنَّهُما يُفِيدُانِ مَدْحاً مُعْتَداً بِهِ ـ انتهى» الدَّامادِ أَيضاً في الحسَيْنِ بِن أَبِي العَلاءِ ، وعِنْدِي أَنَّهُما يُفِيدُانِ مَدْحاً مُعْتَداً بِه ـ انتهى» وأشارَ عِمَا يَظْهَرُ مِنَ المَصَيِّفِ إِلَى مَاحُكِكَي عَنْ مُصَيِّفِهِ فِي تِلْكَ التَّرْجَةِ مِنْ قَوْلِهِ: «رُبَّا الشُغْيدَ تَوْثِيقُه مِنِ اسْتِجَازَةِ أَحْدَبِنِ مُحْدِبِنِ عِيسى، وَلا رَيْبَ أَنَّ كَوْنَه عَيْناً مِنْ عُيُونِ السُتُغِيدَ تَوْثِيقُه مِنِ اسْتِجَازَةِ أَحْدَبِنِ مُحْدِبِنِ عِيسى، وَلا رَيْبَ أَنَّ كَوْنَه عَيْناً مِنْ عُيُونِ

هذِهِ الطَّائِفَةَ وَوَجْهاً مِنْ وُجُوهِها أَوْلَىٰ بِذَٰلِكَ - انتهى ».

وَعَنِ التَّعْلِيقَةِ فِي التَّرِجَمَةِ المَزْبُورَةِ عَنْ جَدَه أَنّه قَالَ: «عَيْنٌ» تَوْثِيقُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ اسْتِعْارَتُهُ بِمَعنَى المِيزانِ بِاعْتِبارِ صِدْقِهِ كَماكانَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُسَمِّى أَبَالَا الطَّاهِرُ أَنَّ الصَّبَاحِ بِالمِيزانِ لِصِدْقِهِ، وَ يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعنى شَمْسِها أَوْ خِيارِه، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ الصَّبَاحِ بِالمِيزانِ لِصِدْقِه، وَ يُحتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعنى شَمْسِها أَوْ خِيارِه، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ وَوَهُمُ «وَجُهُ» تَوْتِيقُ، لِأُنَّ دَأْبَ عُلَمَائِنا السَّابِقِينَ فِي نَقلِ الأَخْبارِ كَانَ عَدَمَ النَّقلِ إلا قَوَمُ مُن كَانَ فِي عَايَةِ التَّقَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يَومَئِذٍ مَالٌ وَلا جَاهٌ حَتّى يَتَوَجَّهُوا إلَيْهِم بِهَا بِخِلافِ النَّوْم، وَلِذَا يَكُمُونَ بِصِحَةِ خَبَرِهِ ـ انتهى».

فُلْتُ: إِن تَمَّ مَاذَكُرَهُ، كَانَ الْقُولُ فِيه مِنَ الْمُوتَّقِ، وَ إِلَّا لِكُونِهِ اجْهَاداً مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ إِصَابَتُه، وَعَدَم كُونِهِ نَقْلاً لِلاصْطِلاحِ فَهُومِنَ القَوِيِّ. وَعَلَىٰ كُلِّ مِنْهُا فَاسْمُ التَّفضيلِ مِنْهُ أَدَلُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُمْ: «فُلانْ أَوْجَهُ مِنْ فُلانٍ» يُفيدُ الوَثاقَةَ عَلَى التَّفضيلِ مِنْهُ أَدَلُ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُمْ: «فُلانْ أَوْجَهُ مِنْ فُلانٍ» يُفيدُ الوَثاقَةَ عَلَى التَّولِ الآخِر، وَأَمّا قُولُهُمْ: «أَوثَقُ مِنْ فُلانِ» مَعَ وَثَاقَةِ المُفضَلُ عَلَيه، فَلا شُبْهَة في دَلالَتِه عَلَى الوَثاقَةِ. كَمَا أَنَّ قَوْلُمَ : «أَصْدَقُ مِنْ فُلانِ» مَعَ وَثَاقَةِ المُفَلِّ عَلَيه، فَلا شُبْهَة في دَلالَتِه عَلَى الوَثاقَةِ. كَمَا أَنَّ قَوْلُمَ : «أَصْدَقُ مِنْ فُلانِ» مَعَ وَثَاقَةِ فُلانٍ، يَكُونُ تَوْثِيقاً، قَضَاءً لِخَقَ اسْمِ التَقْضيلِ.

ومنها قَوْلُمُهُ: ﴿ مُلَّدُوحُ ﴾.

ولا رَيْبَ في إفادتِه المَدْحَ في الجُهْلَةِ لا الوَثاقَة، ولا الإمامِيَّة، بَلْ ولا الدُّخَ اللهُ عَلَّهُ المُعْتَدِّ بِهِ المُوجِبَ لِصَيْرورةِ الحَدِيثِ حَسَناً، ضَرُورة أَنَّ مِنَ المَدِحِ مَا لَهُ دَخُلُ في قُوَةِ المَعْتَدِ وَصِدْقِ الفَولِ، مِثْلُ: «صَالِحٌ» وَ«خَيرٌ». وَمنِهُ مَالا دَخل لَهُ في السَّندِ بَل في السَّندِ وَصِدْقِ الفَولِ، مِثْلُ: «صَالِحٌ» وَ«خَيرٌ». وَمنِهُ مَالا دَخل لَهُ في السَّندِ بَل في السَّندِ مَثْلُ «فَهِمٍ» وَ «حافِظٍ». وَمِنْهُ مالا دَخل لَه فيها، مِثلُ «شَاعِرٌ» وَ «قارِئُ»، المَتن ، مِثلُ «شَاعِرٌ» وَ «قارِئُ»، فَحَيثُ يُطلَقُ ولا تَوْضَعْ قِرينَة عَلى إِرادَةِ الأَولِ، لَمْ يَدُلُ عَلى الدَّحِ المُعْتَدُ بِه، لِأَنَّ العَامُ لا يَدُلُ عَلَى المَدْحِ المُعْتَدُ بِه، لأَنَّ العَامُ لا يَدُلُ عَلَى المَدْحِ المُعْتَدُ بِه، لأَنَّ العَامُ لا يَدُلُ عَلَى المَدْعِ المَاتِي المَا عَلَى المَدْعِ المُعْتَدُ بِه، لأَنَّ العَامُ لا يَدُلُ عَلَى المَدْعِ المُعْتَدُ بِه، لأَنَّ العَامُ لا يَدُلُ عَلَى الخَاصِ .

وَمِنِهَا قَوْلُهُمْ: «منْ أُولِياءِ أَمِيرِ إِلْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ».

ولا رَيْبَ فِي دُلالَتِهِ عَلَى المُدْجِ المُعْتَدِّ بِهِ الْوَجِبِ لِصَيْرُورَةِ السَّنَدِ مِنَ القَوِيّ، إِنْ لَمْ يَثْبُتُ كُونُهُ إِمامِيّاً. وَرُبَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ دَالاً عَلَى الْمُ يَثْبُتُ كُونُهُ إِمامِيّاً. وَرُبَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ دَالاً عَلَى اللهُ يَتْبُتُ كُونُهُ إِمامِيّاً. وَرُبَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ دَالاً عَلَى اللهُ اللهُ

عَلَيهِ السَّلامُ في آخِرِ القسم الأوَّلِ مِن «الخلاصة»، وَأَنتَ خَبِيرٌ بِعَدَمِ الشَّهادَةِ إلَّا عَلى أنَّه مُعْتَمَدٌ، لِأَنَّ القِسْمَ الأوَّلَ وَضَعَهُ فيمَن يَعْتَمِدُ هُوَ عَلَيهِ، أَعَمُّ مِنَ العَدالَةِ وعَدَمِها، فَالأَظْهَرُ أَعَمَّيَّةُ العِبْارَة مِنَ العَدالَةِ، وَفِي خُكِمِهْا قَولُهُمْ: «مِنْ أُولِياءِ أَحَدِ الأَئِمَّةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ. نعَمَ في «الفّوائد» أنَّ قَوْلَهُمُ: «مِنَ الأولياءِ» مِنْ دُونِ إضافَتِهِ ظاهِرٌ في العَدَالَة، وَلَمْ أَفْهَم الوَجْهَ فِي ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ لِذَا أَمَرَ بِالـَّتَأَمُّلِ؛ وَأَمَّا قَولُهُمُ ((خَاصِّيُّ))، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَايُراْدُ مِنْ قَولِهِم مِنْ خَاصَّةِ الإمام الفُلانيِّ (٤)، دَلَّ عَلَى المَدْح المُعْتَدِّ به وَأَفاد. الحُسْنَ، وَ إِنْ أُرِيدَ ماقابَلَ قَوْلَهُمْ «عامَيٌّ» كَمَا هُوَ الأَظهَرُ، لَم يُفِدْ إِلَّا كُونَه إمامِيّاً، وَعِندَ الإطْلاقِ يَكُونُ الأَمرُ فيهِ مُشتَبِهاً وَتَعَيّنَ الأَخْذُ مِنهُ بِالقَدرِ المَتيقّنِ. وهذا بِخِلافِ قَوْلِم «صَاحِبُ سِرِّ أَميرِ المؤمنِينَ (٤)» كما في قول كُمَيْل لِلأَميرِ (٤): «أَلَسْتُ صَاحِبَ سِرِّكَ » حِينَ سَأَلَهُ عَن الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّ الظَّاهِرُ أَنَّه يُفِيدُ مَافَوْقَ الوَثَاقَةِ، فَإِنَّ تَحمِيلَ السِّرّ إِنَّهَا يَكُونُ لِمَنْ هُوَ فَوْقَ العَدالَةِ مِمَّن لَهُ نَفْسٌ قُدسِيَّةٌ مُطْمَئَّنَّةٌ مُنْ قَادَةٌ مُطْيعَةٌ لِخَبْس مَا تَحَمَّلَتْ، أُمينَةٌ عَلَىٰ مَا اطَّلَعَتْ. ولذِلكَ قالَ (٤) في الحَدِيثِ المَشْهورِ: «لَوْعَلِمَ أُبوذرِّ ما في قَلبِ سَلمَانَ لَقَتَلَهُ». ولَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ أصحابِهِ ثِقِاتٍ عُدُولاً، وَلَمْ يَكنُ صاحِبُ سِرِّه إلا مَعْدُوداً، وَلذا كانَ كاتِماً لِلأُسرارِ، لأيْبَيِّنُ مِنها إلَّا نادِراً لِنادِر. وَكذلِكَ كانَ أصحابُ سَائِرِ الأَئمَّةِ عليهم السّلام، وَكُوْنُ الرَّجلِ صاحِبَ السِّرِّ، مَرْتَبَةٌ فَوَقَ مَرْتَبَة العَدالَة بِمَراتِب شَتِّي كَمَا لايخفي.

وَمِنها قُولُهُمْ: ﴿هُوَمِنْ مَشَايِخِ الإِجَازَةِ أُو هُوَ شَيخُ الإِجَازَةِ».

وَلا رَيْبُ فِي إِفَادَتِهِ اللَّهُ عَلَى الوَثَاقَةِ وَجْهَانِ، وَقَدْ حَكَىٰ دَلالَتَه فِي التَّعلِيقَةِ أَسبابِ الحُسْنِ. قُلْتُ: وَفِي دَلالَتِه عَلَى الوَثَاقَةِ وَجْهَانِ، وَقَدْ حَكَىٰ دَلالَتَه فِي التَّعلِيقَةِ عَنِي الجَّلِسِيِّ الأَوَّلِ وَمُصَنِقِهِ المِسْرِزا مُحمَّدِ الأَسْتَرآبادِيْ فِي تَرْجَه الحَسْنِ بِنِ عَلَيِّ بنِ عِن الأَخِيرِ أَنهُ فِي أَعلَى بنِ وَيَادٍ، وَنادِرَةِ الزَّمانِ الشَّيخ سُلَيمانَ البَحْرانِيِّ، بَلْ حَكى عَنِ الأَخِيرِ أَنهُ فِي أَعلى ذَرَجاتِ الوَثَاقَةِ وَالجَلالَةِ، ثُمُّ نَنَى هُو لَرَحِهُ الله لَهُ خُلُوهُ عَنْ قُرْب، إلا أَنه تَأْمَلَ فِي كُونِهِ فِي دَرَجَاتِ الوَثَاقَةِ وَالجَلالَةِ، ثُمُّ نَنَى هُو لَ رَحِهُ الله لَه خُلُوهُ عَنْ قُرْب، إلا أَنه تَأْمَلَ فِي كُونِهِ فِي أَعلى دَرَجَاتِ الوَثَاقَةِ وَالجَلالَةِ، ثُمُّ نَنَى هُو لَهُ وَرَحِهُ الله لَه خُلُوهُ عَنْ قُرْب، إلا أَنّه تَأْمَلَ فِي كُونِهِ فِي الْحَلَى المُعْتِقِهِ لَم يَقَعْ فِي عَلِم، لِأَنَّ المَوْجُودَ فِيهِ فِي تَرَجَّة الحَسْنِ بنِ عَلَيْ بنِ زِيادٍ هُوَقُولُهُ: «وَرُبَّا اسْتُفِيدَ تَوْثِيقُهُ مِنِ اسْتِجَازَةِ أَحَدَبنِ محمّد بن علي بنِ زِيادٍ هُوَقُولُهُ: «وَرُبَّا السَّيُفِيدَ تَوْثِيقُهُ مِنِ اسْتِجَازَةِ أَحَدَبنِ محمّد بن علي بنِ زِيادٍ هُوَقُولُهُ: «وَرُبَيَّا السَّيْفِيدَ وَوْجُهامِن وُجُوهِ الْولى بذلك » عَيْن أَولُ بذلك » ولارَيْب أَنَّ كُونَه عَيْناً مِنْ عُيُونِ الطَّائِفَةِ وَ وَجُهامِن وُجُوهِها أُولى بذلك »

فَإِنَّ ظَاهِرَهُ نَقلُ الإستِفَادَةِ عَنْ جَهُولِ دُونَ أَنْ يَكُونَ هُوَ المُسْتَفِيدَ، فَتَدَبَّرُ، وَعَلَى أَي حَالٍ فَقَدْ حُكِيَ عَنِ «المِعْراجِ» أَنَّ التَّعْدِيلَ بِهذِهِ الجَهَةِ طَرِيقَةُ كَثِيرِ مِنَ المُتَأْخِرِينَ. وقالَ الشَّهيدُ الثَّاني - رَحِّهُ الله له في «البِدايّةِ»: إِنَّ مَشايخَ الإجازةِ لا يَحتاجُونَ إلى التَّنْصِيصِ عَلى تَزكِيتهم - إلى أَن قال -: إِنَّ مَشايِخَنامِنْ عَهدِ الكُلَيْنِيِّ لا يَحتاجُونَ إلى التَّنْصِيصِ لِما اشْتُهرَ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِنْ ثِقَيْمٍ مُ وَوْرَعِهِم - انتهى ».

قُلْتُ: هذا لَيسَ مِنْهُ شَهادَةُ بِاستقرارِ الاصْطِلاح، حَتَٰى يَكُونَ حُجَّةً، بَلْ تَسَكُا بِالإسْتِقْراءِ أَوْ بِالغَلَبَة، وَلا بَأْسَ بِذلِكَ إِنْ تَمَّ لِإِفَادَتِهِ الظَّنَّ الَّذِي ثَمَتَتْ حُجِيَّتُهُ فِي الرِّجالِ. وَقَالَ المَوْلَى الوَحِيدُ: «إِذَا كَانَ المُسْتَجِيرُ مِمَّن يَطْعَنُ عَلَى الرِّجالِ فِي حُجِيَّتُهُ فِي الرِّجالِ. وَقَالَ المَوْلَى الوَحِيدُ: «إِذَا كَانَ المُسْتَجِيرُ مِمَّن يَطْعَنُ عَلَى الرِّجالِ فِي رَوْايَتِهِم عَنِ الْجَاهِيلِ وَالضَّعَفَاءِ وَغَيرِ المُوتَّقِينَ، فَدَلالَةُ اسْتِجازَتِه عَلَى الوَثَاقَةِ فِي غَاية لِوَايَتِهِم عَنِ الْجَاهِيلِ وَالضَّعَفَاءِ وَغَيرِ المُوتَّقِينَ، فَدَلالَةُ اسْتِجازَتِه عَلَى الوَثَاقَةِ فِي غَاية الظَّهُورِ، سِيَّا إِذَا كَانَ الجُينُ مِنَ المَسَاهِيرِ، وَرُبَّا يُفرَقُ بَيْنَهُم وَ بَينَ غَيرِ المَسَاهِيرِ بِكُونِ الأَقَلَ مِنَ الثَّقَاتِ ولَعَلَه لَيْسَ بشَيْءٍ انتهى».

وَأَقُولُ: الوَجْهُ فيا ذَكَرَهُ ظاهِرُ، لأَنَّ كُونَ المُسْتَجِيزِ وَالجُيزِ عَلَى الحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، يُقَوِّى الظَّنَّ بِوَثَاقَةِ الجُيزِ، وَلَعلَّ مُرادَ الجُقِّقِ الشَّيخ محمّدِ بقولهِ: «عادَةُ المُصنِفينَ عَدَمُ تَوثِيقِ الشَّيوخِ» بَيانُ أَنَّ جَرَيانَ عادِتِهِمْ عَلَىٰ ذلكَ، يَكشِفُ عَنْ كُونِ وَثَاقَتِهِمْ مُسَلَمًا بَيْنَهُم، فَتَأَمَّلُ.

• • •

تَذيبلُ: لَيْسَتْ شَيْخُوخَةُ الإجازَةِ كَشَيْخُوخَةِ الرّواية في إفادَةِ الحُسْنِ أو الوَّوْاقَةِ، كما نصَّ عَلَيْهِ بَعضُ أَسْاطِينِ الفَنَّ. والفَرْقُ بَيْنَهَا، عَلَى ما أفادَهُ صاحِبُ (التَّكْمِلَةِ» في تَرجَهَ أَحَدَبنِ محمّدِبنِ الحَسنِبنِ الوَلِيدِ، أَنَّ الأَوَّلَ مَنْ لَيْسُ له كِتابُ يُرُوىٰ، وَلا رواية تُنْقَلُ، بَلْ يُخْبِرُ كُتُبَ غَيْرِهِ وَيُذْكُرُ فِي السَّندِ لِحَضِ اتَصالِ السَّندِ، فَلُوكَانَ صَعِيفاً لَمْ يَضُرَّ ضَعْفُه. وَالثَّانِي هُومَنْ تُوْخَذُ الرِّوايَةُ مِنْهُ وَيَكُونُ فِي الأَعْلَبِ فَلُوكَانَ صَعِيفاً لَمْ يَضُرَّ ضَعْفُه. وَالثَّانِي هُومَنْ تُوخَذُ الرِّوايَةُ مِنْهُ وَيَكُونُ فِي الأَعْلَبِ صَاحِبَ كِتابٍ، جَيثُ يَكُونُ هُو أَحَدَ مَنْ تُستَندُ إلَيهِ الرِّوايَةُ. وَهٰذا تَضُرُّجَهَالتَهُ فِي الرَّوايَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي قَبُولِهَا عَدالتَهُ. وَطَرِيقُ العِلْمِ بِأَحَدِ الأَمْرَينِ هُو أَنَّهُ إِنْ ذُكْرَلُهُ الرِّوايَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي قَبُولِهَا عَدالتَهُ. وَطَرِيقُ العِلْمِ بِأَحَدِ الأَمْرَينِ هُو أَنَّهُ إِنْ ذُكْرَلَهُ الرِّوايَةِ، وَيُشْتَرَطُ فِي قَبُولِهَا عَدالتَهُ. وَطَرِيقُ العِلْمِ بِأَحَدِ الأَمْرَينِ هُو أَنَّهُ إِنْ ذُكْرَلَهُ كَانَ مِنْ مَشَايِخِ الإِجازَةِ عَلَى إِشْكالٍ فِي الثَّانِي. كتابُ، كانَ مِنْ مَشايِخ الإِجازَةِ عَلى إشكالٍ فِي التَّانِي .

وَمِنها قَولُهُمْ «شَيخُ الطَّائِفَةِ» أو «مِنْ أَجِلاّئِها» أو «مُعْتَمَدِها».

فَإِنَّ دَلْاَلَةً كُلِّ مِنْهَا عَلَى المَدْحِ المُعَنَّدَ بِهِ ظَاهِرةٌ لَا يُرْتَابُ فِيهَا، بَلْ فِي التَّعْلِيقَةِ: «إِنَّ إِشَارَتَهَا إلى الوَّتْاقَةِ ظَاهِرَةُ مُضَافًا إلى الجَلالَةِ، بَلْ أَوْلَى مِنَ الوَكالَةِ وَشَيْخِيَةِ الإِجازَةِ وَغَيْرِهُما مِمَا حَكَمُوا بِشَهادَتِهِ عَلَى الوَثْاقَةِ سِيمًا بَعْدَ مُلاحَظَةٍ أَنَّ كَثِيراً مِنَ الطّائِقَةِ ثِقَاتَ فُقَهاءُ فُحُولُ أَجِلَّةٌ».

وَمِنِهَا قَولُهُمْ: ﴿إِلَّا بَأْسَ بِهِ﴾ •

قَدِ اخْتَلَفِ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ أَقُوالٍ: أَحَدُها: أَنَّه لأَيْفِيدُ شَيْئًا حَتَى المَدْحَ، أَرْسَلَهُ فِي «الفِصولِ» وَغَيْرِهِ قَوْلاً، وَلَم يُعلَمْ قَائِلُهُ وَلا مُستَنَدُه. نَعَمْ في «البِدايَةِ» عَنِ المَشْهُورِ: إِنَّ نَنْيُ البَأْسِ يُوهِمْ البَأْسَ. وَلَعلَّهُ أَرادَ المَشْهُورَ بَينَ العَوامِّ.

ثُنانِيها: أَنَّهُ يُفِيدُ مُطْلَقَ اللَّحِ أَعَمَّ منَ المُعْتَدِ بِهٖ وَغَيْرِهِ، عَزَاهُ فِي الفُصُولِ إِلَ الأَكْثَرِ، وَهُوَ اشْتِباهْ، وَ إِنَّهَا الأَكْثَرُ عَلَىٰ ثالِثِها.

ثَالِثُهَا: وَهُوَ إِفَادَتُهُ اللَّهُ مَا لَعُتَدَّ بِهِ المُوجِبَ لِحُسْنِ مَنْ كَانَ صَحِيحَ الْعَقِيدَةِ. وَهَذَا هُوَ اللَّسَظَهُرُ مِنَ الْعَلاَمَةِ ـ رَجِمَهُ اللهُ ـ في الخُلاصَةِ، بَلْ في «التَّعْلِيقَةِ» أَنَّهُ المَشْهُورُ.

رابِعُها: أنَّهُ يُفِيدُ الوَثْاقَةَ المُصطَلَحَةَ المُوجِبةَ لِاطْلاقِ اسْمِ الصَّحِيحِ عَلَيهِ. حَكاهُ فِي البِدْايَةِ عَنْ بَعْضِ المُحَدِّثِينَ.

وَأَقُولُ: مَنْ حَصَلَ لَهُ الظَّنُّ مِمَا ذُكِرَ بِإِفادَتِهِ الوَثْاقَةَ فَهُوَ مَو إِلَّا فَإِفادَتُهُ غاَية المَدْجِ مِمَا لاينبُغِي التَّأَمُّلُ فِيهِ.

وَمِنِها قَوْلُهُمْ: ﴿ أُسْنِدَ عَنْهُ ﴾

فَإِنَّهُ يُعَدُّمِنْ أَلْفاظِ المَدْج. وَقَدْ نَنَى في مُنْتَهَى المَقالِ العُثُورَ عَلَىٰ هذِهِ الكَلِمَةِ إلا في كَلام الشَّيْخ ـ رَجِهُ اللهُ ـ. وَما رُبَا يُوجَدُ في «الخُلاصَةِ»، فَإِنَّها أَخَذَهُ مِنْ رِجالِ الشَّيْخ ـ رَجِهُ اللهُ ـ. وَالشَّيْخ إنَّها ذَكَرَها في رِجالِه دُونَ في هرسته وفي أصحابِ الصّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ ذُونَ غَيْرِهِ إلا في أصحابِ الباقِرِ عَلَيْهِ السَّلامُ نُدْرَةً غَايَةَ النَّدْرَةِ، ثُمَّ نَقَلَ عَلَيْهِ السَّلامُ نُدْرَةً غَايَةَ النَّدْرَةِ، ثُمَّ نَقَلَ أَقُوالاً في كَيْفِيّة قِراءَتِه وَمَرْجَع ضَمِيره:

أَحَدُها: قِراءَتُهُ بِالْجَهْولِ وَ إِرْجاعُ الضَّميرِ إِلَى صَاحِبِ التَّرَجَمَةِ، قال: وَلَعَلَّ عَلَيه الأَكْثَرَ. وَ قَالُوا بِدَلَالِتُهَا عَلَى المَدْجِ، لِأَنَّهُ لَا يُسْنَدُ إِلّا عَمَّنَ يُسْنَدُ إِلَيهِ وَ يُعْتَمَدُ

عَلَيْهِ، ثُمَّ نَاقَشَ في ذلِكَ بِأَنَّ تَعْقِيبَ «أُسنِدَ عَنْهُ» في تَرْجَهَ مُحَمَّدِبنِ عَبْدِاللِّكِ الأَنْصارِيِّ بِأَنَّهُ ضَعِيفْ، يَكْشِفُ عَنْ عَدَم دَلالَةِ «أُسنِدَ عَنْهُ» عَلَى المَدْج، ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّأْمُّلِ، وَلَعْلَه لِلإشارَةِ إِلَى إمْكَانِ مَنْع المُنافَاةِ بِأَنَّ الإسنادَ والاعْتِمادَ عَلَيْهِ مِنَ المُحَدِّثِينَ لاينافي إطلاعَ القائِلِ عَلى مايوجِبُ ضَعْفَهُ. فَكَأَنَّهُ قالَ: اعْتَمَدُوا عَلَيهِ وَلْكِتُهُ المُحَدِّثِينَ لاينافي إطلاعَ القائِلِ عَلى مايوجِبُ ضَعْفَهُ. فَكَأَنَّهُ قالَ: اعْتَمَدُوا عَليهِ وَلْكِتُهُ عَنْدِي ضَعيف، ثمَّ إنَّهُ نَقَلَ في وَجْهِ اخْتِصاصِ هذِهِ العِبْارَةِ بِبَعْضِ دُونَ بَعْضٍ أَنَها لا تُقالُ إلا في حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفاً بِالتَّنَاوُلِ مِنْهُ وَالأَخْذِ عَنْهُ.

ثانيها: قِراءَتُه بِالمَعلومِ وَ إِرْجاعُ الضَّيميرِ إِلَى الإِمامِ عَلَيْهِ السَّلامُ الَّذِي صاحِبُ التَّرْجَةِ مِنْ أَصْحابِه، نَقَلَ ذَلِكَ عَنِ الْحَقِّقِ الشَّيْخِ محمّدٍ، والفاضِلِ الشَّيخ عبدالنَّبيِّ في الحَاوِي، وَاسْتَشْهَدَ لِذِلِكَ بِقُولِ العَلاَمَةِ ـ رَجَهُ اللهُ ـ في «الحُلاصة» في تَرْجَه يحيى بنِ الحاوِي، وَاسْتَشْهَدَ لِذِلِكَ بِقُولِ العَلاَمَةِ ـ رَجَهُ اللهُ ـ في «الحُلاصة» في تَرْجَه بِأَنَّه يُنافِيهِ الجَمْعُ بَينَ سعيدِ الأَنصارِي «إنَّهُ تابِعي أَسْنَدَ عنه» فَإنَّه بِصِيعَةِ المعلوم، ثم رَدَّهُ بِأَنَّه يُنافِيهِ الجَمْعُ بَينَ «أَسَنَدَ عنه» وَ بَينَ رَوى عَنِ الإِمامِ الفُلافِي مِنَ الشَّيْخِ فِي تَرْجَةِ جابِرِبن يَزيدَ، حَيْثُ «أَسَنَدَ عنه» وَ بَينَ رَوى عَنْ الإِمامِ الفُلافِي مِنَ الشَّيْخِ في تَرْجَةِ جابِرِبن يَزيدَ، حَيْثُ قالَ : جابِرُبنُ يَزِيدَ أَسْنَدَ عَنْهُ، رَوى عَنْها وَقُولُه في محمَّدِبنِ إسحاقَ بن يَسارِ أَسْنَدَ عَنْهُ وَلَا اللهَيْتُ وَلَيْ التَّمْرِ، وَهُو أُوّلُ سَبِي دَخُلَ اللَدِينَةَ. وَقِيل كُنْ يُنْ البَيْرِ وَى عَنْها.

ثَالِثْهَا: قِرَاءَتَهُ كَالثَّانِي لَكِنْ تَفْسِيرُه بِعَدَمِ السَّمَاعِ عَنِ الإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلامُ بَلْ رِوَايَتُهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْمُوَثَقِينَ، وَهُو الَّذِي حُكِي عَنِ الْحُقْقِ الدَّامادِ في «الرَّواشِح» جَعَلَهُ اصْطِلاحاً لِلشَّيخ ـ رَحِهُ اللهُ ـ حَيْثُ قالَ مَا مُلخَصُهُ عَلَى مَاحُكِي: «إنَّ الصَّحَابِيَ عَلَى مُصْطَلَح الشَّيخ ـ رَحِهُ اللهُ ـ في رِجالِهِ عَلَى مَعَانٍ: مِنْهَا أَصْحَابُ الرِّوايَةِ عَنِ الإِمامِ عَلَىٰ مُصْطَلَح الشَّيخ ـ رَحِهُ اللهُ ـ في رِجالِهِ عَلَى مَعَانٍ: مِنْها أَصْحَابُ الرِّوايَةِ عَنِ الإِمامِ عَلَىٰ مُصْطَلَح السَّيخ ـ رَحِهُ اللهُ ـ في رِجالِهِ عَلَى مَعَانٍ: مِنْها أَصْحَابُ الرِّوايَةِ عَنِ الإِمامِ عَلَىٰ مُصْطَلَح السَّيخ مِنْهُ أَنَّهُ رَوَى الخَبَرَعَنْ أَصْحَابِهِ المُوثُوقِ عَلَيْهِ السَّلامُ بِالسَّماعِ مِنْهُ . وَمِنْها بِإِسِنادٍ عَنهُ بَعْنَى أَنّهُ رَوَى الخَبَرَعَنْ أَصْحَابِهِ المُوثُوقِ عِنهُ أَنّهُ مَ وَاخَذَعَنْ أَصُولِهِمُ المُعْتَمَد عَلَيها، فَعَنَى أَسَنَدَ عَنْهُ أَنّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ بَلْ سَمِع مِنْ أَصُولِهِمُ المُعْتَمَد عَلَيها.

وَ بِالْجُمْلَةِ قَدْ أُورَدَ الشَّيْخُ - رَجِهُ اللهُ - في أَصْحابِ الصَّادِقِ - عَلَيْهِ السَّلامُ - جَاعَةً إِنَّهَا رِوْايَتُهُمْ عَنْهُ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَصْحابِهِ المَوْتُوقِ بِهِمْ وَالأَخْذِ مِنْ أَصُولِمِمُ المُعْتَمَدِ عَلَيْها، ذَكَرَ كُلاً مِنْهُمْ وَقَالَ: أَسْنَدَ عَنْهُ - انتهى».

وَرُدًّ بِأَنَّ جَاعَةً مِمَّنْ قِيلَتْ فِيهِ رَوَوا عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مُشافَهَةً. وَمَا أَبِعَدَ مَابَيْنَ

هذا التفسير وبين ماحكاه عن بعض السادة الأزكياء، من جعل الأشبه كون المراد أنه أسند عن العُضوم عَلَيه السّلام ولم يُسْنِد عن غيره من الرُّواة نظراً إلى أنَّه تَتبَع فَلمْ يَجِد أَسْنَد عَن غيره عَليه السّلام إلّا أحْد بن عائِذٍ، فَإنّه صَحِب رواية أَحدٍ مِمَنْ قيلَ في حقّه ذلك عن غيره عَليه السّلام إلّا أحْد بن عائِذٍ، فَإنّه صَحِب أبا خديجة وأخذ عنه كما نصّ عليه النّجاشي؛ والأمر فيه سهل فكأنه مُستثنى لِظهُوره دانتهى». فَإنَّ فيه أنَّ غير واحدٍ مِمَنْ قيل في حقّه «أسند عنه أسند عنه أحمد بن عائِذ، روا عن غيره عليه السّلام أيضاً، منهم محمّد بن مسلم، والحارث بن المُغيرة، وبسّام بن عبد الله الصّدوق وغيرهم.

رابِعُها: قِراءَتُهُ بِالْمَعْلُومِ وَإِرجاعُ الضّمِيرِ إِلَى الرَّاوِي، إِلاّ أَنَّ فَاعِلَ أَسْنَدُ ابْنُ عُقْدَةَ، حَكَيْ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِم لِأَنَّ الشَّيخَ – رَحَهُ اللهُ – ذَكَرَ فِي أَوَّلِ رِجالِهِ أَنَّ ابْنُ عُقْدَةَ ذَكَرَ أَصْحابَ الصَّادِقِ – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَبَلَغَ فِي ذَلِكَ الغَايَةَ. قالَ ابْنُ عُقْدَةَ ذَكَرَ أَصْحابَ الصَّادِقِ – عَلَيْهِ السَّلامُ – وَبَلَغَ فِي ذَلِكَ الغَايَة. قالَ – رَحِهُ اللهُ – «وَ إِنِّي ذَاكِرُ مَا ذَكْرَهُ وَ أُورِدُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا لَم يَذْكُرُهُ » فَيَكُونُ المُرادُ أَخْبَرَعَنَهُ ابنُ عُقَدَةً، وَلَيْسَ بِذَلِكَ البَعِيدِ، وَرُبَا يَظْهَرُ فِيهِ وَجْهُ عَدَم وُجُودِهِ إِلاَّ فِي أَخْبَرَعَنَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَيُعْرَفِهِ وَجُهُ عَدَم وُجُودِهِ إِلاَّ فِي كَلْمِ الشَيْخِ – رَحِمَهُ اللهُ – وَ سَبَبُ ذِكْرِ الشَّيْخِ ذَلِكَ فِي رِجالِهِ دُونَ فِهْ رَستِهِ وَ فِي كَلْمِ الشَيْخِ – رَحِمَهُ اللهُ – وَ سَبَبُ ذِكْرِ الشَّيْخِ ذَلِكَ فِي رِجالِهِ دُونَ فِهْ رَستِهِ وَ فِي كَلْمِ الشَيْخِ – رَحِمَهُ اللهُ وَ مَعْ اللهُ وَتُمَرَةُ قَولِهِ : «إِنِّي ذَاكِرُ ما ذَكَرُهُ الشَّاعِ عَلَيْهِ السَّلامُ دُونَ غَيْرِه، بَلْ وَثَمَرَةُ قَولِهِ : «إِنِّي ذَاكِرٌ ما ذَكَرُهُ النَّ عَدَةَ ثُمَّ أُورِدُ مَالَمْ يَذْكُرَهُ. » فَتَأَمَّلُ جِداً. وَنُوقِشَ فِيهِ:

أَوَلاً: بِتَنَافُرِ «أَسْنَدَ عَنْهُ» مَعَ «أَخْبَرَعَنْهُ» بَلِ القَرِيبُ إِلَيهِ «اَسْنَدبه».

إِذْمُفَادُ ﴿ أَخْبَرَعَنْهُ ﴾ أَنَّهُ نَقُلَ عَنْهُ أَمْراً آخَرَ، وَهُوَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي تَوْجِيهِ.

وَثَانِياً: بِأَنَّ مُقْتَضَىٰ كَلامِ الشَّيْخِ -رَجِهُ اللهُ - حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّهُ يَذْكُرُ مَا ذَكَرَهُ مَعَ اعْتِرافِهِ بِأَنَّه بَلَغَ فِي ذَلِكَ الغاية، أَنْ يَكُونَ أَكْثُرُ رِجالِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ مَمَنْ أَسْنَدَ عَنهُ وَ الوَاقِعُ خِلافُه.

ويشهد بالعَدَم أمورٌ:

مِنْهَا تَوَقُفُ الْعَلاَّمَةُ فِي الحَسنِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ القَطَانِ، مَعَ أَنَّهُ مِمَّنَ قَالَ الشَّيْخُ -رَجِمَهُ اللهُ- فِيهِ أَسْنَدَعنه.

وَمِنْهَا أَنَّ الشَّيخَ - رَجِمَهُ اللهُ - قالَ في حَفْصِ بنِ غِياثٍ القاضِي ذلِكَ ، مَعَ رَمِّيهِ لَهُ بأَنَّهُ عالمِيُّ .

وَمِنها أَنّهُ لَو كَانَتْ فِيها دَلالَةٌ عَلَى الُوتُوقِ، لَشَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الرِّجالِ وَ الحَدِيثِ التَّمَّسُكُ بِهِ لِلْوَثَاقَةِ، مَعَ أَنَّهُ كُلُّهُمْ أَوْجُلُّهُمْ يُضَعِفُونَ الحَدِيثَ بِجَهالَةِ مَنْ قيلَ في حَقّه ذلك. وَكُمْ يَعْتَبُرُوا يَلكَ العِبارَة في الوَثَاقَةِ وَلاَ الحُسْنِ، كَمالا يَخفى عَلَى الْمُتَبِّع، وَأَمّا ذلك. وَكُمْ يَعْتَبُرُوا يَلكَ العِبارَة في الوَثَاقَةِ وَلاَ الحُسْنِ، كَمالا يَخفى عَلَى الْمُتَبِّع، وَأَمّا مَنْ جَعَلَهُ دُالاً عَلَى الذَّمِ فَلَعَلَهُ بِالنَّظُرِ إلى قِراعَتِه بَعِهُولاً مَعَ دَعوى إشعارِه بِعَدَمِ الاعْتِناءِ وَعَلَمُ الاعْتِناءِ وَعَدَم الاعتِدادِبِه، وَأَنّه لَيسَ مِمَّنْ يُعتَنى بِرِواياتِه، بَلْ هُوَمَهْجُورُ مَترُوكُ سَاقِطُ مِنَ الأَعْنِن، وَلٰكِنْ قَدْنُتَفِقُ الرِّوايَةُ عَنْهُ، فَتَأُمَّلُ.

[وَعِنْدِي أَنَّ الصَّحِيحَ، القَوْلُ الرَّابِعُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ ابنَ عُقْدَةَ ذَكَرَ هَٰذَا الرَّاوِي فِي أَصْحَابِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ رَوىٰ بِإِسنَادِهٖ عَنْهُ خَبَراً عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ . كَمَا هُوَدَأْبُ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ كَأْبِي نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِهِ، وَ الخَطِيبِ فِي تَارِيخِ بَعَدَادٌ، حَيْثُ عَنْوَنَا الرَّجُلَ وَ ذَكَرًا مَشَا يِخَهُ ثُمَّ رَوِيا عَنْهُ خَبَراً ]. للمَّذَادُ، حَيْثُ عَنْوَنَا الرَّجُلَ وَ ذَكَرًا مَشَا يِخَهُ ثُمَّ رَوِيا عَنْهُ خَبَراً ].

ومنها قولهم: «مُضْطَلِعٌ بِالرِّوايَةِ».

أَيْ قَوِيًّ وَعَالٍ لَهَا، وَلَا رَيْبَ فِي إِفَادَتِهِ اللَّهْ َ لِكَوْنِهِ كِنَايَةٌ عَنْ قُوَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَقُو يَتْ ضُلُوعُهُ بِحَمْلِهِ، وَلَكِنْ فِي إِفَادَتِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اضْطِلاعَ الأَمْرِ القُدْرَةُ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ قَوِيَتْ ضُلُوعُهُ بِحَمْلِهِ، وَلَكِنْ فِي إِفَادَتِهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَمُلُ وَلَيْكُنْ فِي إِفَادَتِهِ اللَّهْ عَلَيْهِ. اللَّهْ عَلَيْهِ أَمُلُ . وَأَمَّا التَّوْثِيقُ فَلاريَبُ فِي عَدَم دَلالَتِه عَلَيْهِ.

وَمِنها قُولُمُ : ((سَلِيمُ الجَنْبةِ)).

وَ فُسِّرَ بِسَلِيمِ الأَحَادِيثِ وَسَلِيمِ الطَّرِيقَةِ، وَعَلَيهِ فَلاشُبَهَ فِي دَلَالَتِهِ عَلَى المَدْحِ المُعْتَدِيهِ، لَكِنَّهُ أَعَمُّ مِنَ التَّوْثِيقِ المُصْطَلَح.

وَمِنها قَولُهُمْ: ﴿ خَاصِيُّ ﴾ .

وَ فيهِ احتِمالانِ: أَحَدُ هُما: كُونُ المُرادِيهِ الشِّيعيِّ مُقابِلَ العامّيّ.

وَ الثاني: كُونْ المُرادِبِهِ أَنَّهُ مِنْ خَواصٌ الأَئِمَةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ.

وَعَلَى الأَوَّلِ فَهُوَ دَالٌ عَلَى كُونِهِ إِمامِيّاً، وَعَلَى الشَّانِي فَهُوَ دَالٌ عَلَى المَدْحِ المُعْتَدِبِهِ، بَلْ يَمْكِنُ اسْتِفادَةُ التَّوْتِيقِ مِنهُ، لِبُعدِ تَمْكِينِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مِنْ صَيْرُورَةِ المُعْتَدِبِهِ، بَلْ يَمْكُنُ اسْتِفادَةُ التَّوْتِيقِ مِنهُ، لِبُعدِ تَمْكِينِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مِنْ صَيْرُورَةِ غَيْرِالتَّقَةِ مِنْ خَواصِهِمْ. للْكِنَّ اسْتِعمال اللَّفْظَةِ فِي الأَوَّلِ فِي هَذِهِ الأَرْمِنَةِ أَشَيعُ وَإِنْ عَيْرِالتَّقَةِ مِنْ خَواصِهِمْ. للْكِنَّ اسْتِعمال اللَّفْظَةِ فِي الأَوَّلِ فِي هَذِهِ الأَرْمِنَةِ أَشَيعُ وَإِنْ كَانَ فِي الأَرْمِنَةِ السَّابِقَةِ بِالمُسَاواةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بالعَكْسِ، وَفِي البِيدايَةِ ما مَعْناهُ أَنَّ كَانَ فِي الْأَرْمِنَةِ السَّابِقَةِ بِالمُسَاواةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بالعَكْسِ، وَفِي البِيدايَةِ ما مَعْناهُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) زيادة منّا ولَيسَ في الاصل .

قَوْلَهُمُ : خَاصِّيَ مَدَّ مُعْتَذَّبِهِ، إلاّ أَنَّهُ لاَيَدُلُّ عَلَى التَّوْتِيتِ، لِأَنْ مَرْجِعَ وَصْفِه إلىَ الدُّخولِ مَعَ إمامٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ وَشِدَّةِ الْتِنزامِهِ بِهِ، أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ ثِقَةً فِي نَفْسِه كُمَّا لاَيَدُلُّ عَلَيهِ العُرْفُ.

وَمِنها قَوْلُمْ ( (مُتَقِنْ )) مِثْلُهُ ( (حَافِظْ ) وَ ( (تَبَنُّ ) وَ ((ضَابِطُ )).

وَقَدْ صَرَّحَ فِي «البِدايَةِ» بإفادة كُلِّ مِنْهَا اللَّهْ الْمُلحِقَ لِحَدِيثِ المَقُولِ فِيهِ بِالْحَسَنِ، إِنْ أُحْرِزَ كُونُهُ إِمامياً، وَ بِالفَّوِيِّ إِنْ لَمْ يُحْرَزْ، وَجَزَمَ بِعَدَم إِفادَتِها التَّوثِيق، لِأَنَّ كُلاَّ مِنْ الْخَيامِ الضَّعِيفَ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ صِفاتِ الكَمَالِ، وَ كَانَ هَذَا فِي مُقابَلَةِ مَنْ أَخَذَ». مَنْ قِيلَ فِي حَقِّه: «يَرْوِي عَنِ الضَّعِفَاءِ، وَيَعتَمِدُ المَراسِيلَ، وَلايبالِي عَمِّنْ أَخَذَ». وَ مُرادفُهُ فِي الصِّداقِ قَوْلُهُمْ: «مُتُقِنِّ، وَ ضَابِطٌ» و هَذَا إِذَاقِيلَ فِي حَقِّ إِمامِيَّ، وَ أَمَا إِذَاقِيلَ فِي حَقِّ غِيرِهِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ أَوِ الوَاقِفِيَّةِ أَوِ الفَطَحِيَّةِ، فَهِي مُرادِفَةٌ لِثِقَةٍ، إذلَيْسَ إِذَاقِيلَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ أَوِ الوَاقِفِيَّةِ أَوِ الفَطَحِيَّةِ، فَهِي مُرادِفَةٌ لِثِقَةٍ، إذلَيْسَ إِذَاقِيلَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ أَوِ الوَاقِفِيَّةِ أَوِ الفَطَحِيَّةِ، وَالتَّحَرُّزِعَنِ الكِذَّبِ، فَبَيْهُا لِكَلمَة ثِقَةٍ بِالنِّسَبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ مَنَ الزَّيْدِيَّةِ أَوِ الوَاقِفِيَة أَو الشَّعَرِيْتِ وَالتَّعَرُزِعَنِ الكِذَّبِ، فَبِينَهُ لَكُمْ مُنَ التَّتَبُّتِ وَ التَّعْرَبِهِ وَالْمَوْقَ بَيْنَ أَنْ يُطُلقَ أَنَّهُ تَبَتَ بِالنِّسَبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ فَلاَ يَضُرُّنَ وَلا يَنْفَعُنا.

وَمِنها قَوْلُهُمْ: ﴿ يُعَتَّجُ بِحَدِيثُهِ ﴾.

وَقَدْ صَرَّحَ فِي البِدَايَةِ بِمِثْلِ مَا فِي سَابِقِهِ مِنْ إِفَادَتِهِ اللَّهُ حَدُونَ التَّوثِيقِ، لِأَنَّهُ قَدْ يُحتَجُّ بِالضَّعِيفِ إِذَا انْجَبَر.

وَمِيْهَا قَوْلُهُمْ: «صَدُوقٌ» وَمِثْلُهُ «تَعَلَّهُ الصِّدْقُ».

وَ قَدْ صَرَّحَ فِيهِا أَيضاً بِإِفَادَةِ اللَّرِ المُعْتَدِّبِهِ دُوْنَ التَّوْثِيقِ، لِأَنَّ الوَّثَاقَةَ الصَّدْقُ وَ زِيادَةٌ. وَ الدَّلالَةِ عَلَى اللَّرِ مِنْ قَولِمِ مَ وَ زِيادَةٌ. وَ الدَّلالَةِ عَلَى اللَّرِ مِنْ قَولِمِ مَ اللَّلاَةِ عَلَى اللَّرِ مِنْ قَولِمِ مَ الدَّلاَةِ عَلَى اللَّرِ مَنْ قَولِمِ مَ صَدُوقٌ، بَلْ يُمكِنُ اسْتِشْعَارُ التَّوْثِيقِ مِنْ قَوْلِمِم مَحَلَّهُ الصَّدْقُ لِأَنَّ غَيْرَالتَّقَةِ لَيْسَ صَدُوقٌ، بَلْ يُمكِنُ اسْتِشْعَارُ التَّوْثِيقِ مِنْ قَوْلِمِم مَحَلَّهُ الصَّدْقُ لِأَنَّ غَيْرَالتَّقَةِ لَيْسَ مَعَلَّهُ الصَّدْقُ لِأَنَّ غَيْرَالتَّقَةِ لَيْسَ مَعَلَّهُ الصَّدِقُ، فَتَأْمَلْ.

وَمِنِهَا قَوْلُهُمْ: «يُكتَبُ حَدِيثُهُ» وَمِثْلُهُ «يُنْظَرُ فِي حَدِيثِهِ».

وَ لَارَيْبَ فِي إِفَادَةِ كُلِّ مِنْهَمَا الْمَدْحَ الْمُعْتَذَبِهِ لِدَلَالَتِه عَلَىٰ كُوْنِهِ مَحَلَ اعْتِنَاءٍ وَ اعْتَمَادٍ فِي الْحَدِيثِ، نَعَمْ هُوَأَ عَمُّ مِنَ التَّوْثِيقِ.

وَمِنِهَا قُوْلُهُمْ: ﴿شَيْخُ﴾.

صَرَّحَ في «البداية» بإفادته المَدْحَ المُعْتَدِّ بِه دُونَ التَّوْثِيقِ، لِأَنّه وَإِنْ أُريَدِبِهِ المُقَدَّمُ في العِلْمِ وَرِئَاسَةِ الحَدِيثِ، لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْثِيقِ، فقديُقَدَّمُ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَالتَّقَدُمُ فَي الْحَدِيثِ قُلْتُ عَلَى التَّقَدُم، وَ إِلاَ فَالتَّقَدُم في الحَديثِ قُلْتُ : لَيْتَهُ عَلَى التَّابِقَةِ رُبَها يَدُلُّ عَلَى الوَثَاقَةِ ، كها مَرَّوجُهُهُ عِندَ الكَلامِ في شَيْخِ الإجازةِ وَ شَيخ الطَّائِقَةِ . وَ الطَّائِقَةِ .

وَمِنِهَا قَوْلُهُمْ: «جَلِيلٌ».

وَ قَدَّ صَرَّحَ فِي البِدَايَةِ بِإِفَا دَتِهِ المَدْحَ المُعْتَدَّبِهِ دُونَ التَّوْثِيقِ، لِأَنَّهُ قَدْيَكُونُ غَيرُالثَّقَةِ جَلِيلاً وَمِثْلُهُ جَلِيلُ القَدْرِ.

وَمِنِهَا قَوْلُهُمْ: «صَالِحُ الْحَدِيثِ».

وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: «مَسْكُونَ اللَّ رِوايَتِهِ».

وَلاَرَيْبَ فِي دَلالَتِهِ عَلَى المَدْحِ المُعْتَدِبِهِ بَلْ نِهَ ايَّةٌ قُوَّةِ رِوْايَتِهِ وَقَدْ جَعَلَهُ في اللِّيدايَةِ نَظيرَ قَوْلِهِمْ: «صَالِحُ الحَدِيثِ» وَ هُوَ يُوافِقُ مَا قُلنَاه

وَمِنِهَا قُوْلُهُمْ: «بَصِيْر بالحَدِيثِ وَ الرِّوايَّةِ».

وَ هُوَمِنْ أَلْفَاظِ الْمَدْحِ الْمُعْتَدِّبِهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ اللَّولَىٰ الوَحِيدُ وَغَيْرُهُ. وَيَظَهَرُ مِنْ تَرْجَهَ أَحَدَبِنِ عَلَيِّ بِنِ العَبَّاسِ وَ أَحَدَبِنِ محمّدِبِنِ الرَّبِيعِ وَغِيرِهِمَا أَيضاً.

وَمِنِهَا قَوْلُهُمْ: ((مَشْكُوْر)) وَمِثْلُهُ ((خَيْرٌ)) وَ ((مَرْضِيُّ)).

وَلْارَيْبَ فَي دَلَالَةِ كُلِّ مِنْهَا عَلَى اللَّهِ الْمُعْتَدِيهِ، و في إفادَتِها التَّوثيقَ وَجُهانِ: مِن شُيُوعِ اسْتِعما لِهَا عُرْفاً سيَّما الثَّاني في التَّقَةِ، وَمِنْ أَنَّهُ قَدْيكُونُ الشُّكُرانُ عَلَى صِفاتٍ مِن شُيُوعِ اسْتِعما لِهَا عُرْفاً سيَّما الثَّاني في التَّقَةِ، وَمِنْ أَنَّهُ قَدْيكُونُ الشُّكُرانُ عَلَى صِفاتٍ لا تَبلُغُ حَدَّ العَدالَةِ وَلا يَدخُلُ فِيها، وَكَذا «الخَيْرُ ورَهُ» قَدْ لا تَبلُغُ العَدالَةِ وَلا يَدخُلُ فِيها، وَكَذا «الخَيْرُ ورَهُ» قَدْ لا تَبلُغُ العَدالَةِ. وَكَذَا كَوْنُهُ

مَرضِيّاً، وَقَدِ احْتَمَلَ فِي البِدايّةِ دَلالَةَ الأُولَيْنِ عَلَى التَّوتْيقِ مَائِلاً إلىٰ ذلك.

وَمِنِهَا قُولُهُمْ: ﴿دَيِّنَّ﴾.

وَلْاَشُنْهَةً فِي دَلَالَتِهِ عَلَى المَدْحِ المُعْتَدِّبِهِ الْمُقَارِبِ لِلتَّوْتِيقِ، بَلْ يُحْتَمَلُ دَلَالَتُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ، لِأَنَّ الدَّيْنِ، وَمَنْ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعِ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعِ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ مُلتَزِماً بِجَمِيعٍ أَحْكامِ الدِّينِ، وَمَنْ كَانَ

وَمِنها رَقَوْلُهُمْ: ﴿فَاضِلُ ﴾.

وَقَدْ صَرَّحَ «البِداية » بِإِفادَتِه المُدْحَ المُلْحِقَ لِجَدِيثِ المقولِ فيه بِالحَسَنِ وعَدَم إِفَادَتِهِ التَّوْثِيقَ لِظُهُودِ أَعَمْ يَّتِهِ مِنَ الوَثْاقَةِ ، لِأَنَّ مَرْجِعَ الفَضْلِ إِلَى العِلْمِ وَهُو يُجامِعُ الضَّعِيفَ بِكَثرَةٍ ، قُلْتُ : الفَضْلُ في اللَّغَةِ الزِّيادَة ، فيُحْتَملُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ بِالفَاضِلِ مَنْ كَانَ عَلِلًا مِا يَزِيدُ عَلَى عِلْمِ الدِّينِ مِنَ العُلُومِ ، وَ أَظُنُ أَنَّ مَنْشَأَ انْيَزاعِ كَلِمَةِ الفَاضِلِ ، كان عالمًا مِا يَزِيدُ على عِلْمِ الدِّينِ مِنَ العُلُومِ ، وَ أَظُنُ أَنَّ مَنْشَأَ انْيَزاعِ كَلِمَةِ الفَاضِلِ ، النَّبَويُ المَعْرُوفُ: «العِلْمُ عِلْمِ الدِّينِ عِلْمَ الأَبدانِ وَعِلْمُ الأَديانِ وَما عَدى ذلك النَّبوقُ الفَاضِلُ مَنْ عَلِمَ بِغَيْرِ عِلْمَي الطِّبِ وَ الفِقَهِ وَمُتَعَلِقاتِهِ مِنَ العُلُومِ ، وَ لا فَضْلُ » فَيَكُونُ الفَاضِلُ مَنْ عَلِمَ بِغَيْرِ عِلْمَي الطِّبِ وَ الفِقَهِ وَ مُتَعَلِقاتِهِ مِنَ العُلُومِ ، وَ لا يَضُرُ في ذلِكَ إِنْكَارُ الشَّيخِ البَهائِيِّ - رَحِهُ اللهُ - هذَا الحَدِيثَ وَعَدُه لَهُ مِنَ الأُحادِيثِ الْمُعْولَةِ . وَعَدُه لَهُ مِنَ الأُحادِيثِ المُعْولَة .

وَمِنهَا قَوْلُهُمْ: «فَقِيهُ» وَمِثْلُهُ «عالِمُ، وَ مُحَدِّثْ، وَقارِئُ».

وَلاَشُنْهَةً فِي إِفَادَةِ كُلِّ مِنهَا المَدحَ المُعتَدَّبِهِ وَعَدَمِ إِفَادَةِ الوَّثَاقَةِ لِلأَعمَّـيَّةِ مِنهَا، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَيَتَأَكَّدُ إِفَادَةُ المَّدْحِ لَوْقيلَ: فَقِيـةٌ مِنْ فُقَهَا ئِنا أُوْمِنْ مُحَدِّثِينا أُوْمِنْ عَلَمَا ئِنا أُوقُرَّائِنا.

وَمِنِهَا قَوْلُمُمْ: «وَرِعُ»

وَ هُوَ دَالٌ عَلَى اللَّهِ التَّامِّ القَريبِ مِنَ الوَثاقَةِ، بَلْ لَعَلَّهُ دَالٌ عَلَيها، لِأَنَّ الوَرَغُ بكَسْرِ الرَّاءِ هُوَمَنْ يَتَصِفُ بِالْوَرَعِ بَفَتْحِ الرَّاءِ عَلَىٰ وَجْهِ يَكُونُ صِفَةً لازِمَةً لَهُ. وَ الوَرَّعُ لُغَةً: هُوَالكَفَ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعالَىٰ وَ التَّحَرُّجُ مِنها، وَلا يكونُ كَذَلِكَ إلاّ مَنْ لَهُ مَلكَةُ العَدالَةِ. ويُؤَيِّدُهُ أَنَّه عُرْفاً لايُطلَقُ إلا علىٰ مَنْ كانَ في أَعْلَىٰ دَرَجَاتِ الثَّقَةِ وَ العَدالَةِ.

وَمِنهَا قَوْلُهُمْ: «صَالِحُ» مِن دونِ إضافَتهِ إِلَى الحَدِيثِ وَمِثْلُه «زاهِدُ». وَ الحَالُ فِيهِما هِيَ الحَالُ في سَابِقَـهِـمالُغَـةً وَ عُرْفًا، فَإِنَّ الـعُرْفَ لأيطْلِـقُهُما إِلاّ

على الغادِل.

وَمِنِهَا قَوْلُهُمْ: «قَرِيبُ الأَمْرِ».

وَ قَدِا تَّفَقَ هٰذَا الوَصْفُ لِلرَّبِيعِ بِنِ سُلَّيْمانَ، وَمُصْبِعِ بِنِ هَلْقَامٍ، وَهَيْتُم بِنِ أبي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ. وَقَدْ صَرَّحَ فِي البِدَايَةِ بِإِفادَتِهِ اللَّهْ َ الْلُّحِقَ لَجَدِيثِ الْتُصفِ بِه بِالْحَسَنِ، إِنْ أُحْرِزَ كُونُهُ إِمامِيّاً، وَبِالقَويّ إِنْ لَمْ يُحَرَزْ، وَبِعَدَم إِفادَتِهِ العَدالَة؛ قالَ في وَجْهِ عَدَم دَلا لَتِه عَلَى الوَثاقَةِ ما لَفْظُهُ: «وَ أَمَّا قَرِيبُ الأَمْرِ، قَلَيْسَ بِواصِلِ إلىٰ حَدّ المَطْلُوبِ وَ إِلاَّ لَمَاكُ ان قَرِيباً مِنْهُ، بَلْ رُبَّا كَانَ قَرِيباً إِلَى اللَّهْ هَبِ مِنْ غَيْرِ دُخولٍ فِيهِ رَأْساً-انتهي ».وَ أَنْتَ خبيرْ بأَنَّ ماذَكَرَه يُناسِبُ قُولَ قَريبٍ مِنَ الأمرِ وَقريبٍ إلى الأمرِ دونَ قَرِيبِ الأَمْرِ بِالإِضافَةِ، وَأَمَّا بِالإِضافَةِ، كَمَا هُوَالَبْحُوثُ عَنْهُ، فَهُوٓ إِنْ لَمَ يَدُلَّ عَلَى الذَّمِّ، فَلادَلالَة فِيهِ عَلَى المَدْح بِوَجْهِ، لأَنَّ المُرادَبِهِ، قَرِيبُ الأَمْرِ بِالحَدِيثِ، كَما يَشْهَدُ بِذَٰ إِنَّ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا قَرِيبَ الأَمْرِ فِي مُصْبِح بِنِ هَلْقَامٍ، إِلاَّ أَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِقَوْلِمِمْ بِالْحَدِيثِ في الرَّبِيعِ. وَقُرْبُ الأَمْرِ بِالْحَدِيثِ لا يَخلُومِنْ ذَمِّ، لِأَنَّ مَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهدٍ بِهِ لا يَكُونُ ماهِ راَّ فَيه . فَيكثُرُ اشْتِباهُهُ كَما لا يَخْفَى عَلَى المُتَدَبِّر . وَإِنَّما أَدْرَجْنَاهِذِه العِبارة في عَبائِرِ المَدْح تَبَعاً لِلبِدايةِ، فَتأَمَّلْ ، كَيْ يَظْهَرَ لَكَ اسْتِعمالُهُمْ قَرِيبَ الأَمْرِ بِالإضافَةِ في المَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ هُوَ - رَحِمَهُ اللهُ - في تَرْجَمَةِ عَليَّ بنِ الحَسَنِ بنِ فَضَّالٍ وَغَيْرِه، فَفي ترجَمتِهِ مِنَ الفِهْرِستِ: «إنَّهُ غَيْرُمُعانِدٍ قَرِيبُ الأَمْرِ إلى أَصْحابِنا الإِمامِيَّةِ القَائِلِينَ بالإثْنَى عَشَر انتهى».

وَمِنها قُوْلُهُمْ: «مُعْتَمَدُ الكِتابِ».

فَإِنَّـهُ يَدُلُّ عَلَى اللَّهِ المُعتَدِّبِهِ، بَلْ رُبَما جُعِلَ في مَقامِ التَّتُوثِيقِ وَ هُوَ كَما تَرى، فَإِنَّ الإِعْتِمادَ عَلَى كِتابِهِ أَعَمُّ مِنْ عَدالَتِه في نَفْسِه.

وَمِنِهَا قَوْلُمُمْ: ﴿كَبِيرُالْمَنْزِلَةِ﴾.

أيْ عالي الرُّتبَةِ، وَهُومِنْ أَلْفاظِ المَدْحِ الأَّعَمُّ مِنَ العَدالَةِ، وَفِي الحَدِيثِ: «إعْرِفُوا مَنازِلَ الرِّجالِ عَلَىٰ قَدرِ روايَتِهم عَنّا» أيْ مَنازِلَهُمُ وَمَرْاتِبَهُمْ فِي الفَضِيلَةِ وَالتَّفْضِيل.

وَمِنِها قَوْلُمُمْ: «صاحِبْ الإمامِ الفُلانيِّ عَلَيهِ السَّلامُ».

فَإِنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى المَدْحِ، بَلْ فِي التَّعْلِيقَةِ: ﴿ أَنَّهُ رُبَهَا زَعَمَ بَعْضُهُم أَنَّه يَزِيدُ عَلَى

التَّوثِيقِ، وَفِيهِ نَظَرُ ظَاهِرٌ » وَ وَجْهُ النَّظَرِ أَنَا نَرَى بِالوِجدانِ فِي صاحِبِ جَمِعِ مِنَ المَعْصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مَنْ لأيُوثَقُ بِهِ، غايَتُهُ أَنَّا نَسْتَفِيدُ المَدْحَ مِنْ ظَهورِ كَوْنَ إِللهَ عَصُومِينَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ مَنْ لأيُوثَقُ بِهِ، غايَتُهُ أَنَّا نَسْتَفِيدُ المَدْحَ مِنْ ظَهورِ كَوْنَ إِللهَ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

وَمِنْ هُنا يَظَهُرُ الحَالُ فِي قَوْلِمِمْ مُولَىٰ الإمامِ الفُلانِيِّ (ع) وَقَدْ رُدِيَ فِي تَرْجَمَةِ مُعَتِب مُسْنَداً عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قالَ: «هُمْ (يَعْنِي مَوْالِيهِ) عَشَرَةُ فَخَيْرُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ مُعَتِّب مُسْنَداً عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قالَ: «هُمْ (يَعْنِي مَوْالِيهِ) عَشَرَةُ فَخَيْرُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ مُعَتِّبُ مُعْضِ مَوْالِيهِ.

تَذْنِيبٌ: قَدْ جَعَلَ مُحَدِّثُوا العَامَّةِ لِلتَّعْدِيلِ مَراتِبَ وَجَعَلُوا الْمُرْتَبَةَ الأُولَى الَّتِي فَيْ أَعْلَى المَراتِبِ فَوْهَمُ مُ التَّاسِ أَوْأَ ثَبَتُ النَّاسِ أَوْأَعْدَلُ النَّاسِ أَوْأَعْدَلُ النَّاسِ أَوْأَخْفَظُ النَّاسِ أَوْأَخْفَظُ النَّاسِ أَوْ أَضْبَطُ النَّاسِ. وَدُونَهَا المَرْتَبَةَ التَّانِيةَ: وَهِي قَوْهُمُ ثِقَةٌ أَوْ مُتْقِنُ أَوْ حُجَّةُ النَّالِيَة النَّالِيَة النَّالِيَة أَوْ صَابِطٌ مَعَ التَّكْرِيرِ بِأَنْ يُقَالَ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ وَ دُونَهَا المَرْتَبَةَ النَّالِيَة وَهِي طَدُوقُ أَوْ حَجَّةُ وَهِي الأَلْفَاظُ المَذْكُورَةُ مِنْ غَيْرِ تَكْرِيرٍ وَدُونَهَا المَرَبَّبَةَ الرَّابِعَة ، وَ وَهُ وَاللَّالِيَة السَّالِقَةُ وَهِي طَدُوقُ أَوْ حَلَّهُ الطَّلْقَ أَوْلاً بَأْسَ بِهِ أَوْمَامُونُ أَوْخِيارٌ أُولَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَ دُونَهَا المَرْتَبَةَ السَّامِقة : وَهِي صَدُوقُ أَوْحَلُهُ الطَّذَقُ أَوْلاً بَأْسَ بِهِ أَوْمَامُونُ أَوْخِيارٌ أُولَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَ دُونَهَا المَرْتَبَةَ السَّامِقة : وَهِي قَوْهُمُ مُ طَالِحُ الحَدِيثِ وَهُمُ اللَّهُ اللَّه

المَقَامُ الثَّاني: في سائِرِ أَسْبابِ المَدْحِ وَ أَماراتِهِ غَيْرِ ماذُكِرَ، وَقَدْ تَصَدّى لِبَيانِها المَوْلَى الوَحِيدُ –رَجِهُ اللهُ – في التَّعْلِيقَةِ.

مِنها: كُوْنُهُ وَكِيلاً لِأَحَدِ الأَئْتِمَةِ عَلَيهِمُ السَّلامُ. فَإِنَّهُ مِنْ أَقُوى أَمَاراتِ اللَّرِ اللهِ الوَثاقَةِ وَ العَدالَةِ، لِأَنَّ مِنَ المُمْتَنعِ عادَةً جَعْلَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ غَيرَالعَدْلِ وَكِيلاً عَلَى الوَّحِيدُ فِي تَرْجَةِ عَلَى الرَّحِيدُ فِي تَوْفَعُمُ وَكِيلاً مِنْ دُونِ إِضَافَتِهِ إِبِراهِيمَ بِنِ سَلاْمٍ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ البَهائيُّ - قُدَّس سِرُّه - بِأَنَّ قُولَمُمُ وَكِيلٌ مِنْ دُونِ إِضَافَتِهِ إِبِراهِيمَ بِنِ سَلاْمٍ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ البَهائيُّ - قُدَّس سِرُّه - بِأَنَّ قُولَمُمُ وَكِيلٌ مِنْ دُونِ إِضَافَتِهِ إِبِراهِيمَ بِنِ سَلاْمٍ نَقْلاً عَنِ الشَّيْخِ البَهائيُّ - قُدَّس سِرُّه - بِأَنَّ قُولَمُمُ وَكِيلٌ مِنْ دُونِ إِضَافَتِهِ إِبِراهِيمَ بِنِ سَلاْمٍ السَّلامُ أَيْضًا يُفِيدُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ مِنَ الإصْطِلاحِ المُقرَّدِ بَيْنَ عَلَى السَّلامُ اللهُ اللهُ وَكِيلُ أَعْدِهِمُ السَّلامُ اللهُ اللهِ مَنْ أَصْحابِنا أَنَّهُمُ إِذَا قَالُوا: «فُلانُ وَكِيلُ» يُرِيدُونَ أَنَّهُ وَكِيلُ أَحَدِهِمُ عَلَيْهُمُ السَّلامُ فَلا يُحْتَمَلُ كُونُهُ وَكِيلَ بَنِي أُمَيَّةً ، قَالَ: «وَ هَذَا مِمَا لأيرتَابُ فِيهِ مَنْ مَارَسَ عَلَيْهُمُ السَّلامُ فَلا يُحْتَمَلُ كُونُهُ وَكِيلَ بَنِي أُمَيَّةً ، قَالَ: «وَ هُذَا مِمَا لأيرتَابُ فِيهِ مَنْ مَارَسَ كَلامَهُمْ وَ عَرَفَ لِلسَانَهُمْ ، نَعَمْ مَنْ غَيْرُوهُ عَنِ الوَكَالَةِ وَ هُمْ مَعْرُوفُونَ لأَيُعتَمَدُ عَلَيْهُمْ .

ثُمَّ إِنَّ شَيْخَنَا البَهَائِيَّ - فَدُّسَ سِرِّه - بَعْدَالقَوْلِ المَدْ كُورِ صَرَّحَ، وَقَالَ: إِنَّ الوَكَالَة عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ أَقُوى أَسْبَابِ الْوَثُوقِ، لِأَنَّهُمْ لَا يَجَعَلُونَ الفَّاسِقَ وَكِيلاً ؛ وَقَرَّرهَ المَوْلَى الوَحِيدُ - رَحِمُهُ اللهُ - عَلَىٰ ذَلِكَ ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَىٰ نَفْسِه بِأَنَّ فِي الرُّوكَلاءِ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ جَاعَةٌ مَذْمُومِينَ، فَكَيفَ تُجعلُ الوَكَالَةُ أَمَارَةَ الوَثَاقَةِ. ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ ظَاهِرَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ جَاعَةٌ مَذْمُومِينَ، فَكَيفَ تُجعلُ الوَكَالَةُ أَمَارَةَ الوَثَاقَةِ. ثُمَّ أَجابَ بِأَنَّ ظَاهِرَ تَكْيِهِمُ السَّلامُ جَاعَةٌ مَذْمُومِينَ، فَكَيفَ تُجعلُ الوَكَالَةُ أَمَارَةَ الوَثَاقَةِ. ثُمَّ أَجابَ بِأَنَّ ظَاهِرَ تَوْكِيلِهِمْ لَمُ هُو حُسْنُ حَالِ الوُكَلاءِ وَ الإعْتِمادُ عَلَيْهِمْ وَ جَلالَتَهُم بَلْ وَ ثَاقَتُهُمْ إِلاَ أَنْ تَعْمَادُ عَلَيْهِمْ وَ جَلالَتَهُم بَلْ وَ ثَاقَتُهُمْ إِلاَ أَنْ يَتْعَادُ عَلَيْهِمْ وَجَلالَةُ مُ الْحَالَةُ وَ الْمُعَرِّونُ مَعْرُوفُونَ.

وَبِا جُهُمْلَةِ فَالأَصلُ فِي البَوكَالَةِ عَنْهُمْ الثَّقَةُ بَلَ مَا فَوقَهَا، فَيُحْتَجُ بِهَا عَلَيها إِلىٰ أَنْ يَثْبُتَ الجِلافُ.وَ لَقدْ أَجادَ - قُدِّسَ سِرَّه - فها أَفادَ.

ومنها: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُتَرَكُ رِوَايةُ الشُّقةِ أَوِالجَلِيلِ، أَو يُتَأَوَّلُ مُحَتَجًا بِرِوايَتِهِ وَمُرَجِّحاً لَمّا عَلَيها، فَإِنَّه يَكْشِفُ عَن جَلالَتِه، وكَذَالَو خُصِصَ الكِتابُ أَوِالْجُمَعُ عَلَيهِ بِها، كَمَا اتَّفَقَ كَثِيراً، وكَذَا الحالُ فيا ماثلَ التَّخْصِيصَ، وَدُونَ ذَلِكَ أَنْ يُوتَى عَلَيهِ بِها، كَمَا اتَّفَقَ كَثِيراً، وكَذَا الحالُ فيا ماثلَ التَّخْصِيصَ، وَدُونَ ذَلِكَ أَنْ يُوتَى عَلَيهِ بِها، كَمَا اتَّفَقَ كَثِيراً، وكَذَا الحَالُ فيا ماثلَ التَّخْصِيصَ، وَدُونَ ذَلِكَ أَنْ يُؤتَى بِروايتِهِ إِزَاءِرِ وايتِها أَوْغَيْرِها من الأَدَلَّةِ فَتُوجَّهُ وَتَجْمَعُ بَيْنَهُما أَوْ تُطْرَحُ مِنْ غَيْرَجَهَةٍ.

وَ مِنها: كُونُهُ كَثِيرَ الرِّوايَةِ عَنِ الأَئِمَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ في الأُمورِ الدِّينِيَّةِ الأُصُولِيَّةِ وَ الشَّهِ وَ الشَّهِ عَنْ فَضِيلَتِهِ وَ يُورِثُ وَ الشَّرُوعِيَّةِ ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى اهْتِمامِهِ في أُمُورِ الدِّينِ وَيَكْشِفُ عَنْ فَضِيلَتِهِ وَ يُورِثُ مَدْحَهُ ، وَ قَدَصَرَّحَ جَمَاعَةً ، مِنْهُمُ الشَّهِيدُ - رَحِمُهُ اللهُ - ، بِإِيجابِ ذلكَ العَملَ بِرِوايَتِهِ ، إِنْ مَرْدُهُ مِنْهُ مُ الشَّهِيدُ - رَحِمُهُ اللهُ - ، بِإِيجابِ ذلكَ العَملَ بِرِوايَتِهِ ، إِنْ لَمْ يَرِدُهُ مِنْهُ مُ الشَّهِيدُ - رَحِمُهُ اللهُ - ، بِإِيجابِ ذلكَ العَملَ بِرِوايَتِهِ ، إِنْ لَمْ يَرِدُهُ مِنْهُ مُ الشَّهِيدُ - رَحِمُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعَملَ بِرِوايَتِهِ ، إِنْ اللهُ عَلَى المَعْمَلُ بِرِوايَتِهِ ، إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَ عَنِ الْجِلِسِيِّ الا قِلِ-رحمه الله في تَرجَمَة عَلَيْ بنِ الحسينِ السَّعد آباديّ، إنَّ الظّاهرَأْنَه لِكَثرَةِ الرِّه ايَة عَدَّ جَماعَةُ حَدِيثَهُ مِنَ الحِسانِ، وَبِالجُمْلَةِ فَيَظْهَرُمنِ كَثِيرٍ مِنَ الطّاهرَأْنَه لِكَثرة الرِّه ايَة مِنْ أَسْبابِ المَدْح وَ القُوَّة وَ القَبُولِ.

وَمِها: كَوْنُهُ مِمَّنُ يَرْوِي عَنْهُ أَوْمِنْ كِتَابُه جَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَمَاراتِ الإعْتَمَادِ عَلَيهِ، قَالَ: «بَلْ بَمُلاحَظَةِ اشْتِراطِهِمُ العَدالَةَ فِي الرَّاوِي، يقَوْىٰ كُونُهُ مِنْ أَمَاراتِ العَدالَةِ، سِيمًا وَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي عَنْهُ كُلاً أَوْ بَعضاً مِمَّنْ يَطَعَنُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ أَمَاراتِ العَدالَةِ، سِيمًا وَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي عَنْهُ كُلاً أَوْ بَعضاً مِمَّنْ يَطَعَنُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ الْمَاراتِ العَدالَةِ، وَ مَا فِي بَعْضِ التَّراجِم مِثْلِ صَالِحِ بنِ الحكمِ مِنْ بِرِوايَتِهِمْ عَنِ الجَاهِيلِ وَ الضَّعَفَاءِ، وَ مَا فِي بَعْضِ التَّراجِم مِثْلِ صَالِحِ بنِ الحكمِ مِنْ يَضِعِيفِهِ مَعَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ لأَيْضُرُ، إذ لَعَلَهُ ظَهَرَ ضَعْفُهُ مِنَ الخَارِجِ، وَ إِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ تَضَعِيفِهِ مَعَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ لأيضُرُ، إذ لَعَلَهُ ظَهَرَ ضَعْفُهُ مِنَ الخَارِجِ، وَ إِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ وَالْعَلَاءَ الْمَالِّةِ مِنْ الْمَارِحِ، وَ إِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ وَالْمَاعِدُ مِنْ الْمَارِحِ، وَ إِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ مِنْ الْمَارِحِ، وَ إِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ اللّهِ مِنْ الْمَارِحِ، وَ إِنْ كَانَ الجَمَاعَةُ مَا مِنْ الْمَارِةِ مِنْ الْمَارِحِ وَ إِنْ كَانَ الْجَمَاعِةُ وَلَوْ فَالْرَاحِ مِنْ الْمَارِةِ فَلَوْ الْمُارِقِ الْمُعْودِ وَ إِنْ كَانَ الْمَارِقُ الْمُورِ فَعْمُ مُنَ الْمَارِقِ مِنْ الْمَالِعُونَ الْمَالِودِ مِنْ الْمَالُولِ اللّهُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ اللْمَالُولِ اللْمَالُولِ اللّهُ الْمِنْ الْمَالِقِ اللْمَالِقِ اللْمَالُولِ اللْمَالِقِ اللْمَالِقِ اللْمَالِقِ اللْمَالِقِ اللْمُ الْمَالِقِ اللْمَالِقِ الْمَالِقِ اللْمَالِقَ الْمَالِقِ اللْمَالِقِ اللْمَالِقِ اللْمَالِقِ الْمِلْمِ الْمَالِقِ اللْمَالُولُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْمِ وَلِلْ الْمُؤْمِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمَالِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْ

مُعتَمِّدِينَ عَلَيْهِ، وَ التَّخَلَفُ فِي الأماراتِ الظَّيِّيةِ غَيْرُ عَزِيزٍ». قُلْتُ: جَعْلُ ذلكِ أمارَةً عَلَى العَدالَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، إلَّا أَنَّه أَمارَةُ قُوْتِهِ وَ كَوْنِهِ مُعتَمَداً.

وَمنها: رِوايَّتُهُ عَنْ جَماعَةٍ مِنَ الأَصْحابِ. عَدَّهُ [المُولَى الوَحِيـدُ] مِنَ الأَماراتِ. وَ فِيهِ نَظُرُ ظاهِرٌ.

وَمِنها: رواية الجَلِيلِ أَوِ الأَجِلاَءِ عَنْهُ. عَدَّهُ عَلَى الإطلاقِ مِنْ أَماراتِ الجَلالَةِ و القوَّةِ وَ فيا إذا كانَ الجَلِيلُ مِمَّنْ يَطعَنُ عَلَى الرِّجالِ في الرِّوايَةِ عَنِ الجَاهِيلِ و نَظائِرِها مِنْ أَماراتِ الوَّيَاقَةِ، وَ الأولى جَعْلُ ذلكَ مِنْ أَماراتِ القُوَّةِ دُونَ الوَّيَاقَةِ وَ دُونَ الوَيَاقَةِ وَ دُونَ الوَيْاقَةِ وَ دُونَ الوَيْاقِةِ وَ دُونَ الوَيْاقَةِ وَ وَايَةِ الجُليلِ عَنهُ.

وَمِنها: رواية صَفُوانَ بنِ يَحِيى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرِ عَنْهُ. قالَ ما حاصِلُه: إِنَّها أَمارَةُ النَّوْاقَةِ لِقُولِ الشَّيخِ - رَحِّهُ اللهُ - في «العُدَّةِ»: إِنَّهَا لأيرُويانِ إلاّعَنْ ثِقَةٍ. وَ الفَاضِلُ الخُزاسَانِيُ جَرَى في ذَخيرَتِهِ عَلَى القَبولِ مِنْ هذِهِ العِلَّةِ، وَ نَظِيرُ هُمَا البِزَنْطيُ. و قَرِيبُ مِنْم عَلَيُ بنُ الحَسَنِ الطّاطِرِيُّ.

وَمِنها: كَوْنُهُ مِمَّنْ يَرْوِيعَنِ الشِّقاتِ ،قالَ: فَإِنَّهُ مَدْحٌ وَأَمَارَةٌ لِلْاعْتِمَادِ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الرِّوايَةَ عَنِ الثِّقاتِ لأدَلالَةَ فِيها عَلَى مَارَامَهُ، نَعَمْ لَوْقَيِلَ فِي حَقِّهِ لأَيْرُوِي إلاَّ عَنِ الثِّقاتِ دَلَّ عَلَى الدَّحِ.

وَمِنها: كَونُهُ مِمَّنْ تَكُنُرُ الرَّوايَةُ عَنْهُ ويُفْتَىٰ بِها فَإِنَّهُ أَمارَةُ الاعْتِمادِ عَلَيهِ، وَقَدِ اعْتَرَفَ بِذَلِيكَ الْحُقِّقُ – رَحِمَهُ اللهُ – في تَرْجَه السَّكُونِيِّ، لما وَرَدَعَنهُ مُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ التَّنصِيصُ عَلَى كَشْفِ كَثْرَةِ الرِّوايَةِ عَنْ عُلوّقَدْ رِالرَّجُلِ، فَعَنْ أبي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: «إعْرِفوا مَنازِلَ الرِّجالِ مِنَا عَلَىٰ قَدْررِ وايا تِهمْ عَنّا».

وَمِنها: رِوايَةُ الثِّقةِ عَنْ شَخْصٍ مُشْتَركِ الإسْم، وَ إكْثارُهُ مِنْها مَعَ عَدَم إِتَيانِهِ عِلَى عَنْ الثِّقةِ ، فَإِنَّهُ أَمَارَةُ الإعْتِمادِ عَلَيْهِ ، سِيَّها إذا كانَ الرَّاوِي مِمَّنْ يَطْعَنُ عَلَى الرِّجالِ بِرِوايَتِهمْ عَنِ الجَاهِيلِ، وَ كَذلكَ اعْتِمادُ شَيخ عَلَىٰ شَخْصٍ وَ هُوَ أَمارَةُ كُونِهِ عَلَى الرِّجالِ بِرِوايَتِهمْ عَنِ الجَاهِيلِ، وَ كَذلكَ اعْتِمادُ شَيخ عَلَىٰ شَخْصٍ وَ هُوَ أَمارَةُ كُونِهِ مَعْتَمَداً عَلَيهِ ، كَما هُوَ ظاهِرْ، وَ يَظهرُ مِنَ النَّجاشِيِّ وَ العَلاَمةِ فِي الخُلاصةِ فِي عَلِي بنِ مُعْتَمَداً عَلَيهِ ، كَما هُو ظاهِرْ، وَ يَظهرُ مِنَ النَّجاشِيِّ وَ العَلاَمةِ فِي الخُلاصةِ فَي عَلَي بنِ مُعْتَدِين قُتيبة [النَّيْشابُورِيِّ تلمِيذِابنِ شاذان]. فَإذا كَانَ جَمْعٌ مِنْهُمُ اعْتَمَدواعلَيهِ فَهُو في مَرْتَبةٍ مُعْتَدِيها مِنَ الاعْتِمادِ وَرُبَّا يُشْيرُ إلى الوَثاقةِ ، سِيَّا إذا كَثُرَ مِنْهُمْ ، و خُصُوصاً في مَرْتَبةٍ مُعْتَدِيها مِنَ الاعْتِمادِ وَرُبَّا يُشْيرُ إلى الوَثاقةِ ، سِيَّا إذا كَثُرَ مِنْهُمْ ، و خُصُوصاً في مَرْتَبةٍ مُعْتَدِيها مِنَ الاعْتِمادِ وَرُبًا يُشْيرُ إلى الوَثاقةِ ، سِيَّا إذا كَثُرَ مِنْهُمْ ، و خُصُوصاً

بُمُلاحَظَةِ اشْتِراطِهِمُ العَدالَةَ وَ خُصُوصاً إذا كانُوا مِمَّنَ يَطَعَنُ فِي الرِّوايَةِ عَنِ الجَحادِيلِ وَ نَظائِرها.

وَمِنها: اعْتِمادُ القُمِّييِّنَ [يَعني المَشْايِخَ الأَشْعَرِيِّينَ] عَلَيهِ أَوْرِوايَتُهُمْ عَنْهُ. فَإِنَّهُ أَمَارَةُ الاعْتِمادِ، بَلِ الوَثْاقَةِ في الرِّوايَةِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخدِشُونَ في الرُّواةِ بِأَدْنَى شَيْءٍ. فَاعْتِمادُ هُمْ عَلَيْهِ يَكشِفُ عَن عَدَمِ الخَدشةِ فِيهِ، وَيَقْرُبُ مِنْ ذلكِ اعْتِمادُ ابنُ الغَضائِرِيِّ عَلَيهِ، وَ رِوايَتُهُ عَنْهُ.

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ رِواياتُهُ كُلُها أَوْجُلُها مَقْبُولَةً أَوْ سَدِيدَةً. فَإِنَّ ذَلِكَ أَمَارَةُ كَوْنِهِ مَدَوُحاً بَلْ مُعتَمَداً وَمُوَثَّقاً فِي الرِّوايَةِ.

وَمِنها: وُ قُوعُهُ فِي سَنَدِ حَدِيثٍ وَقَعَ اتَّفَاقُ الكُلِّ أُو الجُلِّ عَلَى صِحَّتِهِ فَإِنَّهُ الخِذَدَلِيلاً عَلَى النَّعَلِيقَةَ تَرَجَهَةَ محمّدِبنِ إسماعِيلَ الْخِذَدَلِيلاً عَلَى اللهَ عَلَى مَنْ راجَعَ التَّعلِيقَةَ تَرَجَهَةَ محمّدِبنِ إسماعِيلَ البُنْدُ قَيِّ، وَ أَحدَبنِ عَبدِ الواحِدِ، فَتَأْمَلْ.

وَمِنها: وُقُوعُهُ فِي سَنَدِ حَدِيثٍ، صَدَرَالطَّعْنُ فيه مِنْ غَيرِجَهَتِه، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْهُ وَ التَّعَرُضَ لِغَيْرِهِ رُبَهَا يَكْشِفُ عَنْ عَدَمٍ مَقْدُوحِيَّتِهِ، بَلْ رُبَهَا يَكْشِفُ عَنْ مَدْحِهِ وَ قُوَّتِهِ، بَلْ وَثَاقَتِهِ.

وَمِنها: إِكثارُ الكَافي وَ الفَقيهِ مِنَ الرِّوايَةِ عَنهُ، فَإِنَّه أَيضاً أُخِذَ دَلِيلاً عَلى فُوَتهِ، بَل وَثاقَتِه كَمَا لاَيخفى عَلىٰ مَن راجَعَ التَّعلِيقَةَ في مُحَمَّدِ بنِ إِسْماعيلَ البُنْدُقيِّ، فَلاحِظُ وَ تَأْمَّل.

وَهِنها: رِوايةُ النِّقَةِ الجَليلِ عَنْ غَيْرِ واحِدٍ أَوْعَنْ رَهْطٍ مُطلَقاً أَوْ مُقَيّداً بِقَوْلِهِ: «مِن أَصْحابِنا». قال : «وَ عَندِي أَنَّ هذِهِ الرّوايَة قَوِيّةٌ غايَة القُوّةِ، بَل وَأَقُوىٰ مِنْ كَثِيرٍ مِن أَصْحابِ بِناء عَلَى أَنّهُ يَبْعُدُ أَنْ لايتكونَ فيهِمْ ثِقَةً. وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنّهُ يَبْعُدُ أَنْ لايتكونَ فيهِمْ ثِقَةً. وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ لايتكونَ فيهِمْ ثِقَةً. وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنْهُ يَبْعُدُ أَنْ لايتكونَ فيهِمْ ثِقَةً. وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنْهُ أَنَّهُ اللهَ عَدْ أَنْ لايتكونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنَّهُ اللهُ عَدْ أَنْ لايتكونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنَّهُ اللهُ عَلَى أَنْهُ لَا يَكُونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنْهُ لَا يَكُونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فِيهِ تَأَمَّلُ أَنْهُ لَا يَكُونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فِيهِ تَعْدَلُ أَنْهُ لَا يَكُونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فَيهِ مَا لَهُ لَا يَكُونَ فيهِمْ ثِقَةً . وَ فِيهِ مَا ثُمَّالُ .

قُلْتُ: وَجُهُ التَّامُّلُ ظَاهِرُ، ضَرورَةً كُوْنِ اللَّارِ عَلَى الظَّنِّ، وَهُولا يَحْسُلُ مِنْ مُجَرَّدِ الاسْتِبِعادِ، ثُمَّ إِنَّه نَقَلَ عَنِ الْحُقِّقِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّه قالَ: إذا قالَ البَّنُ أَبِي عُمَيْ: عَنِ غَيْرُ واحِدٍ، عُدَّرِ وايتُهُ مِنَ الصَّحِيحِ حَتَّى عِنْدَ مَنْ لَمْ يعْمَلُ ابنُ أَبِي عُمَيْ: مِنْ المَّدِيةِ عَنْدُ مَنْ لَمْ يعْمَلُ المَدارِكِ: «لايضُرُّ إرسالهُا، لأنَّ في قَولِهِ غَيْرُ واحِدٍ إشعاراً بِثُبوتِ بِمَرْاسِيلِهِ، وَقَالَ في المَدَارِكِ: «لايضُرُّ إرسالهُا، لأنَّ في قَولِهِ غَيْرُ واحِدٍ إشعاراً بِثُبوتِ

مَدْلُولِهِا عِندَه » و في تَعليلهِ تَأْمُلْ، فَتَأْمَلْ.

وَهِنها: رِوايةُ البِّقَةِ الجِليلِ عَنْ أَشْياخِهِ ، قالَ - رَحِمُهُ اللهُ -: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ هَمِنْ يُقَةً ، فالظَّاهِرُ صِحَّةُ الرِّواية ، لِأَنَّ هٰذِهِ الإضافَةَ تُفيدُ العُمُومَ ، وَ إِلاَ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّه مِنْ مَشْايِخِ الإجازَةِ أَوْفِيهِمْ مِنْ جُمْلِتهم ، فَالظَّاهِرُ أَيضاً صِحَّتُها ، وَ قَدْ عَرَفْتَ الوَجْهَ ، مَشْايِخِ الإجازَة ، وَ إِلاَّفَهِي قُويَّةٌ عَايَة وَ كَذَا الحَالُ فِيهَا إِذَا كَانُوا أُوكَانَ فِيهِمْ مَنْ هُومِثِلُ شَيْخِ الإجازَة ، وَ إِلاَّفَهِي قُويَّةٌ عَايَة التُقَة مِعَ احْتِمُ ال الصَّحَة لِبُعْدِ الخُلُوعَى الثَّقَة - ثُمَّ قال - : وَ رِوايَةُ حَمْدَ وَيْهِ عَنْ الثَّقَة مِنْ قَبِيلِ الأَولِ ، لِأَنَّ مِنْ جُمْلِتهِمْ «العُبَيديُّ» وَهُوثِقَةٌ وَ أَيْضاً يَرْوِي عَنِ الثَّقَة . وَهُومِن جُمْلَةِ الشُّيُوخ ، فَتَدَبَرْ.

وَمِنها: ذِكْرًا لَجِلِيلِ شَخْصاً مُتَرَضِّياً أَوْ مُتَرَخِّماً. فَإِنَّهُ يَكْشِفُ عَن خُسْنِ ذَلكَ الشَّخْص، بَلْ جَلالَتِه. \

وَمِنها: أَنْ يَقُولَ الثِّقَةُ حَدَّتَنِي الثَّقَةُ. قالَ - رَجِه اللهُ-: «وَ فِي إِفَادَتِهِ التَّوْتِيقَ المُعْتَبَرَ خِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَ خُصُولُ الظُّنِّ مِنهُ ظاهِرْ، وَ احْتِمالُ كَوْنِهِ فِي الوَاقِعِ مَقْدُوحاً لا يَمْنَعُ الظَّنَ فَضَلاً عَنِ احْتِمالِ كَوْنِهِ مِمَّنْ وَرَدَفِيهِ قَدْحُ، كَمَا هُوَالحُالُ فِي سَائِرِ التَّوْتِيقَاتِ».

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنِ ادَّعِيَ اتّفاقُ الشِّيعَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِرِوايتِهِ، مِثْلُ السَّكُونِيِّ وَحَفْصِ بِنِ غِياتٍ، وَغِياتِ بِنِ كَلُّوبٍ وَ نُوحٍ بِنِ دُرَّاجٍ وَمَنْ مَاثَلَهُمْ مِنَ العَامَةِ مِثْلِ طَلَحَةَ بِنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَكَذَا مِثْلِ عَبدِاللهِ بِنِ بُكيرٍ وَسَماعَة بِنِ مِهرانَ مِنَ العَامَةِ مِثْلِ طَلَحَة بِنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَكَذَا مِثْلِ عَبدِاللهِ بِنِ بُكيرٍ وَسَماعَة بِنِ مِهرانَ وَبَي فَضَالٍ وَ الطَّاطِرِيتِنَ وَعَمّارِ السَّاباطِيِّ وَعَليِّ بنِ أَبِي حَمْزَة، وَعُثْمانَ بنِ عِيسَىٰ مِنْ غَيْرِ العَامَةِ ، فَإِنَّ جَيعَ هُؤُلاء ، نَقَلَ الشَّيْخُ عَمَلَ الطَّائِفَة بِمَا رَوَوْهُ . وَرُبَهَا ادَّعَىٰ بَعْضُهُمْ ثُبُوتَ المُوثَقِيَةِ مِنْ نَقلِ الشَّيْخِ هذا ، وَهُوفِي عَلِه ، بَلْ رُبَا جُعِلَ ذلِكَ مِنَ الشَّيْخِ صَرَحِهِ الله — شَهادَةً بِالْمُوثَقِيَةِ وَهُو غَيْرُبَعِيدٍ . ٢ — رَحِه الله — شَهادَةً بِالْمُؤَقِيَةِ وَهُو غَيْرُبَعِيدٍ . ٢

(١) دَلالَة الترضَى أو الترخم على جلالة المترضَى و المترخم عليه غيرثـابت.وقد ترخم النجـاشي على أحمد بن محمّدالجوهري، مع أنّه قال: «رأيت شيوخنا يضعّفونه فلم أروعنه شيئًا» و هذا قدح ظاهرًا.

(٢) هذا إذالم يُصَرِّحوا بضعفِه، أولم ينصّوا على ذمِّه أوكذبه أولعنه، بل لم ينصّوا لـه بما يدلُّ على ذمّه. وَمِنها: وُقُوعُ الرَّجُلِ فِي السَّندِ الّذِي حَكَمَ العَلاّمَةُ - رَجَهُ اللهُ - بِصِحَةِ حَدِيثِه، قالَ: «فَإِنَّهُ حَكَمَ بَعْضُ بِتَوثِيقِهِ مِنْ هٰذِهِ الجَهَةِ، وَمِنهُمُ المُصَيِّفُ - رَجِهُ اللهُ - فِي تَرجَمَة الحَسَنِ بِنِ مَتيلٍ وَ إِبراهيمَ بِنِ مَهزِيارَ وَ أَحَدَ بِنِ عَبدِالواحِدِ وَغَيْرِهِمْ، «وَ فِيهِ أَنَّ العَلاَّمَةَ الحَسَنِ بِنِ مَتيلٍ وَ إِبراهيمَ بِنِ مَهزِيارَ وَ أَحَدَ بِنِ عَبدِالواحِدِ وَغَيْرِهِمْ، «وَ فِيهِ أَنَّ العَلاَّمَةَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى غَيْرِها اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى غَيْرِها اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى غَيْرِها اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى غَيْرِها اللهُ ال

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِنْ آلِ أَبِي جَهْمٍ، لِمَا ذَكُرَهُ النَّجاشِيُّ وَغَيرُهُ فِي تَرجَمَة مُنذِرِبنِ محمّدِبنِ المُنذِرِبنِ سَعيدِبنِ أَبِي الجَهْمِ مِنْ أَنّهُ ثِقَة مِنْ أَصْحابِنا مِنْ بَيْتٍ تَرجَمَة مُنذِرِبنِ محمّدِبنِ المُنذِرِبنِ سَعيدِبنِ أَبِي الجَهْمِ مِنْ أَنّهُ أَبِي الجَهْمِ بَيْتُ كَبِيرْ بِالمُكُوفَةِ، فَإِنَّ جَلِيلٍ، وفي تَرْجَمَةِ سَعِيدِبنِ أَبِي الجَهْمِ مِنْ أَنّ آلَ أَبِي الجَهْمِ بَيْتُ كَبِيرْ بِالمُكُوفَةِ، فَإِنَّ جَلِيلٍ، وفي تَرْجَمَةِ سَعِيدِبنِ أَبِي الجَهْمِ مِنْ أَنّ آلَ أَبِي الجَهْمِ بَيْتُ كَبِيرْ بِالمُكُوفَةِ، فَإِنَّ

مَدْحَ البَيْتِ مَدحْ لِرِجْالِه لَا مُحَالَةً.

وَمِنها: أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِن آلِ أَبِي شُعْبَةً لِمَا ذَكَرَهُ النَّجْاشِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْضاً فِي مَنْ أَنَّ آلَ أَبِي شُعْبَةً بَيْتُ مَذْكُورُ مِنْ فِي تَرْجَهَةً عُبَيدِ اللهِ بِنِ عَلِيِّ بِنِ أَبِي شُعْبَةً الحَلبِيِّ، مِنْ أَنَّ آلَ أَبِي شُعْبَةً بَيْتُ مَذْكُورُ مِنْ أَنَّ آلَ أَبِي شُعْبَةً بَيْتُ مَذْكُورُ مِنْ أَنَّ آلَ أَبِي شُعْبَةً بَيْتُ مَذْكُورُ مِنْ أَن آلَ أَبِي شُعْبَةً بَيْتُ مَا لَا مَن مِنْ أَن آلَ أَبِي شُعْبَةً بَيْتُ مَا لِللهُ مُ وَكَانُوا جَمِيعُهُمْ أَسُولُ مَا يَقُولُونَ.

وَمِنها: كُونُ الرَّاوي مَن بَيتِ آلِ نُعَيْمٍ الأزدِيّ. ذلك إذالَم يَنْصُوا عَلى ضَعفِ بَعْضِهمْ، فَإِنَّ تَوثِيقَهُمْ مُجَلَةً لاينافي جَرْحَ بَعضِهِمْ.

وَمِنها: كُونُهُ مِمَّن ذَكَرَهُ الكَشِّي ولا يَطْعَنُ عَلَيهِ.

تذييل: يَتَضَمَّنُ أَمَّرَيْنِ:

الأوَّلُ: أَنَّهُ قَالَ الوَحيدُ - رحمه الله - بعد إيراد ماذُكرَ مِنَ الأماراتِ: «اعلَمْ الأَوَّلُ: أَنَّهُ قَالَ الوَحيدُ - رحمه الله - بعد إيراد ماذُكرَ مِنَ الأَمّاراتِ وَالقَرائِنَ كَثِيرةٌ، وَمِنَ القَرائِنِ لِحُجِّيَّهَ الخَبرُ وُقُوعُ الْإِتّفاقِ عَلَى العَملِ بِهِ أَنَّ مَا الْعَرَائِنَ لَهُ عَلَى العَملِ بِهِ أَوْ عَلَى الْعَمُولُ مِثْلُ مَقْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَقْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَقْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولِةً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولِهُ مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولاً مِثْلُ مَعْبُولِهُ مِنْ القَرْلُ مِنْ الْعُلُولُ مِنْ الْعُمْلُولِ الْعَبْرِالْ مِنْ الْعُمْلُ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مُعْبُولاً مِنْ الْعُمْلُولِ الْعُنْ مِنْ الْعُمْلُولِ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ الْعُمْلُولُ مِنْ الْعُمْلُولِ الْعُنْ الْعُمْلُولِ الْعُنْولِ فَيْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُعْبُولِهُ مِنْ الْعُنْ مُنْ مُنْ مُعْبُولِهُ مِنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ مُنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مِنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ الْعُنْ مُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ مُنْ مِنْ الْعُنْ الْع

<sup>(</sup>١) راجع توضيح ذلك في آخر التلخيص ص ٢٢١٠

عُمَرَبنِ حَنظَلَة، أو مُوافِقاً لِلْكِتابِ أو السُّنَةِ أو الإِجْاعِ، أو حُكم العَقلِ، أو التَّجْرِبةِ، مثلُ ماؤرَدَ في خَواصُ الآياتِ والأَعْمالِ وَالأَدْعِيةِ الَّتِي خاصِيَّةُ الْجُرِبةُ مِثلُ قِراءَةِ آخِرِ الكَهْفِ لِلْإِنْتِباهِ في السَّاعةِ الَّتِي تُرادُ وَغَيرُذلك، أَوْيَكُونُ في مَثْنِهِ مايشْهَدُ بِكَونِهِ مِن الأَئْمَةِ عَلَيْهِ مُ السَّلامُ مِثْلُ خُطبِ نَهج البلاغةِ و نظائِرِها وَ الصَّحِيفَةِ السَّجَادِيَّةِ وَ مَنْ الأَئْمَةِ عَلَيْهِ مُ السَّلامُ مِثْلُ خُطبِ نَهج البلاغةِ و نظائِرِها وَ الصَّحِيفَةِ السَّجَادِيَّةِ وَ وَمَاءِ أَبِي حَرْزةً وَ الزِيارةِ الجَامِعَةِ الكَبِيرةِ إلى غَيْرِذلِك، وَ مِثْلُ كُونِهِ كَثِيراً مُسْتَفيضاً أَوْ عَلِي السَّنَد مِثْلُ الرَّواياتِ الَّتِي رَواهَا الكُلَينيُّ وَ ابنُ الوليدِ وَ الصَّفَّارُ وَ أَمْثالهُمْ، بَلْ عَالِيَ السَّنَد مِثْلُ الرَّواياتِ الَّتِي رَواهَا الكُلَينيُّ وَ ابنُ الوليدِ وَ الصَّفَّارُ وَ أَمْثالهُمْ، بَلْ عَلِي السَّنَد وَ الصَّفَارُ وَ أَمْثالهُمْ، بَلْ وَ الصَّدُوقُ وَ أَمْثالُهُ أَيضاً عَنِ القائِم المُنتَظِرِ عَجْلُ اللهُ تَعَالىٰ فَرَجَهُ وَ العَسْكَرِيِّ وَ التَّقِيِّ وَ التَّقِيِّ عَلَيهِ مُ السَّلامُ، وَمِنها التَّوْقِيعاتُ اللَّي وَقَعَتْ في أَيدِيهِمْ مِنْهُمْ عَلَيهِمُ السَّلامُ. وَالتَّقِ عَلَيهِمُ السَّلامُ وَاللَّقِ عَلَيهِمُ السَّلامُ وَ الْمُدايَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ مَن اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَيْهِ مَا التَّةِ وَالْمِدايَةُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّائِهُ المُعْتَهِ وَالْمَدانِةُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ الْمَعْرَاللهُ وَاللَّهُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ المَعْرَافِهُ السَّلَامُ اللهُ المُعْرَاقِهُ مِن اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقِهُ مِنَ اللهُ وَالْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقِلَ اللهُ المُعْرَاللهُ اللهُ ا

النَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَعْفَىٰ عَلَيكَ أَنَّ الْمَدَارَ فِيَا ذَكَرْنَاهُ فِي هذَا الْقَامِ وَسَابِقِهِ مِنْ أَلْفَاظِ التَّوْثِيقِ وَاللَّرْحَ وَأَمَارِاتِهِا، إِنَّمَا هُوَعَلَى الظَّنَّ الْفِعليِّ، فَالَمْ يُفِدْمِهَا الظَّنَ الْفِعليَّ لاَعْبَرَةَ بِهِ، وَمَا أَفَادَهُ كَانَ مُعتَبَراً وَإِن كَانَ مِنْ أَضَعْفِ الأَلْفاظِ دَلالَةً. فَقَدْتَكُونُ كَلِمَةُ «مَرْضِيِّ» مِنْ شَخْصِ أَدَلَّ عَلَى الوَثْاقَةِ مِنْ قَولِ آخَرَ «ثِقَةٌ» بِملاحظَةِ مُساعَةِ الثَّانِي وَ نِهَايَة دِقَة الأَوَّلِ، أَلا تَرَى إلى وُقُوعِ النَّأَقُلِ فِي تَوثِيقاتِ جَاعَةٍ حَتَى عَدُّوهُ مِنْ أَمَاراتِ المَدْحِ دُونَ التَّوثِيقِ، فَينْ تِلْكَ الجَماعَةِ ابنُ فَضَالِ وَ ابنُ عُقْدَةً وَ مَنْ مَاثَلَهُا فَي عَدْمَ كُونِهِ إِمامِيّاً، فَإِنَّهُ قَدْ تَلْكَ الجَماعَةِ ابنُ فَضَالِ وَ ابنُ عُقْدَةً وَ مَنْ مَاثَلَهُا فَي عَدْمِ كُونِهِ إِمامِيّاً، فَإِنَّهُ قَدْ تَلْكَ الجَماعَةِ ابنُ فَضَالِ وَ ابنُ عُقْدَةً وَ مَنْ مَاثَلَهُا فَي عَدْمِ كُونِهِ إِمامِيّاً، فَإِنَّهُ وَمَنْ بِالْمِالِيَّةِ وَلَى الْمَالِيقِ وَ الظَّنِ النَّي عَلَيْ الْمَالِيقِ وَ الظَّنِ النَّذِي ثَبَتَتْ حُجَيّتُهُ فِي الرِّجالِ فَلاوَجْهَلَا المَسْبِهِ، وَ أَمّا عَلَى المَسْهِورِ فَي عَلَى كُونِهِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُعْرِيمِ مِنْ الْمِلِ الْمُؤْوِقِ وَ الظَّنِ الَّذِي ثَبَتَتْ حُجَيِّتُهُ فِي الرِّجَالِ فَلاوَجْهَلَا المَولَى الوَحِيدُ وَ مَنْ مَاثَلُهُ فَلا يَبْعُدُ حُصُولُ الْمَولِي الْوَحِيدُ وَ عَنْ التَّهُ مِنْ الْمَالِي الْقَوْمُ وَالْمَالِحُ بِهِ وَاعْتِمادِ هِمْ، سِيمًا إذا ظَهَرَ تَشَيُّعُ مَنْ وَتُقُوهُ وَ الْقَوْمُ فَى المَّوْمُ الْمُؤْتُ مَنْ مَنْ الْمَوْمِ مَنْ التَّالِي الْمَولِي الْقَوْمِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمَالِقِ الْمَالِقِيلِ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ مَنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْمِ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ الْمَؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْم

وَ مِنْهُمُ العَلاَمَةُ وَ ابنُ طاووسٍ، فَإِنَّ المُحَقِّقَ الشَّيخ محمّد، تَوَقَفَ في تَوثِيقاتِهِ وَ تَوقَيق صاحِبُ «المَعالِم» في تَوثِيقاتِها وَ تَوثِيقِ الشَّهيدِ، وَ هُوَ كَماتَرىٰ. و لِذَا اعْترَضَ عَلَيْها الجَالِسيُّ الأَوَّلُ: بِأَنَّ العادِلَ أَخْبَرَ بِالعَدالَةِ أَوْ شَيهَدِبِها ، فَلابُدَّ مِنَ القَبُولِ عَلَيْها الجَالِي الْعَدْماءِ مَدْفُوعَةٌ بِأَنَّهُ غَيْرُ ظاهِرٍ، بَلْ التَّدَماءِ مَدْفُوعَةٌ بِأَنَّهُ غَيْرُ ظاهِرٍ، بَلْ التَّهَى» وَ دَعُولَى قَصْرِهِم تَوْثِيقَهُم في تَوثِيقاتِ القُدَماءِ مَدْفُوعَةٌ بِأَنَّهُ غَيْرُ ظاهِرٍ، بَلْ

<sup>(</sup> ١) هو عبدالله بن نمير – بضم النون– الهمدانيّ أحد الأعلام و الحفّاظ من العامّة، تونّي سنة ٢٣٤٠.

ظَاهِرُ مُمِلَةٍ مِنَ التراجِمِ خِلافُهُ، مَعَ أَنَّ ضَرَرَالقَصْرِ غَيرُظاهِرٍ، بَل لاشْبَهَة في إرادَتِهم بالثَّقة ، العَدلَ ، نعَمَ وقالوا في حَق شخص: إنّه صحيح ، لم يُفد في إثباتِ الاصطلاح الْمَا تَحْرِ، لِأَنَّ الصَّحَة عِندَالُتَا خُرِينَ، نعَم وقامَت أَمارَة عَلىٰ الْمَا تَحْرِ، لِأَنَّ الصَّحَة عِندَالُتَا خُرِينَ، نعَم وقامَت أَمارَة عَلىٰ تَوَهُم مِنْهُم في مَوْضِع في أَصُلِ التَّوثِيقِ لَزِمَ التَّوقُفُ ، وَأَمّا حَيْثُ لَم يَظَهُرِالتَّوَهُمُ فَالاَ قُولَى الاعْتبارُ.

المقامُ الثالثُ: في أَلفاظِ الدَّمِّ وَالقَدْح

فَهَا: قَوْهُمْ: «فَاسِقٌ» وَمِثْلُه «شَارِبُ الخَمرِ وَ النَّبِيذِ» وَ «كَذَّابٌ» و «وضَاءُ للحَديثِ، مِنْ قِبَلِ نَفسِه» وَ «يَختَلِقُ الحَدِيثَ كَذِباً» وَ لاشُبهة في كونِ كُلِّ مِنْ هذِهِ الأَلفاظِ دالاَّعَلَى الجَرح وَ الذَّمِّ.

وَمِنها: قَوْلُمُنُمْ: «لَيْسَ بِعَادِل» وَ «لَيْسَ بِصَادَقِ» وَ «لَيْسَ بِصَادَقِ» وَ «لَيْسَ بِمَرْضِيً» و «لَيْسَ بِمَشكور» وَ نَحْوُ ذلِكَ مِمّا تَضَمَّنَ نَنْيَ أَحَدِ أَلفْاظِ المَدْحِ المَزبُورةِ، فَإِنَّ نَفْىَ المَدْحِ ذَمِّ، بَلْ بعضُها نَصُّ في الجَرْح.

وَمِنْها: قَوْلُهُمْ «غَالِ» وَمِثْلُهُ (الْمَاصِبُ) وَهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَىٰ فَسادِ الاِعْتِقادِ.

وَمِنها: قَوْلُهُمْ: «مَلْعُونٌ» وَمِثْلُهُ «خَبِيتٌ» وَ «رِجْسٌ» وَ نَحُوها، فَإِنَّ كُلَّا مِنها ذَمِّ أَكِيدٌ.

وَمِنها: قَوْلُهُمْ: «مُتَهَمَّ» وَ «مُتَعَصِّبٌ» وَ «سَاقِطٌ» وَ «مَترُوكُ » وَ «مَترُوكُ » وَ «لَيْسَ بِشَيُّ» وَ «لاشِيُّ » وَ «لايعُتنَى بِهِ» وَ خُوْدُلِكَ ، فَإِنَّ كَلاَّ مَهَا يَدُلُّ عَلَى عَدَم الاغِتبارِ ، بَلِ الذَّمِّ.

وَمِنْهَا: قولُمُمْ: «ضَعِيفُ»، وَلارَيْبَ فِي دَلاَلَتِه عَلَى الذَّمِّ وَ القَدْح، بَلْ عَدَهُ جُعْ، مِنْهُمْ ثَانِي الشَّهِيدَيْنِ -رَحِهُمَا اللهُ- مِنْ أَلْفاظِ الجُرْح، وقالَ بَعْضُ الأَجِلَّةِ: «إِنَّهُ لَارَيْبَ فِي الشَّدَّةِ مِيثُلَ أَكْثَرِ مَا سَبَقَ، لارَيْبَ فِي إِفَادَتِه سُقوطَ الرِّوايَةِ وَضَعْفَها وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الشَّدَّةِ مِيثُلَ أَكْثَرِ مَا سَبَقَ، فَيَتَمَيَّزُ عِندَالتَّعارُضِ، وَأَمّا إِفَادَتُهُ القَدْحَ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ كَالاَ لَفاظِ السَّابِقَةِ فَلَعَلَّهُ فَيَتَمَيَّزُ عِندَالتَّعارُضِ، وَأَمّا إِفَادَتُهُ القَدْحَ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ كَالاَ لَفاظِ السَّابِقَةِ فَلَعَلَّهُ كَنْ عَرِينَةٌ كَتَصْرِيحِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الخِلافِ. وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ، حَيْثُ أُطْلِقَ وَلَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ كَتَصْرِيحِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الخِلافِ. وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ كُذَلِكَ ، حَيْثُ أُطْلِقَ وَلَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ كَتَصْرِيحِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الخِلافِ. وَلَعَلَّهُ عَلَيْهِ كُذَلِكَ ، حَيْثُ أُطْلِقَ وَلَمْ الْجِبَهانِيُّ – رَحِهُ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ مَا خَكَاهُ المَولَى الوَحِيدُ البِهِبَهانِيُّ – رَحِهُ اللهُ عَنْ الأَكْثَرَ، مِنْ أَنَّهُمْ يَغْهَمُونَ يُنْهَمَا لِللهُ عَنْ الْأَكْرَةِ مِنْ أَنَّهُمْ مَنْ أَنَّهُمْ وَلَا أَنْهُمْ وَلَا الْوَحِيدُ الْجِبَهانِيُ – رَحِهُ اللهُ عَنْ الْأَكْرَةِ مِنْ أَنَّهُمْ وَلَا أَلْمَالُونَ وَلَا أَلُولُ الوَحِيدُ الْإِيهُ الْقَالِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْوَلِي الْهُ الْقَلْمَ الْوَلْمُ الْوَلِي الْوَلِي الْفَالِيقُ الْفَيْهِ مَا مُنْ أَنْهُمْ وَلَا الْمَالِقُ وَلَى الْفَالْمُ الْوَلْمُ الْقَلْمُ الْفَلْمِ الْوَلْمُ الْوَلِي الْوَلِي الْفَالِي الْمَلْمُ الْمُلْكُونُ الْمُعْمُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُونَ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

مِنْهُ القَدْحَ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ، وَ يَحَمُّونَ بِهِ بِسَبِهِ، لَكِنَّهُ قَدْ تَأْمَلَ هُوَ - رَجَهُ اللهُ - في ذلك ، نظراً إلى أَعمِّية الضَّعْفِ عِندَالقُدَماءِ مِنَ الفِسْقِ، لِأَنَّ أَسْبابَ الضَّعْفِ عِندَهُمْ كَثِيرةٌ، فَإِنَّهُمْ أَطْلَقُوهُ عَلَى أَشْخاصٍ لِلجَرَّدِ قِلَّةِ الجَفْظِ، أَوْ سُوءالضَّبْطِ، أو الرَّوايةِ مِنْ غَيرٍ إِجازَةٍ، وَ الرَّوايةِ عَمَّنَ لَم يَلْقَهُ أُو الرِّوايةِ لِما أَلْفاظُهُ مُضْطَرِبَةٌ، أو الرِّوايةِ عَمَّنَ لَم يَلْقَهُ أُو الرِّوايةِ لِما أَلْفاظُهُ مُضْطَرِبَةٌ، أو الرِّوايةِ عَمَّنَ لَم يَلْقَهُ أُو الرِّوايةِ لِما أَلْفاظُهُ مُضْطَرِبَةً، أو الرِّوايةِ اللهِ عَن الضَّعفاءِ وَ الجَاهِيلِ، أَوْ رِوايةِ رَاوٍ فاسِدِ العَقِيدَةِ عَنْهُ، أَوْ أَبَرَزَالرِّوايَةَ الَّتِي ظاهِرُهَا الغُلُو أَوِ التَّفْويضُ أَوِ الجَبْرُ، أو التَّشْبِيهُ، أَوْ نَعُو ذلكَ مِمَا لايُوجِبُ الفِسْقَ، فَكَا أَنَّ الغَيْقُ عَي مَن تَتَبَعَ وَتَأْمَل. لا يَعْجِبُ عَي مَن تَتَبَعَ وَتَأْمَل.

وَقَدْ يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ فَهُمَ الأَكْثَرِ مِنْهُ القَدْحَ فِي نَفْسِ الرَّجُلِ إِنَّهَا هُوَ عِندَالإطْلاقِ، وَ المَوارِدُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَامِمَا قَامَتْ فيهِ قَرِينَةٌ عَلَى الخِلافِ، وَلا مانِعَ مِنِ اسْتِفادَةِ الجَرْحِ مِنْهُ عِنْدَالإطْلاقِ وَعَدَمِ القَرِينَةِ.

وَ فِي دَلَالَتِهَا عَلَى القَدْحِ فِي العَدَالَةِ وَجُهانَ: مِنْ أَنَّ مُقْتَضَى مَصِيرِهِمْ إِلَى السِّيفادة و ثَاقَة الرَّجُلِ مِنْ قَوْلِهِمْ ثِقَةٌ فِي الحِّدِيثِ هُوالقَدْحُ فِي وَ ثَاقَتِه بِمَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوفيا إِذَا أَضِيفَ الأَلْفاظُ المَزْبُورةُ إِلَى «الحَدِيثِ»، وَأَمَّا المُلارَمَةِ ثُمَّ إِنَّ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوفيا إِذَا أَضِيفَ الأَلْفاظُ المَزْبُورةُ إِلَى «الحَدِيثِ»، وَأَمَّا المُلارَمَة ثُمَّ إِنَّ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا هُوفيا إِذَا أَضِيفَ الأَلْفاظُ وَ «واهِ» وَ«لَيْسَ بِمَرْضَيِّ وَ غُوذَلِكَ ، مَعْرُوكَ » وَ «سَاقِطْ» وَ «واهِ » وَ«لَيْسَ بِمَرْضَيِّ وَ غُوذَلِكَ ، فَلَا يَنْ بَعْنِي التَّأَمِّلُ فِي إِفَادَتِهَا ذَمَا فِي الرَّاوِي نَفْسِهُ ، بَلْ عَدَّها فِي البِدَايَةِ مِنْ أَلْفاظِ الجَرْح.

وَمِنْها: قَوْلُهُمْ: «لَيْسَ بِذَٰلِكَ الثِّقَةِ، أَوِالعَدْلِ، أَوِالوَصْفِ المُعْتَبَرِ فِي ذَٰلِكَ » عَدَّهُ

في البداية مِنْ أَلْفَاظِ الجَرْحِ، و حَكَى الوَحِيدُ عَنْ جَدِهَ الْمُجلسيِّ الأُوَّلِ عَدَّ قُولِهِم «لَيْسَ بِذَلِكَ» ذَمَاً. ثمَّ قَال: «و لأيخلومن تأمُّل، لاختمالِ أَنْ يُرادَأَنَّهُ لَيْسَ بِحِيثُ يُوثَنُ بِهِ وَتُوقاً تامَا و إِن كَانَ فِيهِ نَوعٌ مِنْ وُثُوقٍ، مِنْ قَبِيلِ قَولِمِمْ: «لَيْسَ بِذَلِكَ النَّقَةِ» وَلَعَلَّ هُذَا هُوَالظَاهِرُ، فَيُشْعِرُ بِنَوعٍ مَدْجٍ، فَتَأَمَّلُ»، وَالانصافُ أَنَّ مَا في البِداية وَما ذَكَرَهُ في طَذَا هُوَالظَاهِرُ، فَيُشْعِرُ بِنَوعٍ مَدْجٍ، فَتَأَمَّلُ»، وَالانصافُ أَنَّ مَا في البِداية وَما ذَكَرَهُ في طَرَفي الإفراطِ وَ التَّفْرِيطِ، وَأَنَّ الأَظْهَرَ كَوْنُ «لَيْسَ بِذَٰلِكَ » طَاهِراً في الذَّمَ غَيْرَدالً عَلَى الْجَرْجِ، وَمُجَرَّدُ الإحْتِمالِ الَّذِي ذَكَرَهُ لا يُنافي ظُهُورَ اللَّفظِ في الذَّمِّ، وَ أَمّا قَوْلُهُمْ: «لَيْسَ بِذَٰلِكَ الثَّقَةِ» وَ خُوه فَلا يَخَلُو مِنْ إشعارِ عَدْحِمًا، فَتُدَبَّرْ.

وَ مِنها: قَوْلُهُمْ ﴿ مُخَلِّطُ ﴾ وَ ﴿ مُخْتَلِطُ ﴾ فَنِي ﴿ مَنْتَهَى الْمَقَالِ ﴾ عَنْ بَعضِ أَجِلاً ۽ عَصْرِه أيضاً: ظاهرٌ في القَدح ، لظِهورِه في فساد العَقِيدَة مثَمَّ قالَ: - «و فيهِ نَظَرٌ ، بَل الظَّاهِرُ أَنَّ المرادَ بِأَمْثَالِ هَذَينِ اللَّفظَينِ، مَنْ لأيُبالِي عَمَّنْ يروي وَعَمَّنْ يَأْخُذُ، يَجَمَعُ بَيْنَ الغَتِّ وَ السَّمِينِ وَ العَاطِلِ وَ التَّمِينِ، وَ ليسَ هٰذَا طَعْناً فِي الرَّجُلِ ثُمَّ قالَ: - وَلَوْ كَانَ المُرادُ فاسِدَ العَقِيدَةِ كَيْفَ يَقُولُ سَدِيدُ الدِّينِ عَمودُ الحِمْصيُّ: إِنَّ ابنَ إِدْرِيسَ مُغلِّظ وَ كَيْفَ يَقُولُ الشّيْخُ - رحمه الله - في بابِ مَنْ لَمْ يَرُو عَنْهُمْ: «إِنَّ عَلِيَّ بنَ أحمد العَقِيقِي مُخلِطٌ »مَعَ عَدَمِ تَأْمُلِ مِنْ أَحَدٍ في كُونِهِ إماميّاً. و في «جش» في محمَّدِبن-جَعفَرِبن أَحمَدَبن بُطَّةً بَعدَ اعْتِرافِهِ بِكُونِهِ كَبيرَالمنزلَةِ بِقُمَّ كَثِيرَالاَدَبِ وَ العِلْم وَ الفَضْل، قال: كَانَ يَتَسَاهَلُ فِي الْحَدِيثِ وَيُعَلِّقُ الأُسانِيدَ بِالإِجازاتِ، و في فِهْرِسْتِ مارَواهُ غَلَطٌ كَثِيرٌ؛ قالَ ابنُ الوليدِ: «كَانَ ضَعِيفاً مُختِلطاً فيمايُسنِدُه. فَتَدَبَّرْ». وَقُولُه فهي جابِرِ بنِ يَزِيدَ: «إِنَّه كَانَ فِي نَفْسِه مُغْتَلِطاً» يُؤَيِّدُ مَا قُلناهُ. لِأَنَّ الكَلِمَة إذا كانَتْ تَدُلُّ بِنَفْسِها عَلَىٰ ذَلِكَ لَمَا زَادَ قَبلَها كَلِمَةً بِنَفْسِه، هذا مَعَ أَنَّ تَشَيُّعَ الرَّجل في الظُهورِ كَالنُّورِ عَلَى الطُّورِ، وفي تَرجَمَةِ مُحمَّدِبْنِ وَ هُبانَ الدُّبَيْليِّ: «ثَقَةٌ مِنْ أَصَّحابِنا، واضِحُ الرّوايَةِ، قَلِيلُ التَّخْلِيطِ، فَلَاحِظْ وَتَدَبَّرْ ﴾ فَإِنَّه يُنادِي بِمَا قُلْنَاهُ، وَصَرِيحٌ فيها فَهِمْناهُ. و في مُحَمَّدِبْن أُورَمَةً في «جش»: «كتُبُهُ صِحاحُ إلاَّ كِتاباً يُنْسَبُ إِلَيهِ مِنْ تَرْجَمَةِ تَفْسِيرِالبَّاطِن، فَإِنَّهُ مُخْتَلِطُ » و نحوه في الفِهرِسْتِ.

فَإِنَّ قُلتَ: الأَصْلُ ماقلناهُ إلىٰ أَنَّ يَظْهَرَا لِخِلاف، فَلاخِلاف.

قُلْتُ: أَقْلِبْ تُصِبْ. لِأَنَّ الكَلمَتَيْنِ المَذْكُورَتِيْنِ مَأْخُوذَتْ انِ مِنَ الْخَلْطِ،

وَ هُوَالْخَبَطُ أَي اِلَمْرُجُ، وَالأَصْلُ بَقَاؤُهُما عَلَى مَعناهُمَا الأَصْلَيِّ إِلَى أَنْ تَتَحَقَّقَ حَقِيقَةٌ ثانِيةٌ، فَتَدَبَّرْ، وَمَا ذَكَرُهُ لاَبَأْسَ بِهِ۔اه ».

وَمِنها: قَوْلُهُمْ: «مُرْتَفَعُ الْقَوْلِي»، جَعَلَهُ في البِداية مِنْ أَلْفاظِ الجَرْح، وَ فَسَرهُ بِأَنَهُ لا يُقْبَلُ قُولُهُ وَ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ. وَلَم أَفْهَم الوَجْهَ في هٰذَا التَّفسِيرِ وَلا في جَعْلِهِ مِنْ أَسْبابِ الجَرْحِ. فَإِنَّ عَدَمَ قَبولِ قَولِهِ قَدْيكُونُ لِجَهاتٍ انْحَرَ غيرِ الفِسْقِ، وَ العامُّ لا يُدُلُ أَسْبابِ الجَرْحِ، فلا يَكُونُ مِنْ أَلْفَاظِ الجَرْحِ، بَلِ الذَّمِّ خَاصَةً، إلا أَنْ يُرِيدَ بِالجَرْحِ مُطلَقَ الذَّمَ، كَما لَعَلَّهُ غَيْر بَعِيدٍ مُلاحَظَةِ بَعْضِ آخَرَ مِنَ الأَلفَاظِ الَّتِي جَعَلَها مِنْ أَسْبابِ الذَّمِّ، كَما لَعَلَّهُ غَيْر بَعِيدٍ مُلاحَظَةِ بَعْضِ آخَرَ مِنَ الأَلفَاظِ الَّتِي جَعَلَها مِنْ أَسْبابِ الدَّمِّ وَإِنْ كَانَ إطلاقُ الجَرج عَلَى مُطلَقِ الذَّمِّ خِلافَ الإصْطِلاحِ وَ خِلافَ جَعْلِهِ الْخَرْج، و إِنْ كَانَ إطلاقُ التَعدِيلِ. وَ الّذِي أَظُنَ أَنَّ المُرادَ بِقَولِمِمْ: «مُرتَفَعُ القَوْلِ» في صَدْرِ العُنوانِ لِلجَرْح مُقابِلَ التَعدِيلِ. وَ الّذِي أَظُنَ أَنَّ المُرادَ بِقَولِمِمْ: «مُرتَفَعُ القَوْلِ» في صَدْرِ العُنوانِ لِلجَرْح مُقابِلَ التَعدِيلِ. وَ الّذِي أَظُنَ أَنَّ المُرادَ بِقَولِمِمْ: «مُرتَفَعُ القَوْلِ» في صَدْرِ العُنوانِ لِلجَرْح مُقابِلَ التَعدِيلِ. وَ الّذِي أَظُنَ أَنَ المُرادَ بِقَولِمْ فَا الْأَنْ الْرَبِعَاعِ وَ الغُلُقَ، فَيكُونُ ذَلِكَ جَرْحاً حِينَذِ لِذَلِكَ ، فَتَأَمَلَ.

وَمِنها: قَوْهُمُ : «مُتَّهَمْ بِالكِذْبِ» أَوِ الغُلُّوِ أَوْ نَحوِهمِا مِنَ الأَوصافِ القَادِحَةِ، ولارَيْبَ في إفادَتِهِ الذَّمَ، بَلْ جَعَلَهُ في البِدايَةِ مِنْ أَلْفاظِ الجَرْحِ، وَ فِيهِ مَا عَرَفْتَ إِلاّ عَلَى التَّوجِيهِ الَّذِي عَرَفْتَ مَعَ مَا فِيهِ كَمَا عَرُفتَ.

المقامُ الرَّابِعُ: فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الذَّمِّ وَمَا تُخُيِّلَ كُونُهُ مِنْ ذَلِكَ.

فَينها: كَثْرَة رُوايَتِه عَن الضَّعَفاءِ وَ الجَاهيلِ ، جَعَلَهُ القُّمَّيُّونَ وَ ابْنُ الغَضَائِرِيُّ مِن أَسْبَابِ الذَّمِ، لِكَشفِ ذَلِكَ عَن مُسَاعَتِه فِي أَمرِالرِّوايَةِ. وَ أَنتَ خَبير بأَنَّه كَما يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ لِكَونِه سِرِيعَ التَّصْدِيقِ أَولاَئ الرِّوايَة غَيْرُالعَمَلِ، فَتَأْمَل.

وَمِنها: كَثْرَةُ رِوايَةِ المَدْمُومِينَ عَنْهُ أَوِ ادِّعَاؤُهُمْ كُونَهُ مِنْهُمْ. وَ هٰذَا كَسَابِقِهِ فِي عَدْمِ الدَّلَالَةِ عَلَى الذَّمِّ، بَلْ أَضْعَفُ مِنْ سَابِقِهِ. لِأَنَّ الرِّوايَةَ عَنِ الضَّعِيفِ تَحْتَ طَوْعِهِ دُونَ رِوايَةِ المَذْمُومِ عَنْهُ، فَتَأْمَّلْ.

وَمِنها: أَنْ يَرْوِيَ عَنِ الأَيْتَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُمِيْهُ أَخْذَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُمِيْهُ أَخْذَهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ رُواةً لا حُجَجاً، كَأَنْ يَقُولَ «عَنْ جَعْفِرِ عِنْ أَبِيهِ عِنْ أَبَائِهِ عَنْ عَلِيًّ عَلَيْهِمُ السَّلامُ» أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه، قالَ المُولَى الوَحِيدُ - رَجِهُ اللهُ - : «إنّهُ عَلَيهِ السَّلامُ» أَوْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه، قالَ المُولَى الوَحِيدُ - رَجِهُ اللهُ - : «إنّهُ مَظَنّة عُدَم كُونِه مِنَ الشّيعَةِ إلا أَنْ يَظْهَرَ مِنَ القَرائِنِ كُونُهُ مِنْهُمْ، مِثْلُ أَنْ يَكُونُ مارَواهُ

مُوافِقاً لِلَذْهَبِهِمْ، و مُخَالِفاً لِلَذْهَبِ غَيْرِهِمْ الْو أَنَّهُ يُكُثِرُ مِنَ الرَّوايَةِ عَهُمْ غاية الإكثارِ، أَوْ فَاللّه عَالِبَ رِواياتِهِ يُفْتُونَ بِهَا وَيُرَجِّحُونُها عَلَى مَارَواهُ الشّيعَةُ، أَو غَيرُ ذلِكَ. فَيُحمَلُ كَيفِيَّةُ رِوايَتِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ أَو تَصحِيحِ مَضْمُ وَنِها عِندَ المُخالِفِينَ وَتَرْوِيجِهِ فِيهِمْ، سِيّها كَيفِيَّةُ رِوايَتِهِ عَلَى التَّقَيِّةِ أَو تَصحِيحِ مَضْمُ وَنِها عِندَ المُخالِفِينَ وَتَرْوِيجِهِ فِيهِمْ، سِيّها المُستَضعَفِينَ وَعَيْرِ النَّاصِبِينَ مِنْهُمْ، أَوْ تَأْلِيفاً لِقُلُوبِهِم، أَو اسْتِعطافاً لَهُمْ إِلَى التَّشَيْعِ أَوْ غَيرَ النَّاصِبِينَ مِنْهُمْ، أَوْ تَأْلِيفاً لِقُلُوبِهِم، أَو اسْتِعطافاً لَهُمْ إِلَى التَّشَيْعِ أَوْ غَيرَ ذلك ».

تُلْتُ: مُجرَّدُ كَيفِيَّةِ الرِّوايةِ لأَدَلالَةَ فيهِ عَلىٰ كَونِهِ مِنْ غَيرِالشَّيعَةِ بِوَجْهٍ، فَكَانَ الأَوْلىٰ جَعْلُ الأَصْلِ عَدَمَ الدَّلالَةِ و ذِكْرِ ضِدِ الشواهِدِ المذكورةِ شَواهِدَ عَلَى الدَّلالَةِ عَنْ الدَّلالَةِ عَنْ تُفِيدُ بِانْضِمامِها عَدَمَ كَوْنِهِ شِيعِيّاً. وَلَعَلَه لِذُا أَمْرَ فِي ذَيلِ كَلاْمِهِ بِالتَّأْمُلِ.

وَمِنها: كُوْنُهُ كَاتِبَ الْخَلِيفَةِ أَوِ اللَّوالِي أَوْ مِنْ عُمَّالِهِ. فَإِنَّ ظاَّهِرَهُ الذَّمُ ، كَمَا اعْتَرَ فَ بِهِ العَلاَّمَةُ فِي تُرجَمَةِ حُذيفَةً [ بنِ مَنْصورِ ]، حَيْثُ إِنَّه قِيلَ فِي حَقَّه أَنَّهُ كانَ والِياً مِن قِبَلِ بَنِي أُمَيَّةً. فَقالَ العَلاُّمَةُ - رَحِمُهُ اللهُ -: إنَّه يَبعُدُ انفِكاكُهُ عَنِ القَبِيح. وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَارَواهُ فِي أَحَمَدِ بِنِ عَبِدِ اللهِ الكَرْخِيِّ مِنْ أَنَّه «كَانَ كَاتِبَ إسحاقَ بنَ إبراهيم، فَتابَ وَ أَقبَلَ عَلَىٰ تَصنِيفِ الكُتُبِ»، فَإِنَّ التَّوبَةَ لا تَكُونُ إلا عَنْ ذَنْب. نَعَمْ يُرفَعُ اليَدُ عَنِ الظَّاهِرِ المَذْكُورِ بِـوُرُودِ المَدْجِ وَ التَّعْدِيلِ فِيهِ كَما فِي عَلِيّ بن يَقْطِينٍ وَ نَحوِه. وَ قَالَ المَوْلَى الوَحِيدُ: «إِنَّالَمْ نَرَمِنَ المَشْهُورِ التَّأَمُّلَ مِنْ هذِهِ الجَهَةِ كَما في يَعْقوبَ بنِ يَزِيدَ وَ حُذَيفَةَ بِن مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِما، وَ لَعَلَّهُ لِعَدَمِ مُقَاوَمِتِهَا التَّوْثِيقَ المَنْصُوصَ أوالمَدْحَ المُنافي بِاحْتِمالِ كَوْنِها بِإِذْنِهِمْ عَلَيْهُمُ السَّلامُ أُو تَقِيَّةً وحِفْظاً لِأَنْفُسِهِمْ، أَوْ غَيْرِهِمْ، أَو اعْتِقادِهِمْ الإِباحَةَ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الوُجوهِ الصَّحِيحَةِ -إلى أَنْ قالَ: - وَبِالْجُمُلَةِ تَحَقُّقُها مِنْهُمْ عَلَى الوَجْهِ الفاسِدِ بِحَيْثُ لا تَأْمُّلَ في فَسادِهِ وَلاَيَقَبَلْ الاِجْتِهادَ في تَصْحِيحِه بِأَنْ تَكُونَ فِي اعْتِقادِهِمْ صَحِيحَةً وَ إِنْ أُخْطَأُوا فِي اجْتِهادِهِمْ، غيرُ مَعْلُومٍ، مَعَ أَنَّ الأَصْلَ في أَفْعالِ المُسْلِمِينَ الصِّحَةُ، وَوَرَدَ «كَذَّبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلاً» وَ أَمْتُالُهُ كَثِيرَةً. وَ أَيضاً إِنَّهُمْ أَنْقَوْهُمْ عَلَىٰ حالِمِمْ وَ أَقَرُّ والْهَمْ ظاهِراً مَعَ أنَّهُمْ كانُوا مُتَدِّيِّنينَ بِأُمْرِهِمْ عَلَيهمُ السَّلامُ مُطِيعينَ لَهُمْ وَيَصِلونَ إلىٰ خِدْمَتِهِمْ وَيَسألونَهُمْ عَنْ أحوالِ أَفعالِهِمْ وَغَيْرِهِا وَرُبَمَا كَانُوا عَلَيْهِمُ السَّلامُ يَنْهَوْنَ بَعْضَهُمْ، فَيَنْتَهِي، إلى غَيْرِ ذلك مِنْ أَمْثالِ مَاذُكِرَ، بَلْ رُبَمًا ظَهَرَ مِـمَّا ذُكِرَ أَنَّ القَدْحَ بِأَمْثَالِهَا مُشْكِلٌ وَ إِنْ لَمَ يُصادِمُها التَّوثِيقُ

وَ اللَّهُ حُ، فَتَأْمَلُ ».

قُلْتُ: لَعَلَّ وَجْهَ التَأْمُّلِ أَنَّ ظاهِرَ الفِعْلِ القَدْحُ، مَالَمْ تَقُمُ القَرائِنُ الصَّارِفَةُ. فَمَالَمْ يُصَادِمْهُ التَّوْثِيقُ وَ المَدْحُ يَنْبَغِي عَدُّهُ قَادِحاً، كَمَا بَنى عَلَىٰ ذلكَ بَعْضُ مَنْ تَأَخَرَعَنْهُ.

وَمِنها: كَوْنُ الرَّجُلِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ، فَإِنَّهُ مِنْ أَسْبَابِ الذَّمِّ. وَ لِذَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ في رِوايَةِ سَعْدِالخَيْرِ مَعَ دَلالَةِ الأَخْسِارِ عَلَىٰ جَلالَتِهِ وَعُلُوِّشَأَنِهِ. وَجَعَلَ مَنْشَأَ التَّوَقُّفِ وَالإِشْكَالِ أَنَّه قَدْتُواتَرَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ لَعْنُ بَنِي أَمَيَّةً قاطِبَةً كما في زِيارَةِ عاشوراءً المَقْطُوعِ أَنَّهَا مِنْهُمْ عليهم السَّلامُ ومَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامَ مِنْ أَنَّ بِنِي أَمَيّة يُؤاخَذُونَ بِأَفْعالِ آبائِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَرْضُونَ بِها، وَما رَواهُ في الصَّافي عَنِ الاحْتِجاج، عَن الحَسَن بن عَلِيٌّ عَلَيْهِمَ السَّلامُ في حَديثٍ قالَ لِمَروانَ بنِ الحَكِم: «أَمَّا أَنْتَ يامَرُوانُ فَلَسْتُ أَنَّا سَبَبْتُكَ وَلاسَبَبْتُ أَباكَ ، وَلَكِنَّ اللهَ لَعَنَكَ وَلَعَنَ أَبَاكَ وَ أَهلَ بَيْتِكَ وَ ذُرِّيَّتَكَ وَمَا خَرَجَ مِنْ صُلْبِ أَبِيكَ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ عَلَى لِسانِ نَبِيَّهِ مُحمَّدٍ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ، وَ اللهِ يامروانُ ما تُنْكِرُأَنْتَ وَلاأَحَدُ مِمَّنْ حَضَرهذِه اللَّعْنَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ لَكَ وَلِأَبِيكَمِنْ قَبْلِكَ، وَمَا زَادَكَ اللهُ مِا خَوَّفَكَ إِلاَّطُغْيَاناً كَبِيراً -الحَدِيثِ» و أَلطَفُ مِنْهُ تَعْمِيمُ كَلام اللهِ الْجِيدِ: «وَ الشَّجَرَةَ المَلعُونَـةَ فِي الْقُرآنِ» فَإِنَّهُ رَوَى الخاصَّةُ وَ العامَّةُ مُسْتَفِيضاً: أَنَّها فِي بَنِي أُمِّيَّةً؛ فَهذَا التَّعْمِيمُ مَعَ أَنَّه مُتَواتِرُ النَّقْل مَحْفُوفٌ بالقرائن عَلَىٰ إِرَادَةِ التَّعْيِمِيمِ. فَإِنْ رُمْتَ تَخْصِيصَهُ بِمَا وَرَدَفِي حَقِّ سَعدٍوَ نَحْوِه، كَانَ ذليكَ هادِماً لِأَسَاسِ جَوازِ تَعْيَمِيمِ اللَّعْنِ، وَقَدْوَرَدَالتَّعَبُّدُبِهِ بَلْ وُجُوبُه. فلَوْكانَ يَجُوزُ ذلِكَ، لَحَرْهَ تَعْمِيمُهُ وَ إِطْلَاقُهُ. فَكَانَ يَجِبُ تَقْيِيدُهُ، مَعَ أَنَّ الَّذِي وَرَدفيهِ زِيادَةً عَلَىٰ ذلكَ تَأْكِيدُهُ كَمَا في زِيارة عاشوراء بقاطِبة ،.

ثمَّ قالَالبَعْضُ «فَإِنْ قُلْتَ: قَدْوَرَدَ الذَّمُّ وَ اللَّدُ لِطَوائِفَ وَ أَهْلِ قَبائلَ وَ بُلدانِ عَلَىٰ ذُلِكَ النَّحْوِ كَمْاوَرَدَ «أَنَّ أَهْلَ اصْفَهانَ لايكُونُ فِيهِمْ خَسْ خِصَالِ: الغَيْرَةُ وَ الشَّماحَةُ وَ الكَرَمُ وَ حُبُنّا أَهْلَ البَيْتِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ» وَمِثْلُهُ فِي مَدْحِ أَهْلِ وَ الشَّماحَةُ وَ الكَرَمُ وَ حُبُنّا أَهْلَ البَيْتِ عَلَيْهُمُ السَّلامُ» وَمِثْلُهُ فِي مَدْحِ أَهْلِ مِصْرَ، وَ الظَّاهِرُ مِنْ أَمْثالِ هُذِهِ الإطْلاقاتِ هُوَالأَغْلَبُ مِنْ أُولَٰئِكَ، لِأَنَّا نَجُدُ فِي بَعْضِ الأَفْرادِ عَلَىٰ خِلافِ مَاوَرَدُو لاسِيما أَهْل مِصْر. فَإِنَّهُ لاَيَبْعُدُ أَنْ يُقالَ: انْقَلَبَ المَدْحُ إِلَى الأَفْرادِ عَلَىٰ خِلافِ مَاوَرَدُو لاسِيما أَهْل مِصْر. فَإِنَّهُ لاَيَبْعُدُ أَنْ يُقالَ: انْقَلَبَ المَدْحُ إِلَى

الذَّمَّ ».

قُلْتُ: لاَيَبْعُدُ ذٰلِكَ فِي أَمْثَالِ هٰذِهِ الجِنطاباتِ، وَلَكِنْ فِي خُصُوصِ الشَّجَرَةِ الْمُلُعُونَةِ حَيْثُ تَأَكَّدَتِ العُمُومَاتُ، و تَعَبَّدَنَا اللهُ بِلَغْنِهِمْ وُجُوباً، وَلاَيَتِمُ هٰذَا التَّعَبُّدُ إلاّ بِ التَّعمِيمِ الْحَقِيقِيِّ، ومَتَىٰ قَامَ احْتِمالُ التَّخْصِيصِ وَلَوْبِفَرْدٍ، امْتَنَعَ التَّعَبُدُ قَطْعاً. فَفَرْقُ بَينَ الأَمرَيْنِ، قَلِدَلِكَ لايَجُوزُ اللَّعْنُ وَ الذَّمُّ فِي وَرَدَمِنْ غَيْرِالشَّجَرَةِ. وَيُؤَيِّدُهُ احْتِجاجُ أَبِي ذَرِّ إِطْلَاقِ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: إذا بَلغَ بَنُوالعَاصِ ثَلَا ثِينَ رَجُلاً، جَعَلُوا مالَ اللهِ دُولاً، وَعِبْادَهُ خَولاً، وَدِينَهُ دَخَلاً - عَلَىٰ ذَمِّ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانَ. فَلُوكَانَ التَّخْصِيصُ مُحْتَمَلاً لَمَاصَحَّ الإسْتِدلالُ، وَيُؤَكِّدُهُ اسْتِدلالُ الحَسَن عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَىٰ ذَمِّ مَرُوانَ بنِ الْحَكَمِ بِعُمُوم رِوْايَةِ الإحْتِجاجِ عَلَىٰ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ سِياًقِ الْحَدِيثِ التَّعْمِيمُ كَمَا لَا يَغْنَى . وَأَمَّا تَأْوِيلُ تَلِكَ الآيَةِ وَالأَخْبَارِبِأَنَّ الْمُرادَ بِبَنِي أُمَّيَّةَ جَمِيعُ الْعُتَاتِ وَ الْجَهَنَّمِيِّينَ مِنْ أَهِلِ الْإِسْلامِ سَواءُ كَانُوا مِنْ نَسِلِ هَوْلاءِ أُوغَيرِهِم، فَرَدُودٌ بِأَنَّ ذَلِكَ إِن تَمَّ يَكُونُ شَاهِداً لِلتَّعمِيمِ لغِيْرِهِمْ مِمَّنْ حَدا حَذْوَهُمْ وَلايُوجِبُ التَّخْصِيصَ بِغَيرِ النَّقَةِ العَدْلِ مِنْهُمْ، وَالرِّسْتِشْهَادُ لَلِتَخْصِيصِ بِكَثْرَةِ الأُخْبَارِ مَِدْح عَلِيّ بنِ يَقْطِينٍ مَعَ كُونِهِ أُمَّوِيّاً مَرُدُودٌ بِعَدَم نُطْقِ أَحَدٍ بِهِذَا النَّسَبِ لِابْنِ يَقْطِينٍ، وَلَوْثَبَتَ أَمْكَنَ كُوْنُ نِسْبَتِهِ إِلَى بَنِي أُمَيَّةً لِتَسبِّنِي وَالْحِدِ مِنْهُمْ إِيَّاهُ لَأَلِكُونِهِ مِنْ نَسْلِهِمْ خَقِيقَةٌ، وَكَذَا الحَالُ في كُونِ سَعْدِا لَخْيرِ مِنْ وُلْدِ عُمَرَ بِنِ عَبْدِالعَزِيزِ، وَقَدْ كَانَ التَّبَتِّي دَأْباً في الجاهِليَّة والإسلام كَمَا ذُكِرَ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدِ بِنْ حَارِثَةً وَلَقَدْتَ بَنِّي صَلِّي اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ زَيْداً، وقال تَعالى: «وإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ» مَعَ أَنَّهُ عَمُّه أُوزَوْجُ أُمِّهٍ، سُمِّي بِالأَب لِتَمَنِّيهِ إيّاهُ.

وَ المَذْمُومُ إِنَّهَا هُوَالمُنْتَسَبُ إِلَى المُوسُومِ بِأُمَيَّةَ الأَكْبِرِو الأَصغر دونَ أَمَةَ المَذَّكورِ.

هٰذا، وقد عَتَرْتُ بَعْدَ حِينٍ عَلَى ما يَهِ مِ أَسَاسَ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَهُوَما رَواهُ الشَّيخُ المُفْيِدُ - رَجِهُ اللهُ - في كِتَابِ الإخْتِصَاصِ بِإسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الشَّمالِيِّ، قالَ: «دَخَلَسَعْدُ - وَكَانَ أَبوجَعْفَرٍ عَلَيهِ السَّلامُ يُسَمِّيهِ سَعْدَا لَخَير ـ وَهُوَمِنْ وُلِدِ عَبْدِ العَزِيزِبِ هَرُوانَ - عَلَى أَبِي جَعفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ . فَبَينَا يَنْشِجُ كَمَا تَنْشِجُ النِّساءُ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ عَلَيهِ السَّلامُ . فَبَينَا يَنْشِجُ كَمَا تَنْشِجُ النِّساءُ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ عَليهِ السَّلامُ . فَبَينَا يَنْشِجُ كَمَا تَنْشِجُ النِّساءُ، وَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ عَليهِ السَّلامُ . فَبَينَا يَنْشِجُ كَمَا تَنْشِجُ النِّساءُ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَعْفَرٍ عَليهِ السَّلامُ . فاللهُ وَكَيْفَ لا أَبْكِي ، وَ أَنَا مِنَ الشَّجَرَةِ المَلُعُونَةِ فِي عَلَيهِ السَّلامُ : مَا يَبْكِي عَلَيهِ السَّلامُ . فَالَ أَنْ مَنْ الشَّجَرَةِ المَلُعُونَةِ فِي السَّلامُ : فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَهُ مَنْ الْمَالِي وَ فَوْا البَيْتِ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ لَقَلْ الْبَيْتِ أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ لَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

وَمِنها: فَسادُ العَقِيدَةِ سَواء كَانَ فَي نَفْسِ الأُصُولِ أَو في فُرُوعِها. وَحَيثُ جَرى الكَلامُ إلى هُنا لَزِمَنا الإِشارَةُ اِجْمَالاً إِلَى أَسْبابِ فَسادِالعَقِيدةِ لِيُعْلَمَ المُرادِبِها حَيثُنا اسْتُعْمِلَتْ في كُتُبِ الرِّجالِ.

فَنقولُ: مِنْ فِرَقِ الإسلامِ بِالمَعْنَى الأَعَمِّ العَامَّةُ وَهُمْ مَعْرُوفُونَ.

وَمِنهَا الكَيْسانِيّةُ، وَهُمْ عَلَىٰ مَا نُقِلَ عَنِ الشَّيخِ المَفِيدِ - رَحِهُ اللهُ - أَوَّلُ مَنْ شَدَّ عَنِ الحُقِّ. وَهُمْ أَصْحابُ كَيْسانَ غَلامِ أَمِيرِالمؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ أَوْ أَصْحابُ الخُتارِبنِ أَبِي عُبَيْدةَ الثَّقَفِيِّ المَشهورِ. سُمُّوا بِذلكَ لِأَنَّ اسْمَ الخُتارِكانَ كَيْسانَ، وَقَدْ الخُتارِبنِ أَبِي عُبَيْدةَ الثَّقَفِيِّ المَشهورِ. سُمُّوا بِذلكَ لِأَنَّ اسْمَ الخُتارِكانَ كَيْسانَ، وَقَدْ قَلَ: «إِنَّ أَبِاهُ خَلَهُ وَوَضَعه بَيْنَ يَدَي أَمِيرِالمؤمنينَ عليه السَّلامُ، فَجَعَلَ يَستحُ بِيدِهِ عَلىٰ قَلْبِهِ وَيقولُ: يَاكَيْسُ».

وَ اعْتَقَادُ هَذِهِ الْفِرْقَةِ أَنَّ الإِمامَ بَعَدَا لَحُسَنِ عَلَيهِ السَّلامُ هُوَ ابنُ الْحَنْفِيَةِ وَ أَنَّهُ مَيُ اللّهِدِيُّ الَّذِي يَمِلاً اللهُ الأَرضَ بِهِ قِسْطاً وَعَدْلاً وَ أَنَّهُ حَيُّ لا يُموتُ، وقد غابَ في جَبلِ مُضُوى بِالنِّمَنِ وَ رُبَّمَا يَجْتَمِعُونَ لَيَالِيَ الجُمُعَةِ وَيَشْتَغِلُونَ بِالعِبادَةِ، وَ أَقْصَى تَعَلَّقِهِمْ في رَضُوى بِالنِّمِن وَ رُبَّمَا يَجْتَمِعُونَ لَيَالِيَ الجُمُعَةِ وَيَشْتَغِلُونَ بِالعِبادَةِ، وَ أَقْصَى تَعَلَّقِهِمْ في إمامَتِه قُولُ أَمِيرِ المؤمنينَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَهُ يَوْمَ البَصْرَةِ: «أَنْتَ ابْنِي حَقّاً» وَ أَنّهُ كَانَ أُولَىٰ صَاحِبَ رايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فَكَانَ أُولَىٰ صَاحِبَ رايَةٍ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلَهِ فَكَانَ أُولَىٰ عَلَيْهِ وَآلَهُ: «لَنْ تَنْقَضِيَ الأَيّامُ و اللّيالِي عَلَيهِ وَآلَهُ : «لَنْ تَنْقَضِيَ الأَيّامُ و اللّيالِي حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ تَعَالَى رَجُلاً مِن أَهَلَ بُيْتِي اسْمُهُ اسْمِي وَكُنْيَتُه كُنْيَتُه كُنْيَقِ، وَ اسْمُ أَبِيهِ اسمُ حَتَّى يَبْعَثَ اللهُ تَعالَى رَجُلاً مِن أَهُلَ بُنِي اسْمُهُ اسْمِي وَكُنْيَتُه كُنْيَتُه كُنْيَقِ، وَ اسْمُ أَبِيهِ اسمُ وَيَ يَبْعَثَ اللهُ تَعالَى رَجُلاً مِن أَهُلَ بُنِي اسْمُهُ اسْمِي وَكُنْيَتُه كُنْيَتُه كُنْيَقِ، وَ اسْمُ أَبِيهِ اسمُ

آبِي يَملاً الأرض قِسْطاً وَعَدلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوراً». قالوا: وَكَانَ مِنْ أَسْهاءِ أَمِيرِالمُوْمِنِينَ عَلَيهِ السَّهُ عَبُداللهِ لِقَولِهِ: «أَنَا عبداللهِ وَ أَخُورَسُولِهِ —صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ— الحَدِيثِ». وَ فِي حَياتِهِ وَ أَنَّهُ لَمْ يَكُ : أَنّه إذا ثَبَتَتْ إمامَتُهُ وَ أَنَّهُ القائمُ تَعَيَّنَ بَقَافُهُ لِللّا يَخُلُوالأَرْضُ مِنْ حُجَّةٍ، وَ حُكِي عَن فِرقَةٍ أُخْرى مِنهُمْ، أَنَّ ابنَ الحَيفِيةِ هُوالإُمامُ بَعدَ أَمِيرِالمُوْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ دونَ الحَسَنينِ وَ أَنَّ الحَسَن إنّها دَعى في الباطن إليه بِأَمْرِهِ، وَ الحُسَيْنَ إنّه طَهرَ بِالسَّيْفِ وَ إِنّهُم كَاناداعِينْ إليه و آمِرَيْنِ مِن قِبلهِ، وَعَنْ فَرقَةٍ ثالِيّةٍ وَ الْحَسَنُ إنّهُ مَاتَ وَ انْتَقَلَتِ الإمامَةُ إلى وَلَدِه، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهُمُ الوَاقِفِيَّةَ. وَعَنْ فِرقَةٍ ثالِيّةٍ رَابِعَةٍ أَنَّهُ مَاتَ وَ انْتَقَلَتِ الإمامَةُ إلى وَلَدِه، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهُمُ الوَاقِفِيَّة. وَعَنْ فِرقَةٍ ثالِيّةٍ رَابِعَةٍ أَنَّ هُمُ الوَاقِفِيَّة. وَعَنْ فِرقَةٍ ثَالِيّةٍ وَالْمَامَةُ أَنّهُ مُلْتُ وَانْتَقَلَتِ الإمامَةُ إلى وَلَدِه، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهُمُ الوَاقِفِيَّة. وَعَنْ فِرقَةٍ ثَالِيّة وَابَعْ أَنّهُ مُاتَ وَ انْتَقَلَتِ الإمامَةُ إلى وَلَدِه، وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهُمُ الوَاقِفِيَّة.

وَمِنهَا الإسماعِيلِيَّةُ، وَهُمُ القَائِلُونَ بِالإمامَةِ إلىٰ مَوْلانا الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ ثُمَّ م مِنْ بَعْدِه إِلَىٰ ابنْيهِ إسماعِيلَ، وَهُمْ عَلَىٰ مَا عَنِ التَّعلِيَقَةِ فِرَقٌ.

مُحمّدُ بنُ الْحَنفيّةِ وَ لا يَرَوْنَ لِلْحَسنينِ عَلَيْهِمَا السّلامُ إمامةً.

وَمِنْهُمْ الرِّزَامِيَةُ: أَتْبَاعُ رِزَامٍ: سَاقُوا الإِمَامَةَ بَعْدَ أَبِي هَاشِمِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ الحَنفِيَّةِ اللهُ عَبِدَاللهِ بِنِ العَبَّاسِ بِالنَّصِّ.

وَمِنْهَا الفَطَحِيَّةُ، وَهُمُ الفَائِلُونَ بِإِمامَةِ الاثَنَّةِ الاثنَّةِ الاثنَّةِ الْمُثَنِّ عَشَرَ عَلَيْمِ السَّلامُ مَعَ عَبْدِاللهِ الأَفْطَحِ ابنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ يُدْخِلُونَ بَيْنَ أَبِيهِ وَ أَخِيهِ. وَعَنِ الشَّهِيدِ وَرَحِهُ اللهُ و: «أَنَّهُمْ يُدْخِلُونَهُ بَيْنَ الكَاظِم وَ الرِّضَا عَلَيْهِ مَا السَّلامُ». وَعَنْ الاخْتِيادِ» وَعَنْ الاخْتِيادِ» أَنَّهُمْ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ قِيلً: إِنَّهُ كَانَ أَفْطَحَ الرَّأْسِ أَيْ عَرِيضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُسِبُوا إِلَى رَئِيسٍ هَمُ " يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ فَطِيحٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ، و الَّذِينَ قَالُوا بِإِمامَةِ عامَّةِ إِلَى رَئِيسٍ هَمْ " يَقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ فَطِيحٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ، و الَّذِينَ قَالُوا بِإِمامَةِ عامَّةِ مَشَالِخِ العِصَابَةِ وَ فَقَهُ اللهُ الْ اللهُ السَّلامُ أَنَّهُمْ قَالُوا: الإِمامَةُ فِي الأَكْبَرِمِنْ وُلْدَالإِمَامِ إِذَا مَضَى إِمَامً .

ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ رَجِّعٌ عَنِ القَوْلِ بِإِمامَيَّهُ لِمَا امْتَحَنَّهُ مِسَائِلَ مِنَ الْحَلالِ وَ الحرامِ لَمْ

يَكُنْ عِنْدَهُ جَوابٌ وَ لِمَا ظَهَرَ مِنْهُ الأَشْياءُ الَّتِي لايَنْبَغي أَن تَظْهَرَمِنَ الإمام. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَاللهِ ماتَ بَعْدَ أَبِيهِ بِسَبْعِينَ يَوْماً، فَرَجَعَ الباقُونَ إِلاَّ شُذَّاداً مِنْهُمْ عَن القَولِ بِإِمَامَتِه إِلَى القَولِ بِإِمامَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىٰ عَلَيه السَّلامُ وَ رَجَعُوا إِلَى الَّذِي رُوِيَ أَنَّ الإِمامَةَ لا تَكُونُ فِي الأَخوَينِ بِعَدَالْحَسَنِ وَ الْحَسَينِ عليهما السلام وَ بَقِيَ شُذَّاذٌ مِنْهُمُ عَلَى القَولِ بِإِمامَتِه، وَ بَعْدَ أَنْ ماتَ قالُوا بإِمامَةِ أَبِي الْحَسَن مُوسى عَلَيهِ السَّلامُ.

وَلازِمُهُ صِحَّةُ قَوْلِ مَنْ قالَ: إنَّهُمْ يُدَّخِلُونَهُ بَينَ الصَّادِقِ وَ الكَّاظِمِ عَلَيهمَا السَّلامُ.

وَ الْفَطَحِيَّةُ مِنَ الشَّيعَةِ أَقْرَبُ إِلَى الحَقِّ كَمَا نَبَهْنَا عَلَىٰ ذُلِكَ فِي ذَيلِ الفَّائِدَةِ السَّابِعَةِ مِنْ مُقَدَّمَة تَنقِيح الْمَقالِ، فَرَاجِعْ وَتَدَبَّرْ.

وَمِهَا السَّمُطِيَّةُ، وَ هُمُ القَّائِلُونَ بِإِمامَةِ غُمَّدِبنِ جَعْفَوْ الْمُلَقَّبِ بدِيباجَةَ دُونَ أَخِيهِ مُوسى عَلَيهِ السَّلامُ وعَبدِ اللهِ الأَفطَحِ، نُسِبُوا إِلى رَئِيسٍ هَمَ يُقالُ لَهُ يحَيى بنُ أَخِيهِ مُوسى عَلَيهِ السَّلامُ وعَبدِ اللهِ الأَفطَحِ، نُسِبُوا إِلى رَئِيسٍ هَمَ يُقالُ لَهُ يحَيى بنُ أَبِي السَّمْطِ.

وَمنَهَ النَّاوُوسِيَهُ ، أَتْباعُ رَجُلٍ يُقالُ لَهُ: ناوُوسُ، وَقِيلَ: نُسِبُوا إلى قَرْيَةِ نَاوُوسِياً. وَهُمُ القَائِلُونَ بالإمامَةِ إلى مَوْلَيْنَا الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ وَوَقَفُواعَلَيه، وَقَالُوا: إِنَّهُ حَيِّ لَنْ يَمُوتَ حَتّى يَظُهَرَو يُظْهِرَأَمَرَهُ، و هواالقائِمُ المَهدِيُّ، وعن اللّل و البَحَلِ: «إِنَّهم زَعَمُوا أَنَّ عَليّاً عَلَيهِ السّلامُ ماتَ وَسَننْشَقُ الأَرْضُ عَنهُ قَبْلَ يَوْمِ القِيامَةِ فَيَمْلاً الأَرْضَ عَدْلاً. قِيلَ : نُسِبُوا إلى رَجلٍ يُقالُ لَهُ: ناووُسْ وَقيلَ إِلى قُرْيَةٍ نُسَمّى بِذلكِ ويُسَمُّونَ الصَّارِمِيَّةَ أيضاً.

وَمِنْهَا الوَاقِفَةُ، وَهُمُ الَّذِين وَقَفُوا عَلَىٰ مَوْلِينَا الكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلامُ كَمَا هُوَالْمَعْرُوفُ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ حَيْثُا يُطلَقُ، وَرُبِها يُقالُ لَمَمُ: المَمْطُورَةُ، أَيُ الكِلابُ المُبْتَلَةُ مِنَ المَطرِ، وَوَجْهُ الإطلاقِ ظاهِرٌ. وَإِنَّها وَقَفُوا عَلَى الكَاظِمِ عَلَيهِ السَّلامُ بِزَعْمِ المُبْتَلَةُ مِنَ المَطرِ، وَوَجْهُ الإطلاقِ ظَاهِرٌ . وَإِنَّها وَقَفُوا عَلَى الكَاظِمِ عَلَيهِ السَّلامُ بِزَعْمِ أَنَّهُ القَامِمُ المَّاتِمِ وَغَيْبَتِهِ أَوْمُوتِهِ وَ بَعْثِهِ مَعَ تَضْلِيلِ مَنْ بَعدَهُ بِدَعوى الْمُعْلِقِ السَّلامُ اللهُ القَامِهُ إلى زَمَانِ ظُهُورِهِ، وَقَدْ جَزَمَ المُولَى الوَحِيدُ الإِمامَةِ، أَوْ بِاعْتِقَادِ أَنَّهُمْ خُلفاؤُدُو قُضْاتُهُ إلى زَمَانِ ظُهُورِهِ، وَقَدْ جَزَمَ المُولَى الوَحِيدُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الطَلاقِ الوَاقِقِي فِي الرِّجالِ يَنْصُرِفُ إلى مَنْ وَقَفَ عَلَى الكَاظِم عَلَيهِ السَّلامُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الطَلاقِ الإَعْلاقِ الإَعْلاقِ الرَّجالِ يَنْصُرِفُ إلى مَنْ وَقَفَ عَلَى الكَاظِم عَلَيهِ السَّلامُ مِثْلُ وَلاَيُحُمُلُ مَعَ الإطلاقِ الآعليهِ، نَعَمْ، مَع القرينَةِ يُحَمَلُ عَلَى مَنْ قَامَتُ عَلَيهِ وَلَعَلَّ مِنْ القَالِمِ عَلَيهُ السَّلامُ مِثْلُ القرائِنِ عَدُمُ دُرِكِهِ لِلْكَاظِم عَلَيهِ السَّلامُ وَمَوْتُهُ قَبْلَهُ أَوْ فِي زَمَانِهِ عَلَيهِ السَّلامُ مِثْلُ القرائِنِ عَدَمُ دُركِهِ لِلْكَاظِم عَلَيهِ السَّلامُ وَمَوْتُهُ قَبْلَهُ أَوْ فِي زَمَانِهِ عَلَيهِ السَّلامُ مِثْلُ القرائِنِ عَلَمُ وَعَلَيْ بَلَا عَلَيهِ السَّلامُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَعَلَى مِن القاسِمِ. القالِمِ مِوانَ وَعَلَيَّةِ السَّلامُ وَعَلَى مِن القاسِمِ. المُوانِ وَعَلَيْ السَالِي وَيَالِمُ السَّلَامُ المَّاسِمِ القَاسِمِ . المُنْ عَمْرانَ وَعَلَيْ مِن حَيَانَ وَيَحِيى بنِ القالِمِ السَلامُ وَالْمَوْدِ الْمَالِي السَلامُ السَلامُ السَلامُ السَلامُ السَلَامِ السَلامُ السَلَامِ السَلَّولِ السَلَيْ السَلَّمِ السَلَّالِي السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَيْمِ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلَّمُ السَلِمُ السَلَيْمِ السَلَّمُ السَلَيْمِ السَلَيْمُ الْ

و كانَ بَدْءُ الواقِفَةِ - كَمَا فِي مُختارِالكَشِّيِّ - إِنَّهُ اجْتَمَعَ ثَلَا ثُوْنَ أَلْفَ دِينارِ عِندَالا شَاعِتَةِ زَكَاةَ أَمُوالِمِم فَحَمَلُوهَا إِلَى وَكِيلَيْنِ لِمُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ بِالكُوفَةِ: حَيّانً السَّرَّاجِ وَ آخَرَكُانَ مَعَهُ حِينَ ماكانَ مُوسلى عَلَيه السَّلامُ بِبَغَداد فِي الحَبْسِ فَاتَ عَلَيهِ السَّلامُ وَ النَّيعَةُ أَنَّهُ لا يَهُوتُ عَلَيهِ السَّلامُ وَ النَّيعَةِ أَنَّهُ لا يَهُوتُ عَلَيهِ السَّلامُ وَ النَّيعَةِ أَنَّهُ لا يَهُوتُ لِأَنَّةُ القَائِمُ المَهْدِيُّ - إِلَى آخِرِ ماقال.

و منها الزَّيديَّةُ ، و هُمُ القائِلُونَ بِإِمامَةِ زَيْدِبنِ عَلَى بنِ الْحُسَينِ عَلَيْهِما السَّلامُ ، وَهُمْ فَرَقُ ، أَغْلَبُهُمْ يَقُولُونَ بِإِمامَةِ كُلِّ فَاطِمِي عَالِمٍ صَالِحٍ ذِي رأي يَخرُجُ بِالسَّيفِ.

و زَيدٌ هذا قُتِلَ وَ صُلِبَ بِالكُناسَةِ مُوضِع قريب مِنَ الكوفَةِ. وَقَدْ نَهَ البَاقِرُ عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ الحُرُوجِ وَ الجِهادِ فَلَمْ يَنْتَهِ فَصَارُ إِلَى ذَلِكَ، وَ اخْتَلَفَتِ الرَّواياتُ فِي عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ الحُرُوجِ وَ الجِهادِ فَلَمْ يَنْتَهِ فَصَارُ إِلَى ذَلِكَ، وَ اخْتَلَفَتِ الرَّواياتُ فِي أَمْرِه، فَبَعضُها يَدُلُّ عَلَى خُلُو الْمَامَة بِغَيرِ حَقِّ. وَبَعضُها يَدُلُّ عَلَى عُلُو أَمْرِه، فَبَعضُهم بَيْنَهما بِحَمْلِ النَّهي عَنِ الحُرُوجِ عَلَى التَّقيَّةِ وَ أَنَّه قَدرِه و جَلالَةِ شَأْنِه، وَرُبَها جَمَع بَعضُهُم بَيْنَهما بِحَمْلِ النَّهي عَنِ الحُرُوجِ عَلَى التَّقيَّةِ وَ أَنَّه لَيْسَ نَهِي تَعْرِمٍ ، بَلْ شَفَقَةٍ وَ خُوفٍ عَلَيهِ وَقَدْ أَوْضَحْنا فِي تَرْجَمَتِه فِي تَنقِيحِ المَقالِ حُسْنَ حَالِهِ بنَفْسِه و صِحَّةِ خُرُوجِه، فَلاحِظ و تَدَبَّرُ.

وَمِهَا النَّبِرِيَّةُ بَضَمَّ البَّاءِ المُوَحَدةِ وقيل بِكُسْرِها ثُمَّ سكونِ التاءِ المثنَّاةِ مِن فوق [ و لَعَلَّ الصَّواب بِفتح الباءِ كماذكره ابنُ الأثيرِ في اللَّبابِ مَع ذكرِ حُجِّتِه ] فِرَقُ مِنَ الزَّيْدِيَّةِ ، قيل نُسِبُوا إلى المُغِيرةِ بنِ سَعيدٍ وَلَقَبُهُ الأَبْتَرُ ، وَقِيلَ البَثْرِيَّةُ هُمْ أصحابُ كُتَيْرِ النَّوَّاءِ وَ الحَسَنِ بنِ صَالِح بنِ حَيْ وَسُلِم بنِ أَبِي حَفْصَةً وَ الحَكمِ بنِ عُتَيْبةً وَسَلَم بَنِ النَّوَّ عَلَى البَثْرِيَّةُ هُمُ الَّذِينَ دَعُوا إلى ولايةٍ عَلِي وَسَلَمةً بنِ كُهيلٍ وَ أَبِي المِقْدامِ ثابِتِ الحَدَّادِ وَ هُمُ الَّذِينَ دَعُوا إلى ولايةٍ عَلِي وَسَلَمةً بنِ كُهيلٍ وَ أَبِي المِقْدامِ ثابِتِ الحَدَّادِ وَ هُمُ الَّذِينَ دَعُوا إلى ولايةٍ عَلِي عَلَي السَّلامُ ، ثمَّ خَلَط وُها بِولايةِ أَبِي بَكرٍ وَعُمْرَ ويُثْبِتُونَ هُمْ الإمامة وَيُبْغِضُونَ عُثمانَ وَطَلْحَةً وَ النَّه عَلَى السَّلامُ وَيُثِبِّتُونَ مِنْ عَرَجَ منهم عِندَ خروجِه الإمامة. وَ النَّهي عَنِ المُنكرِ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَ منهم عِندَ خروجِه الإمامة. بالسَّلامُ وَ النَّهي عَنِ المُنكرِ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَ منهم عِندَ خروجِه الإمامة. بالسَام الأمر بِالمَعرُوفِ وَ النَّهي عَنِ المُنكرِ لِكُلِّ مَنْ خَرَجَ منهم عِندَ خروجِه الإمامة.

---- (۱) كونُ موت سَماعةً بن مهرانَ في حياة أبي عبدالله عليه السلام وعدم دركه أبالسن موسى عليه السلام مبتن على حِكايَة موضوعة و روايات سماعة عن أبي الحسن عليه السلام بَلَغَت حَدًّا لم يبقَ لنامجالاً بأن نقول رواهاعنه في زمن أبيه عليهما السلام و امّا على بن حيّان فسهوٌ و الواقفيّ جهيم بن جعفر بن حيّان و هو حيّ بعد موت أبى الحسن موسى عليه السلام دون عمّه على بن حيّان كما في الخلاصة و رجال ابن داود.

و الّذي أعتَقِدُهُ أَنَّ البُّرْيَّةَ هُمْ زَيدِيَّةُ العامَّةِ.

ثمَّ ذُكِرَفِي وَجْهِ تَسْمِيهُ البَتْرِيَةِ وَجُهانِ: أَحَدُهُما مَا هُوَالَعْرُونُ مِنْ أَنَّه بِتَقدِيمِ البَاهِ المُوَحَدةِ نِسْبَةُ إِلَى المُعْيِرةِ بِنِ سعيدِ الاَبْرَ، أَوْلِانَّهُمْ لَمُّا تَبَرَّوُا مِنْ أَعْداءِ الشّيخينِ البَاهِ المُوَحَدةِ نِسْبَةُ إِلَى المُعْيِرةِ بِنِ سعيدِ الاَبْرَ، أَوْلِانَّهُمْ لَمَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلامُ بَتَرْتُمُ التَّهَ رَوَى الكَشِّيِ عَلَيْهِ السَّلامُ بَعَرْبِي عَيسَىٰ، عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ سعيدِ عَنْ المُسَيِّ بِنِ سعيدِ عَنْ المُسَيِّ بِنِ سعيدِ عَنْ فَضَالَةَ بِنِ أَيُوبَ، عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ عُصْمانَ الرَّوا سِيِّ، عَنْ سَدِيرٍ، قالَ: دَخَلَتُ عَلَى أَبِي فَضَالَةَ بِنِ أَيُوبَ مَنْ الحَدَادُ ، وَسالِمُ بُنُ أَي فَضَالَةً بِنَ أَيُوبَ مِنْ المُسْلامُ ، فَقَالُوا جَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بِنُ عَلِي السَّلامُ ، فَقَالُوا جَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بِنُ عَلِي السَّلامُ ، فَقَالُوا جَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بُنُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ ، فَقَالُوا جَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بُنُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ ، فَقَالُوا بَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بُنُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ ، فَقَالُوا بَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بُنُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ ، فَقَالُوا بَعْفَرِ أَخُوهُ زَيدُ بُنُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ ، فَقَالُوا بَهُ مَا اللَّهُ مُ السَّلامُ فَقَالَ الْمَابِ الْمَابُ وَعَمْرَ وَ نَتَبَرَّءُ مِنْ فَاطِمَةَ عَلَيهَ السَّلامُ بَتَرَةً أَمْرَنَا بَتَرَكُمُ اللهُ ، فَيُومَ بِنَهِ عَلَيهَ السَّلامُ فَقَالَ لَمُ مُ أَنْ أَنْ اللهُ مُ فَقَالَ الْمَرْفَا الْبَرَّيَةُ .

ثَانِيها: أَنَّه بِتَقِدِمِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوقٍ عَلَى الباءِ الْمُوَّخَدةِ، وَهُوَالَّذِي اخْتارَهُ الفاضِلُ الكَاظِمِيُّ فِي تَكْمِلَةِ النَّقْدِ حَيْثُ رَوَى الرِّوايَةَ هٰكَذَا اَتَبَرَّوُنَ مِنْ فَاطِمَة عَلَيهَ السَّامُ، تَبَرَّئُمُ أَمْرِنَا تَبَرَّءُكُمُ اللهُ، فَيُومَئِذٍ سُمُّوا التَّبرِيَّةَ (وَهُوكَمَاترَىٰ).

وَمِنَهَا الجَارُودِيَّةُ ، وَيُقَالُ لَمُهُ السَّرْحُوبِيَّهُ أَيضاً لِنِسْبَهِمْ إِلَىٰ أَي الجَارُودِ رَيَادِبِنِ الْمُنْذِرِالسَّرْحُوبِ الأَعْمَى المَنْمُومِ بِالذَّمِ الْفُرِطِ ، وَهُمُ القائِلُونَ بِالنَّصِّ عَلَى عَلَيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَ كُفْرِ مُناوِئِيهِ ، وَكُلِّ مَنْ أَنْكَرَهُ ، وَ في جَمْعَ البَحْرَيْنِ هُمْ فِرْقَةٌ مِنَ الشَّيعَةِ يُنْسَبُونَ إِلَى الزَّيدِيَّةِ وَلَيْسُوا مِنْهُمْ ، نُسِبُوا إِلَى رَئِيسٍ هَمُ مَن أَهلِ خُراسان يُقالُ لَهُ أَبُوالجَارُودِ زِيادُبنُ المُنْذِرِ ، وَعَنْ بَعْضِ الأَفاضِلِ : أَنْهُمْ فِرقتانِ ذَيدِيَّةٌ وَهُمْ شِيعَةٌ وَفَمْ شَيعَةٌ لَيَالُ لَهُ أَبُوالجَارُودِ زِيادُبنُ المُنْذِرِ ، وَعَنْ بَعْضِ الأَفاضِلِ : أَنْهُمْ فِرقتانِ ذَيدِيَّةٌ وَهُمْ شِيعَةٌ وَفَمْ شَيعَةٌ عَلَيهِ السَّلامُ بِالنَصِّ بَلْ عِيدَهُمْ هِي شُورِي وَيَوْرَوُنَ تَقَدِيمَ المَفْضُولِ عَلَى الفَاضِلِ ، وَفي بَعْضِ الكُتبُ أَنَّ الجَارُودِيَّةَ لايعَتَقِدُونَ وَيُجَوِّرُونَ تَقَدِيمَ المُضُولِ عَلَى الفَاضِلِ ، وَفي بَعْضِ الكُتبُ أَنَّ الجَارُودِيَّةَ لايعَتَقِدُونَ إِلمَامَةَ الشَّيْخَيْنِ وَلٰكِنْ حَيْثُ رَضِيَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهِمَا وَلَمُ يُنا زِعْهُ مَا جَرِيا عَلَى الفَاضِلِ ، وَفي بَعْضِ الكُتبُ أَنَّ الجَارُودِيَّةَ لايعَتَقِدُونَ إِلللَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ بِهِمَا وَلَمُ يُنا زِعْهُ مَا جَرِيا عَلَى الفَاصِلِ ، وَفي بَعْضِ الكُتبُ أَنَّ الجَارُودِيَّةَ لايعَتَقِدُونَ الشَّيْخَيْنِ وَلٰكِنْ وَلَكِنْ حَيْثُ رَضِيَ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ بِهِمَا وَلَمُ يُنا زِعْهُ مَا جَرِيا المَاعَةِ .

وَمِنْهَا السليمانِيَّةُ، وَهُمُ القائِلُونَ بِإِمامَةِ الشَّيخَيْنِ وَكُفْرِعُثُمانَ مَنْسُوبُونَ إِلَىٰ سليمانَ بن جَرِيرِالقَائِلِ بِأَنَّ الإمامة شُورى فيمابَيْنَ الجَلقِ وَيَصِحُ أَنْ يَنْعَقِدَ بِعَقْدِ رَجُلَينِ مِن خِيارِ المُسلِمِينَ، وَ أَتْبَتَ لِذليكَ إِمامَةَ الشَّيخينِ، وَقَالَ: بِكَفْرِعُتُمانَ لِكَلَينِ مِن خِيارِ المُسلِمِينَ، وَ أَتْبَتَ لِذليكَ إِمامَةَ الشَّيخينِ، وَقَالَ: بِكَفْرِعُتُمانَ لِلأَحْداثِ التِي أَحْدَثَها، وَ كُفْرِعائِشَةَ وَطَلْحَةً وَ الزِّبَيْرِ لِإِقَدْامِهِمْ عَلَى قِتالِ عَلِيً لِلأَحْداثِ التَّي أَحْدَثَها، وَ كُفْرِعائِشَةَ وَطَلْحَةً وَ الزِّبَيْرِ لِإِقَدْامِهِمْ عَلَى قِتالِ عَلِي أَمِيلِا لَهُ مِن غَلِيهِ السَّلامُ.

وَمِنْهَا الصَّالِحِيَّةُ ، وَهُمْ فِرِقَةً مِنَ الزَّيديَّةِ يقولونَ بإمامَةِ الشَّيخينِ.

وَمِنهَا الْحَطَابِيَّةُ وَهُمْ طَائِفَةٌ مَنْسُوبَةٌ إلى الْحَطَابِ محمّدِبنِ وَهْبِ الأَسَدِيِّ الأَجْدَعِ, وَقِيلَ: مُحَمَّدِ بنِ مِقْ لاصٍ، وَكَانُ وايدِينُونَ بِشَهْادَةِ الزُّورِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَهُمْ وَخَادَعَهُم لِخَالَفَهُمْ لَهُ فِي الْعَقِيدَةِ إِذَا حَلَفَ عَلَىٰ صِدْقِ دَعْواه قَالَهُ فِي الْجَمْع بُثُمَّ قَالَ: (و فِي الْحَديثِ سَأَلَهُ رَجُلُ أُوَخِّرُ المَعْرِبَ حَتَّى يَشْتَبِكَ النَّجُومُ، فَقَالَ: خَطَّابِيَّةً، أَيْ سُنَةُ سَنَةً سَنَها أبوالحَظابِ مُحَمَّدُ بنُ مِقْلاصِ الْمَكَنِّى بِأَبِي زَيْنَبَ النَّجُومُ، فَقَالَ: خَطَّابِيَّةً، أَيْ سُنَة سَنَها أبوالحَظابِ مُحَمَّدُ بنُ مِقْلاصِ الْمَكَنِّى بِأَبِي زَيْنَبَ النَّجُومُ، فَقَالَ: خَطَّابِيَةً وَاللّهُ سَنَهُ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قُلْتُ: الَّذِي يُفْهُمُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا الْحَظّابِ أَيضاً كَانَ مُبدِعاً، وَيَظْهَرُ مِنْ تَمامِ ماذَكَرَهُ أَنَّ لِلْخَطّابِيَّةِ إِطْلاَقَيْنِ، أَحَدُهُما المَنسُوبُونَ إِلَى مُحَمَّدِبن وَهْبٍ وَ الاَخْرُ المَنسُوبُونَ ماذَكَرَهُ أَنَّ الأَبُمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَنبِياءُ إِلَىٰ أَبِي الْحَظّابِ، وَ لَعَلَّ الثَّانِي هُوالَّذِي قِيلَ إِنَّهُ كَانَ يَزعَمُ أَنَّ الأَبُمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَنبِياءُ ثَمَّ اللَّهُ وَ الْعَلَيْ النَّبُوةَ وَ نُورُمِنَ الإِمامَةِ وَلا يَخْلُوالعالمَ مِنْ هٰذِهِ الأَنْوارِ وَأَنَّ الصَّادِقَ عَلَيهِ السَّلامُ هُواللهُ تَعالىٰ وَلَيسَ الْحَسُوسَ الَّذِي يَرُونُهُ بَلْ إِنَّه لَمَّانَزَلَ إِلَى العَالَم لَبِسَ هذِهِ الصَّورَةَ الإِنْسَانِيَّةَ لِئَلا يُنْفَرَمِينَهُ وَ مَل اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيراً. الصَّورَةَ الإِنْسَانِيَّةَ لِئَلا يُنْفَرَمِينَهُ مَن اللهِ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيراً. مِن الشّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ وَحَلَّ فِيهِ وَ أَنَّهُ أَكْمَلُ مِنَ اللهِ، تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيراً. مِن الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ وَحَلَّ فِيهِ وَ أَنَّهُ أَكُمَلُ مِنَ اللهِ، تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيراً.

وَمِنَهَا البَرْيعِيَّةُ ، فَعَنْ تارِيخِ أَبِي زَيدِ البَلخِيِّ: أَنَّهُمْ أَصحابُ بَزِيعِ الحائِكِ أَقَرُوا بِنُبُوَّيَهِ وَزَعَموا أَنَّ الأَئِمَّةَ عَلَيهِمُ السلامُ كُلُّهُم أَنْبِياءُ وَأَنَّهُمْ لايمُوْتُونَ وَلٰكِنَّهُمْ يُرُفعُونَ . وَزَعَمَ بَزِيعٌ أَنَّهُ صَعِد إلى السَّهاءِ وَأَنَّ اللهُ تَعَالَىٰ مَسَحَ عَلَىٰ رَأْسه وَمَجَّ في فِيهِ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ مَسَحَ عَلَىٰ رَأْسه وَمَجَّ في فِيهِ فَإِنَّ اللهُ اللهُل

 وَمِنَهَا البَيانِيَّةُ ۗ فَعَنَ تَارِيخِ أَبِي زَيدِ البَلخِيِّ المَزْبُورِ، أَنَّهُمْ فِرَقَةٌ اَقَرُّوا بِنُبُوَّةِ بَيانٍ وَ هُوَ رَجُلٌ مِن سَوادِ الكُوفَةِ تَأْوَلَ قُولَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: «هذا بَيان لِلنَّاسِ» أَنَّه هُو، و كانَ يَقُولُ بِالتَّناسُخ وَ الرَّجْعَةِ، فَقَتَلَهُ خَالِدُبنُ عَبدِ اللهِ القَسْرِيُّ.

وَمِنَهُ البُنانِيَةُ-بِإلباء المُوحَّدة وَنُونَينِ بَيْنَها أَلِفَ \_ وَهُمْ أَتْباعُ بُنانِ بِنِ سَمْعانَ الهِنْديِّ الذَّاهِب إلى الحُلُولِ وَ القَائِلِ بإمامة أبي هاشِم بنِ مُحمَّد بنِ الحَنفِيَة، وَقَدْيطُلَقُ الْهِنْديِّ الذَّاعِب إلى الحُلُولِ وَ القَائِلِ بإمامة أبي هاشِم بنِ مُحمَّد بنِ الحَنفِية، وَقَدْيطُلَقُ اللَّهُ عَلَى النَّباعِ بُنانِ التَّبَانِ الَّذِي ذَكْرنا ما وَرَدَ فيه وَ في بَزِيعِ الحَائِكِ مِنَ الذَّمُ وَ اللَّهُ فَلاحِظُ.

وَمِنَهَا الْحَرُورِيَّةُ، وَهُمْ الَّذِينَ تَبَرَّؤُوا مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ وَشَهِدُوا عَلَيهِ بِالكُفرِ، - لَعَنَهُ اللهُ - وقد رَوى الكافي «عن علي بن إبراهيم، عَنْ أبيهِ، عَنِابِ أبي عُمَيْرٍ عَن محمّدِ بنِ حَكَمٍ، وَحَمّادٍ عَن أبي مَسْرُوقٍ، قالَ: سَأَلَنِي أبوعبدِ اللهِ عَنْ أهلِ البَصْرة، فقالَ لي اللهُ عَنْ أهلِ البَصْرة، فقالَ لي: ماهُمْ؟ فَلْتُ: مُرْجِمَةٌ وقدريّةٌ وَحَرُورِيّةٌ. فقالَ: «لَعَنَ اللهُ تِلكَ المِللُ الكَافِرةَ المُشْرِكةَ اللهَ عَلى شَيْ ».

هذا، ثم لا يخفى عليك أن الحرورية نسبة إلى حروراء مَوضع بغرب الكوفة كان أوّل بَعض الأعاظم: إنّ الكوفة كان أوّل بَعض الأعاظم: إنّ الحرورية فرقة من الخوارج. و يُستمون بالشّراة أيضا بالشّين المعجمة جمع شاري. زعموا أنّه شروًا أنفسهم بأن المعجمة عنه أنّ كلّ الشّرة فهومن الشّراة.

وَمِنَهَا الْحُمَّسَةُ ، وهم فِرقَةُ مِنَ الغُلاةِ يَقُولُونَ: إِنَّ الخَمْسَةَ: سَلَمَانَ وَ أَبَاذَرُّ وَ المُقَدَادَ وَعَمَّارًا وَعَمْرَوبِنَ أُمَيَّةَ الضَّمُرِيِّ هم النَّبِيُّونَ وَ المُوكِّلُونَ مِصَالِحِ العَالَمِ مِنْ قِبَلِ وَ المُقدادَ وَعَمَّارًا وَعَمْرَوبِنَ أُمَيَّةَ الضَّمُرِيِّ هم النَّبِيُّونَ وَ المُوكِّلُونَ مِصَالِحِ العَالَمِ مِنْ قِبَلِ السَّلامُ. الرَّب، و الرَّبُ عِندَهُمْ عَلِيٍّ عَلَيهِ السَّلامُ.

وَمِنَهَ العَلْيَاوِيَّةُ. وَهُمْ عَلَىٰ مَا فِي اخْتِيارِالكَشِّيِّ يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيّاً عَلَيهِ السَّلامُ رَبُّ وَ ظَهْرَ بِالعَلَوِيَّةِ الهَاشِمِيَّةِ، و أَظْهَرَ أَنّهُ عَبدُه وَ أَظْهَرَ وَلِيّنَهُ مِنْ عِندِه و رَسُولَهُ بِالْحُمَّدِيَّةِ، و وَافَقَ أصحابَ أَبِي الحَظَابِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ عَلِيٍّ و فَاطِمَةً و الحَسَنِ بِالْحُمَّدِيَّةِ، و وَافَقَ أصحابَ أَبِي الحَظَابِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ عَلِيٍّ و فَاطِمَةً و الحَسَنِ و الحُسَنِ و الحُسَنِ عَلَيهِ السَّلامُ لِثَلَّ ثَنّة فِاطَمةً وَ الحَسَنِ و الحُسَنِ و الحُسَنِ عَلَيهِ السَّلامُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ هَذِهِ الأَشْخَاصِ فَي عَلَيهِ السَّلامُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ هَذِهِ الأَشْخَاصِ فَي عَلَيهِ السَّلامُ لِأَنَّهُ أَوَّلُ هَذِهِ الأَشْخَاصِ فِي عَلَيهِ السَّلامُ لِمُ السَّلامُ العَلَيْ الْمَاسِلِ عَلَيْهِ السَّلامُ اللَّهُ لِأَنَّهُ أَوْلُ هَذِهِ الأَشْخَاصِ فَي عَلَيهِ السَّلامُ اللهُ اللَّهُ السَّلَامُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ اللَّهُ السَّلامُ المُعَلَّمِ السَّلَةُ السَّلامُ المَاسِلِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَةُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّامُ السَّلَّةُ السَّلَامُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السَّلَةُ السَلَّةُ السُلَامُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّةُ السَلَّة

الامامَةِ وَ أَنكَرُوا شَخْصَ محمَّدٍ صَلَّى الله عليه وآله وزَعَموا أنَّ محمَّداً عَبدُعَلِيٌّ و أنَّ عَلِيّاً عليه السلامُ هُو رَبُّ، و أَقامُوا مُحمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه مَقامَ ما أَقامَتِ الْحُمَّسَةُ سَلمانَ، وَجَعَلُوهُ رَسُولاً لِعَلِي عَلَيهِ السَّلامُ فَوافَقُوهُمْ فِي الإباحَاتِ وَالتَّعْطِيلِ وَالتَّنَاسُخِ، وَ العَلياويَّةُ تُسَمِّهَا الْخُمِّسَةُ عَليائيَّةً، وزَعَموا أَنَّ بَشَاراً الشَّعِيريَّ لَمَّا أَنكر رَّبؤبيّة مُحمّد صَلَّى الله عليه وآله وجَعَلَها في عَلِيٍّ، وَجَعَلَ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ عَبْدَ عَلِيًّ عَلَيهِ السَّلامُ وَ أُنْكَرَ رسالَةَ سَلْمانَ وَ أَقامَ مَقامَ سَلْمانَ مُحَمَّداً مُسِخَ عَلَى صُورَةِ طَيْرِيُقالُ لَهُ: عَلْياءُ ، يكونُ في البَحْر، فَليذلكَ سَمُوهُمُ العَليائِيَّةُ، وَبُشَّارٌ الشَّعِيرِي، هُوَالَّذِي رَوَى الكَشِّيُّ فِي تُرْجَمَتِهِ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السُّلامُ أَنَّهُ شَيطانُ بنُ شَيطانٍ خَرَجَ مِنَ البَحْرِ فَأَغْوَىٰ أَصحابي؛ وَ فِي تَـرْجَمَّةِ مُحَمَّدِبنِ بَشِيرٍ: «وَ زَعَمَتْ هٰذِهِ الفِرْقَةُ وَ الْحُمِّسَةُ و العَلياوِيَّةُ وَ أَصِحَابُ أَبِي الْحَطَّابِ أَنَّ كُلَّ مَن انْعَسَبَ إِلَى أَنَّهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ فَهُوَ مُبْطِلٌ فِي نِسبَتِهِ ، مُفْتَرَ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ كَاذِبٌ وَ أَنَّهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهمْ: إنَّهُمْ يَهُودُ أُو نصارى في قُولِهِ: وَ قَالَتِ اليهودُ وَ النَّصَارِى نَحَنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَ أَجِّبَاؤُهُ قُلْ قَلِم يُعَذِّبُكُمْ بِذُنوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمَّن خَلَقَ» «محمّدٌ» صَلّى الله عَليهِ وآلِه في مَذْهَبِ الخَطَّابِيَّةِ وعَلِيّ عَلَيهِ السَّلامُ في مَذْهَبِ العَلْياوِيَّةِ، فَهُمْ مِمَّنْ خَلَقَ هَذَانِ، كَاذِبُونَ فَمَّ ادَّعُوا مِنَ النَّسَبِ، إِذْ كَانَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ عِندَهُمْ وَعَلَيْ عَلَيهِ السَّلامُ هُوَرَبُّ لأَيلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَسْتَوْلِدُ، جَلَّ اللهُ وَتَعالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ عُلُواً كَبِيراً.

ومنها القَدريَّةُ وَهُمْ. عَلَىٰ مَا فِي الْجُدْمَعِ وَغَيْرِهِ - الْمَنْسُوبُونَ إِلَى القَدَر، وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ كُلِّ عَبْدٍ خَالِقُ فِعلِه، وَلايرَوْنَ المَعَاصِيّ وَ الكُفْرَبِتَ قَدِيرِاللهِ وَمَشِيئَتِه، فَنُسِوا إِلَى القَدرِ، لِأَنَّهُ بَدْعَتُهُمْ وَضَلالَتُهُمْ.

وَ فِي شَرْحِ المَوَاقِفِ: «قِيلَ القَدَرِيَّةُ هُمُ المُعْتَزِلَةُ لإسْنادِ أَفْعَالِمِمْ إِلَى قُذْرَتِهِمْ. وَ فِي الْجَنَّةَ قَدَرِيٍّ وَ هُوالَّذِي يَقُولُ: لاَيكُونُ ماشَاءَ اللهُ وَ يَكُونُ مَاشَاءَ اللهُ وَ يَكُونُ مَاشَاءَ اللهُ وَ يَكُونُ مَاشَاءَ اللهُ وَ يَكُونُ مَاشَاءَ اللهُ وَ يَكُونُ هَذِهِ مَاشَاءَ إِلَيْهِ مَ وَرُويَ عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ: «أَنَّ القَدَرِيَّ مَحُوسُ هٰذِهِ مَاشَاءَ إِلَيْهِ لَهُ لَمَاكَانَ المُعْتَزِلِيُّ مِنَ العَدَلِيَّةِ يقولُ بِالقُدرَةِ وَالاَخْتِيارِ الأُمَّةِ». وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ لَمَاكَانَ المُعْتَزِلِيُّ مِنَ العَدْلِيَّةِ يقولُ بِالقُدرَةِ وَالاَخْتِيارِ دُونَ الجَبْرِكَمَا عَلَيهِ العَدْلِيَّةُ مِنْ أَنَّ أَفْعَالَ العِبادِ مَخْلُوقَةٌ لَمُمْ لِقُدرَتِهِمْ عَلَيها وَاخْتِيارِ وَلاَمُسَارِكِ فَهَا مَنْ غَيرِ إجبارِ عَلَيها وَ لامُشَارِكِ فَهَا ، فَلِذَا نُسِبوا إلى القَدَر لقَوْهِمْ بِهِ فَهُمْ هِمْ هُمَا مِنْ غَيرِ إجبارِ عَلَيها وَ لامُشَارِكِ فَهَا ، فَلِذَا نُسِبوا إلى القَدَر لقَوْهِمْ بِهِ فَهُمْ هُمْ اللهَ قَدر لقَوْهِمْ بِهِ فَهُمْ هُمُ اللهُ اللهَدَر لقَوْهِمْ بِهِ فَهُمْ اللهُ القَدَر لقَوْهِمْ بِهِ فَهُمْ هُمَا مِنْ غَيرٍ إجبارِ عَلَيها وَ لامُشَارِكِ فَهَا ، فَلِذَا نُسِبوا إلى القَدَر لقَوْهِمْ بِهِ فَهُمْ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِيَةُ الْمُ الْمُعْتَلِيقُوهُ الْمُ الْمُعْتَلِيقُ الْمُ الْمُعْتَالِ الْمُعْتَلِقُولِيَةً اللّهُ الْمُعْلَقِيقُهُ الْمُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُومُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْكِ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُومُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَدِهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْتَلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِولُ الْمُعْلِقُلِلْهُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

مُشارِكونَ لِأُولئِكَ مِنْ هذه الجَهَةِ، وَ أَمَّا مِنْ جَهَةِ نَنِي القَضاءِ وَ القَدَرِ بِالنَّسَبَةِ إِلَى اللهِ كَمَاهِيَ مَقَالَةُ أُولئِكَ فَغَيرُمَعلومٍ مُوافَقَتَهُمْ هَمُ فيه بَلْ لَعَلَّهُمْ مُوافِقون لِلامامِيَّةِ فِي ثُبُوتِ القَضاءِ وَ القَدرِ لِلهِ إِذِالقَولُ بِنَفيهِ مُخَالِفُ لِصَرِيحِ القُرآنِ، وَ كَيفَ كَانَ فَتُسْمِيَتُهُم بِهِ القَراسِ لَقَدَرِ لِلهِ إِذِالقَولُ بِنَفيهِ مُخَالِفُ لِصَرِيحِ القُرآنِ، وَ كَيفَ كَانَ فَتُسْمِيَتُهُم بِهِ غَيرُمُناسِبِ لِعَدَم قَولِم بِهِ حَتّى يُنْسَبُوا إِلَيهِ، فَهِيَ مِنْ بابِ تَسْمِيةِ الشَّيْءِ بِالشّم ضِدِّهِ كَالبَصِيرِ لِلْأَعْمَىٰ .

وَمِنها المُرْجِئَةُ - بِالمِيمُ ثُمَّ الرَّاءِ ثُمَّ الْمَانَةِ بِغَيرِ تَشديدٍ .. مِنَ الإرجاءِ بِمَعنَى التَّأْخِيرِ عِندَ المُمْرُقِ مِن غَيرِ تَشديدٍ .. مِنَ الإرجاءِ بِمَعنَى التَّأْخِيرِ عِندَ اللَّهُ وَيَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَلَا الْمَمْرُقِ مِن غَيرِ تَشديدٍ .. أيضاً. وَ وَهُمَ الجُوْ هُرِيُ فَرَيْ فَجَعَلَهُ عِندَ إِثْباتِ الياءِ بَدَلَ الْمَمْرَةِ مُشَدَّداً.

وقد وَقَعَ الخِلافُ فِي تَفْسِيرِ اللَّفظَةِ، فَقِيلَ: هُمْ فِرقَةُ مِنَ المُسلِمِينَ يَقُولُونَ: الإيمانُ قَولُ بِلاعَملِ ، كَأَنَّهُمْ قَدَّ مُواالقَولَ وَ ارْجَنُواالعَملَ أَيْ أُخْرُوهُ لِأَنَّهم يُريدُونَ أَنَّهُمْ لَوْلَا - يُصَلُّوا ولَمْ يَضُو مُوا لَنَجَاهُمْ إِيمانُهُم. ذُكْرَهُ فِي تاجِ العَروسِ وَ حَكَىٰ تَفْسِيرَه بِهِ عَنِ ابن قُتيبَةً.

وقِيلَ هُمْ فِرْقَةٌ مِنَ المُسلِمِينَ يَعَتَقِدُونَ أَنَّهُ لأيضُرُّ مَعَ الإِيمَانِ مَعَضِيّةٌ كَمَا لأينَفَعُ مَعَ الكُفرِ طاعَةُ ، سُمُوا مُرْجِئَةً لِاعْتقادِهِم أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ أَرَجَأَتَعَذِبِهَمْ عَنِ المَعاصِي أي أَخرَهُ عنهم.

قُلْتُ: لا يَبعُدُ اتِّحادُ هذَا القَوْلِ مَعَ سابِقِهِ وَ إِنْ عَدَّهُما بَعْضُهُمْ قُولَينِ، نَعَمْ هُما عُتَلِفانِ فِي وَجْهِ التَّسِمِيَةِ.

وَقيلَ: هُمُ الفِرقَةُ الجَبرِيَّةُ الَّذِينِ يَقُولُونَ: إِنَّ العَبدَلَافِعْلَ لَه وَ إِضَافَةُ الفِعْلَ إِلَيهِ عَنْ الْجَبْرَةِ مُرْجِئَةً عَنْ الْجَبْرَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْجَبَارَاتِ كَجَرَى النَّهُ وَدَارَتِ الرَّحَىٰ، وَ إِنّهَا سُمِّيتِ الْجَبْرَةِ مُرْجِئَةً لَا يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكَبائِرَ، حُكِى ذلك عَنْ بَعضِ أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِاللَّلِ. وَعَنِ المُغْرِبِ عَنْهُ أَنَّهُمْ سُمُوا بِذلكَ لِإِرْجَائِهِم حُكْمَ أَهْلِ الكَبائِرِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ.

وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ كُلُّ الأَفْعَالِ مِنَ اللهِ تَعَالى.

وَقِيلَ: المُرْجِيُّ هُوَالأَشْعَرِيُّ، وَرُبَمَا يُطلَقُ عَلى أَهْلِ السُّنَّةِ لِيَتَأْخِيرِهِمْ عَلِيّاً عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ الثَّلا ثُنَةِ. و في الأحادِيثِ: «المُرْجِيُّ يَقُنُولُ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَصُمْ وَلَمَ يَغْتَسِلْ مِنْ جَنابَةٍ وَ هَدَمَ الكَعْبَةَ و نَكَحَ أُمَّهُ فَهُوَعَلَىٰ إِيمَانِ جَبرَ ئِيلَ وَمِيكَائِيلَ». وَ فِي الْحَدِيثِ خِطَاباً لِلشَّيعَةِ: «أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِيداً اِم المُرْجِئَةُ؟»قِيلَ: أرادَبهم ما عَدا الشَّيعة مِن العامَّةِ اخْتاروا مِن عندا أَنْفُسِهم رَجُلاً بَعدَ رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وآله وَ جَعَلُوهُ رَئِيساً وَلَمَ يُقُولوا بِعِصْمَتِه عَنِ الْخَطأ ، وَ اَوْجَبوا طاعَتَه فِي كُلِّ ما يقولُ و مَعَ ذلِكَ قَلَّدُوه فِي كُلِّ ما قال ، وَ أَنْتُم نَصَبْتُم رَجُلاً يَعنى عَليّاً عَلَيهِ السَّلامُ وَ اعْتَقَدَّتُم عَصْمَتُهُ عَنِ الْخَطأ وَ مَعَ ذلِكَ عَلَي اللهُ عَلَيهِ السَّلامُ وَ اعْتَقَدَّتُم عَصْمَتُهُ عَنِ الْخَطأ وَ مَعَ ذلِكَ خَالَفْتُموهُ فِي كَثِيرِ مِنَ الأُمور . وَسَمّاهُم مُرْجِئَةً لِأَنَّهُم وَعَمُوا أَنَّ اللهُ عَلَيهِ وَآلِه . الله تَعالى أَخَرَ نَصْبَ الإمام لِيَكُونَ نَصْبُهُ بِاخْتيارِ الأُمَّةِ بَعَدَالنَّبَى صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه .

وَفِي حَدِيثِ آخَرَ قَالَ: «ذُكِرَتِ الْمُرْجِئَةُ وَ القَدَرِيَّةُ وَ الحَرورِيَّةُ، فَقالَ: لَعَنَ اللهُ تِلكَ اللَّلَ الكَافِرَة المُشرِكَة الَّتِي لا تَعبُدُ الله عَلىٰ شَئْ ». ا

وَمِنَهَا المُغِيرِيَّةُ ، نِسْبَةٌ إِلَى المُغِيرِةِ بِنِ سَعيدٍ وَهُمْ أَتْبَاعُهُ ، يَعْتَقَدُونَ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ جِسمٌ عَلَىٰ صُورَةِ رَجُلٍ مِنْ نُورٍ ، عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ مِنْ نُورٍ ، وَقَلَبُهُ مَنْبَعُ الحِمَةِ ، وَقيلَ : إِنَّهُ يَقُولُ بِإِمامَةِ مُحَمَّدِ بِنِ عَبدِ اللهِ بِنَ الحَسَنِ بَعدَ الباقرِ عَليهِ السَّلامُ ، وَ ظاهِرُ رِوايَةِ جابِرِ المَذْكُورَةِ وَيَرُدُّذَٰ لِكَ أَنَّ لاَزِمَهُ حَدُوثُ المُغْيرِيَّةِ بَعدَ الباقرِ عَليهِ السَّلامُ ، وَ ظاهِرُ رِوايَةِ جابِرِ المَذْكُورَةِ فِي الْحَوْرِ فِي الْحَوْرِ فِي مَارَواهُ فِي الْحَرْائِجِ عَنْ فِي الْحَوْرِ جَوْدُ هذَا المَذْهَبِ فِي زَمانِ الباقرِ عَليهِ السَّلامُ ، وَهِي مارَواهُ فِي الْحَرْائِجِ عَنْ جابِرِقَالَ : «كُنْمَ اللهُ عَنْدُ اللّهُ السَّلامُ مَعْواً مِنْ خَسِينَ رَجُلاً إِذْ دَخَلَ عَلَيهِ كُثَيْرُ النّواءُ وَكَانَ مِنَ المُغِيرِيّةِ فَسَلّمَ وَجَلَسَ ثُمَّ قالَ : إِنَّ المُغِيرِةَ عِنْدَنا يَرْعُمُ أَنَّ مَلْكا يَعْرُفُكَ وَكَانَ مِنَ المُؤْمِنِ وَشِيعَتَكَ مِنْ أَعْدَائِكَ ، قالَ : ما حِرْفَتُكَ ؟ قالَ أَبِيعُ الجَنْطَةَ . قالَ كَذَبْتَ ، قالَ : أَبِيعُ الشَّعِرَ ، قالَ : فَي مَالَمُ وَجَلَكَ ، قالَ : أَنْ المُؤْمِنُ وَشِيعَتَى مِنْ عَدُولَكَ ، قالَ : كَنِسَ كَما قُلْتَ : بَلْ تَبِيعُ النَّوا ، قالَ : مَالَ الْمُولِقُ فَدُ اللهُ المُونِ غُنَي شِيعَتِي مِنْ عَدُونِي ، لَسَّتَ تَمُوتُ إِلاَ تَائِها أَنْ المُعَرِ عَلْهُ وَلَا أَلَى المُونِ فَي شِيعَتِي مِنْ عَدُونِي ، لَسَّتَ تَمُوتُ إِلاَ تَائِها عَلَى عَجُونِ اللّهِ المُعْفِقِ ذَهَبَتُ فِي جُاعَةٍ نَسْئَلُ عَنْهُ فَدُلِلْنَا عَلَى عَجُونٍ فَقَالَتُ : مَاتَ تَائِها مُذُونًا إِلَى الكُوفَةِ ذَهَبَتُ فِي جُاعَةٍ نَسْئَلُ عَنْهُ فَدُلِلْنَا عَلَى عَجُونِ فَقَالَتَ : مَاتَ تَائِها مُندُقُلا ثَةَ أَيَامٍ .

وَمِنهَا النُّصَيْرِيَّةِ وَهُمْ عَلَىٰ ما فِي التَّعْلِيقَةِ مِنَ الغُلاةِ أَصْحَابُ مُحمَّدِ بنِ

<sup>(</sup>١) الإرجاء مذهب سياسي مخترع ابتُدع لكف السنة الناس عن الاعتراض بعمل الصحابة الذين فَعَلوا ما فَعَلوا بعد الرّسول صلّى الله عليه وآله من الأعمال الّتي هي خلاف ما أمروابه، و الوقيعة بهم حيث قالوا: انهم كانوا مؤمنين و ماتو على ايمانهم فلاينبغى لأحد أن يتعرّض لهم و يغتابهم بسوء اعمالهم انماحسابهم على الله وليس لنا أن نذكرهم بسوء. فتأمّل جيّداً لكى يظهرلك معنى الارجاء و المرجئة كاملاً. (الغفارى)

نُصَيْرِ النَّمَيْرِيِّ -لَعَنَهُ اللهُ- كَانَ يَقُولُ: الرَّبُ هُوَ عَلَيُّ بنُ مُحَمَّدٍ العَسْكَرِيُّ عَلَيهِ مَا السَّلامُ وَ هُو نَبِيٌّ مِنْ قِبَلِهِ وَ أَباحَ المحارِمَ، وَ أَحَلَّ نِكَاحَ الرِّجَالِ، وعَنِ الكَشِّيُّ أَنَّهُمْ فِرقَةٌ قَالُوا بِنُبُوّةً مُحَمَّدِ بنِ نُصِيْرِ الفِهْرِيِّ النَّمَيْرِيِّ.

وَمَنَهَا الشَّرِيعِيَةُ وَهُمْ فِرَقَةٌ يَنْتَسِبونَ إِلَى الحَسَنِ الشَّرِيعِيِّ الَّذِي ادَّعَى السِّفارَة عَنِ الحُجَّةِ عَجُّلَ اللهُ تُعَالَى فَرَجَهُ كِذْباً وَ ادَّعَى مَقاماً ليَسْ لَهُ بِأَهلٍ وَ لَعَنَتْهُ الشِّيعَةُ، وَ خَرَجَ التَّوقِيعُ الشَّريفُ بِلَعْنِه. وَ مِنَ الشَّريعيَّةِ محمَّدُ بنُ موسى بنِ الحَسَنِ بنِ فُراتٍ وَ ابنُه مُحمَّدُ، و أحدُ بنُ الحُسَنِ بنِ بشَرِ بن زيدٍ.

وَمِنها المُفَوِّضَةُ وهِ مِي عَلَىٰ ما أَفَادَهُ الوَحِيدُ وَ العَلَّامَةُ الجَّلِسِيُ وَغَيْرُهما - رَحِمَهُمُ اللهُ - تُطلَقُ عَلَىٰ مَعانٍ كَثيرَةٍ فيها الصَّحِيحُ وَ الفَّاسِدُ:

أَحَدُها: ماذكرهُ في آخِرِ التَّعْلَيفَةِ مِنْ أَنَّ اللهَ تَعالَىٰ خَلَقَ مُحَمَّداً صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَ فَوْضَ اللهِ أَمْرَالعالَم، فَهُوالْخَلاقُ للدُّنيا وَ مافِيها. وَقِيلَ: فَوَضَ ذلكَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَ فَوْضَ اللهِ أَمْرَالعالَم، فَهُوالْخَلاقُ للدُّنيا وَ مافِيها. وَقِيلَ: فَوْضَ ذلكَ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَ فَوْضَ اللهِ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ أيضاً كَما اللهُ عَلِي عَلَيهِ السَّلامُ أيضاً كَما اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ مَ السَّلامُ أيضاً كَما اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ مَ السَّلامُ اللهُ ال

يَظَهُرُمِنْ بَعضِ التَّراجِم.

قُلْتُ: قَلْنُسِبَ الاعْتِقادُ بِذلِكَ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، فَإِنْ أَرادُوا ظَاهِرَهُ وَهُو وَهُو أَنَّهُمُ الفاعِلونَ لِذلِكَ حَقِيقةً، فَهُوالكُفُرُ الصَّرِيحُ، وَقَدْ دَلَّتِ الأَدلَةُ العَقْلِيَةُ وَ النَّقْلِيَةُ عَلَىٰ بُطُلانِهِ وَ فِي المُيونِ عَنِ الرِّضا عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّ «مَنْ زَعَمَ أَنَّ الله تَعَالَىٰ هُوَالفَاعِلُ وَالرَّرَقِ إلىٰ حُجَجِه، فَهُومُشُرِكُ — الحَديثِ». وَإِنْ أَرادُوا أَنَّ الله تَعَالَىٰ هُوالفَاعِلُ وَحَدَهُ لاشريكَ لَهُ ولكِنْ مُقارِناً لإرادَتِهِمْ وَ دُعائِهِمْ وَ سُؤالهِمْ مِنَ الله ذلك كَشَق الفَمَر وإخياء المَوْقُ، وَقَلْبِ العَصَى، وَغَيرِذليكَ مِنَ الله عِجزاتِ، فَهُوحَقٌ لِكَرامَتِمْ عِندَاللهِ وَإِعْدَاء المَوْقُ، وَقَلْبِ العَصَى، وَغَيرِذليكَ مِنَ المُعْجِزاتِ، فَهُوحَقٌ لِكَرامَتِمْ عِندَاللهِ وَإِعْدَاء المَوْلِ فَي شَيْعَ مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ وَالمَعْنَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

الثَّانِي: التَّفْوِيضُ فِي أَمْرِ الدِّينِ بِمَعْنَىٰ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فَوَّضَ الِّيهُمْ أَنْ يُحِلُّوا ماشاؤُ وا

وَ يُحرِّمُوا مَاشَاؤُوا وَ يُصَحِّحُوا مَاشَاؤُوا وَ يُبطِلُوا مَاشَاؤُوا بِآرائِهِمْ مِنْ غيرِوَحْي، وَ هذا أيضاً ضَرورِيُّ البُطُّلانِ، وَقَدْ تَظَافَرَتِ الآياتُ وَ تَوَاتَرَتِ الأَخبارُ بِأَنَّهُمْ لا يُنْطِقُونَ عَنِ الْهَوَىٰ إِن هُوَ الآوَحْيُّ يُوحَىٰ، وَ أَنَّ اللهَ تَعالى كَانَ مُتَفَضِّلاً عَلَيهِمْ بِمَلَكَةٍ كانوايفَهَمُونَ مِنْ كِتابِ اللهِ تَعالىٰ ماكانَ، وَمَا يَكُونُ وَ أَنَّ الكِتابَ يَبْيانُ كُلِّ شَيْعُ.

النَّالِثُ: تَفويضُ أَمْرِالْخَلْقِ إِلَيهِمْ فِي السَّيَاسَةِ وَ التَّادِيبِ وَ التَّكِيلِ، وَ أَمَرَهُمْ بِطاعِتِهِمْ يَعَنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيهِمْ طاعَتُهُمْ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُونَ بِهِ وَيَنهَوْنَ عَنهُ سَواءً عَلِيمُوا وَجْمَهُ الصِّحَةِ أَم لا، بَلْ وَلَوْكَانَ بِحَسَبِ ظاهِر نَظِرِهِمْ عَدَمُ الصِّحَةِ، بَلِ الواجبُ عَلَيهِمُ الضَّحَةِ أَم لا، بَلْ وَلَوْكَانَ بِحَسَبِ ظاهِر نَظِرِهِمْ عَدَمُ الصِّحَةِ، بَلِ الواجبُ عَلَيهِمُ القَبولُ وَ تَفُويضُ الأَمرِ إلَيهِمْ وَالتَّسليمُ لَهُمْ بَحَيثُ لا يَجِدُونَ حَرَجاً فيا قَضُوا ويضَ المَّمرِ النَّهِمِ وَالتَّسليمُ لَهُمْ بَحَيثُ لا يَجِدُونَ حَرَجاً فيا قَضُوا ويضَ المَّمرِ المَهمِ وَ هٰذَا لاشُهُةً في صِحَّتِه.

الرَّابع: تَفْويضُ بَيانِ العُلومِ وَالأَحكامِ عَلَى ما أَرادُوا وَرَأَوُا المُصْلَحَة فِيهِ لِاخْتِلافِ عُقولِ النَّاسِ أُولِلتَّقيَّة، فَيُغْتُونَ بَعضَ النَّاسِ بِالأَحْكامِ الوَاقِعِيَّة و بَعْضَهم بِالتَّقِيَّة و يَسْكُتُونَ عَن جَوابِ آخِرِينَ بِحَسَبِ المصلَحَة. وَ يُجُيبُونَ فِي تَفْسِيرِ الآياتِ بِالتَّقِيَة و يَسْكُتُونَ عَن جَوابِ آخِرِينَ بِحَسَبِ المصلَحَة. وَ يُجُيبُونَ فِي تَفْسِيرِ الآياتِ وَ تَأْوِيلِها و بَيانِ الحِكم والمعارف بِحسبِ ما يَحتمِلُهُ عَقْلُ كُلُّ سَائِل، وقَدْجاءً في فَيرواجِدٍ مِنَ الأَخْبارِ: «عليكم أَن تسالوا و لَيْسَ عَلَيْنا أَنْ نَجِيبَ»، وَ هذا أيضاً لارَيْبَ فِي صِحَية.

الخامسُ: التَّغُويضُ في الإعطاءِ وَالمَنْعِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ لَهُمُ الأَرْضَ وَمَافِيها، وَجَعَلَ لَهُمُ الأَنفالَ وَصَفْوا لما أُولِ وَالْخُمْسَ وَعَيرَها. فَلَهُم أَنْ يُعطُوا ما شَاؤُوا وَ يَعْوَلُوا مَا شَاؤُوا وَ يَعْوَلُوا مَا شَاؤُوا وَ يَعْوَلُوا مَا شَاؤُوا وَ يَعْوَلُوا مَا شَاؤُوا وَ يَعْوَا كَذَلِكَ ، أَيضاً لإِاشْكَالَ فِي صِحِّةٍ.

السادسُ: الاختيارُ في أن يَحكُمُوا في كُلِّ واقِعَةٍ بِظاهِرِالشريعَةِ أوبعِلْمِهِم

أوما يُلْهِمُهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنَ الواقع كَمادُلَّ عَلَيهِ بَعضُ الأَخْبارِ، ذَكَرهُ السيّدُ - رحه الله -في عَجكِيِّ رِجالِه، وَهُوَ عَلَى ظاهِرِه مِنَ التَّخْييرِ المُطْلَقِ في الحُكْم في كُلِّ واقِعَةٍ مِنْ دُونِ مُلاحَظَة خُصُوصِيّاتِ المقامِ وَمافِيه مِنَ المَصالِحِ وَالمَفاسِدِ وَالحِكَمِ المُتَرَبَّةِ عَلَيهِ كَالتَّخْييرِ الابْتِدائيِّ الثَّابِت بِدَلِيلِهِ كَالقَصْرِ وَالإِثْمامِ في مُواضِعِ التَّخْييرِ، وَخِصالِ الكَفَارَةِ التَّخْييرِيَّةِ وَنَحُوهِما عَلُ تَأْمُلِ وَإِشْكَالٍ.

الشَّابِعُ: تَفُويضُ تُلَقْسِمِ الأَرْزاقِ، جَعَلَهُ فِي الفَّوائِدِ مِمَا يُطلَقُ عَلَيهِ التَّفُويضُ، وَ صِحَتُه وَ فَسادُه يُعرَفُ مِنَ المَعنَى الأَوَّلِ، وَلَعَلَّه يَرِجعُ إلَيهِ أَوْعَيْنُهُ، إلاّ أَن يُعَمَّمَ الأَوَّلُ وَصِحَتُه وَ فَسادُه يُعرفُ مِنَ المَعنَى الأَوَّلِ، وَلَعَلَّه يَرِجعُ إلَيهِ أَوْعَيْنُهُ، إلاّ أَن يُعَمَّمَ الأَوَّلُ وَصِحَتُه وَ فَالرِّزَقِ وَالآجالِ وَعَيرها، وَيَختَصُّ هذا بِخصوصِ الأَرزاقِ كُماهُوَ ظاهِرُه.

الثّامِنُ: ما عَلَيهِ المُعتزلّةُ مِنْ أَنَّ اللهُ سُبْحانَهُ لاصنعَ لَهُ وَلاَدَّلَ فَي أَفْعالِ العِبادِ سِوىٰ أَنْ حَلَقَهُمْ وَ أَقَدُرَهُمْ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيهِمْ أَمْرَالاَفْعالِ يَفْعَلُونَ ما بَشاؤُ وَنَ عَلَىٰ وَجُو الاِسْتِقلالِ، عَكْسَ مَقالَةِ الجُبِّرةِ، فَهُمْ بَينَ إفراطٍ وَ تَفْرِيطٍ، وَهُوَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُوجُو الاِسْتِقلالِ، عَكْسَ مَقالَةِ الجُبِّرةِ، فَهُمْ بَينَ إفراطٍ وَ تَفْرِيطٍ، وَهُوالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنزَّلَ عَلَيهِ وَوَهُمُ عَلَيهِمُ السَّلامُ (الاجْبُرولِ لا تَفُويضَ» لِلقَّابَلَتِهِ بِالجَبْر، إذْ كَمَا أَنَّ في الجَبْرِ نَظْ العَدْلِ الرَّوُوفِ إلى الظَّلَم وَالعُدوانِ ، فَكَذا في التَّفُويضِ عَزْلٌ لِلْمُحِيطِ القَائِم عَلَىٰ نَسْبَةَ العَدْلِ الرَّوُوفِ إلى الظَّلْم وَالعُدوانِ ، فَكَذا في التَّفُويضِ عَزْلٌ لِلْمُحِيطِ القَائِم عَلَىٰ نَسْبِ عَاكَسَبَتْ مِنَ السَّلطانِ، وقَدْ جاءَتِ الأَخْبارُ بِذَمِّ الفَريقَيْنِ وَأَنَّ الْحَقَّ لَكُمْ الفَريقَيْنِ وَأَنَّ الْحَقَّ الْمُرَيْنَ الأَمْرِينَ الأَمْرِينَ الأَمْرِينَ الأَمْرِينَ الأَمْرِينَ المُوالِي الطَّالِ، وقَدْ جاءَتِ الأَخْبارُ بِذَمِّ الفَريقَيْنِ وَأَنَّ الْحَقَّ الْمَوْرِينَ الأَمْرِينَ الأَمْرِينَ المُرَيْنِ.

التاسعُ: قولُ الزَّنادِقَةِ وَ أصحابِ الإباحاتِ، وَهُوَالقَوْلُ بِرَفْعِ الحَظْرِ عَنِ الخَلْقِ في الأَفعالِ وَالإِباحَةِ لَهُمْ ماشاؤُوا مِنَ الأعمالِ.

وَإِذْقَدْ عَرَفتَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَأَنَّ بَعْضَ الأَقسامِ صَحِيحٌ وَبَعْضَها فَاسَدُ، فَلاينَبْغِي المُسَارَعَةُ إِلَى القَدْحِ فِي الرَّجُلِ مُجَرِّد عَدْبَعضِهِمْ لَهُ مِنَ المُفَوِّضَةِ، إِذَلَعَلَّه يقولُ فِلاَينَبْغِي المُسَارَعَةُ إِلَى القَدْحِ فِي الرَّجُلِ مُجَرِّد عَدِّبَعضِهِمْ لَهُ مِنَ المُفَوِّضَةِ، إِذَلَعَلَّه يقولُ بِالقِسمِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّفويضِ بَلْ لابُدَّ مِنَ التَّفويضِ باللهِ اللهُ اللهُ أَلَيْهَا وَيُنزَّلُ وَالتَّرَوي، وَ دَعوى اشْتها رِالتَّفويضِ فِي المعاني المُنكَرة فِي فَينصرفُ الإطلاقُ إِلَيْها وَيُنزَّلُ عَلَيها كَماتَري ال

وَمِنَهَا الجَبْرِيَّةُ - بالجيمِ المَفْتُوحَةِ ثُمَّ الباءِ الشَّاكِنَةِ - خِلافُ القَدرِيَّةِ، و في عُرف أهل الكَلامِ يُسَمُّونَ الجُحَبِّرةَ والمُرجِئةَ لِأَنَّهم يُؤخّرونَ أمرَاللهِ وَيَرْتَكِبُونَ الكَبارِئرَ.

<sup>(</sup>١) والظاهرالمراد بالمفوضة في كتب الرجال الذين قالوا بـالـقول الأوّل والأخير و قليلاً يطلق على من قال بالقول الثامن.

قَالَهُ فِي الْجَمَعِ، ثُمَّ قَالَ: «وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلامِ الأَئِمَةِ عَلَيهِ مُ السَّلامُ أَنَّ المرادَمِنَ الجُبْرِيَةِ الأَشاعِرَةُ, وَ مِنَ القدرِيةِ المُغْتَزِلَةُ لِأَنَّهُمْ شَهَروا أَنْفُسَهُمْ بِإِنكارِ رُكُن عَظِيمٍ مِنَ الدِّينِ، وَهُوكُونُ الْجَوادِثِ بِقُدرةِ اللهِ تَعَالَىٰ وَقضائِه، وَرَّعَمُوا أَنَّ الْعَبدَقَبلَ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ الفِعلُ مُسْتَظِيعٌ تَامَّ، يَعْني لأيتَوقَف فِعْلُه عَلَى تَجَدُّدِفِعْلٍ مِنْ أَفْعالِهِ تَعَالَىٰ، وَهذا أَحَدُ مَعاني التَّفُويضِ.

وَقَالَ عَلَيْ بِنَ إِبْرَاهِمَ الْمُعَلِّهِ وَإِنَّمَ الْأَفِعَالُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى النَّاسِ عَلَى الْجَازِ لا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، عُدِثُ اللهُ لَنَاالِفِعْلَ عِندَالِفِعْلِ ، وَإِنَّمَ الأَفْعَالُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى النَّاسِ عَلَى الْجَازِ لا عَلَى الْحَقِيقَةِ ، وَتَأَوَّلُوا فِي ذَلِكَ بِآياتِ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَم يَعرِفُوا مَعناها مِثْلِ قُولِهِ : «وَمَا تَشَاوُونَ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ اللهُ » وَقُولِهِ «وَمَنْ يُرِدِ اللهَ أَنْ يَهْذِيهُ يَشَرَحْ صَدرَه لِلإسلام ، وَمَنْ يُرِدأَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَه فَي الله اللهِ مَنْ يُرِدأَ فَي يُعلَّ عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ الَّتِي تَأْوِيلُها عَلَىٰ خِلافِ مَعانِها . وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ الَّتِي تَأْوِيلُها عَلَىٰ خِلافِ مَعانِها . وَفَي عَيْرِ وَلِي اللهُ عَلَى خِلافِ مَعانِها . وَالعِقابِ ، وَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ ثُمَّ أَقَرُّوا بِالتَّوَابِ وَالعِقابِ ، نَسَبوا وَفِيها اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى مَنْ راجَعَ وَتَدَبَّرَى . وَاضِحَةً واضِحَةً واضِحَةً والضَحَة ، والقرآنُ كُلُهُ والعَقُلُ رَدُّ عَلَيْهِمْ كَمَا لا يَعْفَى مَنْ راجَعَ وَتَدَبَّرَى » وَتَدَبَّرَ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ راجَعَ وَتَدَبَّرَ » .

لا يَغْفِى عَلَيكَ أَنَّهُ قَدْ كَثُرَرَمِي رِجالٍ بِالغُلوِّ وَلَيْسَ مِنَ الغَلاةِ عِندَالتَّحْقِيقِ، فَينَبغِي التَّأْمُّلُ وَالإَجْتِهَادُ فِي ذَلِكَ وَعَدَّمُ المبادَرةِ إِلَى القَدْجِ مِحْجَرَّدِ ذَلِكَ.

ولقد أجادالمولى الوحيد حيث قال: «إعلَمْ أَنَّ كثيراً مِنَ القُدَماء سِيمَا القيّينَ مِنهُمْ وَ ابنَ الغَضائِرِيُ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ لِلأَبْمَةِ عَلَيهِمُ السَّلامِ مَنزِلَةٌ خاصَةً مِنَ الرِّفعَةِ وَالجَلالِ وَمَرْتَبَةً مُعَيَّنَةً مِنَ العِصْمَةِ وَالكَمَالِ بِحَسَبِ اجْتِها دِهِمْ وَرَأْيِهِمْ، وَمَا كَانُوا يُعدُّونَ التَّعدِي ارْتِفِاعاً وَعُلُوا عَلىٰ حَسَبِ مُعْتَقَدِهِمْ حَتَّى يُورُونَ التَّعدِي عَنها وكانُوا يَعدُونَ التَّعدي ارْتِفِاعاً وَعُلُوا عَلىٰ حَسَبِ مُعْتَقدِهِمْ حَتَّى أَنَّهُمْ جَعلوا مِثلَ نَوْ السَّهْوِعَنَهُمْ عُلُواً بَلْ رُبَعَا جَعلوا مُطلَق التَّفُويضِ إلَيْهِمْ، أَو التَّفُويضَ الْخَتلَف فِيهِ السَّهُوعَنْهُمْ عُنْ رَبِّهَ وَنَقْلِ العَجائِبِ مِنْ خَوارِق العاداتِ عَنْهُمْ اللَّي العَجائِبِ مِنْ خَوارِق العاداتِ عَنْهُمْ أَو التَّفُويضَ المُعرَاقَ فِي شَانِهِمْ، اوإجلا لَمُ مُ وَتَنْزِبَهُمْ عَنْ كَثيرِ مِنَ النَّقائِصِ، وَ إظهارَ كَثْرُ وَ القُدرَةِ القَدرَةِ الْعُدرَةِ القَدرَةِ القَدرَةِ القَدرَةِ القَدرَةِ السَّاءِ وَالأَرْضِ، ارْتِفَاعاً أَوْمَورِنَا لِللَّهُ هَمَة بِهُ، مَكُنُونَا السَّاءِ وَالأَرْضِ، ارْتِفَاعاً أَوْمَورِنَا لِللَّهُ هَمَة بِهُ، سَمَا يَجَهَةِ أَنَّ الغُلاة كَانُوا مُعْتَفِينَ فِي الشَّيعَةِ عَلُوطِينَ بِهِمْ مُدَالِسِينَ.

وَ بِالجُمْلَةِ الظاهِرُ أَنَّ القُدَماءَ كانوا مُختلِفِينَ فِي المَسَائلِ الأُصُولِيَةِ أَيضاً فَرُعَاكانَ شَيْ عَندَ بَعضِهِمْ فَاسِداً وَكُفْراً وَعُلُواً أَوْتَفُو يضاً أَوْجَبْراً أَوْتَشْبِهاً أَوْغَيرَذلكَ ، وَكانَ عِندَ آخَرَمَمَا يَجِبُ اعْتِقادُهُ أَوْ لأهٰذا وَلاذاكَ . وَرُجَاكانَ مَنْشَأُ جَرْحِهِمْ بِالاُمُورِ المَذْكُورَةِ وَجدانَ الرَّوايةِ الظاهِرَةِ فيها منهم ، كماأَشَرنا إلَيْهِ آنِفاً أَوْ ادِعاءَ أَرْبابِ المَدْهَبِ كُونه وَجدانَ الرَّوايةِ الظاهِرةِ فيها منهم ، كماأَشَرنا إلَيْهِ آنِفاً أَوْ ادِعاءَ أَرْبابِ المَدْهَبِ كُونَه مِنهُمْ أَوْ رُوايَتَهم عَنْهُ ، وَرُبَعَاكانَ المَنْشَأُ رِوايَتَهمُ المَناكِيرَ عَنْهُمْ إلىٰ غَيْرِذلكَ ، فَرُجَاكَمُلُ مِنْهُمْ أَوْ رُوايَتَهم أَوْ رُوايَتَهم الله اللهُ مُورِ المَذْكُورةِ لِللهُ أَنْ قالَ : - ثُمَّ اعْلَمْ أَنّه يعني أحدَبنَ التَّامُلُ في جَرْحِهِم بِأَمْثالِ الأُمُورِ المَذْكُورةِ لِللهُ أَنْ قالَ : - ثُمَّ اعْلَمْ أَنّه يعني أحدَبنَ معيل و ابنَ الغضائريُّ رُجاينسِبانِ الرَّاوِيَ إلى الكِذْبِ وَ وَضْعِ الحُدِيثِ بَعْدَما يَنْسِبانِهُ إلى الكِذْبِ وَ وَضْعِ الحُدِيثِ بَعْدَما يَنْسِبانِهُ إلى الكِذْبِ وَ وَضْعِ الحُدِيثِ بَعْدَما يَنْسِبانِهُ إلى الكِذْبِ وَ وَضْعِ الْحُدِيثِ بَعْدَما يَنْسِبانِهُ إلى الكِذْبِ وَ وَضْعِ الْحَديثِ بَعْدَما يَنْسِبانِهُ إلى الكِذْبِ وَ وَضْعِ الْحَديثِ بَعْدَما يَنْسِبانِهُ إلى الكُور اللهِ فَي المُؤْلِقِ مَا يَوْلِيهِ مَا يَوْلُ عَلَيْهِ مَا يَوْلُ المُؤْلِقِ الْفَالِدِ وَالْعَالَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَادِ الْعَلَادِ وَ كَأَنَّهُ لِرُوايةِ مَا يَذُلُ عَلَيه وَلَا يَغْنَى مَافِيهِ مَا الْهُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْعُلْمَ الْعَلَادُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِي الْمَالِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ أَنْهُ لِلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِقِ المُؤْلِقِ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ المُعْلَالِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

قُلْتُ: فَلابُدَّحِينَئَذِ مِنَ التَّأْمُلِ في جَرْحِهِمْ بِأَمْثَالِ هٰذِهِ الأُمورِ، وَمَنْ لَحَظَ مُواضِعَ قَدَمِهِمْ في كَثيرِ مِنَ المَشاهِيرِ كَيونُسَ بنِ عَبدِالرَّحنِ و محمّدِ بنِ سِنانٍ وَ المُفَضَّلِ بنِ عُمَّرَ وَأَمْثَا لِهِمْ، عَرَفَ الوَجْمة في ذلك .

و كَفَاكَ شَاهِداً إِخْرَاجُ أَحَدَبِنِ مُحَمَّدِبنِ عِيسَى لِأَحْدَبنِ مُحَمَّدِبنِ خَالِدِ البَّرْقِيُّ مِنْ قُمَّ. بَلُ عَنِ المُحَلَّسِيِّ الأَوَّلِ: أَنَّهُ أَخْرِجَ جَمَاعةً مِنْ قُمِّ. بَلُ عَنِ المُحَقِّقِ الشيخ محمَّدابنِ صاحِب المعالِم أَنَّ أَهْلَ قَمَّ كَانُوا يُخْرِجُونَ الرَّاوِي مِمُجَرَّدِ تَوَهَّمِ الرَّيْبِ فِيهِ.

فإذا كَانَتْ هٰذِهِ حَالَتَهُمْ وَذَا دَيْدَنَهم، فَكَيْفَ يُعَوَّلُ عَلَىٰ جَرْحِهِمْ وَقَدْحِهِمْ مَجَرَّدِهَ بَلْ لاَبُدَّمِنَ التَّرَوِّي وَالبَحثِ عَن سَبَيِه وَالحَمْلِ عَلَى الصِّحَّةِ مَهْمَا أَمْكَنَ. ١

(١) الغاليُ عِندَ القُدَماءِ مَنْ يَكُونُ عَلَى اعْتِقادِ الباطِنيَّةِ أُو الَّذِي عَيلُ إِنْ مُعتَقدِهِم، وَالمرادُبِ الباطِنيَّةِ أَصْحابُ الإباحاتِ، لاَالمُعلَّ فِي الفَضائِل، وَالشَّاهِدُ عَلَىٰ دُلِكَ ماذَكَرَه النَّجْاشيُ فِي محمَّد بنِ أُورَمَة قالَ: «ذَكرَهُ القُمِّيونَ وَغَمَزوا عَلَيهِ وَرَمَوْهُ دَلِكَ ماذَكرَه النَّجْاشيُ فِي محمَّد بنِ أُورَمَة قالَ: «ذَكرَهُ القُمِّيونَ وَغَمَزوا عَلَيهِ وَرَمَوْهُ بِالنَّالُ اللَّيلِ إلى آخِرِه. فَوجَدوهُ يُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ اللَّيلِ إلى آخِرِه. فَتَوقَفُواعَنْهُ».

وَمَا فِي فَلَاحِ السَّائِلِ عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ أَحْمَدَا لِمَالِكِيٍّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَحْمَدَ بِنِ مَلِيكِ الكَّرْخِيِّ عَمَّا يَقَالُ فِي مُحَمَّدِ بِنِ سِنَانٍ مِنْ أَمْرِ الغُلُوِّ. فَقَالَ: مَعَاذَا للهِ، هُوَ وَاللهِ عَلَّمِنِي الطَّهُورَ» —إلى غَيْرِذلك مِنَ الشَّواهِد—.

فَا أَقَلَ المُولَى الوَحِيدُ عَن بَعْضِ الأَصْحابِ - رَحِمَ فَهَا اللهُ - «مِنْ أَنَّ القُدَماءَ -

وقدورَدَ في ذَمِ الغلاةِ وَ تَفْسِيقِهِمْ و تَكْفِيرِهِمْ أَخبارُ، أُورَدَهَا الكَشِّيُ في رِجالِه: فَهَا: مَارَواهُ عَنْ حَمْدُويْهَ وَ إِبراهِيمَ، قالاً: حَدَّثَنا العُبيَّديُّ، عَنِ ابنِ أَبِيعُمرِ عَنْ هِشَامِبْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبدِاللهِ عليه السلام و ذَكَرَالغُلاةَ فقال: «إِنَّ فَيهِمْ مَنْ أَبِي عَبدِاللهِ عليه السلام و ذَكَرَالغُلاةَ فقال: «إِنَّ فَيهِمْ مَنْ يَكذِبُ حَتّى أَنَّ الشَّيْطَانَ لَيَحْتَاجُ إِلَىٰ كَذِبه».

وَمِنها: مارَواهُ محمّدُبنُ مَسعودٍ قالَ: حَدَّثَني أَحَدُبنُ مُحمّدِبنِ عِيسى عَنِ الحسينِ بِ سَعيدٍ عَن ابنِ أَبِي عُمَّدٍ عِن مُرازِمٍ، قالَ: قالَ أَبوعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «قُلْ الحسينِ بنِ سَعيدٍ ، عَن ابنِ أَبِي عُمَّدٍ عِن مُرازِمٍ، قالَ: قالَ أَبوعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «قُلْ اللهِ اللهِ عَالَةُ عَلَيهِ السَّلامُ: «قُلْ اللهِ اللهِ قَانِكم فُسّاقٌ كُفّارُ».

وَمِنْهَا: مَارُواهُ حَنْدُوَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ يَزِيدَ، عَن ابنِ أَبِي عُمَّيْرِ عَنْ ابراهيمَ الكَرْخِيِّ، عَن أَبِي عَبدِاللهِ عَليهِ السَّلامُ قَالَ: «إِنَّ مِمْن يَنْتَجِلُ هذا الأَمرِلَنُ هُوُشَرٌ مِنَ اليهودِ والنَّصَارَىٰ وَالجُوسِ وَالَّذِينَ اَشْرُكُوا ».

وَمِنها: مارواه حَمْدُويْهُ قالَ: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ يُزِيدُ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَّيْرِ عَنْ جَعْفُرِ بنِ عُثَمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قالَ: قالَ أَبوعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «يا أَبامُحَمَّدِ إِبرَءُ مِمَّنْ يَزعَمُ أَنَّا أَرْبابٌ، قُلْتُ بَرِءَ اللهُ مِنْهُ ». فَقالَ: «إَبْرَءُ مِمَّنْ يَزعَمُ أَنَّا أَنبياءُ. قُلْتُ بَرِءَ اللهُ مِنْهُ ».

إِلاَّقَامَتْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لا وَاللهِ مَا هِيَ إِلاَّ رِوايةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله.

وَمِنها: مَارُواهُ حَدْدُوَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ عَنِ ابنِ أَبِي عُمَيْرِ عَنْ شُعَيبٍ عَنْ أبي بَصيرِ قالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامِ: إنَّهُمْ يَقُولُونَ ... قَالَ: و ما يَقُولُونَ، قُلْتُ: يَقُولُونَ: تَعَلَّمُ قَطْرًا لَمُطَر وَ عَدَدَالنُّنجُوم وَ وَرَقَ الشَّجَرِ وَ وَزنَ مِنْ فِي البَحْرِ وَ عَدَدَالتُّرابِ. فَرْفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ سُبحانَ اللهِ، لا وَاللهِ ما يَعْلَمُ هذا إلاّ اللهُ».

وَمِنها: مَارُواهُ خَدْوَيْهُ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بِنِ عَبِدِالرَّحْسِ. عَنِ الْمُفَضَّلِ بِنِ عُمَرَ قِالَ: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ يَقُولُ: «لَوْقَامَ قَائِمُنا بَدَأَ

بِكذَّابِي الشِّيعَةِ فَقَتَلَهُمْ ».

وَمِنْها: مارَواهُ حَنْدُوَيْهُ وَإِبْرَاهِيمُ قالاً: حَدَّثَنا مُحمَّدُبنُ عِيسى عَنِ ابنِ أبي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي حُمْزَةَ قَالَ أَبُوجَعْفَرِمُحُمَّدُ بِنُ عِيسى: ولَقَدَّ لَقِيتُ مُحَمَّداً رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبِدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قالَ: «جاءَ رَجُلُ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ فَقالَ: السَّلامُ عَلَيكَ يارَبِّي، فَقالَ: مَالَكَ ، لَعَنَكَ اللهُ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ، أَمَا وَ اللهِ لَكُنْتَ مَا عَلِمْتُكَ لَجَبَاناً فِي الحَرْبِ، لَثِيماً فِي السَّلامِ».

وَمِنْهَا: مَارُواهُ خَالِدُبِنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بِنُ طَلْحَةً رَفَعُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إسْماعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بنِ يَزِيدُ الشَّامِي قالَ: قالَ أبوالحَسَن عَلَيهِ السَّلامُ: قالَ أُبوعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «مَا أَنْزُلَ اللهُ سُبْحَانَهُ آيةً فِي المُنْافِقِينَ إِلاَّ وَهِيَ فِي مَنْ ينَتَجِلُ

وَ مِنْها: مَارَواهُ مُحَمَّدُ بِنُ مَسعُودٍ قَالَ: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَالدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ الوَشَّاءُ عَنْ بِعَضِ أَصْحابِنا عَن أَبِي عَبدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قالَ: «مَنْ قالَ بِأَنَّا أَنْبِياءُ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ، وَ مَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ ».

وَمِنْهَا: مَارَواهُ قَالَ: حَدَّثَني الْحُسَينُ بِنُ الْحَسَنِ بِسُنِ بُنُدارٍ، وَمُحمَّدُ بِنُ قُولُوَ يه ِ القُمِّيَّ انِ قَالاً: حَدَّثَنا سعدُ بننُ عَبدِ الله بن أبي خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ يَزيد عَنْ محمّدِبنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابنِ بُكَيْرٍ عَن زُرارةً عَنْ أَبِي جَعفرِ عَلَيهِ السّلامُ قالَ: سَمِعتُه يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ بُنَانَ التَّبَّانِ، وَأَمَّا بُنَانُ لَعَنَهُ اللهُ فَكَانَ يَكُذِبُ عَلَى أَبِي، أَشْهَدُ أَنَّ أَبِي غلِيّ بنَ الحُسِّينِ كانَ عَبْداً صالِحاً».

وَمِنها: مارَواهُ سَعْدُ قَالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ وَالْحَسَنُ بِنُ مُوسَى قَالا: حَدَّثَنَا صَغْوانُ بِنُ يَحَيى عَنِ ابنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ المُغِيرَةَ بِنَ سَعِيدٍ، إِنَّهُ كَانَ يَكُذِبُ عَلَى أَبِي، عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: سَمِعْتُه يَقُولُ: «لَعَنَ اللهُ المُغِيرَةَ بِنَ سَعِيدٍ، إِنَّهُ كَانَ يَكُذِبُ عَلَى أَبِي، فَأَذَالَنا فَأَذَالَنَا مَا لانقُولُهُ فِي أَنْفُسِنا. وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَزَالَنا عَنِ اللهُ مَنْ أَزَالَنا عَنِ اللهُ مَنْ أَزَالَنا عَنِ اللهُ مَنْ قَالَ فِينَا مَا لانقُولُهُ فِي أَنْفُسِنا. وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَزَالَنا عَنِ اللهُ مَنْ قَالَ فِي اللهُ مَنْ قَالَ فِي اللهُ مَنْ قَالَ فَي إِيدِهِ نَواضِينًا».

وَمِنْهَا: مارَواهُ مُحَمَّدُبنُ مَسعُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُبنُ أُورَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِبنِ خَالِدِالبَرقِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُلْبَا يَعْبَدِاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ آلِهَةً ، يَتْلُونَ عَلَيْنَا بَذَٰلِكَ قُراناً: «يَا أَيُهَاالرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي مِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ »، قالَ: «ياسَدِيرُ سَمْعِي وَ بَصَرِي مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي مِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ »، قالَ: «ياسَدِيرُ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ خَمِي وَ دَمِي مِنْ هُؤُلاءِ بَرَاءٌ. بَرِئَ اللهُ مِنْهُمْ وَ رَسُولُهُ، ما هُولًاءِ عَلَىٰ وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ خَمِي وَ دَمِي مِنْ هُؤُلاءِ بَرَاءٌ. بَرِئَ اللهُ مِنْهُمْ وَ رَسُولُهُ، ما هُولًاء عَلَىٰ وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ خَمْمِي وَ دَمِي مِنْ هُؤُلاءِ بَرَاءٌ. بَرِئَ اللهُ مِنْهُمْ وَ رَسُولُهُ، ما هُولًاء عَلَىٰ وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ بَشَرِي وَ خَمْمِي وَ لَيَاهُمُ يَوْمَ القِيامَةِ إِلاَ وَهُوَعَلَيْهِمْ سَاخِطُ. قالَ: قُلْتُ عَلَىٰ مَنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ مِنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى أَلْمُ بُطِعَتِنَا، وَ نَهَى عَنْ مَعْصُومُونَ، عَنْ مَعْصُومُونَ، اللهُ يَعْ قَلْ مَنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللَّهُ مِنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ مِنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ مِنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ وَعُلَامِ مَنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ مِنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ مِنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ وَلَا مَنْ دُونَ السَّاءِ وَ فَوَى اللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ الْعَلَامُ مَنْ دُونَ السَّاءِ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالِهُ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْمُ اللهُ وَلَهُ مَا أَنْ مُولَى اللهُ وَلَا اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُؤْمَلُونَ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْمَلُ اللهُ الْمُؤْمَلُونَ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الله

وَمِنها: مارُواهُ مُحَمَّدُ بنُ مَسْعُودٍ قالَ: حَدَّثَنِي عَلَيْ بنُ مُحَمَّدِ القُمِّيُّ قالَ: حَدَّثَنِي عَلَيْ بنِ سَلاْمٍ عِن جَبيبٍ الخَتْعَمِيِّ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدُ بنِ يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ فَاسْتَأْذَنَ عَليهِ رَجُلْ حَسَنُ عَنِ ابنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِندَ أَبِي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ فَاسْتَأْذَنَ عَليهِ رَجُلْ حَسَنُ الْمَيْنَةِ فَقَالَ التَّا السَّفَلَةَ. فَا تَقَارَبَ فِي الأَرْضِ حَتَّى خَرَجْتُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ غَالِياً» المَيْنَةِ فَقَالَ التَّامِشُ: فِي التَّرضِ لِأَلْفَاظِ مُسْتَعمَلَةٍ فِي أَحُوالِ الرِّجالِ لا تُفِيدُ مَدْحاً وَلاقَدْدًا وَلَوْافَادَتْ أَحَدَهُما فَمِمَالا يُعْتَنَى بِهِ إِمّالِضَعْفِ الإِفَادَةِ أَوالمُفَادِ.

فَيْهَا قَوْهُمُ مُ وَلَاطُلاقِهُ كَيْفِيْاتُ: فَتَارَةً يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ: إِنَّهُ مَولَىٰ فُلانٍ كَابِراهِيمَ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي عَيى أَبِي إِسحاقَ المَدَنِيِّ مَولَىٰ أَسْلَمَ، وَ أُخُرَىٰ إِنَّهُ مُولَىٰ فَلانٍ كَابِراهِيمَ بِنِ مُعَيِّبِ بِن مِيْثُمُ التَّمَارِ أَبِي عَبْدِاللهِ مَوْلَىٰ مولَى بَنِي فُلانٍ كَأَحَدَ بِنِ السَّماعِيلَ بِنِ شُعَيْبِ بِن مِيْثُمُ التَّمَارِ أَبِي عَبْدِاللهِ مَوْلَىٰ بَنِ السَّماعِيلَ بِن شُعَيْبِ بِن مِيْثُمُ التَّمَارِ أَبِي عَبْدِاللهِ مَوْلَىٰ بَنِ السَّماعِيلَ بِن شُعَيْبِ بِن مِيْثُمُ التَّمَارِ أَبِي عَبْدِاللهِ مَوْلَىٰ اللهِ طَلْحَةً بَنِي أَسَدٍ، وَ ثَالِئَةً إِنَّهُ مَولَىٰ آلِ فُلانٍ كَابِراهِيمَ بِنِ سُلِيمانَ أَبِي دَاحَةُ المُزْنِيِّ مَولَىٰ آلِ طَلْحَةً وَ إِبراهِيمَ بِنِ مُحَدِّ مُولَى قُرِيشٍ، وَقَد يُضِيفُونَهُ إلىٰ ضَمِيرِ الجَمِع بَعَد نِسْبَتِهِ إلى قَبِيلَةٍ، وَقَدْ وَابراهِيمَ بِن مُحَدِّ مُولَى قُرَيْشٍ، وَقَد يُضِيفُونَهُ إلىٰ ضَمِيرِ الجَمِع بَعَد نِسْبَتِهِ إلى قَبِيلَةٍ، وَقَدْ

يَقُطُعُونَهُ عَنِ الإضافَةِ فَيقولُونَ مَولَىٰ كَابِراهِيمَ بِنِ عَبدِالْحَبِيدِالاَسَدِيِّ مُولاهُمْ، وَ رُبَمَا يَقُولُونَ مَولَىٰ فُلانٍ ثُمَّ مَولَىٰ فُلانٍ كَأَحَدَ بِنِ رَباحِ بِنِ أَبِي نَصْرِالسَّكُونِيِّ مَولَىٰ ، وأَيُّوبَ بْنِ الْحُرَّا لَجُعْفِيِّ مَولَىٰ ، و ثَعلَبَةً بِنِ مَيمُونٍ مَولَىٰ بنِي أَسَدِثَمَّ مَولَىٰ بني سَلاَمَةً .

وَّ إِذْقَد عَرَفْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ لِلْفَظِ الْمَولَىٰ مَعَانِيَ فِي اللَّغَةِ وَ الْإِصْطِلاحِ.

أُمّا في اللَّغةِ فَلَه مَعانٍ كَثِيرَة، فَإِنَّه يُطْلَقُ عَلَى المَالِكِ وَالعَبدِ وَالمُعْتَقِ بِالكَسْرِ وَالمُعْتَقِ بِالكَسْرِ وَالْمُعْتَقِ بِالنَّقْتِي بِالنَّقْتِي بِالنَّقْتِي بِالنَّقْتِي بِالنَّقْتِي بِالنَّقْتِي وَالنَّامِرِ وَالْحَلِيفِ، وَالإبنِ، وَالنَّامِرِ، وَالمُنْعِمِ وَالمُنْعَمِ وَالنَّامِرِ، وَالنَّعِمِ وَالمُنْعَمِ وَالنَّعِمِ، وَالنَّامِرِ، وَالمُنْعِمِ وَالمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَالنَّامِرِ، وَالنَّعِمِ وَالمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَالْحُبْرِ، وَالنَّامِرِ، وَالمُنْعَمِ وَالمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَالمُنْعِمِ وَالمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَالخُبِّرِ، وَالمُنْعِمِ وَالمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَالخُبْرِ، وَالصَّهْرِ.

وَ أَمَّا فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الرِّجالِ ، فَقَدْ يُطلَقُ عَلَىٰ غَيْرِ العَرَبِيِّ الْحَالِصِ وَ لَعَلَهُ الأَكْثُرُكَمَا عَنِ الشَّهِيدِ الثَّانِي - رَجِهُ اللهُ -. وَ اسْتَظْهَرَهُ المَولَى الوَحِيدُ فِي التَّعلِيقَةِ قَالَ - رَجِهُ اللهُ -: «فَعَلَىٰ هذا لاَ يُحْمَلُ عَلَىٰ مَعنَى إلّا بالقرينةِ وَ مَعَ انْتِفَا ثَهَا فَالرَّا جِحُ لَعَلَهُ الأَوْلُ ». - رَجِهُ اللهُ -: «فَعَلَىٰ هذا لاَ يُحْمَلُ عَلَىٰ مَعنَى إلّا بالقرينةِ وَ مَعَ انْتِفَا ثَهَا فَالرَّا جِحُ لَعَلَهُ الأَوْلُ ». فَلْدُ وَ اللهُ فِيهِ وَاللهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهُ فَيهِ وَاللّهُ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهِ فَيهِ وَاللّهُ فَيهُ وَاللّهُ فَيْ اللّهُ وَلِي إِنْ اللّهِ اللّهِ فَيهُ وَاللّهُ فَي اللهُ اللهُ فَيْ اللّهُ وَلَا إِنْ اللّهِ الْقَالِقُ اللهُ فَيهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا إِنْ اللللهُ اللهُ اللهُ

لانْصِرافِ الإطلاقِ حِينَئْذِ إلَّيهِ.

وَ الَّذِي يَّظْهَرُكِي أَنَّ المَوْلَىٰ حَيْثُ يُطْلَقُ مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ يُرادُبِهِ العَرَبِيُ غَيرُ الحَافَةِ، فَإَطْلاقُهُ مِنْ عَيرُ الحَافَةِ، فَإَطْلاقُهُ مِنْ غَيرِ إضافَةٍ، فَإَطْلاقُهُ مِنْ غَيرِ إضافَةٍ وَ إِرادَةِ أَحَدِها مَجَازٌ لا يُصَارُ إلَيهِ، بِخِلافِ العَرَبِيِّ غَيْرِ الحَالِصِ، فَإِنَّ المعنىٰ مَعَهُ تَامٌ مِنْ غَيرٍ إِضَافَةٍ، فَيتَعَيَّنُ حَلْهُ عَلَيهِ وَ اللهُ العَالِمُ.

وَ كَيفَ كَانَ فَلا تُفِيدُ هذه اللَّفظةُ مَدْحاً يُعْتَدُّبِه فِي أَيِّ مِنْ مَعانِيهِ اسْتُعْمِلَ، نَعَم لَو اسْتُعْمِل فِي المُصاحِب وَاللَّازِم وَالمُمْلُوكِ وَ نَحُوهِمِ المَ يَبعُدُ إِفَادَتُه المَدْحَ، فِيما إِذَا أَضِيفَ إِلَى المُعَصُومِ أَوْمُحَدَّثٍ ثِقَةٍ جَلِيلٍ، وَ ذَمّاً إِذَا أُضِيفَ إِلَى مُلْحِدٍ أُوفاسِقٍ نَظَراً إلى أَلْ المَعْصُومِ أَوْمُحَدَّثٍ ثِقَةٍ جَلِيلٍ، وَ ذَمّاً إِذَا أُضِيفَ إِلَى مُلْحِدٍ أُوفاسِقٍ نَظَراً إلى أَلْ الطّبعَ مُكْتَسِبٌ مِنْ كُلِّ مَصْحُوبٍ.

وَمِنهَا لَفَظُ «الغُلام»، فَإِنَّهُ كَثيراً مّا يَقَعُ اسْتِعمالُه في الرِّجالِ، فَيُقالُ:إِنَّ فُلانًا مِنْ غِلْمَانِ فُلانٍ، قِيلَ: وَالمُرَادُبِهِ الْمَتَأَدِّبُ عَلَيهِ وَالْمُتَلَمِّدُ عَلَى يَدِه كَمَاصَرَّحُوا بِهِ في كَثِيرٍ مِنْ غِلْمَانِ فُلانٍ، قِيبَكِر بنِ محمّد بنِ حَبيبٍ أبي عُثمانَ المازِنيَّ، فَإِنَّهُم ذَكروافيهِ أَنَّه مِن غِلْمَانِ إِسْمَاعِيلَ بنِ مِيْثَمَ لِكُونِهِ تَأْدَبَ عَليهِ.

وَفِي الْمُظَفِّرِبْنِ مُحَمَّدِبنِ أَحَمَدَ أَبِي الجِيشِ البَلخيِّ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّه كَانَ مِنْ غِلمانِ أَبِي سَهْلِ النَّوْبَخِيِّ، فَإِنَّه قَرَأَعَلِيهِ، وَفِي الكَشِّيُّ أَنَّهُ مِنْ غِلْمانِ العَيَّاشيِّ لِأَنَّهُ صَحِبَهُ وَ أَخَذَعَنْهُ ، إلى غَيْرِذلكِ مِنَ المُواردِ الكَثِيرَةِ المُسْتَعْمَلِ فِيهَا الغُلامُ فِي كُتُبِ الرِّجالِ فِي التَّلْمِيذِ.

وَقَدْأَشَارَ فِي مُنْتَهَى المقالِ إلى جُمْلَةٍ مِنْها، فقالَ: لأحِظْ تَرْجَمةَ أَحَمَدَبنِ عَبدِاللهِ الكَرْخيِ وَفِي تَرْجَةٍ أَحمَدَبنِ إسماعِيلَ سَمَكَةً، وَعَبْدِالعَزِيزِبنِ البَرَّاجِ، وَ مُحمَّدِبنِ جَعْفَرِبنِ مُحَمَّدٍ أَبِي الفَتْحِ الهَمْدانِيِّ، وَالْطَفَّرِبنِ محمّدٍ الخُراسانِيِّ، وَمُحمَّدِبنِ بِشْرٍ وَتَرَّجَهُ الكَفِّرِبنِ مُحمِّدٍ الخُراسانِيِّ، وَمُحمَّدِبنِ بِشْرٍ وَتَرَّجَهُ الكَفِّي فِي عَيْدِها. الكَشِّيِّ وَعَيْرِها.

وَ أَقُولُ: اسْتِعْمَالُهُ مِعَنَى التِّلْمِيذِ إِنَّا هُوَ إِذَا أُضِيفَ، وَ أَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَ مِنْ غَيرِاضافَةٍ فَاللَّزِمُ خَلُهُ عَلَى الذَّكَرِ أَوَّلَ ما يَبلُغُ، لِعَدَمِ تَمامِيَّةٍ مَعنَى الْتِلْمِيذِ مِنْ غَيرِاضافَةٍ.

ثُمَّ اللَّفْظَةُ بِنَفْسِهَا لَا تَدُلَّ عَلَى مَدْحِ وَلَاقَدْحِ كَلَفْظِ الصَّاحِبِ، وَإِنَّمَا يُكِنُ اسْتِفادَةُ مَدْحٍ مَّا مِنْ كَوْنِ مَنْ تَأَدَّبَ عَلَيْهِ أَوْصَاحَبَهُ مِنْ أَهْلِ التَّقَىٰ وَالصَّلاحِ، سِيًّا اسْتِفادَةُ مَدْحِ مِّا مِنْ كَوْنِ مَنْ تَأَدَّبُ عَلَيْهِ أَوْصَاحَبَهُ الْعَكْسُ، لَوكَانَ مَنْ تَلَمَّذَعَلَىٰ يَدِم أَوْصَاحَبَهُ مَذْمُهُماً.

وَمِنْهَا قَوْهُمُ مُ : «شَاعِرٌ» ، فَإِنَّهُ لايَدُلُّ عَلَى مَدْحٍ وَ لاَذَمَّ . وَ وُرُودُ ذَمَّ الشَّعْرِ في الأَخْبارِ لايَدُلُّ عَلَىٰ ذَمِّ الشَّاعِرِ بَعْدَ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِالبَاطِلِ مِنَ الشَّعْرِ، دُونَ مَا تَضَمَّنَ حِكْمَةً أَوْ وَعْظاً أَوْ أَحْكَاماً أَوْرَثَاءَ المَعْصُومِينَ عَلَيْهِم السَّلامُ وَ نَحُوذَلِكَ .

وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: «القُطْعِيُّ»: بِضَمَّ القَافِ وَسُكُونِ الطَّاءِ كَمَا فِي «إيضَاحِ الْأَشْتِبَاه» لِلْعَلَّمَةِ، وَبِفَتْحِ القَافِ كَمَاعَنْ وَلَدِهِ فِي الهَامِشِ، يُرادُبِهِ كُلُّ مَنْ قَطَعَ بَهُوتِ الكَاظِمِ عَلَيهِ السَّلامُ، فَفِي إيضاحِ الاشْتِبَاهِ فِي تَرْجَهَةِ الحُسَيْنِ بنِ الفَرَزدَقِ: «إنَّ كُلَّ مَنْ قَطَعَ بَهُوتِ الكَاظِمِ عَلَيهِ السَّلامُ كَانَ قُطْعِينًا».

وَلادَلالَهُ فِي هٰذِهِ اللَّفْظَةِ عَلَىٰ مَدْحٍ وَلاَقَدْحٍ، وَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَىٰ عَدُمِ الوَقْفِ وَكُونِهِ اثْنِي عَشَرِيّاً إِذلا وَقْفَ لِمَنْ قالَ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ قالَ بِهِ قالَ بِمَابِعُدَهُ مِنَ الأَئِمَةِ عَلَيْهُ السَّلام.

وَمْ اللَّهُ اللَّهُ أَصْلٌ »: وَمِثْلُهُ ﴿ لَهُ كِتَابٌ ﴾ وَلَّهُ ﴿ نَوَادِرً ﴾ وَلَهُ ﴿ مُصَنَّفُ ».

فَإِنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى اللَّهِ عِنْدَالْحُقِقِينَ، وَتَوْضِيحُ المَقالِ في هٰذَاالْجَالِ يَسْتَدْعي الكَلامَ في مَوْضِعَيْنِ:

الأوّلُ: في بَيانِ ما و قَفْنا عَلَيهِ مِنْ مَعاني مُفرَداتِها مَعَ النِّسْبَةِ بَيْنَ بَعْضِها مَعَ بَعْضِ فَنُقُولُ: المَعْرُوفُ في أَلْسِنَةِ العُلَماء بَلْ كُتُبِهم أَنَّ الأصُولَ الأرْبَعَمانَةِ جُعِتْ في عَهْدِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ كَماعَنْ بَعْضٍ، وَفي عَهْدِ الصَّادِقَيْنِ عَليهما السَّلامُ كَماعَنْ آخَرَ، أُوفِي عَهْدِ الصَّادِقِ وَالكَاظِمِ عَلَيهما السَّلامُ كَماذَكَرَهُ الطَّبَرسِيُّ في إعلامِ الوَرىٰ، حَيْثُ قَالَ: «روىٰ عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ مِنْ مَشْهُورِي أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَعُةُ آلافِ إِنْسَانٍ، وَصُنِفَ مِنْ جَواباتِه في المَسْائِلِ أَرْبَعُما أَدْ كِتابٍ مَعرُوفَةٍ تُسمَّى الأُصُولَ رَواها أَصْحابُه وَ أَصْحابُ ابْنِه مُوسَىٰ عَلَيْهِ ما السَّلام.

لكن حَكَى الوَحِيدُ في فَوائِدِ التَّعليقَةِ عَنِ ابنِ شَهْرآ شوبَ أَنَّه في مَعالِهِ نَقُلَ عَنِ المُفِيدِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ الإمامِيَّةَ صَنَّفُوا مِنْ عَهْدِ أُمِيرِ المؤمنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ إلى زَمانِ العَسْكَرِي عَلَيهِ السَّلامُ أَرْبعَمِائَةِ كِتابٍ تُسمَّى الأُصُولَ.

أُحَدُها: ماحَكَاهُ المُولَى الوَحِيدُ عَنْ قائِلِ لَم يُسَمِّه، وَهُوَ أَنَّ الأَصْلَ مَا كَانَ مُجَرَّدَ كَلامُ مُصَيِّفِه أَيضاً. وَ نُوقِشَ فِي ذَلِكَ كَلامُ مُصَيِّفِه أَيضاً. وَ نُوقِشَ فِي ذَلِكَ تَارَةً بِأَنَّ الكِتْابَ يُطْلَقُ عَلَى الأَصْلِ أَيضاً فَهُوَأَعَمُ مِنهُ. وَ أُخْرَىٰ بِأَنَّ كَثِيراً مِنَ الأَصُولِ تَارَةً بِأَنَّ الكِتْابَ يُطْلَقُ عَلَى الأَصْلِ أَيضاً فَهُوَأَعَمُ مِنهُ. وَ أُخْرَىٰ بِأَنَّ كَثِيراً مِنَ الأَصُولِ

فيهِ كَلامُ مُصَنِّفِه وَ كَثِيراً مِنَ الكُتُبِ لَيْسَ فيهِ كَكِتابِ سُلَيْم بنِ قَيْس.

وَرَدَّاللُولَ الوَحِيدُ الأَوَّلَ بِأَنَّ الغَرَضَ بَيانُ الغَرْقِ بَيْنَ الكِتابِ الَّذِي لَيْسَ بِأَصْلِ وَمَذْكُورٍ فِي مُقابِلِهِ، وَبَيْنَ الكِتابِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ وَبَيانُ سَبَبِ قَصْرِتَسْمِيتِهِمُ الأَصْلَ فَ مَذْكُورٍ فِي مُقابِلِهِ، وَالثاني بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوى لا يَخْنُ بُعْدُها عَلَى المُطّلِع عَلَى أَحُوالِ الأُصُولِ فَي الأَرْبَعَمِائَةِ، وَالثاني بِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوى لا يَخْنُ بُعْدُها عَلَى المُطّلِع عَلَى أَحُوالِ الأُصُولِ المُعْرُوفَةِ، نَعَمْ لَوادَّعِي نُدْرَةُ وُجُودِ كَلامِ المُصَنِّفِ فِيها لَم تَكُنْ بَعِيدَةً وَلٰكِنَّهُ لا يَضُرُّ القائِلَ وَمِنْ أَينَ ثَبَتَ أَنَّ كِتابَ سُلَم بنِ قَيْسٍ مِنَ الأُصُولِ.

ثانِيها: ما عَنْ ظاهِرِ الشّيخ \_رَحِمُهُ اللهُ في تَرْجَمَهِ أَحْمَدُ بنِ مُحَمَّدِ بنِ نُوحٍ مِنْ أَنَّ الأُصُولَ رُتِّبَتْ تَرْتِيباً خاصًا عَلَى حَسَبَ نظرِ صاحِبِه، فَفِيهِ أَنَّ أَغْلَبَ الكُتُبِ مِنْ أَنَّ الأُصُولِ وَهذا مُجْمَلٌ، فَإِنْ أَرادَ أَنَّ لِلا صُولِ تَرْتِيباً خاصًا دونَ الكِتابِ وَهذا مُجْمَلٌ، فَإِنْ أَرادَ أَنَّ لِلا صُولِ تَرْتِيباً خاصًا لا يَتَعَدَّوْنَهُ الكُلُّ، فَلَيْبَيِّنْ ذلك .

ثَالِثُها: ماحَكَاهُ الوَحِيدُ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الكِتابَ ماكانَ مُبُوَّباً وَ مُفَصَّلاً، وَالأَصْلُ بَعْمَعُ أخبارٍ وَ آثارٍ. وَرُدَّبانَّ كَثِيراً مِنَ الأُصُولِ مُبَوَّبَةُ.

رَابِعُها: أَنَّ الاُصُولَ هِيَ الَّتِي أُخِذَتْ مِنَ المَعَصُومِ عَلَيهِ السَّلامُ مُشَافَهَةً وَ دُوِّنَتْ مِنْ عَيرِواسِطَةِ راوٍ، وَ غَيرَها أُخِذَمِنْها، فَهِيَ أَصَّلَ بِاعْتِبارِ أَنَّ غَيرَها أُخِذَمِنْها.

خامِسُها: ما يَقُرُبُ مِنْ سابِقِه، وَبِه فَسَرَ الأَصْلَ العَلامَةُ الطَّباطَبائيُ في تَرْجَمَةِ وَيِه فَسَرَ الأَصْلَ العَلامَةُ الطَّباطَبائيُ في تَرْجَمَةِ وَيَدْ النَّالِي المُعْنَى الكِتَابِ وَيُدْ النَّالِي المُعْنَى الكِتَابِ المُعْنَى الكِتَابِ المُعْنَى الكِتَابِ المُعْنَى الكِتَابِ المُعْنَى الكِتَابِ المُعْنَى الكِتَابِ ».

سادِسُها: ما بَعَلَه المَّوْلَى الوّحِيدُ قَرِيباً فِي نَظَرِه مِنْ أَنَّ الأَصْلَ هُوالكِتابُ الَّذِي جَعَ فِيهِ مُصَنِّفُهُ الأَحادِيثَ الَّتِي رَواها عَنِ المَعْضُومِ أَوْعَنِ الرَّاوِي، وَالكِتابُ وَالمُصَنَّفُ الْوَكَانَ مُعْتَمَدُ، لَكَانَ مَأْخُوذاً مِنَ الأَصْلِ غَالِباً. قالَ: «وَ إِنَّمَا قَيَّدُنا بُوكَانَ فِيهِما حَدِيثُ مُعْتَمَدُ، لَكَانَ مَأْخُوذاً مِنَ الأَصْلِ غَالِباً. قالَ: «وَ إِنَّمَا قَيْدُنا بِالغَالِبِ لِأَنَّه رُبَمَاكِانَ بَعْضُ الرِّواياتِ وَقَلِيلُهايَصِلُ مُعَنْعَناً وَلا يُؤْخَذُ مِنْ أَصْلٍ، وَبُوجُودِ مِثْلِ هٰذَا فِيهِ لأيصِيرُ أَصْلاً.

وَرُبَمَا جَعَلَ تَعَصُّ مَنْ عَاصَرْنَاهُ مِنَ الأَجِلَّةِ - قُدَّه - مَرْجِعَ هُذِهِ الأَقُوالِ جَمِيعاً إلى أَمْرٍ وَاجِدٍ خصوصاً في نفسيرِ الأَصْلِ، وَجَعَلَ المُتَحَصِّلَ أَنَّ الأَصْلَ بَحْمَعُ أَخبارٍ و آثارٍ مُعِتَ لِأَجْلِ الضَّبْطِ وَالتَّحَفُّظِ عَنِ الضِّياعِ، لِنِسيانٍ وَ نَحْوْم لِيَرجِعَ الجامِعُ وَغَيْرُه في مُعِتَ لِأَجْلِ الضَّبْطِ وَالتَّحَفُّظِ عَنِ الضِّياعِ، لِنِسيانٍ وَ نَحْوْم لِيرجِعَ الجامِعُ وَغَيْرُه في

مقام الحاجة إليه.

قال: «وَحَيْثُ إِنَّ الغُرضَ مِنْهُ ذَلِكَ، كَرْيُنْقُلْ فِيهِ فِي الغَالِبِ مَا كُيتِبَ فِي أَصْلِ اَوْكِتَابِ آخَرَ لِتَحَفَّظِهِ هُنَاكَ ، وَلَم يَكُنُ فِيهِ مِنْ كَلامِ الجَامِعِ أَوْغَيْرِهِ الاقلِيلُ مِمَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ القَصُودِ. وَهٰذَا بِخِلافِ الكِتَابِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ فِي بَيَانِ مَعْنَى النَّوادِر: مِمَا يَتَعَلَّقُ بِأَصْلِ القَصُودِ. وَهٰذَا بِخِلافِ الكِتَابِ إِلَىٰ أَنْ قَالَ فِي بَيَانِ مَعْنَى النَّوادِر: إِنّه وَإِنْ شَارَكَ الأَصْلَ فِيا ذَكَرْنَاهُ، إلا أَنَّ الجُتَمَعَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنَ الأَحادِيثِ غَيْرِالمُثْبَةِ فِي كِتَابٍ. فَرَّةً هِي مِنْ سِنْحِ واحِدٍ، فَيُقالُ: إنه مِنْ نَوادِرالصَّلاةِ وَالزَكاةِ مَثَلاً ، وَ أَخُرىٰ مِنْ أَصْنَافِ مُخْتَلِفَةٍ. فَيُقْتَصَرُ عَلَىٰ أَنّه نَوادرُ أُوكِتَابُ نَوادِرالصَّلاةِ وَالزَكاةِ مَثَلاً ، إلَيْهِ لِلتَّمَيُّزُ عَنِ الأَصْلِ مُخْتَلِفَةٍ. فَيُقْتَصَرُ عَلَىٰ أَنّه نَوادرُ أُوكِتَابُ نَوادِرالصَّلاةِ وَالزَكاةِ مَثَلاً ، إلَيْهِ لِلتَّمَيُّزُ عَنِ الأَصْلِ ، كَماصَرَحَ بِهِ المُولَى الوَحِيدُ بِقَوْلِهِ فِي التَّعْلِيقَةِ: «وَ أَمّا النَّوادِرُ الطَّاهِرُ أَنّهُ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ أَحَادِيثُ لا تَنضَبِطُ فِي بابٍ لِقِلَتِه بِأَن يَكُونَ واحِداً أَوْمُتُعَدًا أَو مُتَعَدِّداً لَكُنُ يَكُونُ قَلِيلاً جِدًا ، وَمِنْ هٰذَا قَوْهُمُ فِي الكُتُبِ المُتَداوِلَةِ : نَوادرُ الصَّلاةِ وَ نَوادِرُ الرَّكَاةِ وَالْمَالُ ذَلِكَ ».

وَ أَمَّا مَاذَكُرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ المُرادَ بِالنَّوادِرِ مَاقَلَتْ رِوايَتُهُ وَ نَدَرَالعَمَلُ بِهِ، فَهُواشْتِباهُ مَنْشَأَهُ جَعْلُ النَّوادِرِ بِمَعنى الخَبرِ النَّادِرِالشَّاذِ المُفَسَّرِ بِذَلِكَ.

و يَرُدُّهُ وُضُوحُ كَوْنِ خُمْلَةٍ مِنَ الأَخْبَارِ المَسْطُورَةِ فَي بابِ النَّوادِرِ شايعَ الرِّواْيَةِ وَالعَمَلِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ قَرِينَة عَلَىٰ أَنَّ المرادَبِ النَّوادِرِ ماذَ كَرَهُ الوَحِيدُ لاماذَ كَرَهُ هٰذَا البَعْضُ.

وَيُوَيِّدُ ذَٰلِكَ أَنَّ كِتابَ نَوادِرِالِحِكَمَةِ للنَّفَةِ الجَلِيلِ مُحمَّدِبنِ أَحمَدبنِ يَحيى الأَشْعَرِي، كِتابُ مَدْوحٌ مُعْتَمَدٌعَلَيهِ.

وَ كَذَا يُؤْيِدُهُ تَفْسِيرُالْجَلِسِيِّ – رَحِّهُ اللهُ – في بابٍ نادِرٍ مِنَ الفَقِيهِ بقَولِهِ هُناكُ: «أَيْ مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ أَخْبَارٍ مُغْتَلِفَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ لاَيَصْلُحُ كُلُّ مِنْهَا لِعَقدِبابٍ مُفرَدِلَهُ».

نعم يَشْهُدُ لِلْبَعضِ قَوْلُ الْمُفِيدِ - رَحِهُ اللهُ - في رِسالَتِه في الرَّدِّ عَلَى القَائِلِينَ بِأَنَّ شَهْرَرَمَضانَ لاَيكُونُ أَقَلَ شَهْرَرَمَضانَ لاَيكُونُ أَقَلَ شَهْرَرَمَضانَ لاَيكُونُ أَقَلَ مَنْ تَلا ثِينَ يَوْماً ، فَهِيَ أَحادِيثُ شَاذَة ، وَقَدْطَعَنَ نَقَلَة الآثارِ مِنَ الشَّيعَة في سَنيدها وَهِي مُثْبَتَه في كُتُبِ الصِّيامِ في أَبْوابِ النَّوادِرِ، وَالنَّوادِرُ هِيَ النَّي لاَعمَلَ عَلَيْها» ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ في تَفسيرِ بابِ النَّوادِرِ عَا ذَكرَهُ البَعْضُ. فَتَأَمَلُ جَيِّدًا.

ثُمَّ إِنَّ الحَاصِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ أَنَّ الكِتابَ أَعَمُّ مِنَ الجَمِيعِ مُطْلُقاً

بِحَسَبِ اللَّغَةِ بَلِ العُرْفِ إِلاَّعُرْفَ مَنِ اصْطَلَحَ الأَصْلَ فِي نحوِما ذكرُوا الكِتاب فِي مُقابِلِه، كَمَاعَرَفْتَ فَإِنَّهُماعَلَيهِ مُتَبايِنانِ كَظُهُورِ تَبايُنِ الأَصْلِ مَعَ النَّوادِر، بَلِ الجَمِيعِ حَتْى التَّصْنِيفِ وَالتَّالِيفِ فِي العُرْفِ المُتَأْخِرِ، وَإِنْ كَانَ أَحياناً يُطْلَقُ بَعْضُها عَلَى بَعْضُها عَلَى بَعْضِ، إِمَّا لِلْمُناسَبَةِ أُوبِناءً عَلَى خِلافِ الاصْطِلاحِ المُتَجَدِّد، فَلا حِظِ المُوارِدَ و تَدَبَرْ. عَلَى بَعْضِ، إِمَّا لِلْمُناسَبَةِ أُوبِناءً عَلَى خِلافِ الاصْطِلاحِ المُتَجَدِّد، فَلا حِظِ المُوارِدَ و تَدَبَرْ. المُصنَّفِ، المُوضِعُ التَّانِي: فِي أَنْ كَوْنَ الرَّجُلِ «ذا أصلِ» أَوْ «ذا كِتابٍ» أَوْ «ذا مُصنَّفِ» أَوْ «ذا نَوادر» أَعَمُ مِنَ المَدْحِ لِعَدمِ دَلاللَّتِهِ عَلَيهِ بِشَيْ مِنَ الدَّلالاتِ وَ عَدَمِ تَحَقَّقِ اصْطِلاحِ فِي ذلِكَ.

و حَكَى المَوْلَى الوَحِيدُ عَنْ خَالِهِ الْجَلِسِيِّ الثّانِي - رَحِهُ اللهُ - بَلْ وَجَدّهِ الْجَلِسِيِّ الثّانِي - رَحِهُ اللهُ - بَلْ وَجَدّهِ الْجَلِسِيِّ الأَصْلِ مِنْ أَسْبابِ الحُسْنِ، الْجَلِسِيِّ الأَصْولِ كَانُوايَنْتَحِلُونَ المذاهِبَ وَتَأَمَّلَ هُوَ فِيهِ نَظُواً إِلَى أَنَ كَثِيراً مِنْ أَصْحابِ الأصُولِ كَانُوايَنْتَحِلُونَ المذاهِبَ الفياسِدة، وإنْ كَانَتْ كُتبُهُمْ مُعْتَمَدةً عَلَى ما صَرَّحَ بِهِ فِي أَوَّلِ الفِهْرِسْتِ، وأيضاً الفياسِدة، وإنْ كَانَتْ كُتبُهُمْ مُعْتَمَدةً عَلَى ما صَرَّحَ بِهِ فِي أَوَّلِ الفِهْرِسْتِ، وأيضاً الخَسَنُ بنُ صَالِحِ بنِ حَيِّ مَتْدُوكُ يَعايَعْتَصُ بروايتِهِ عَلَى ماصَرَّحَ بِهِ فِي المَّذِيبِ مَعَ أَنَّهُ السَّرَحِ بِهِ فِي المَّذِيبِ مَعَ أَنَّهُ ذَكِرَفِهِ ماذُكِرَ. قالَ: وَأَضْعَفُ ذَا أَصْلُ كَونُ الرَّحُلِ ذَاكِتابٍ، لا يُخْرِجُهُ عَنِ الجَهْالَةِ الآعِنْدَ بَعْضِ مَنْ لا يُعْتَدُبِهِ.

تَذْيِيلُ: حَيْثُ جَرَىٰ ذِكُرْتَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ فِي كُتُبِ الرِّجالِ، فَلْنَخْتِمِ الفَصْلَ بِعِدَّةِ أَلْفَاظٍ مُسْتَعمَلَةٍ فِيها لارَبْطَ لَمَا بِعالِمِ المَدْجِ وَالذَّمُّ تَكْمِيلاً لِلْفَائِدَةِ.

فَهُمَا «الفَهْرِسْتُ»: وَهُوَ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ الدِّرايَةِ وَالْحَدِيثِ جُمَّلَهُ عَدْدِالمَرُو يَاتِ وَقَدْ فَشَرَهُ به فِي التَّقريبِ ثُمَّ حَكَىٰ عَنْ صاحِبِ تَثْقِيفِ اللِّسانِ أَنَّه قالَ: الصَّوابُ أَنَّها بِالتَّاءِ المُثَنَّاةِ الفَوْقِيَةِ، قالَ: وَرُبَهَا وَقَفَ عَلَيها بَعْضُهُمْ بالهاءِ أَي الفِهْرِست أَوْالفِهْرِس وَهُوَخَطَأ. قالَ: وَ مَعناها جُمَلَةُ العَدَدِللْكُتُبِ لَفْظُهُ فَارْسِيَّةٌ.

وَ فِي التَّاجِ مَازِجاً بِالقَّامُوسِ الفِهْرِسُ بِالكَسرِ أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ, وقالَ اللَّيثُ: هُوَالَكِتَابُ الَّذِي تُجْمَعُ فيهِ الكُتُب، قالَ: وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ مَحْضٍ وَلٰكِنَّهُ مُعَرَّبُ. وَقَالَ غَيْرهُ: هُوَمُعَرَّبُ فِهْرِست. وَقَدِ اشْتَقُوامِنْ الفِعْلَ فَقَالُوا فَهرَسَ كِتَابَهُ فَهْرَسَةً، وَجَمْعُ الفَهرسَةِ فَهارِسُ.

وَمِنهَا «التَرْجَمةُ»: تُطلَقُ عِندَهُمْ عَلى شَرِح حالِ الرَّجْل. وَهِي مَأْخُوذَةُ مِنْ تَرَجَّه قَرْجَم عَنهُ إِذَافَسَر كَلامَهُ بِلِسانٍ تَرَجَّه فِظ لُغَةٍ مِايُرادِفُهُ مِنْ لُغَةٍ أُخرى، يُقالُ: تَرْجَم وَتَرْجَم عَنهُ إِذَافَسَر كَلامَهُ بِلِسانٍ آخَرَ وَالمُفَسِّرُ تَرْجُمان - بِفَتْحِ أَوَّلهِ وَضَمَّ الثَّالِئَةِ عَلَىٰ أَحَدِالأَقُوالِ فِي ضَبْطِه - وقِيلَ إِضَمَّ هِا كَعُنْغُوان وقيلَ: بِفَتْحِها كَزَعْفَرانِ، وَالأَوَّلُ هُ وَالمَشْهُ ورُ عَلَى الأَلْسِنَةِ، وَهُلِ اللَّفْظَةُ عَرَبِيَةٌ أَوْمُعَرَّبَةُ دَرْغَمان، فَتَصَرَّفُوافيه ؟ وَجُهانِ، وَعَلَى الثَّانِي فَالتَّاءُ أَصْلِيَةٌ دُونَ اللَّفْظَةُ عَرَبِينَةٌ أَوْمُعَرَّبَةُ دَرْغَمان، فَتَصَرَّفُوافيه ؟ وَجُهانِ، وَعَلَى الثَّانِي فَالتَّاءُ أَصْلِيَةٌ دُونَ اللَّفْظَةُ مَأْخُودَةً اللَّفْظَةُ مَأْخُودَةً مِنْ اللَّوْلِ إِنَّ المُتَكِيم رَمِى بِهِ أَوْمِنَ الرَّجْمِ بِالحِجارَةِ لِأَنَّ المُتَكَيِّم رَمَى بِهِ أَوْمِنَ الرَّجْمِ بِالْحِجارَةِ لِأَنَّ المُتَكَيِّم رَمَى بِهِ أَوْمِنَ الرَّجْمِ بِالْخَانِ لِا تَنافِي بَيْهَا.

وَ كَيْفَ كَانَ فَإِطْلاقُ التَّرْجَمَةِ عَلَىٰ شَرْحِ حَالِ الرَّجُلِ مَجَازٌ اصْطَلَحُوا عَلَيهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَفْسِيرِ اسْمِ الرَّجُلِ مِعْنَاهُ المُرادِفِ في لِسَانٍ آخَرَ، بَلْ شَرْحاً لِحالِهِ كَمَا هُوَظَاهِرْ.

وَمِنْهَا «النَمُوذَج» بِفَتْحِ النُّونِ وَالذَّالِ — مُعَرَّبُ نِمُودَه بِالفَارْسِيَّةِ فَنِي القَامُوسِ أُنَّه مِثَالُ الشَّيْءَ أَيْ صُورَةٍ تُتَخَذُ عَلَىٰ مِثَالِ صُورةٍ الشَّيْءَ لِيُعرَفَ مِنْهُ حَالُهُ. ، وَالعَوامُ يَقُولُونَ مَثَالُ الشَّيْءَ لِيُعرَفَ مِنْهُ حَالُهُ. ، وَالعَوامُ يَقُولُونَ مَثَالُ الشَّيْءَ لِيُعرَفَ مِنْهُ حَالُهُ. ، وَالعَوامُ يَقُولُونَ مَثَونه.

وَمِنْهَا «الشَّيخُ»: وَهُولُغَةً مَنِ اسْتَبانَتْ فِيهِ السِّنُ وَظَهُرَعَلَيهِ الشَّيْبُ، أَوْهُو مَنْ الْعَينَ عَمْرُه أَرْبَعِينَ سَنَةً، أوهُ وَشَيخُ مِنْ خَسِينَ إلىٰ آخِرِعُمْرِه، أوهُ وَمِنْ إحْدى وَخَسِينَ إلىٰ آخِرِعُمْرِه، أوهُ وَمِنْ إحْدى وَخَسِينَ إلىٰ آخِرِعُمْرِه، ذَكَرَهُما شُرّاحُ والفَصِيحِ فَي أَوْمِنَ الخَمْسِينَ إلى الثَّانِينَ حَكاهُ ابْنُ سِيدًا فَي الْخَصِيمِ فَي الْخَصِيمِ فَي الْخَصِيمِ وَالقَرَّازُ فِي الجَامِعِ.

وَقَدْ تَعارَفَ إطْلاقُ الشَّيْخِ عَلَىٰ كَثِيرِالعِلْمِ، وَرَئِيسِ الطَّائِفَةِ، وَالأَسْتَاذِ، وَكَثِيرِالمالِ، وَكَثِيرِالمَوْلَدِ، وَلَيسَ فِي كَلِماتِ أَهْلِ اللَّغةِ مِنْهُ عَينُ وَلا أَثَرٌ. فَلَعَلَهُ اصْطِلاحٌ عُرْفَيٌ.

وَالْمُوادُبِهِ حَيْثُما يُطْلَقُ فِي عِلْمِ الدّرايَةِ وَالرِّجالِ وَالحَدِيثِ هُـوَ مَنْ أُخِذَ مِنْهُ

<sup>(</sup>۱)المشهور كونه لأبى العباس احمدبن يحيى المعروف بثعلب المتوفى ۲۹۱، و أخذه هوعن إصلاح المنطق لابن السكيت المتوقى ٢٤٤، وشرحه جماعة منهم أبوالعباس المبرد، وأبن درستويه، و يوسف الزجاجي، و ابوالفتح ابن جتى، و أبوسهل الهروي وغيرهم.

الرِّوايةُ كَمَا لا يَخْفَى عَلَىٰ مَنْ راجَعَ ماياتي مِنْ كَلِماتِهِمْ في المقامِ الثَّاني مِنَ الفَصْلِ الخامِس إنْ شاءَ اللهُ تعَالى.

وَ مِنهَا «المَشِيخَةُ»: تُطلَقُ عِنْدَهم عَلى عِدَةٍ مِنْ شُيوخِ صَاحِبِ الكِتابِ رَوى الأَحادِيثَ عَنْهُمْ فَيُرادُ بِمَشِيخَةِ الفَقِيهِ ما في آخِرِهِ مِنْ بَيانِ أَسانِيدِه إلى الرُّواةِ الَّذِينَ رَوَىٰ عَنْهُمْ في الفَقِيدِ، وَ بِمَشِيخَةِ الشَّيْخِ ما في آخِرِ النَّهذِيبَيْنِ مِنْ بَيانِ أَسانِيدِهِ الَّتِي أَسْقَطَها فِيها و رَوى عَمَّنْ بَعْدَهُمْ.

قَالَ فِي مَجْمَعِ البَحْرَيْنِ المَشِيخَةُ اسمُ جَمْعِ الشَّيْخِ وَالجَمْعُ مَشَايِخُ، وَجَعَلَ فِي التَّاجِ (التَّحْقِيقَ كَوْنَ مَشَايِخَ جَمْعَ مَشِيخَةٍ وَمَشِيخَةٌ جَمْعُ شَيْخِ» فَتَدَبَّرُ جَيِّداً.

وَمِنهَا ﴿الأُسْتَادُ﴾: بالذَّالِ المُعْجَمَةِ وَيُسْتَعْمَلُ بَالمُهْمَلَّةِ.

قَالَ القَيْومِيُّ فِي المِصْبِاحِ: «الأُسْتَاذُ كَلِيمَةٌ أَغْجَمِيَّةٌ وَمَعْنَاهَا المَاهِرُ بِالشَّيُّ العَظِيم، وَ إِنَّمَا قِيلَ أَعْجَمِيَّةُ لِأَنَّ السِّينَ وَالذَّالَ المُعْجَمَةَ لاَيَجْتَمِعَانِ فِي كَلِمَةٍ عُرَبيَّةٍ».

وَ قَالَ فِي تَاجِ العَروُسِ: «إنَّهُ مِنَ الأَلفَّاظِ الدَّائِرَةِ المَشْهورةِ وَ إِنْ كَانَ أَعْجَمِيّاً. وَ كَوْنُ الْمَهْ مُزَةِ أَصْلاً هُوَالَّذِي يَقْتَضِيهِ صَنِيعُ الشَّهابِ الفَيّومِيِّ لِأَنَّهُ ذَكْرَهُ فِي الْمَمْزَةِ. اللهُ أَنْ قَالَ -: وفي شِفاءِ الغَليلِ: وَلَمْ يُوْجَدْ فِي كَلامٍ جَاهِليٍّ؛ وَالعَامَةُ تَقولُهُ مِعْنَى الضَّعَارَعَالِباً» الضَعارَعَالِباً»

وَعَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِالبَغْدَادِيِّ فِي شَرْحِه عَلَى شَوْاهِدِالمُغْنِي : أَنَّ المُرادَمِنْهُ الْمُتَعَلِّمُ وَالْأَتْبَاعُ، وَهُمُ الخَدَمُ وَالْأَتْبَاعُ، وَ هُمُ الخَدَمُ وَالْأَتْبَاعُ، وَعَنِ الشَّيْخِ عَبْدِالقَادِرِالبَغْدَادِيِّ فِي شَرْحِه عَلَى شَوْاهِدِالمُغْنِي : أَنَّ المُرادَمِنْهُ المُتَعَلِّمُ وَعَنِ الشَّيْخِ عَبْدِاللَّغْنِي : أَنَّ المُرادَمِنْهُ المُتَعَلِّمُ أُوالِخَادِمُ الحَاصُ لِلْمُعَلِّمِ.

و في آخِرِ الخَبَرِ الشّادِسَ عَشَرَ مِنَ الأَخْبارِ الَّتِي نَقَلْناها في تَرْجَمَةِ هِشَامِ بِنِ الْحَكَمِ قُولُ أَبِي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السّلامُ : «ياهِشامُ عَلِّمُهُ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تِلْمَاذاً لَكَ » دَلالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الفَصِيحَ التِّلْمَاذ وَ أَنَّ المُرادَ بِهِ المُتَعَلِّمُ.

 ثمَّ إِنَّ الإملاءَ بِالهُمْزَةِ لُغَة بني تَمِيمٍ وَقَيْسٍ، وَأَمّا فِي لُغَةِ الحِجازِ وَبني أَسَدٍ فَبِاللّامِ، يُقالُ :أَملَلْتُ الكِتابَ عَلَى الكانيبِ إمثلالاً: أَلقَيْتُه عَلَيْهِ، وَقَدْجاءَ الكِتابُ العَزِيزُ بِاللَّغَتَيْنِ جَمِعاً؛ فَعَلَى الأَوَّلِ قُولُهُ تَعالى: «فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرةً وَأَصِيلاً»، وَعَلَى الأَوَّلِ اللَّهُ وَالْمُعَالِ اللهِ عَلَيْهِ بُكُرةً وَأَصِيلاً»، وَعَلَى الثَّانِي قَولُهُ تَعالى: «وَ لْيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيهِ الْحَقُ -الآيةِ».

وَالمرادُ بِالمُسْتَمْلِي فِي هُنَّاالفَنِّ هَوُالَّذِي يُبَلِّغُ عَن الشَّيخِ عِندَكَثَرَةِ السَّامِعينَ وَعَدَم وَفاءِ صَوْتِ الشَّيخ لِإسْماع الجَمِيع.

وَمِنهَا «العِدَّةُ»: تَرَاهُمْ يَقُولُونَ: «عِدَّةٌ مِن أَصْحَابِنا» وَ يُريدُونَ بِذلِكَ جَمَاعَةً مِنَ الأَصْحَابِنا» وَ يُريدُونَ بِذلِكَ جَمَاعَةً مِنَ الأَصْحَابِ، فإنَّ البِعدَّةَ بِكُسْرِأَ وَلِهِ وَ فَتْحِ ثَانِيهِ مُشَدَّداً: الجماعةُ، قَلَّتْ أُوكَثَرَتْ. تَقُولُ: رَأَيْتُ عِدَّةَ رِجَالٍ وَ عِدَّةَ نِسَاءٍ، وأَنفَذْتُ عِدَّةَ كَتُبٍ أَيْ جَمَاعَةً.

وَمِنَهَا «الرَّهُطُّ»: بِفَتْحِ أُوَّلِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَ فَتْحِهِ أَيضاً، وَ هُوَ مَا فَوْقَ التَّلا ثَةِ دُونَ النِّساءِ، ولا واحدَلَهُ مِنْ لَفْظِه، وَقِيلَ: مِنَ السَّبْعَةِ النَّالَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا فُوْقَ العَشَرَةِ إِلَى النَّلا ثَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا فُوْقَ العَشَرَةِ إِلَى الثَّلا ثَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا فُوْقَ العَشَرَةِ إِلَى الثَّلا ثَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا فُوْقَ العَشَرَةِ إِلَى الثَّلا ثَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا فُوْقَ العَشَرَةِ إِلَى الثَّلا ثَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا فُوْقَ العَشَرَةِ إِلَى الثَّلا ثَةِ النَّفَرُ، وَقِيلَ:

وَمِنَهَا «الطَّبَقَةُ»: وَهِيَ فِي الاصْطِلاحِ عِبارَةُ عَنْ جَمَاعةٍ اشْتَرَكُوا فِي السِّنَ وَلِقاءِ المَشْايِخِ فَهُمْ طَبَقَةٌ، ثُمَّ بَعَدَهُمْ طَبَقَةٌ الْحُرى، وَهٰكذا، مَأْخُوذَةٌ مِنْ طَبَقَةِ البِناءِ لِكَونِمِمْ فِي المَشْايِخِ فَهُمْ طَبَقَةِ البِناءِ لِكَونِمِمْ فِي المَّانِةِ فَهُمْ طَبَقَةِ الطَبَقَةِ الواحِدَةِ فِي هَواءٍ واحِدٍ، أَوْ مِنَ المطابَقَةِ لِمُوافَقَةِ بَعْضَا فِي الأَخْذِ مِنْ شَيْخِ واحِدٍ.

وَمنَهَا «الصَّحَابِيُّ»، وَّ «التَّـابِعِيُّ»، و «المُخَضْرَمِيُّ»: وَيَأْتِي تَفْسِيرُها فِي أُوَّلِ الفَصْل الثَّامِن إنْشاءَاللهُ تَعَالَىٰ.

وَمِنَهَا «الرَّاوِي»، وَ «المُسْنِدُ»، وَ «الْمُحَدَّثُ» وَ «الحَافِظُ»: لارَيْبَ في كَوْنِ كلَّ لاحِقِ مِنْ هذِهِ الأربَعَةِ أرفَعُ مِنْ سابِقِه.

ثمَّ الرَّاوِي مَنْ يَروِي الْحَدِيثَ مُطْلَقاً سَواءٌ رَواهُ مُسْنَدًا، أَومُرْسَلاً، أُوغَيرَهُما. وَ أَمَّا المُسْنَدُ بِكَسْرِالنُّونِ فَهُوَ مَنْ يَروِي الحَدِيثَ بِإِسْنَادِهٖ سَواءٌ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمْ بِهِ أَوْلَيْسَ لَهُ إِلاَّجِرُّدُ الرِّوايَةِ.

وَ أَمَّا الْحَدِّثُ فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَنْ عَلِمَ طُرُقَ اِثْبَاتِ الْحَدِيثِ وَأَسْاءَ

رُواتِهٖ وَ عَدَالَتَهُمُ وَ أَنَّهُ هَلَ زِيدٌ فِي الْحَدِيثِ شَيُّ أُونَقَصَ أَمْ لَا، فَلَا يَصْدُقُ الْحُدِّثُ عَلَىٰ مَنْ لَهُ عِلَمٌ بِهٰذَا الشَّأْنِ. مَنْ لَهُ عِلمٌ بِهٰذَا الشَّأْنِ.

قال الشَّيخ فَتْحُ الدِّينِ مِنَ العامَّةِ: «إِنَّ الْحَدَّثُ فِي عَصْرِنا مَنِ اسْتَغَلَ بالجَدِيثِ رِوايَةً وَ دِرايَةً ، وَاطلَعَ عَلَىٰ كَثِيرِمِنَ الرُّواةِ والرِّواياتِ فِي عَصْرِه ، وَتَمِيزِ فِي ذَلِكَ حَتْى عُرِفَ فِيهِ خَطُّهُ وَاشْتَهَرَ فِيهِ ضَبْطُهُ -إلىٰ أَنْ قالَ-: وَ أَمّا مَا يُحكَىٰ عَنْ بَعْضِ حَتْى عُرِفَ فِيهِ خَطُّهُ وَ اشْتَهَرَ فِيهِ ضَبْطُهُ -إلىٰ أَنْ قالَ-: وَ أَمّا مَا يُحكَىٰ عَنْ بَعْضِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَنْ بَعْضِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمْ ، اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

وَأَمَّا ﴿ الْحَافِظُ ﴾ فَفِيهِ وُجُوهُ:

أَحَدُها ما عَنِ الشَّيخِ فَتْحِ الدِّينِ مِنْ أَنَّ الْحُدِّثَ بِالمَعْنَى الَّذِي سَمِعْتَ مِنْهُ: أَنَّ مَن عَرفَ شُيُوخِه وَ شُيُوخِه طَبَقَةً بِعَدَطَبَقَةٍ بِجَيْثُ يَكُونُ ما يَعْرِفُهُ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ مَن عَرفَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ أَن مَن عَرفَ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ أَكْرَ مِمَّنْ يَجَهَلُهُ مِنها فَهُوالحافِظُ.

تَانِيها: أنَّهُ مُطْلَقُ العارِفِ بِالحَدِيثِ وَالْمَثْقِنِ لَهُ، لِأَنَّ الجِفْظَ المَعْرِفَةُ وَالإِتَّقَانُ، نَقلَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ مُحَدِّثِي العامَّة.

ثَالِثُها: ما يَظهَرُ مِنْ بَعْضِ مُحَدِّثِي العامَّةِ مِنِ اسْتِواءِ الْحُدَّثِ وَالحَافِظِ وَقَدْ حُكِيَ الْتَلَفَ كَانُوا يُطْلِقُونَ الْحُدِّثَ وَالْحَافِظَ بِمَعنى. وَالْحَقُ أَنَّ الحَافِظَ أَحَصُ مِنَ الْحُدَّثِ السَّلَفَ كَانُوا يُطْلِقُونَ الْحُدِّثَ وَالْحَافِظَ بِمَعنى. وَالْحَقُ أَنَّ الحَافِظُ أَخَصُ مِنَ الْحُدْثِ مُطْلَقاً، وعَنْ أَبِي نَصْرِ الشِّيرازِيِّ «أَنَّ العالِمُ : الَّذِي يَعلَمُ المَّنْ والإسنادَ جَمِعاً، وَالفَقِية : الَّذِي عَرَفَ المَّسْادَ وَلا يَعْرِفُ المَّنْ، وَالرَّاوِيَ المَّنْ وَلا يَعْرِفُ المَّسْنَادَ ، وَالْحَافِظُ : الَّذِي يَعْرِفُ الإَسْنَادَ وَلا يَعْرِفُ المَّنْ وَلا الإِسْنَادَ ».

وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَنَّ عُلُومَ الْحَدِيثِ الآنَ ثَلاَ ثَهُ: أَشْرَفُها حِفْظُ مُتُونِه و مَعْرِفَةُ وَلِيها وَ فَقِهِها، وَالثَّانِي: حِفْظُ أسانيدِها وَمَعْرِفَةُ رِجالِها وَتَمِيرُصَحِيحِها مِنْ سَقِيمِها وَالتَّالِثُ: جَعْهُ وَكِتابَتُه وَ سَماعُهُ وَ تَطْرِيقُهُ وَ طَلَبُ العُلُوقِيهِ وَالرِّحْلَةُ إِلَى البُلدانِ إلى وَالتَّالِثُ: جَعْهُ وَكِتابَتُه وَ سَماعُهُ وَ تَطْرِيقُهُ وَ طَلَبُ العُلُوقِيهِ وَالرِّحْلَةُ إِلى البُلدانِ إلى وَالتَّالِثُ نِها الله الله وَلِيهِ مَهِمًّا فَالإِشْتِعَالُ بِالثَّانِي أَهمُ لِأَنَّهُ المِرْقَاةُ إِلَى النَّالِي فَا لَهُ اللهُ وَلِيهُ وَمَنْ أَخَلً إِلَيْ اللهُ وَلِيهُ مَهمًا فَالإِشْتِعَالُ بِالنَّانِي أَهمُ لِأَنَّهُ المِرْقَاةُ إِلَى النَّالِي اللهُ وَلِيهُ وَمَنْ أَخَلً بِهِ خَلَطَ السَّقِيمَ بِالصَّحِيحِ وَالمَعَدَّلُ بِالجَّرُوحِ، وَهُولا يُشْعُرُ، فَكُلُّ مِنْها النَّقِيمُ وَلَا السَّقِيمَ بِالصَّحِيحِ وَالمَعَدَّلُ بِالجَّرُوحِ، وَهُولا يُشْعُرُ، فَكُلُّ مِنْها النَّقِيمَ وَالمَعَدَّلُ بِالجَّرُوحِ، وَهُولا يُشْعُرُ، فَكُلُّ مِنْها فَالْأَوْلِ مَا السَّقِيمَ بِالصَّحِيحِ وَالمَعَدَّلُ بِالجَّرُوحِ، وَهُولا يُشْعُرُ، فَكُلُّ مِنْها فَا السَّقِيمَ بِالصَّحِيحِ وَالمَعَدَلُ بِالجَدِيثِ مُهِمَّ مَعَ قَصُورِهِ فِيهِ إِنْ أَخَلً بِالتَّافِي النَّالِي وَمَنْ أَخَلَ بِهِ الْمَطَلِيقُ اللهُ اللَّذَالِثُونِ وَمَنْ أَحْرَزَ الأَقَلُ وَ أَخَلَ بِالتَّافِي النَّا اللَّالِيْ وَمَنْ أَخِلَ بِالتَّافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَمُنْ أَخْلُ مِنْ الْحَلَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْمُعْلَى مَعْ قَصُورِهِ فِيهِ إِلْ التَّافِي اللهُ السَامِ اللهُ اللهُ

كان بعيداً عن اسم المحدّث عُرْفاً. وَمَنْ أَحَرَزَالثّانيَ وَأَخَلَّ بِالأُوّلِ لَم يَبْعُدْعَنهُ السمُ المُحدّثِ وَلَكِنْ فيه نقص بالنِّسبة إلى الأُوّلِ». هذا و ظاهِرُهُ أَيضاً أَنَّ الحافِظ أَخَصُّ مِن المُحدّثِ فَتَدَبّرُ جَيّداً.

الفَصْلُ السّابِعُ: فِي شَرَفِ عِلْمِ الحَدِيثِ وَكَيفِيّة ِ تَحَمُّله وَ طُرُقِ نَقْلِهِ وَ آدابِه:

لأشُبهَ في شَرَفِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَعِظَمِ شَأْنِه وَ سُمْوَرُتبَتِه وَ عُلُوقَدُرِه وَ مُنَاسَبَتِه لِكَارِمِ الأخلاقِ وَ مَاسِنِ الشَّيمِ وَكُوْنِه مِنْ عُلُومِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ مَنْ حُرِمَهُ فَقَدْ حُرِمَ خَيْراً عَظِيماً، وَمَنْ رُزِقَهُ فَقَدْ خُرِمَ الشَّيمِ وَكُوْنِه مِنْ عُلُومِ الآخِرَةِ، وَإِنَّ مَنْ حُرِمَهُ فَقَدْ حُرِمَ خَيْراً عَظِيماً، وَمَنْ رُزِقَهُ فَقَدْنَالَ فَضَلاً جَسِيماً، كَيْفَ لأ، وَهُوَالوُصلَةُ إلى رَسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَآله وَ الأَثْبَةِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَالبَاحِثُ عَنْ تَصحِيحٍ أَقُواهِمْ وَ أَفْعالِمِمْ وَالذَّبَ صَلّى اللهُ عَليهِ وَآله وَ الأَثْبَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ وَالبَاحِثُ عَنْ تَصحِيحٍ أَقُواهِمْ وَ أَفْعالِمِمْ وَالذَّبَ عَنْ تَصحِيمِ أَقُواهِمْ وَ أَفْعالِمِمْ وَالذَّبَ عَنْ تَصحِيمِ أَقُواهُمْ وَ أَفْعالِمِمْ وَالدَّبَ عَنْ تَصحِيمِ أَقُواهُمْ وَ أَنْعالِمُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيهِ وَآلِه وَ اللهُ عَليهِ وَآلِه وَ اللهُ عَليهِ وَآله وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَآلِه وَ فَخُراً لللهُ اللهُ الْمُرَةُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوعًا هَا" لَكَفًا وُ شَرَفاً وَ فَخُراً.

وَعَلَىٰ صَاحِبِهٖ تَصْحِبِحُ النَّنَةِ وَإِخْلاصُها وَ تَطْهِيرُ القَلْبِ مِنْ أَغْراضِ الدُّنيا الدَّنِيَّةِ وَأَدْناسِها كَحُبِّ الرِّئاسَةِ وَ نَحوِها، فَإِنَّ الأَعْمالَ بِالنِّيَّاتِ، وَلْيَكُنْ أَكْبُرهَمِهِ الدَّنِيَّةِ وَأَدْناسِها كَحُبِّ الرِّئاسَةِ وَ نَحوِها، فَإِنَّ الأَعْمالَ بِالنِّيَّاتِ، وَلْيَكُنْ أَكْبُرهَمِهِ نَشْرَا لَحَدِيثِ وَالتَّبْلِيغَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَ أَنْمَة الهُدَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلامُ. وَإِذْ قَدْ عَرَفتَ ذَلِكَ:

## فَهُنا مَقاماتُ:

الأُوَّلُ: فِي أَهْلِيَّةِ التَّحَمُّلِ وَ فيهِ مَطالِبُ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ لارَيْبُ ولا إِشْكَالَ فِي اعْتِبارِ العَقْلِ وَالْبِينِفِيمَنْ تَحَمَّلَ بِالسَّماعِ، وَمَا فِي مَعناهُ لِيَتَحَقَّقَ فِيهِ مَعناهُ، وَالْمُوادُ بِالنَّمِيزِهنا عَلَىٰ ما فِي البِدايَةِ -أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الجَدِيثِ وَمَا فِي مَعناهُ لِيَتَحَقَّقَ فِيهِ مَعناهُ، وَالْمُوادُ بِالنَّمِيعَةُ فِي أَصْلِ مُصَحَّحٍ، وَ الاّاعْتُبرَ مَعَ ذلك ضَبْطُهُ. الَّذِي هُو بِصَدَد روايتِه وَ غَيْرِه، إنْ سَمِعَهُ فِي أَصْلِ مُصَحَّحٍ، وَ الاّاعْتُبرَ مَعَ ذلك ضَبْطُهُ. ثَمَّ قَالَ: «وَ فَسَرَهُ بَعْضُهُمْ بِغَرْقِهِ بَيْنَ البَقرَةِ وَالدَّابَةِ وَالحِمارِ وَ أَشْباهِ ذلك بِحَيْثُ يُمَيِّزُ أَذْنَىٰ تَمْ قَالَ: «وَ فَسَرَهُ بَعْضُهُمْ بِغَرْقِهِ بَيْنَ البَقرَةِ وَالدَّابَةِ وَالحِمارِ وَ أَشْباهِ ذلك بَحَيْثُ يُمَيِّزُ أَدْنَى تَمَعْدِينِ وَالأَوَّلُ أَصَحُ - ثُمُّ قَالَ: وَ يُحَتَرَزُ بِتَحَمُّلِهِ بِالسَّماعِ عَمَّالُوكَانَ بِنحُولِلإِ جَازَةٍ، فَإِنَّهُ لا يُعْتَرَدُ فِيهِ ذَلِكَ ، كَمَاسَيَأَتِي إنْ شَاءَ اللهُ تَعالَىٰ - ثُمَّ قَالَ: وَالمُرادُ بِمَا فِي مَعْنَى السَّماعِ لاَيْعُوا الشَّيْخِ وَ نَعْوِها». وَمَا ذَكَرَه مُوجَّهُهُ. القِراءَةُ عَلَى الشَّهُ وَ نَعْوِها». وَمَا ذَكَرَه مُوجَّهُهُ.

الثَّاني: أنَّهُ لايَشْتَرِطُ في صِحَّةِ تَحَمُّلِ الحَدِيثِ بِأَقْسَامِهِ الإِسْلامُ وَلا الإِيمَانُ وَلا البيانُ وَلا البيانُ وَلا البينُوعُ وَلا العَداللهُ، فَلَوْتَحَمَّلهُ كَافِراً أُومُنافِقاً أَوْصَغِيراً أَوْفاسِقاً وَأَدَّاه في حالِ

اسْتِجْمَاعِهِ لِلإسْلامِ وَالإِيمَانِ وَالبُدْئِ وَالعَدَالَةِ قُبِلَ، كَمَاصَرَّحَ بِذَلِكَ جَمْعٌ. بَلْ لاخِلافَ في ذلِكَ بِنَقلِ.

كَالْحَسَنَينِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ وَعَبْدِ اللهِ بِنِ الْعَبَّاسِ وَعبدِ اللهِ بِنِ الزَّبيرِ وَالتَّعمَانِ بِنِ بَشِيرٍ وَالسَّائِبِ بِنِ يَزِيدَ وَالْمِسْوَرِ بِنِ مَخْرَمَةَ وَغَيْرِهِمْ، حَيْثُ تَحَمَّلُوا جُمْلَةً مِنَ الرِّواياتِ في حَالِ الصَّغَرِ وَقَبِلَ النُّفَقَهَاءُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَنْهُم رِوايَتَهُمْ مِنْ غَيْرِفَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلُ النُلوغ وَ بَعْدَهُ.

وَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يُسْمِعُونَ الصِّبْيانَ وَ يُخْصِرُونَهُم مِحَالِسَ التَّحْدِيثِ وَ يَعَتَدُّونَ بِرِوايَتِهِمْ لِذَلِكَ بَعْدَالبُلُوغِ، وَ اشْتِراطُ بَعْضِهِمُ البُلُوغَ فِي أَهلِيَّةِ التَّحَمُّلِ كَماذَكَرَه البِدايَةُ عَنْ بَعْضٍ مَرْدُودٌ.

تُمَّ إِنَّهُ كَمَا لايَشْتَرِطُ البُلوعُ في أَهْلِيَّةِ السَّماعِ فَكَذَا لاَتَحْدِيدَلِسَنِ مَن يَتَحَمَّلُ بَعْدَكُونِ اللَّذَارِ عَلَى التَّمِيزِ الخُتَلِفِ بِاخْتِلافِ الأَشْخَاصِ.

ُ وَقَدْذَكُرَ الشَّيْخُ النَّاضِلُ تَقِيُّ الدِّينِ الْحَسَنُ بنُ داوُدَ أَنَّ صَاحِبَهُ وَرَفِيقَهُ السَّيِّدغِياتَ بنَ طاووسٍ اشْتَعَلَ بِالكِتَابَةِ وَ اسْتَعَنَىٰ عَنِ الْمُعَلِّم وَ عُمْرُهُ أَرْبعُ سِنِينَ.

وَعَنْ إبراهِم بِن سَعِيدٍ الجَوهَرِيِّ قالَ: «رَأَيْتُ صَبِيّاً ابْنَ أُربعِ سِنينَ قَدْ مُمِلَ إِلَى المَّامُونِ وَقَدقَرَ ءَ القُرآنَ وَ نَظَرَ فِي الرَّأْيَ غَيرَأَنَهُ إذا جَاعَ بَكَىٰ ».

وَقَالَ أَبُومُحُمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدٍ الإصْفَهانيُّ: «إِنِّي حَفِظْتُ القُرآنَ وَلِيَ خَسُ سِنِينَ وَ حُمِلْتُ إِلَى ابْنِ المُقْرِي لِأُستَمْعَ مِنْهُ وَلِي أَرْبِعُ سِنِينَ: فَقَالَ بَعْضُ الحَاضِرِينَ لا تَستَمِعُوالَهُ فَيا قَرَءَ فَإِنَّهُ صَغِيرٌ. فَقَالَ لِي ابنُ المُقْرِي اِقرَءْ سُورَةَ الكَافِرِينَ، فَقَرَأَتُهَا، فَقَالَ : اقْرَءْ سُورَةَ الكَافِرِينَ، فَقَرَأَتُها، فَقَالَ : اقْرَءْ سُورَةَ التَّكُويرِ، فَقَرأَتُها، فَقَالَ لِي غَيْرُه : اقْرَءْ سُورَةَ وَالمُرسَلاتِ فَقَرأَتُها وَقَالَ ! فَقَالَ اللهَ عَنْونَهُ وَالمُعَلِّدُةُ عَلَيْكَ أَنَّ الأَخِيرَدَلَ وَلا غَلْمُ فَقالَ ابْنُ المُقْرِي السَّمَعُوالَةُ وَالعُهْدَةُ عَلَيْ ». وَلا يَخِيلُ عَلَيْكَ أَنَّ الأَخِيرَدَلَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبارِالبُلوغِ فِي الأَداءِ أَيْضًا فَضْلاً عَنِ التَّحَمُّلِ. وَلا نَقُولُ بِهِ، وَقَدْ صَدَرَ مِنْ عُدَرِي العَامَةِ فِي تَحْدِيدِ النِّنِ أَقُوالُ وَاهِيَةٌ:

فَعَنِ ابْنِ خَلَادٍ «أَنَّ حَدَّهُ إِذَا بَلَغَ خَسِينَ سَنَةً، لِأَنَّهَا انْتِهَاءُ الكُهُ وَلَهِ وَ فِيها مُحْتَمَعُ الأَشُدِ» قَالَ: « وَلا يُنكَرُ عِندَ الأَرْبَعِينَ لِأَنَّهَا حَدُّ الاسْتِواءِ وَ مُنْتَهَى الكَمَالِ، وَعْنَدَهَا يَنْتَهِي عَزْمُ الإِنْسَانِ وَقُوَّنُهُ وَ يَتَوفَّرُ عَقْلُه وَ يَجُودُ رَأَيْهُ». وَرُدَّ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَالْحَلَّفِ عَلَىٰ نَشْرِالا حادِيثِ قَبْلَ البُلوغِ إِلَىٰ هذاالسِّنِّ وَشِبْهِم .

و كما لَاحَدَّ في الإِبْتداء فَكَذَا لَاحَدَّ في الأَنْتِهاء، فَيَصِحُ تَحَمُّلُ الحَدِيثِ وَنَقْلُهُ لِمَنْ بَلَغَ في السِّنِ غَايَتَهُ مادامَتْ قُواهُ مُسْتَقِيمَةٌ، نَعَمْ يَنْبَغِي الإِمْساكُ عَنِ التَّحْدِيثِ لِمَنْ خَلْيَطَ لِمَرَمِ أُوخَرَفٍ أُوعَمى حَذَراً مِنَ الوَقُوعِ في الاَيَجُونُ، وَضَبَطَهُ ابْنُ خَلاَدٍ لِمَنْ خَلاَدٍ بِالتَّمْانِينَ، وَرُدًّ أَيضاً بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى السَّماعِ وَالاَسْتِماعِ مِمَّنْ تَجَاوَزَها مِنَ الشَّيُوخِ التَّقاتِ المُتَبَتِّرِينَ.

التَّالِثُ: أَنَّهُ لايَشْتَرِطُ فِي المَرْوِيِّ عَنهُ أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مِنَ الرَّاوِي سِناً وَلارُنْبَةً وَقَدْراً وَعِلْماً، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَرْوِيَ الكَيبِيرُ عَنِ الصَّغِيرِ بَعدَاتَصافِه بِصِفاتِ الرَّاوِي، كَماصَرَّحَ بِذلك جَمعٌ، بَلْ لاشُبَة فيهِ وَلارَيْبَ لِأَصالَةِ عَدَم الإشْتِراطِ وَ قَدِا تَّفَنَ ذلك كَيماصَرَّحَ بِذلك جَمعٌ، بَلْ لاشُبَة فيهِ وَلارَيْبَ لأَصالَةِ عَدَم الإشْتِراطِ وَ قَدِا تَّفَنَ ذلك كَيما للسَّحابَةِ مِمَّنْ دُونَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَالفَقهاءِ، وَقَدْمَرَّ فِي المَقامِ الأَوَلِ مِنَ الفَصْلِ كَيْبِراً لِيلصَّحابَةِ مِمَّنْ دُونَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَالفَقهاء، وَقَدْمَرَّ فِي المَقامِ الأَوَلِ مِنَ الفَصْلِ الخامِس عُنوانُ رِوايَةِ الأَكابِرِ عَن الأَصاغِرِ.

المقامُ النَّانِي: في طُرُقِ التَّحَمُّلِ لِلْحَدِيثِ وَهِيَ سَبْعَةُ عِنْدَجَمْعِ وَ ثَمَانِيَةٌ عِنْدَاخَمْعِ وَ ثَمَانِيَةٌ عِنْدَاخَمِ وَ ثَمَانِيَةٌ عِنْدَاخَمِ وَ ثَمَانِيَةٌ في الإعْلامِ عِنْدَاخَرِينَ مِنْ دُونِ نِزاعِ مَعْنَويٌ، فَإِنَّ مَنْ عَدَّها سَبْعَةً أَدْرَجَ الوَصِيَّةً في الإعْلامِ وَ ذَيِّلَهُ بِهَا، وَمَنْ عَدَّها ثَمَانِيَّةٌ عَدَّالوَصِيَّةَ قِيْماً مُسْتَقِلاً. وَكَيْفَ كَانَ:

فَأَ وَلُما: السَّماعُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَهُوَالمَرْوِيُّ عَنْهُ، فَإِنَّ هٰذَاالطَّرِيقَ أَعْلَىٰ طُرُقِ التَّحَمُّل وَ أَرْفَعُ أَقسامِه عِنْدَجُمْهُورِالْحَدِّثِينَ.

القَّانَي:أَنَّ هٰذَاالقِسْمَ عَلَىٰ وُجُوهِ: وَهِيَ إِمَّا بِقِراءَةِ الشَّيْخِ وَهُوَ أَعْرَفُ بِوُجُوهِ ضَبْطِ الْحَدِيثِ وَ تَأْدِيتِهِ - مِنْ كتابٍ مُصَحَّمٍ عَلَىٰ خُصُوصِ الرَّاوِيعَنَهُ بِأَنْ يَكُونَ هُوَالْحُاطَبِينَ، هُوَالْحُاطَبِينَ، اللَّقَىٰ إِلَيهِ الكَلامُ، وَإِمَّا بِقِراءَتِه مِنْهُ مَعَ كَوْنِ الرَّاوِي أَحَدَالْحُاطَبِينَ، أُوقِراءَتِه مِنهُ وَكُونِ الجِّطابِ إِلَىٰ غَيْرِالرَّاوِي عَنهُ، فَيَكُونُ الرَّاوِي عَنْهُ مُسْتَمِعاً أُوسامِعاً وَصِرْفاً، أَوْ مَاذُكِرَ مَعَ كَونِ قِراءَتِه مِنْ حِفْظِهِ.

وَقَدْقِيلَ: إِنَّ أَعْلَىٰ هَذِهِ الوُجُوهِ الأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي وَ هٰكَذَا عَلَىٰ تَرْتِيبِ الذِّكْرِ. وقد عُلِلَ ذَلِكَ بِقِلَّةِ احْتِمالِ الحَطَأ فِي الأَوَّلِ بِالنِّسَبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ صَرْحُوابِأَنَّ المُتَحَمِّلَ بِالسَّماعِ أَوِ الاسْتِماعِ مِنَ الشَّيْخِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ المَسْمُوعَ لِغَيرِهِ يَقُولُ: «سَمِعْتُ فُلاناً» أَوْ «حَدَّثَ فُلانُ» أَوْ «حَدَّثَنِي» أَوْ «حَدَّثَننا» أَوْ «أَخْبَرَنا» أَوْ «أَنْبَأَنا» أَوْ «رَوَى الْوْ «دَكَرَلَنا» أَوْ «سَمِعْتُه يَرُوي» أَوْ «يُخْرِنُه أَوْ «يُغْيِرُهُ أَوْخُوذَلِكَ .

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «حَدَّثْنَا أَبُوهُرَيْرَةً »يَتَأُوّلُ أَنَّهُ حَدَّثَ أَهْلَ المَدِينَةِ وَكَانَ هُوَ حِينَتُ ذِبِها، إلاّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنهُ شَيْئاً، مُدَلِّساً بِذَٰلِكَ، وَهُوَ كَمَا تَرَىٰ، لِأَنَّهُ كِذْبٌ بَيِّنُ.

ثانيها: ماأرسله في البيداية قُولاً مِنْ أَنَّ (حَدَّثَنَى» وَ (حَدَّثَنَا» أَعْلَى مِنْ (سَمِعْتُ فَلاناً يَقُولُ» لِأَنَّه لَيْسَ في (سَمِعْتُ» دَلالَةُ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْخَ رَوَى الحَديث (سَمِعْتُ فُلاناً يَقُولُ» لِأَنَّه لَيْسَ في (سَمِعْتُ» دَلالَةُ عَلَىٰ أَنَّه خَاطَبَه وَ رَواه لَهُ، ثُمَّ رَدَّه بِأَنَّ وَخَاطَبَه بِهِ، وَفِي (حَدَّثَنَا» وَ (أَخْبَرَنَا» دَلالَة عَلَىٰ أَنَّه خَاطَبَه وَ رَواه لَهُ، ثُمَّ رَدَّه بِأَنَّ هَٰ خَاطَبَه وَ رَواه لَهُ، ثُمَّ رَدَّه بِأَنَّ هَٰذِه وَ إِنْ كَانَتْ مَزِيَّة إلاّ أَنَّ الْخَطْبَ فِيها أَسْهَالُ مِنِ احْتِمالِ الإجازَةِ وَالتَّدْلِيسِ وَ خَوْهِما، فَيَكُونُ تَحَصِّيلُ مَا يَنْفِي ذَلِكَ أَوْلُ مِنْ تَخْصِيصِه بِاللَّفْظِ أَوكُونِه مِنْ جُملَةِ المَّصُودِينَ بِهِ، إِذْلاَ يَعْرُقُ الحَالُ في صِحَةِ الرَّوايَةِ بِهذِهِ المُزيَّةِ بَيْنَ قَصْدِه وَ عَدَمِه.

الرَّابِعُ: أَنَّهُ ذَكَرَ فِي البِدايَةِ وَغَيرِها أَنَّ بَعْدَ «حَدَّثَنِي» وَ «حَدَّثَنا» فِي المُرْتَبَةِ قَوْلُهُ فِي ماسَمِعَهُ وَالْخُبَرَنا» وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً فِي القَوْلِ وَكَثِيرَ الإِسْتِعمالِ، حتى أَنَّهُ حُكِي عَنْ جَمْعِ مِنَ الْحَدَّثِينَ أَنَّهُمْ لا يَكَادُونَ يَسْتَعْمِلُونَ فِي اسَمِعُوهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ غَيرَهُ لِا أَنَّ اسْتِعمالَهُ فِي الإجازَةِ وَالمُكَاتَبَةِ أَيضاً كَثِيراً جَعَلَهُ أُدونَ مِنْ حَدَّثَ. ثمَّ بَعْدَ وَأَنَّ اسْتِعمالَهُ فِي الإجازَةِ وَالمُكَاتَبَةِ أَيضاً كَثِيراً جَعَلَهُ أُدونَ مِنْ حَدَّثَ. ثمَّ بَعْدَ وَأَنَّ اسْتِعمالَهُ فِي الإجازَةِ مَعَ كُونِيهِ قلِيلَ وَ «نَبَانًا»، لِأَنَّ الغالِبَ اسْتِعمالُهُ فِي الإجازَةِ مَعَ كُونِيهِ قلِيلَ الاسْتِعمالِ هُناقبلَ ظُهُورِ الإجازَةِ مِنهُ فَضْلاً عَمّا بَعَدَالظُّهُورِ.

و أَمَّاقُولُ الرَّاوِي: «قالَ لَنا» أَوْ «لِي» وَ «ذَكَرَلْنا» أُو «لي» فهُوكَحَدَّثَنا،

فَيكُونُ أَوْلَامِنْ ﴿ أَنْبَأَنَا وَ نَبَأَنَا ﴾ لِدَلالَتِه عَلَى القولِ أيضاً صَرِيحاً ، لَكِنَّه يَنْقُصُ عَنْ ﴿ حَدَّثَنا ﴾ بِأَنَّهُ مِاللَّهِ فَالْمَنْ وَالْمَناظَرَةِ بَينَ الحَصَمَيْنِ أَشْبَهُ وَأَلْيَقُ مِنْ ﴿ حَدَّثَنا ﴾ بِأَنَّهُ مِاللَّهُ عَلَى القَامُ اللَّهُ عَلَى أَنْ المقامَ لَم يَكُنْ مَقامُ التَحْدِيثِ وَ إِنَّهَا اقْتَضاهُ المقامُ .

الخامسُ: أنَّهُ قَدْصَرَّحَ جَمعُ بِأَنَّ أُدنى العِبْاراتِ النَّواقِعَةِ فِي هٰذَ الطَّرِيقِ قَوْلُ الرَّاوِي بِالسَّمَاعِ: «قَالَ فُلانٌ» أَوْ «ذَكَرَفُلانْ» مِنْ دُونِ أَنْ يَضُمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ كَلِمة «إِلَى» أَوْ «لَنا» لِكُونِ مَفْهُومِهِ أَعَمَّ مِنْ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ بِلاُواسِطَةٍ أَوْمَعَها أَوْ بِوَسائِطَ.

الشّادِسُ: أَنَّه لَوْعَظُم بَعْلِسُ الْحُدَثِ المُمْلِي وَ كَثُرَا لِخَلْقُ وَلَم يُمْكِنْ إِسْمَاعُهُ لِلْجَميع، فَبَلَّغَ عَنهُ مُسْتَمْلٍ فَفِي جَوازِ رِوايَةِ سامِع المُسْتَمْلِي تلْكَ الرّوايَة عَنِ المُمْلِي قُولَانِ:

أَحَدُهُمَا الجَوَازُ وَهُوَ الْمَوْزِيُّ إِلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنْ مُتقدِّمِي الْمُحَدِّثِينَ ، لِقِيامِ القَرائِنِ الكَثِيرَةِ بِصِدْقِهِ فِيا بَلَغَهُ في مجلِسِ الشَّيْخِ عَنهُ وَلِجرَيانِ السَّلَفِ عَلَيهِ كَمَافي البِدايةِ.

وَرَوى أبوسَعيد السَّمعاني في أدَّب الاسْتِملاء أنّ المعْتَصَم وَجُهُ مَنْ يَحْرُز عَلِسَ عَاصِهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِهِ فِي رُحْبَةِ النَّخْلِ الَّذِي في جامِع الرُّصافَةِ، قالَ: وَكَانَ عَاصِمُ يَجْلِسَ عَلَى سَطْحِ المَسْقطاتِ وَيَنْتَشِرُ النَّاسُ في الرُّحْبَة و مَايلِيها فَيعَظُم الجَمْعُ جِدًّا عَاصِمُ يَجْلِسُ عَلَى سَطْحِ المَسْقطاتِ وَيَنْتَشِرُ النَّاسُ في الرُّحْبَة و مَايلِيها فَيعَظُم الجَمْعُ جِدًا عَلَى سُمِعَ يَوْما يُستَعادُ اسْمُ رَجلٍ في الإسْنادِ أَرْبَعَ عَشَرةً مَرَّةً وَالنَّاسُ لايسَمعُونَ. قَلَم بَنَعَ الْمُعْمَ أَمَر مَنْ يَحْرُرُهُم ، فَحَرَرُوا الْجَلِسَ عِشْرِينَ أَلْفا وَمِائَةَ أَلْفِ بَلَعَ الْمُعْرِدُتُ نارُ العِلْم وَبارَ، و وَلَتْ عَساكِرُهُ الأَذْبارَ.

فَكَأَنَّه بَرْقٌ تَأَلَّقَ بِالحِملٰ ثُمَّ انْطَوىٰ فَكَأَنَّه لَم يَلْمَعُ

ثنانيها: أنّه لا يَجَوُرُ لِنَ أَخَذَ عَنِ المُستَمْلِي أَنْ يَرُوِيَهُ عَنِ المُمْلِي بِغَيْرُواسِطَةِ المُشتَملي، لِأَنّهُ خِلافُ الواقِع، وَهُو الأَظْهَرُ كَمَا فِي البِدايَةِ، بَلْ قِيلَ: إِنَّ عَلَيْهِ المُحقّقينَ. والأَولَىٰ أَنْ يُبَيِّنَ حُالَةَ الأَداءِ أَنَّ سَماعَهُ لِذلكَ أَوْلِبَعضِ الأَلْفاظِ مِنَ المُشتَمْلِي.

السَّابِعُ: أَنَّهُ لا يَشْتَرِطُ عِلْمُ الْمُحَدِّثِ بِالسَّامِعِينَ، فَلَواسْتَمَعَ مَنْ لَم يَعْلَمُ الْمُحَدِّثُ بِهِ بِوَجْدٍ مِنَ الوُجُوهِ المَانِعَةِ مِنَ العِلْمِ، جَازَللسَّامِعِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ لِتَحَقُّقِ مَعْنَى السَّماعِ المُعْتَبِر. وَبُوجُدٍ مِنَ الوُجُوهِ المَانِعَةِ مِنَ العِلْمِ، جَازَللسَّامِعِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ لِتَحَقَّقِ مَعْنَى السَّماعِ المُعْتَبِر. وَلَوْقَالَ الْمُحَدِّثُ: أُخْبِرُكُمْ وَلا أُخْبِرُ فَلاناً، أَوْخَصَّ قَوْماً بِالسَّماعِ فَسَمِعَ عَيْرُهُمْ.

ثانِها: القِراءَةُ عَلَى الشَّيْخِ، وَتُسَمَّى عِنْدَأَكُثِرِ قُدَماءِ المُحَدِّثِينَ العَرْضَ، لِأَنَّ القارِئَ يَعْرِضُ عَلَى الشَّيْخِ مايَقَرَّؤُه كَمايَعْرِضُ القُرآنَ عَلَى المُقْرِي.

وَقِيلَ: إِنَّ القِرَّاءَةَ أَعَمُّ مُطْلَقاً مِنَ العَرْضِ، لِأَنَّ الطَّالِبَ إِذَاقَرَءَ كَانَ أَعَمَّ مِنَ العَرْضِ وَغَيْرِه، وَلا بَصْدُقُ العَرْضُ إلا بالقراءَةِ لِأَنَّ العَرْضَ عِبارَةٌ عَمّا يَعْرِضُ بهِ الطَّالِبُ أَصْلَ شَيْخِهِ مَعَهُ أُومَعَ عَيْرِه بِحَضْرَتِه، فَهُوَ أَخَصُ مِنَ القِراءَةِ.

قُلْتُ: إِنْ تَبَتَ لَهُمُ اصْطِلاحْ خَاصِّ فِي المَقَامِ، وَإِلاَّ أَمْكَنَ دَعوىٰ أَنَّ بَينَها عُمُوماً مِنْ وَجْهِ، إِذْكُما يُمِكِنُ القِراءَةُ مِنْ غَيْرِعَرْضٍ فَكَذَا يُمْكِنُ العَرْضُ مِنْ غَيْرِقِراءَةٍ كَمَا لَا يَخْفَى.

ثمَّ، إِنَّ هُنَا مَطَالِبَ: الأَدِّلُ: أَنَّ هٰذَاالطَّرِيقَ أَيْضاً عَلَىٰ أَنْحَاءٍ:

أَحَدُها: قِراءَةُ الرَّاوِي عَلَى الشَّيْخِ مِنْ كِتابٍ بِـيَدِهِ ، وفي يَدِالشَّيْخِ أَيْضاً مِثْلُهُ مَعَ الصَّحَّةِ، ثُمَّ يَقْتَرِنُ بِالْمُوافَقَةِ وَبِكُونِهٖ رِوايَتَه.

تَانِيها: قِراءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ مِنْ كِتابٍ بِيدِهِ وَالشَّيْخُ يَسْتَمِعُ عَنْ حِفْظِهِ ثُمَّ يُقِرُ بِصِحَتِه.

ثَالِتُهَا: قِراءَتُهُ لِمَا يَخْفَظُهُ وَالأَصْلُ بِيدِالشَّيْخِ فَيَسْمَعُ فَيُقِرُّ بِصِحَةِ مَا حَفِظَهُ. رابِعُها: قِراءَتُهُ عَنْ حِفْظِهِ وَاسْتِماعُ الشَّيخِ أَيضاً عَنْ حِفْظِهِ وَ إقْرارُهُ بِصِحَتِهِ. خامِسُها: قِراءَتُهُ مِنْ كِتابٍ بِيَدِهِ وَالأَصْلُ بِيَدِ ثِقَةٍ غَيْرِهٖ فَيسْمَعُ الشَّيخُ صَحَّتِه

سادِسُها: قِراءَةُ غَيْرِهِ مِنْ كِتابٍ بِيدِه لِمَا يَخْفَظُهُ الرَّاوِي، فَيَسْمَعُ الشَّيْخُ مِنْ كِتابٍ بِيدِه لِمَا يَخْفَظُهُ الرَّاوِي، فَيَسْمَعُ الشَّيْخُ مِنْ كِتابٍ بِيدِه وَيُقِرُّ بِصِحَّتِه.

سابعُها: هُوَالسَّادِسُ مَعَ سَماعِ الشَّيخِ حِفْظاً مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ بِيَدِهِ أَوْ يَدِيثُ الأَصْلُ بِيَدِهِ أَوْ يَدِيثَةً إِلَىٰ غَيْرِذَلِكَ مِنَ الأَقْسَامِ الْخُتَلِفَةِ فِي مَراتِبِ الْعُلُوَّوَالنُّرُولِ بِالبُعدِ عَنِ السَّهُو

وَالْخُطأِ وَالْقُرْبِ مِنْهُ.

الثانى: 'أَنَّه قَدْاصْطَلحَ عِدَّةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ التَّعْبِيرَ فَيَا سَمِعَهُ وَحْدَهُ مِنْ اَغْظِ الشَّيْخِ بِقَوْلِ «حَدَّثَنا» بِالجَمْع، الشَّيْخِ بِقَولِ «حَدَّثَنا» بِالجَمْع، وَمَاقَرُا عَلَى الْمُحَدِّثِ بِحَضْرَتِهِ أَخْبَرَنا. وَالالْبِرَامُ بِهِ أَوْلَى، وَمَاقَرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِحَضْرَتِهِ أَخْبَرَنا. وَالالْبِرَامُ بِهِ أَوْلَى، وَلَكِنْ لَم يَثْبُتُ تَعَيَّنُهُ، وَكذا في صُورَةِ الشَّكِّ في أَنَّه سَمِعَهُ وَحْدَهُ أُومَعَ غَيْرِه.

وَ مَاسَمِعَهُ الرَّاوِي مِنَ الشَّيْخِ وَحْدَهُ أَوْشَكُ هَلْ سَمِعَهُ وَحْدَهُ أَو مَعَ غَيرِهِ قالَ عِنْدَ رِوايتِه لِغَيْرِه: «حَدَّنَنِي» وَ «أَخْبَرَنِي» بِصِيغَةِ المُتَكَلِّمِ وَحْدَهُ فَيكُونُ مُطابِقاً لِلواقِعِ مَعَ تَحَقُّقِ الوَحْدَةِ وَ لِأَنَّهُ المُتَيَقَّنُ مَعَ الشَّكُ ، وَلِأَصَالَةِ عَدَمٍ سَماعٍ غَيْرِه مَعَهُ ، وَ مَاسَمِعَهُ مَعَ غَيْرِه مَعَهُ ، وَ مَاسَمِعَهُ مَعَ غَيْرِه يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَ أَخْبَرَنَا بِصِيغَةِ الجَمْعِ لِلْمُطْابَقَةِ أَيضاً.

وَقِيلَ: إِنَّهُ بَقُولُ مَعَ الشَّكَ : حَدَّثَنا لَا حَدَّثَني لِأَنّهُ أَكْمَلُ مَرْتَبَةً مِنْ حَدَّثَنا حَيْثُ إِنَّهُ يَعَمِلُ عَدَمَ قَصْدِه بَلِ التَّدْلِيسَ بِتَحْدِيثِ أَهْلِ بَلَدِه كَمَنامَرَ، فَلْيَقَتْصِرْ إِذَاشَكَ عَلَى النَّاقِصِ وَضْعاً لِأَنَّ عَدَمَ الزَّايِدِ هُوَالأَصْلُ.

نَعَمْ، مَنَعَ العُلَمَاءُ مِنْ إبدالِ «حَدَّثَنا» بِأَخْبَرِنا وَبِالعَكْسِ فِي النَّقْلِ عَنِ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ نَظَراً إِلَى احْتِمالِ أَنْ يَكُونَ مَنْ قالَ ذلكَ لايرَى التَسْوِيَةَ بَيْنَهُما. وَقَدْعَبَرَ عَا يُطابِقُ مَذْهَبَهُ. وَكَذَالَيْسَ لَهُ إِبدالُ «سَمِعْتُ» بِأَخْبَرَنا أَوْحَدَّثَنا وَلاعَكُسُهُ.

نَعَمْ، لُوكَانَ المُصَنِّفُ مِمَّنْ يَرَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَخْبَرَنا وَحَدَّثَنا بَنِي عَلَى الجِلافِ المَشْهُورِ فِي نَقُّلِ الحَدِيثِ بِالمَعنى. فَإِنْ جَوَّزِناهُ جازَالإبدالُ وَإِلاَّفَلا.

وَأَمَّا المَسْمُوعُ مِنْهُما مِنْ غَيرِأَنْ يُذْكُرَ فِي مُصَنَّفِ فَيُبْنَىٰ جَوازُ تَعْبِيرِه بِالآخرِ عَلَى جَوازِ الرِّوايَةِ بِالمَعنَىٰ وَعَدَمِهِ، فَإِنْ قُلْنابِه جازَالتَّعْبِيرُ وَإِلاَّفلا، سَواءً قُلْنا بِتَسَاوِيها فِي المَعْنَىٰ أَمْلا، لِأَنْهُ حِينَئِذيكُونُ مُختاراً لِعِبارَةً مُؤَدِّيةٍ لِعَنَى الأُخْرَىٰ، وإنْ كانت أَعْلَىٰ رُبَّةً أَوْأَدْنَىٰ كَمانَتَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِه فِي البِدايةِ وَغَيْرِها.

الثَّالثُ: أَنَّ الأَشْهَرَ الأَظْهَرَ أَنَّهُ لايُشْتَرَطُ في صِحَةِ التَّحَمُّلِ بِالسَّماعِ وَالقِراءَةِ التَّرائِي بِأَنْ يَرَى الرَّاوي المَروِيَّ عَنهُ، بَلْ يَجُوزُ لَه التَّحَمُّلُ بِالسَّماعِ أُوالقِرَآءَةِ مِنْ وَراءِ الجِجابِ إِذَا عَرَفَ صَوْقَهُ إِنْ حَدَّثَ بِلَفظِهِ، أَوْعَرَفَ حُضُورَهُ مِكَانٍ يَسْمَعُ مِنْهُ إِنْ

<sup>(</sup>١) أي من المطالب.

. قَرءُ عَلَيهِ.

وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَسْمَعُونَ مِنْ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَ غَيْرِهِنَّ مِنْ النِّساءِ مِنْ وَراءِ الجِجابِ وَ يَرْوُونَ عَنْهَنَّ اعْتِماداً عَلَى الصَّوْتِ.

ثَالِتُها: (أَيْ ثَالِتُ طُرُقِ عَمُّلِ الْحَدِيثِ): الإجازَة وَالمَعْرُوفُ أَنَّ الإجازَة وَالمَعْرُوفُ أَنَّ الإجازَة وَالتَّسْوِيغ ، وَعَلَىٰ هٰذَا فَتَقُولُ لَهُ: أَجَرْتُ لَهُ رِوايَة كَذَا كَمَا تَقُولُ: أَذِنتُ لَهُ وَسَوَّغْتُ لَهُ ، وَقَدْ يُخَذّفُ المُضَافُ الَّذِي هُو مُتَعَلَّقُ الإذْنِ فَتَقُولُ: أَجَرْتُ لَهُ مَسْمُوعًا تِي مَنَلًا مِن غَيْرِ ذِكْرِ الرِّوايَة عَلَىٰ وَجُدِ الْجَازِ بِالْحَذْفِ ، وَ حُكِي عَنِ القَسْطَلانِيُّ فِي المُنْجَ أَنَّ مَمْ مَنَلًا مِن غَيْرِ ذِكْرِ الرِّوايَة عَلَىٰ وَجُدِ الْجَازِ بِالْحَذْفِ ، وَ حُكِي عَنِ القَسْطَلانِيُّ فِي المُنْجَ أَنَّ الإجازَة مُشْتَقَة أَمِنَ التَّجَوُّزِ وَهُوالتَّعَدِي ، فَكَأَنَّهُ عَدَى رِوْايَتَهُ حَتَّى أَوْصَلَها إِلَى الرَّاوِي عَنْهُ . وَ إِذْقَدْعَرَفْتَ ذَلِكَ فَهُنَا مَطَالِبُ: الأَولَ الرَّاوِي عَنْهُ . وَ إِذْقَدْعَرَفْتَ ذَلِكَ فَهُنَا مَطَالِبُ: الأَولُ الرَّاوِي عَنْهُ . وَ إِذْقَدْعَرَفْتَ ذَلِكَ فَهُنَا مَطَالِبُ: الأَولُ الْ

أنَّهُ قَدَوَقَعَ الجِنلافُ في جَوازِتَحَمُّلِ الرِّوايَةِ بالإجازَةِ ،و جَوازِ أَدامُها وَالعَمُلِ بِها ، فَالشَّهُ وَرُبَيْنَ العُلَماءِ مِنَ المُحَدِّثِينَ وَالأُصُولِيِّينَ -كَما في البِدايَةِ وَغَيْرِها - الجَوازُ، وَ الأَصُولِيِّينَ -كَما في البِدايَةِ وَغَيْرِها - الجَوازُ، وَ التَّعلى جَاعَةُ الإِجْمَاعَ عَلَيهِ ، نَظَراً إِلى شُذُوذِ الخَالِفِ.

النَّاني: أَنَّ الإجازَةَ تَتَصَوَّرُ عَلَىٰ أَفْسامٍ كَثِيرَةٍ لِأَنَّهَا تَارَةً بِالقَولِ الصَّرِيحِ كَقُولِهِ أَجَزْتُ لَكَ رِوايَةَ الحَدِيثِ الفُلانِيِّ مَثَلاً عَنِّي، وَ أُخْرَىٰ بِالقَوْلِ الظَّاهِرِكَقُولِهِ: لأَامْنَعُ مِنْ أَجَزْتُ لَكَ رِوايَةَ الحَدِيثِ الفُلانِيِّ، وَ ثَالِثَةً بِالقَوْلِ المُقَدِّرِكَقُولِهِ نَعَمْ، عِندَالسؤالِ عَنْهُ بِقُولِ الْجَزْتَى رُوايَتِكَ الحَدِيثَ الفُلانِيَّ، وَ ثَالِثَةً بِالقَوْلِ المُقَدِّرِكَقُولِهِ نَعَمْ، عِندَالسؤالِ عَنْهُ بِقُولِ الْجَزْتَى أَوْ أَجِزْنِي أَوْ أَجِزْهُ وَ هٰكَذَا، وَرابِعَةً بالإشارَةِ وَ خامِسَةً بِالكِتابَةِ.

وَقَدْ تَعَارَفَ تَقْسِيمُهَ إِلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ أَوْسَبَعَةٍ أَوْتِسْعَةٍ. فَنَي البِدايَةِ أَنَّهَا تَتَنَعَّ أُنُواعاً أَرْبَعَةً لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِمُعَيَّنٍ لِشَخْصٍ مُعَيِّنٍ أَوْعَكسِهِ أَوْ بِأَمْرِمُعيَّنٍ لِغَيْرِهِ وَنَوْاعاً أَرْبَعَةً لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِأَمْرِمُعَيَّنٍ لِشَخْصٍ مُعَيِّنٍ أَوْعَكسِهِ أَوْ بِأَمْرِمُعيَّنٍ لِغَيْرِهِ وَنَعَلَى اللَّسْعَةِ فَنَقُولُ:

١- أَنْ يُجِيزَمُعَيَّناً لِعُيَّنٍ كَأَجَرَتُكَ، أَوْأَجَرْتَكُمْ، أَوْأَجَرْتُ فُلاناً الكِتابَ الفُلانِيَّ، أَوْمَااشْتَمَلَ عَلَيهِ فِهرِسْتِي هذا، أَوْكِتابِي هذا، وَهذا الضَّرْبُ اعْلَىٰ أَضْرُبِ الإجازَةِ لِانْضِباطِها بِالشَّعْيِنَ ، حَتَلَى زَعَمَ بَعَضُهُمْ أَنّهُ لأَجِلافَ في جَوازِها ، وَإِنّها الحِلافُ في غَيْرِ بِالتَّعْيِينَ ، حَتَلَى زَعَمَ بَعضُهُمْ أَنّهُ لأَجِلافَ في جَوازِها ، وَإِنّها الحِلافُ في غَيْرِ هذَا النَّوي، وَ ادَعَى أَبُوالوليدِ النّاجِي وَعِياضُ الإِجاعَ عَلَىٰ جَوازِ الرّوايةِ وَالعَمَلِ بِها وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَعْمِيمُ بَعْضِ الْحَالِفِينَ المَنْعَ لِهِ ذَا الضَّربِ أَيْضاً كَما لأَيْحَى عَلَىٰ مَنْ راجَعَ كَلِماتِهُم.

٧- أَنْ يُجِيزَ لَمُعَيَّنِ بِغَيْرِ مُعَيَّنِ كَقُولِه: أَجَزتُكَ جَمِيعَ مَسْمُوعُ اتَى، أَوْمَرُ وِيَّاتِي وَمَاأَشَبَهُ، وَالْخِلافُ فِي جَوازِهِ ذَا الضَّرْبِ أَقُوى وَ أَكْثَرُمُينَ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ عَدْمِ انْضِباطِ الْجُازِ، فَيَبَعُدُ الإِذِنُ الإِجَالِيُّ المُسَوِّغُ لَهُ. وَالجُمْهُ ورُ مِنَ الطَّوائِفِ جَوْزُوا الرَّوايَة بها وَ أَوْجَبُوا العَمَلَ بِمَا رُويَ بها بِشَرطِه.

رَدِيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّلْمُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

وَ نُحوِه.

3 - أَنْ يَكُونَ الْجُازُ أَوِ المُجازُ فِيهِ جَهُولاً كَأَنْ يُجِيزَالشَّخْصَ الْمُعَيِّنَ بِمَرْوِيَّاتُ كَثِيرَةٌ بِذَلِكَ الاسْمِ، أَوْيُجَزَ لِشَخْصٍ جَهُولٍ بَحْهُولٍ كَكِتابِكذا ، وَلِلْمُجِيزِ مَرْوِيَّاتُ كَثِيرَةٌ بِذَلِكَ الاسْمِ، أَوْيُجَزَ لِشَخْصٍ جَهُولٍ مُعْتَنِ مِنَ الكُتُبِ كَذَا وَهُنَاكَ جَمَاعَةً مُشتَرِكُونَ مِعْتَنِ مِنَ الكُتُبِ كَقُولِهِ الْجَزْتُ لِحَمَّدِبنِ خَالِدٍ بِكِتابِ كَذَا وَهُنَاكَ جَمَاعَةً مُشتَرِكُونَ فِي ذَلِكَ الاسْمِ وَلا يُعَيِّنُ المُجَازِلَةُ مِنهُمْ ، وَقَدْصَرَّحَ بِبُطْلانِ هٰذَاالضَّرْبِ جَمْ لِلْجَهَالَةِ .

۵ تَعْلِيقُ الإجازَةِ عَلَى الشَّرطِ كَقَولِهِ: أَجَزْتُ لِنَ شَاءَفُلانُ ، أَوْنَحُوذَلِكَ .
 وَ فى بُطْلانِهَا قَولانِ .

٦- الإِجازَةُ لِلْمَعْدُومِ كَقَولِهِ أَجَزْتُ لِلَنْ يُولَدُلِفُلانٍ.

٧- الإِجازَةُ لِمَوجُودٍ فَاقِدِلِأَحَدِ شُرُوطِ أَداءِ الرِّوايَةِ كَالطَّفلِ وَالجَنُونِ وَالكَافِرِ وَالفَاسِقِ وَالمُبتَدِع وَغَيرِهِمْ؛ أَمَّا الطَّفلُ الْمُمَيِّزُ فَلاخِلافَ في صِحَّةِ الإِجازَةِ لَهُ.

وَ عَلَىٰ هذا جَرَى السَّلَفُ وَالْحَلَفُ، وَ كَأَنَّهُمْ رَأُواالطِّفُلَ أَهْلاً لِتَحَمُّلِ هذَا النَّوعِ مِنْ أَنْواعِ مَلْ الحَدِيثِ لِيُودِي بِهِ بَعْدَحُسُولِ أَهْلِيَّتِهِ حِرْصاً عَلَىٰ تَوسُّعِ السَّبِيلِ إلى بَقَاءِ الْإِسْنادِ الَّذِي اخْتَصَتْ بِهِ هٰذِهِ الاُمَّةُ وَتَقْرِيبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِهِ بِعُلُوِ الإِسْنادِ.

٨- الإجازَةُ بِمالمَ يَتَحَمَّلُهُ الْجِيزُمِنَ الْحَدِيثِ بَعدُ بِوَجْهٍ، لِيَرْوِيَهُ عَنهُ الْجَازُ

إذا تَعَمَّلُهُ الجُيزُ بَعْدَذلِكَ، وَفِي جَوازِ ذلِكَ وَجْهانِ: فَالْأَكْتُرُ عَلَى المَنْعِ مِنهُ، لِأَ نَ الإجازَةَ فِي حُكْمِ الإخْبارِ بِالجُازِ جُمْلَةً أوإذْنَ. وَلا يُعْقَلُ أَنْ يُخْبِرَ بِمَالَم يُخْبَرْبِه، وَلا أَنْ يَأْذَنَ فِي حُكْمِ الإخْبارِ بِالجُازِ جُمْلَةً أوإذْنَ. وَلا يُعْقَلُ أَنْ يُشترِيهُ، وَ ذَهبَ بِعَضْهُمْ إلى جَوازِه فِيمالَم يَلكُ مُ لَا يُربِدُ أَنْ يَشترِيهُ، وَ ذَهبَ بِعَضْهُمْ إلى جَوازِه بناءً عَلى جَوازِ الإذْنِ كَذَلكَ حَتَى فِي الوكالَةِ.

وَ عَلَى الأَوَّلِ فيتَعَيَّنُ عَلَىٰ مَنْ أَرادَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْ شَيْخِ أَجازَلَه جَمِيعَ مَسْمُوعاتِهِ أَنْ يَبْحَثَ حَتّى يَعْلَمَ أَنَّ هذامِمًا تَحَمَّلَهُ شَيْخُهُ قَبلَ الإجازَةِلَهُ لِيَروِيَهُ، وَ أَمّا لَوْقالَ: «أَجَرْتُ لَكَ ماصَحَّ وَ مايصِحُ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعاتِي» مَثَلاً، فَيصِحُ أَنْ يَرْوِيَ بِذلكَ عَنْهُ مَاصَحَ عِنْدَه بَعْدَالإجازَةِ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَبْلَ الإجازَةِ.

وَ أَجَازَ بَعَضُهُمْ إِجَازَةَ مَا يَتَجَدَّدُ رِوايَـتُهُ مِمَالَمَ يَتَحَمَّلُهُ لِيَرُو ِيَهُ الجُازُلَهُ إِذَاتَحَمَّلُهُ الجُيزُ بَعَدَذَلِكَ . وَقَدْفَعَلَه جَمْعٌ مِنَ الأَفاضِلِ . \

٩- إجازَةُ المُجازِلِغَيْرِهِ عِمَا تَحَمَّلُهُ بِالإجازَةِ فَيَقُولُ: أَجَزْتُ لَكَ مُحَازَاتِهِ، أُورِ وايَة ماأْجِيزَلِي رِوايَتُهُ، وَالمَشْهُورُ جَوازُذلِكَ لِأَنَّ رِوايَتَهُ إِذَاصَحَّتُ لِنَفْسِه جازَلَهُ أَنْ يَرُوبَهَا لِغَيره.

و بَقِيَّ هُنا أُمورٌ يَنبَغي التَّعرُّضُ لَما:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ يَنبَغِي لِمَنْ يَرْوِي بِالإِجازَةِ عَن الإِجازَةِ أَن يَتَأَمَّلَ وَيَفْهَمَ كَيفِيَّةُ الإَجازَةِ شَيخِ شَيخِهِ الّتِي أَجَازَلَهُ بِهاشَيخُه لِيَرْوِي الجُازُالثَّانِي مادَخَلَ تَحَمَّا وَلاَيتَجَاوَزَها. وَرُبَّمَا قَيْدَها بَعْضُهُمْ مِاصَحَ عِنْدَالجُازِلَهُ أُومِاسَمِعَهُ الجُيزُو نَحوذلكَ.

فَإِنْ كَانَتْ أَسَازَهُ شَيْخِ شَيْخِهِ ﴿ أَجَزْتُ لَهُ مَاصَعَ عِنْدَهُ مِنْ سَماعِي ﴾ فَرأى سَماعَ شَيْخِه، فَلَيْسَ لَهُ رِوايَتُهُ عَنْ شَيْخِه عَنهُ حَتّى يَعْرِفَ أَنَّه صَعَّ عِنْدَشَيخِه كُونُه مِنْ مَسْمُوعاتِ شَيْخِه، وَكَذَا إِن قَيَدَها بِمَا سَمِعَهُ لَمْ يَتَعَدَّإِلَى بُحَازاتِه ولواحبَرَشَيخُه كُونُه مِنْ مَسْمُوعاتِ شَيْخِه، لَم يَرُو هذَا الجُحازُالنَّانِي عَنْ شَيخِه مِماصَعَ سَماعُهُ عِندَه مِنْ مَسْمُوعاتِ شَيْخِه، لَم يَرُو هذَا الجُحازُالنَّانِي عَنْ شَيخِه وَهُوالأُوسَطُ إِلاما تَحقَقَ عِندَالرَّاوِي الأَخِيرِ أَنَّهُ صَعَّ عِنْدَشَيخِه وَهُوالأُوسَطُ أَنَّهُ سَماعُ شَيْخِه الأَوْلِ، وَلاَ يَكُونَ قَدْصَحَ سَماعُهُ شَيْخِه الأَوْلِ، وَلاَ يَكُونَ قَدْصَحَ سَماعُهُ شَيْخِه الأَوْلِ، وَلاَ يَكُونَ قَدْصَحَ سَماعُهُ شَيْخِه الأَوْلِ، وَلاَ يَكُونَ قَدْصَحَ سَماعُهُ

(١) الفائدة المتصوّرة في الإجازة هي صون الأحاديث عن التحريف والدَّسِّ والتخليط والوضع و أمثالها. وليس شي من تلك الفوائد في هذا النوع ولا في مثله ،

عِدَشَيْخِه عَمَلاً بِمِقتَضَىٰ لَفَظِه وَ تَقيِيدِهِ. فَينبَغي التَّنَبُّهُ لِذَلِكَ وَ أَشْبَاهِه، فَقَدُّزَلَ فِي ذَلِكَ أَقُدامُ أَقُوام.

النَّاني: أَنَّهُمْ قالوا: إنها تُستَحْسَنُ الإجازَةُ مَعَ عِلمِ الجُيزِمَا أَجازَهُ و كُونِ الجَازِلَهُ مِن أَهْلِ العِلْمِ أَيضاً، لِأَنَّهَا تَوسَعُ وَتَرْخِيصْ يَتَأَهَلُ لَه أَهْلُ العِلْم لِسَيسِ الجَازِلَهُ مِن أَهْلِ العِلْمِ أَيضاً، لِأَنَّهَا تَوسَعُ وَتَرْخِيصْ يَتَأَهَلُ لَه أَهْلُ العِلْم لِسَيسِ حَاجَتِهِمْ إِلَيها، قال عِيسَى بِنُ مِسكِينٍ: «الإجازَةُ رَأْسُ مالٍ كَبِيرٍ». وَاشتَرَطَ بَعْضُهُمْ فَي صَحِّتِها العِلْمَ. وَالأَشِهَرُ عَدَمُهُ. وَعَن إبنِ عَبدِالبَرَأَنَّهُ قالَ: «الصَّحِيحُ أَنَّها لا يَجُونُ إلا يُشكِلُ إسْ نادُه». إلا يَله في إلى السَّمَة في شَيْ مُعين لا يُشكِلُ إسْ نادُه».

الثَّالِثُ: أَنَّهُ صَرَّحَ جَعُ بِأَنِّهِ يَنبَعِي لِلمُجِيزِبِالكِتابَةِ أَنْ يَتَلَفَظَ بِالإِجازَةِ أَيضاً لِيَتَحَقَّقَ الإِخبارُ أُوالإِذْنُ اللَّذَيْنِ حَقِيقَتُهَا التَّلَفُظُ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتابَةِ وَلَم يَتَلَفَّظُ مَعَ قَصْدِالإِجازَةِ صَحَّتْ بِغَيرِلَفظٍ كَماصَحَتِ الرَّوايَةُ بِالقِراءَةِ عَلَى الشَّيخِ مَعَ أَنَّهُ لَم يَتَلَفَّظُ مَا قُرئَ عَلَيهِ.

تَذْيِيلٌ: صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِعَدَمِ اشْتِراطِ القَبُولِ فِي الإجازَةِ، نَعَمْ يَقَدَحُ فِيها كُلُّ مِنَ الرَّذِ مِنَ الْجُازِ وَ رُجُوعِ الْجُيزِعِنْدَ بعضِهم ولا يَقْدَحُ عِندَآخَرَ، وَ رُبَمًا بَني ذلك ثالِثْ عَلىٰ أَنَ الإجازَةَ إِنْ كَانَتْ إِذْناً وَ إِبَاحَةً أَضَرَّالرَّدُ ولا الرُّجوعُ، وَ إِنْ كَانَتْ إِذْناً وَ إِبَاحَةً أَضَرَّالرَّدُ والرَّجوعُ، وَ إِنْ كَانَتْ إِذْناً وَ إِبَاحَةً أَضَرَّالرَّدُ والرَّجوعُ مَمْ فِي الوِكَالَة.

رابِعُها (أَي رابِعُ أَقْسَامِ التَّحَمُّلِ): المُناوَلَةُ: وَهِيَ أَن يُناوِلَ الشَّيخُ الطالِبَ كِتَاباً. وَيلَ: وَالأَصلُ فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه كَتَبَ لِأَمْيرِالسَّرِيَّةِ كِتَاباً وَقَالَ لا تُنْرِثُهُ حَتَّى تَبلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا, فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ المَكَانَ قَرأَهُ عَلَى النَّاسِ وَ أَخبَرَهُمْ بِأَمْرِالنَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيه وَآله.

وَ هِيَ ضَرِبانِ: مَقرُونَةٌ بالإجازَةِ و مُجرَّدَةٌ عَنها.

أَمَّا الأوَّلُ: وَهِيَ المُناوَلَةُ المَقرُونَةُ بِالإجازَةِ فَهِيَ عَلَى أَنواعِ الإجازةِ عَلَى الأولاقِ، وادّعى عِياضُ الاتفاقَ على صِحّتِها حَتّى أَنكَرَ بَعَضُهم إفرادَها عَها لِرجوعِها إليها، وإنّها يَفْتَرِقانِ فِي أَنَّ المُناوَلَةَ تَقْتَرِنُ إلى مُشافَهة الجيزِللِمُجازِلَهُ وحُضُورِه دونَ الإجازَةِ، وقيل: إنّها أخص مِن الإجازَةِ لأنّها إجازة مخصوصة في كتابٍ بِعَينِه الإجازةِ، وقيل: إنّها أخص مِن الإجازة لأنّها إجازة مخصوصة في كتابٍ بِعَينِه

<sup>(</sup>١) يعني به صاحب الإلماع القاضي عياض.

بخِلافِ الإجازة.

ثمَّ إِنَّ لِهٰذَاالضُّربِ مَراتِب:

فَيْها: أَنْ يَدفَعَ الشَّيخُ إلى الطَّالِبِ تَمْلِيكاً أو عارِيَةً لنُسَخِ أَصْلِ سَماعِه، أوفَرْعاً مُقابِلاً بِه، وَيَقُولَ لَهُ: هٰذَاسَماعِي مِنْ فُلان، أوْ روايَتِي عَنْهُ، فَارْ وه عَتِي أَوْا خُرْتُ لَكَ روايَتَهُ عَنِي، ثُمَّ يُملِكُهُ إيّاه، أوْ يَقُولَ خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَ قابِلْ بِهِ ثُمَّ رُدَهُ إليَّ وَأَجْرَتُ لَكَ روايَتَهُ عَنِي، ثُمَّ يُملِكُهُ إيّاه، أوْ يَقُولَ خُذْهُ وَانْسَخْهُ وَ قابِلْ بِه ثُمَّ رُدَهُ إليَّ وَخُوهذا وَيُسَمَّى هذا عَرْضَ النَّاولَةِ فِي مُقابِلِ عَرضِ القِراءَةِ، وهذه المرتبة أعْلىٰ مَراتِب النُناولَةِ، وهي دُونَ السَماعِ وَاليقراءةِ فِي المرتبةِ عَلَى الأَصَحِّ، لِاشْتِمالِ مُل مِنَ السَماعِ واليقراءةِ في المرتبةِ عَلَى الأَصَحِّ، لِاشْتِمالِ مُل مِنَ السَماعِ واليقراءةِ وَقُيل الْايتَحَقَّقُ بِالمُنَاولَةِ. وقيل الرّوايةِ وتَفْصِيلِها بِمَا لايتَحَقَّقُ بِالمُنَاولَةِ. وقيل الرّوايةِ وتَفْصِيلِها بِمَا لايتَحَقَّقُ بِالمُنَاولَةِ. وقيل الرّواية وتَفْصِيلِها بِمَا لايتَحَقَّقُ بِالمُنَاولَةِ. وقيل الرّائِولة مَعْ الإجازةِ مِثلُ السَماع.

وَمِنْها: أَنْ يَدِّفَعُ الطَّالِبُ إِلَى الشَّيْخِ سَماعُ الشَّيْخِ أَصْلاً أُومُقابِلاً بِهِ فَيَتَأَمَّلُهُ الشَّيْخُ وَ هُوَعارِفُ مُتَيَقِظُ، ثمَّ يُعِيدَهُ إلى الطَّالِبِ وَيَقُولُ لَه: هُوَ حَدِيثِي أَوْ رِوايَتِي عَنْ الشَّيْخُ وَ هُوَعارِفُ مُتَيقِظُ، ثمَّ يُعِيدَهُ إلى الطَّالِبِ وَيَقُولُ لَه: هُوَ حَدِيثِي أَوْ رِوايَتِي عَنْ الشَّيْخُ وَ هُوَعَارِفُ مُتَي أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوايَتَه عَتِي.

وَ مِنْهَا: أَنْ يُنَاوِلَ الشَّيخُ الطَّالِبَ سَمَاعَهُ وَ يُجِيزَه، ثُمَّ يَستَرجِعَهُ الشَّيخُ و يُسْكَهُ عِندَهُ ولا يُبْقِيهِ عِندَالطَّالِبِ، فَيرَوْيهِ الطَّالِبُ عَنه إذاوَجَدَهُ و ظَفِرَبِه، أوماقُوبِلَ بِهِ عَندَ ولا يُبْقِيهِ عِندَالطَّالِبِ، فَيرَوْيهِ الطَّالِبُ عَنه إذاوَجَدَهُ وظَفِرَبِه، أوماقُوبِلَ بِه عَلى وَجْهٍ يَثْقِ مَعَةً بَرٌ فِي الاجازاتِ الجُرَّدَةِ عَلى وَجْهٍ يَثْقِ مَعَةً بَرٌ فِي الاجازاتِ الجُرَّدَةِ عَلى مَاهُ وَمُعْتَبَرٌ فِي الاجازاتِ الجُرَّدَةِ عَنهُ النَّاوَلَة، وَهذِهِ المرتبَةُ دُونَ مَاسَبَقَ لِعَدَمِ احْتِواءِ الطَّالِبِ عَلى مَا تَحَمَّلَهُ ، و غَيْبَتِه عَنهُ .

وَمِنْها: أَنْ يَائِيَ الطَّالِبُ الشَّيخَ بِكِتابٍ وَيَقُولُ: هذا رِوايَتُكَ فَناوِلنِيهِ وَ أَجِزْلِي رِوايَتَه، فَيُجِيبه ُ إلَيْهِ اعْتِماداً عَلَيْهِ مِنْ دونِ نَظَرِفيهِ وَلا تَحَقُّقِ لِرِوايتِهِ لَه، وقدصَرَّح غَيرُوا حِدٍ بِبُطْلانِ هذا القِسْم الِآأَنْ يَكُونَ الطَّالِبُ ثِقَةً مُعْتَمَداً عَلَيهِ مُتَيقًظاً.

و أمّاالتّاني: وهِي المُناولة الجُرَّدة عَنِ الإجازة بِأَنْ يُناوِله كِتاباً وَيقُولَ: هذاستماعِي أوروايتي أوحديثي، مُقْتَصِراً عَلَيهِ مِن غَيْرِأَن يقولَ: «ارْوه عَنِي» وَلا هذاستماعِي أوروايته عَنِي» وهذه مُناولة مُخَتَلة وقد وقع الجلاف في جَوازالرّواية بها على «أَجَرْتُ لَكَ رِوايَتَه عَنِي» وهذه مُناولة مُخَتلة وقد وقع الجلاف في جَوازالرّواية بها على قولين: الجَوازِ وعَدَمِه؛ والجَوازُ حُكِي عَنْ بَعْضِ المُحَدِّثينَ كَالرّازِي السّتناداً إلى حُصولِ العِلمِ بكونيه مرويتاله مع إشعارِها بِالإذنِ له في الرّواية وإلى مارُوي عن خصولِ العِلمِ بكونيه مرويتاله مع إشعارِها بِالإذنِ له في الرّواية وإلى مارُوي عن

(١) الظاهر كون المراد به ابن أبي حاتم.

ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسرىٰ مَعَ عبدِ اللهِ بنِ خُذَافَةً و أَمَرَهُ أَن يَدَفَعَ البَخرينِ إلى عَظيم البَحْرينِ وَيَدَفَعَهُ عَظيم البَحرينِ إلى كِسرىٰ.

والمَنعُ هُوَالِحَكِي عَنِ الفُقَهاءِ وأصحابِ الأصولِ.

تَذْيِيلُ في ألفاظِ الأَداءِ لِمَنْ تَحَمَّلَ بِالإِجازَةِ وَالمُنَاوَلَةِ، وقَدقالَ جَماعَةُ أَنَّه إِذَارَوي بِالْمُناوَلَةً »أو «أَخْبَرنا مُناوَلَةً»، وقي بِالمُناوَلَة بِأَيِّ مَعنى فُرِضَ قالَ: «حَدَّثَنا فُلانُ مُناوَلَةً »أو «أَخْبَرنا مُناوَلَةً»، وقيلَ: يَجوزُ أَن يُطلِقَ وَلَمْ يَذْكُرِ المُناوَلَةَ خُصُوصاً في المناوَلَةِ المُقْتَرِنَةِ بالإِجازَةِ لما عَرَفتَ مِنْ أَنَّها في مَعنى السَّماع، ولكِنَّ الأَشْهَرَ ضَمِيمَةُ القَيْدِ.

خامِسُها: الكِتابَةُ وَقَدْ عَبَّرَعَهَا بَعَضُهُمْ بِالْكَاتَبَةِ، وَهُوَ خَطَأَ لِنُافَاةِ ذَلِكَ لِمَا صَطَلَحُواعَلَيهِ وَالْمُكَاتَبَةُ هِيَ سُؤالُ الرَّاوِي عَنِ الإمامِ عَلَيهِ السَّلامُ بِالكِتابَةِ و جَوابُه عليه السَّلامُ لَهُ - وَهِي أَنْ يَكتُب الشَّيخُ مَسْمُ وَعَهُ أُوشَيْنًا مِن حَدِيثِهِ لِخاضِرِعِنَدَهُ السَّلامُ لَهُ - وَهِي أَنْ يَكتُب الشَّيخُ مَسْمُ وَعَهُ أُوشَيْنًا مِن حَدِيثِهِ لِخاضِرِعِنَدَهُ اللهُ الل

الأوّلُ أَنَّ الكِتابَةَ ضَرَبانِ: أَ ماإذاكانتِ الكِتابَةُ مَقْرُونَةً بِالإِجازَة ٢ مُحَرِّدةً عَنْها، أَمَّا المَقْرُونَةُ بِها فَقَدْصَرَّحَ جَعُ بأنَّها في الصَّحَةِ وَالقُوَّة كَالمُناوَلَةِ المَقْرُونَةِ بالإِجازَة، وَأَمَّا المُحَرَّدَةُ عَنها فَقَدْ وَقَعَ الجِلافُ في جَوازِ الرِّوايةِ بها، فَمَنعَها قَوْمٌ مِنهُ اللَّوردِيُ وَأَمَّا المُحَرَّدَةُ عَنها فَقَدْ وَعُزِيَ إلى كَثيرِ مِن المتقدّمِينَ وَالمُتأخّرينَ وَ أَصحابِ الأُصولِ وَابنُ القطّانِ وَالآمديُ، وعُزِيَ إلى كَثيرٍ مِن المتقدّمِينَ وَالمُتأخّرينَ وَ أَصحابِ الأُصولِ تَجويزْ ذلك .

المَطْلَبُ الثَّاني: أنَّ الكِتابَةَ أَنْزَلُ مِنَ السَّماعِ لِكَونِ السَّماعِ أَبْعَدَ مِنَ الاشْتِباهِ وَ لِذَايُرَجِّحُ مَارُوي بِالسَّماعِ عَلَىٰ مَارُوي بِالكِتابَةِ مَعَ تَساوِيهِما في الصَّحَّةِ.

سادِسُها: الإعلامُ ، وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ شَخْصاً أُواشْخاصاً بِقَوْلِهِ الصَّرِيحِ أُوالظَّاهِرِ أُوالْهُقَدِّرِ أَوالإشارَةِ أَوالكِتابَةِ أَنَّ هذَا الكِتابَ أَوْهذَا الحَدِيث رَوايَتُه أَوْسَماعُه مِنْ فلانٍ ، مُقتضِراً عَلَيه مِنْ غَيْرِأَن يَأْذَنَ في رَوايَتِه عَنْهُ وَيقُولَ: ارْوِه عَنِي أُوأَذِنْتُ لَكَ في رَوايَتِه عَنْهُ وَيقُولَ: ارْوِه عَنِي أُوأَذِنْتُ لَكَ في رَوايَتِه ، وَنَحَوَهُ ، وَفي جَوازِ الرّوايَةِ بِه قَولانِ:

أَخَدُهُما الجَوَارَ، عُزِيَ إِلَى كَثِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَدِيثِ وَالْفُقْهِ وَالْأُصُولِ، مَنْهُمُ اللهُ عَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلةً اللهُ عَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلةً اللهُ عَنْزِيلاً لَهُ مَنْزِلةً

القِراءَةِ عَلَى الشَّيْخِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَرَ، عَلَيْهِ شَيْئاً مِنْ حَدِيثِهِ وَ أَقرَّبانَهُ رِوايَتُهُ عَنْ فُلانٍ، جَازَلَهُ أَنْ يَرْوِيَه عَنْهُ وَإِنْ لَم يَسْمَعْهُ مِنْ لَفظِه ولَم يَقُلله: ارْوِه عَنِي، أُواَذِنْتُ لَكَ فَي رِوايَتِه عَنِي، تَنْزِيلاً لِهِذَا الإعلام مَنْزِلَةً مَنْ سَمِعَ غَيرَهُ يُقِرُبِشَيْ، فَلَهُ أَنْ يَشْهَد فِي رِوايَتِه عَنِينَ عُورُ بَعْ مَنْ عَلَيه بَهِ، وَإِنْ لَم يَشْهَدُهُ بَلْ وَإِن نَهاهُ. وكَذَا لَوْسَمِعَ شَاهِداً يَشْهَدُ بِشَيْ، فَإِنّه عَلَيْهِ بِهِ، وَإِنْ لَم يَشْتَشْهِدُهُ وَلِأَنّه يُشْعِرُ بِإِجازَتِه لَه كَما مَرَّفِي الكِتابَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْها.

سابِعُها الوَصِيَّةُ، وَهِي أَنْ يُوصِي الشَّيْخُ عِنْدَمَوْتِهِ أَوْسَفَرِهِ لِشَخْصِ بِكِتابِ يرْوِيهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ، وَقَدْجَوَّرَ بَعْضُ السَّلَفِ كَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين وَ أَبِي قِلابَةَ لِلمُوصَىٰ لَهُ رَوايَتَه عَنْهُ بِيلْكَ الوَصِيَّةِ لِأَنَّ فِي دَفعِه لَهُ نَوْعاً مِنَ الإذنِ وَشِبْها مِنَ العَرْضِ وَالمُناوَلَةِ، وَالنَّوَايَة عَنْهُ بِيلْكَ الوَصِيَّةِ لِأَنَّ فِي دَفعِه لَهُ نَوْعاً مِنَ الإِدنِ وَشِبْها مِنَ العَرْضِ وَالمُناوَلَةِ بِالْعَرْضِ وَأَنّها أَرفَعُ رُبَّبَةً مِنَ الوِجادَةِ بلا خِلافِ، وَهِيَ مَعمُولَةٌ بِها عِندَجِع فَهٰذِه أُولَى، وَمَنَعَهُ الأَكْرُ لِبُعْدِ هذَا الضَّرْبِ حِدًّا عَنِ الإِذْنِ، وَ تَشْبِهُ بِالعَرْضِ وَالمُناوَلَةِ اشْتِباهُ، كَمَا أَنَّ مَاقِيلَ مِنْ أَنَّ القَولَ بِالجَوازِ إِمَازَلَّةُ عَالِم أَومُتَأُولٌ بإرادَةِ وَلِمُنا أُولَةٍ اشْتِباهُ، كَمَا أَنَّ مَاقِيلَ مِنْ أَنَّ القَولَ بِالجَوازِ إِمَازَلَّةُ عَالِم أَومُتَأُولٌ بإرادَةِ الرَّوايَةِ عَلَى سَبيلِ الوجادَةِ التِي تَأْتِي، مِمّا لأُوجْهَلَهُ، لِأَنَّ القائِلَ بهذَا التَوعِ دُونَ الوجادَةِ الرَّوايَةِ عَلَى سَبيلِ الوجادَةِ التِي تَأْتِي، مِمّا لأُوجْهَلُهُ، لِأَنَّ القائِلَ بهذَا التَوع دُونَ الوجادَةِ مَوْدُودٌ، ولِمَا عَرَفْتَ مِن عَدَمِ الخِلافِ فِي كَوْنِها أَرْفَعَ مِنَ الوجادَةِ، فَلأُوجَهَ لِلتَأُولِلِ مِوادَةِ الرَّوايَةِ عَلَىٰ سَبيلِ الوجادَةِ الْوَادِادِ فِي كَوْنِها أَرفَعَ مِنَ الوجادَةِ، فَلأُوجَهَ لِلتَأُولِلِ بِالرَادَةِ الرَّوايَةِ عَلَىٰ سَبيلِ الوجادَةِ.

ثامِنُها: الوِجْادَةُ، وَ هِيَ - بِكَسْرِالواوِ - مَصْدَرُ وَجَد يَجِدُ مُوَلَّدٌ غَيْرُمَسمُوعٍ مِنَ العَرَبِ الْمُوْتُوقِ بِعَرَبِيَّةٍ مَ . وفي البِدايةِ: «إِنَّهَا وَلَدَهُ العُلَمَاءُ بِلَفظِ الوِجادَةِ لِمَاأُخِذُ مِنَ العِلم مِن صَحِيفَةٍ مِنْ غَيرِسَماعٍ وَلإاجازَةٍ ولامُناوَلَةٍ حَيثُ وَجَدُواالعَرَبَ قَدفَرَقوا مِن العِلم مِن صَحِيفَةٍ مِنْ غَيرِسَماعٍ وَلإاجازَةٍ ولامُناوَلَةٍ حَيثُ وَجَدُواالعَرَبَ قَدفَرَقوا بَينَ مَصادِرِ وَجَدَيلتَّ مِينَ المَعَانِي المُحتَلِفَةِ، فَإِنَّهُم قالوا وَجَدَ ضَالَتَهُ وجداناً بينَ مَصادِر وَجَدَيلاتَّ مِينَ المَعَانِي المُحتَلِفَةِ، فَإِنَّهُم قالوا وَجَدَ ضَالَتَهُ وجداناً وبِالمَمْزَةِ المَكْسُورةِ - وَ وَجَدَمَطلُوبَه وُجُوداً، وفي الغَضَبِ مَوْجِدةً وجداناً وبِكُوري العَالَى العَالَى المَعْرَبِينَ المَعْرَةِ المَعْرَبِينَ المَعْرَبُ وَلَمْ المَعْرَبُ وَجَدِينَ المَعْرَبُولُ المَعْرَبُ وَالْمُؤْذَا المَعْنَ الوجَادَةَ لِلتَّمِيزِ ».

ثم إِنَّ هَٰذَاالضَّرْبَ مِنْ أَخْذِالْحَدِيثِ وَ تَحَمُّلِهِ هُوَأَنَّ يَجِدَإِنسانُ كِتاباً أَوْحَدِيثاً بِخَط رَاهٍ غَيرِمُعاصِلَهُ كانَ أومُعاصِراً لَم يَلْقَهُ، أُولَقِيَهُ وَلَكِنْ لَم يَسْمَعْ مِنهُ هٰذَاالُواجِدُ

ولاله مِنهُ إِجَازَةُ ولانحَوْهَا، فَلَه أَنْ يَقُولَ: وَجَدْتُ أُوقَرَأْتُ بِخَطِّ فَلانٍ أُو فِي كتابِ فَلانٍ بِخَطِّهِ: حَدَّثَنَا فُلانُ، وَيَسوقُ باقِيَ الإِسنَادِ والمتن، أويقولَ: وجدتُ بِخَطِّ فلانٍ عن فلانٍ إلى آخِرِه. قالوا: وهذا الَّذِي اسْتَمَرَّ عَلَيهِ العَمَلُ قَدِيماً وحَدِيثاً وهو مُنقَطِعٌ مرسَلٌ. ولكن فيه شَوْبُ اتّصالِ لِقَولِهِ وَجَدتُ بِخَطِّ فلان.

و رُبَادَلَسَ بَعْضُهُم فَذَكَرالَـذِي وَجَدَ بِخَطِه و قالَ فيه «عن» أو «قالَ فُلانُ» وذلك تَدلِيسٌ قَبِيحٌ إِن أَوْهَـمَ سَمَاعَه، و جازَفَ بَعضُهُم فَأَطلَقَ في هذا حَدَّثَنا وَ أَخْبَرَنا وهوغَلَطْ مُنكَرٌ لَم يُجَوِّزُهُ أَحَدُ مِمَّن يُعتَمَدُعَلَيهِ كماصَرَّحَ بذلك كُلِّه في البِدايةِ و غَيرِها.

ثم ذَكُرُوا أَنَّ هذا كُلَّه إذاوَتِقَ بِأَنَّهُ خَطُّ الذكورِ أوكتابُه. وَأَمَّا إذالَم يَتَحَقَّقِ الواجِدُ الْخَطَّ فَيقولُ: بَلَغَني عَنْ فلانٍ أو وَجَدْتُ في كِتابٍ أَخبَرني فلانْ إن كانَ الواجِدُ الْخَطَّ فَيكتابٍ أَخبَرني فلانْ إن كانَ أخبَره به، وفي كتابٍ ظَنَنْتُ أَنَّه فُلانْ أوقِيلَ: بخطِ فلانٍ أوفي كتابٍ ذَكَرَكاتِبُهُ أَنَّه فُلانْ أوقِيلَ: بخطِ فلانٍ ونحود لك.

وإذا نقلَ مِنْ نُسْخَةٍ مَوْتُونٍ بِها في الصَّحَة بِأَنْ قابَلَها هُوَ أَوْثِقَةٌ عَلَى وَجهِ يُونَقُ بِها لِصَنِفٍ مِنَ العُلَماءِ قالَ في نَقلِه مِنْ تلك النسْخَةِ قالَ فُلانٌ، وَسَمَىٰ ذلك المُصَنِف وَإِنْ لَم يَشِقُ بِالنَّسْخَةِ قالَ: بَلَغَنِي عَن فُلانٍ أَنَّهُ ذُكْرَكذا، أو وَجَدْتُ في نُسخَةٍ مِن الكِتابِ الفُلاني، وَ ماأشبة ذلك مِن العِباراتِ، كماصَرِّح بذلك في البِداية وغيرها قالوا - وَ لَنعُه ما قالوا - «إنّه قدتسامَح أكثر الناسِ في هذه الأعصارِ بإطلاقِ اللَّفظِ الجازِمِ في ذلك مِنْ غَيرِثْحِ وَتثبَّتٍ، فيطالِعُ أحَدُهُم كِتاباً مَنْ وبا إلى مُصَنِفٍ مُعينٍ و يَنقُلُ مِنه عَنه مِن غَيرِثْ وتثبَّتٍ، فيطالِعُ أحَدُهُم كِتاباً مَنْ وباً إلى مُصَنِفٍ مُعينٍ و يَنقُلُ مِنه عَنه مِن غَير أَن يَتْقِ بِصِحَةِ النسخَةِ قائِلاً قالَ فلانُ أوذَكَر فلانُ كذاً » وهُو كَماترى مُساعَة في الدِّينِ » والصَّوابُ ماذُكِرَ، نَعَمْ إن كانَ الناقِلُ فَطِناً مُتْقِناً يَعرِفُ السَّاقِطَ وَالمُغَيْر والمُصَحِّف مِن الكتابِ وَ تَأَمَّلَ وَ وَثِقَ بالعِبارَةِ كَانَ المَرْجُولُه جَوازَ إطلاقِ اللَّفظِ الجازِم فيما يَحْكِيهِ مِنْ ذلك .

وإذقَدْ عَرَفْتَ ذلكَ كُلَّه فَاعلَمْ أَنَّه لأخِلافَ بَينَهم كما في البِداية وغيرِها في منع الرِّواية بِالوِجادة المُجَرَّدَة لِفَقدِ الإِخبارِ فيها الَّذِي هواللَّدارُ في صِحَّة الرِّواية عَن شَخص، نَعَمْ لُواقْتَرَنَتْ بالإِجازة بأَنْ كَانَ الموجودُ خَطُّه حَيًّا وأَجازَه أوأجازَهُ غَيرُه عَنهُ ولُوبِوَسائِط، فَلاإِشكال في جوازِ الرِّواية، لِأَنَّ الإِجازَة إِخبارُ إِجالِيُّ فَتَكُونُ الكِتابَةُ

بَعدَ لَحُوفِها بِمَنزِلَةِ القَولِ نَظيرُ ماذَكُروا في الوَصيَّةِ والإقرارِ مِن أَنَّ كِتابةَ المُوصِي والُقِرِّ لَيسَتْ وَصِيَّةً ولا إقراراً إلاّ إذا لَحِقَ بهاقولُه : هذه وَصِيَّتِي و إقرارِي. فَقُولُ الجُيزِ: أَجَزْتُ لَكَ أَن تَروِيَ عَنِي كِتابِي هذا أوالكُتُبَ الفُلانِيَّةَ مَعناهُ أَنَّ هذه روايا إِي إِرْوِها عَنى.

بَقَ هُنا أمرانِ نَبَّهُ عليهما بعضُ الأَجِلَّة:

الأولُ: أنّه لَو وَجَدنا كِتاباً مِن كُتُبِ الأخبارِ سَواءٌ ذُكِرَفِيهِ أَنّه تَأْلِيفُ فُلانٍ، أُولَم يُذُكَرُ ولَم يَكُنْ لَنا عِلْمُ بأنّه لِفُلانٍ لٰكِنْ شَهِدَ عِندنا عَدلانِ بذلك، أوروايَةُ فُلانٍ، أَولَى بشَهادَتِها فَيَجُوزُلَناالعَمَلُ به والرَّوايةُ عَنهُ ولَو بقولِنا: رَوى فلانٌ، فَهَلْ يَثبُتُ ذَلِكَ بشَهادَتِها فَيَجُوزُلَناالعَملُ به والرَّوايةُ عَنهُ ولَو بقولِنا: رَوى فلانٌ، أو بإضافة رِفي كِتابِه ، أو «في كِتابِكذا» وإن لم نقُل أخبَرنا أوعَنه ، وغيرذلك ؛ وكذالوشَهدا بأنّه مِن الإمام عليه السلامُ بِخَطِه الشَّريفِ أو بغيرِه أولا ؟ وَجُهانِ أظهرُهُما ذلِكَ ، لِنا حَقَقناهُ في الأصولِ مِن عُمومٍ حُجِّيةِ البيّنَةِ، نَعَمْ لَوعَلِمنا أوظَنَنا بأنَّ شَهادَتَها أوشَانَا بأنَّ شَهادَتَها أوشَانَا بأنَّ شَهادَتَها أوشَانَا أواللَّه مَن بابِ الاجتهادِ أوالعِلمِ بالأَماراتِ لمَ تَنفَعْ شَهادَتُها ولمَ يَجُزِ العَملُ به، والرَّوايَةُ عَنهُ، لِأَصْالَةِ عَدَمِ الشَّبوتِ والاعْتِبارِ بعَد خُروجٍ قَولِم عَن القولِ باعتِبارِ الفِقْهِ ودُخُولِه في عُنوانِ الفَتْوى، وعَلىٰ هذا فَلاَوَجة لِماصَدَرَ مِن جَع مِنَ القولِ باعتِبارِ الفِقْهِ المنسوبِ إلى الرِّضا عليه السلامُ لِدَعُواهُمُ القَطعَ العادِيَّ بِكَونِهِ مِنَ الإمام عليه السلامُ لِن عَواهُمُ القَطعَ العادِيَّ بِكَونِهِ مِنَ الإمام عليه السلامُ لِم السَلامُ لِنهُ القَطعَ العادِيَّ بِكَونِهِ مِنَ الإمام عليه السلامُ المنسوبِ إلى الرِّضا عليه السلامُ لِدَعُواهُمُ القَطعَ العادِيَّ بِكَونِهِ مِنَ الإمام عليه السلامُ المنسوبِ إلى الرِّضا عليه السلامُ لِنتَعُواهُمُ القَطعَ العادِيَّ بِكَونِهِ مِنَ الإمام عليه السلامُ المنسوبِ إلى الرَّضا عليه السلامُ لِهُ عَولَهُ المُؤْمِةُ الْمَامِ الشَّعِيةُ المَامِ المُؤْمِةُ الْمُؤْمِةِ الْمُؤْمِةِ الْمَامِ عليه السلامُ السَّنَا المُؤْمِةُ المَامِ عليه السلامُ المُؤْمِةُ المَورِةِ الْمَامِ المَنْهِ المَامِ الْمَامِ عليه السلامُ المُؤْمِةِ المَامِ المَامِ المَنْهُ المَامِ المَامِ المَنْهِ المَامِ المَامِ المَنْهُ المَامِ المَامِ المَنْمِ المَنْهُ المَامِ المَنْهُ المَامِ المَنْهِ المَامِ المَنْهُ المَامِ المَنْهُ المَامِ المَنْهُ المَنْهُ المَامِ المَنْهُ المَامِ المَنْهُ المَنْهِ المَامِ المَنْهِ المَامِ المَنْهِ المَنْهِ ا

الثاني: إِنَّ فَرْضَ الكَلام في أقسام تَحمُّل الرِّوايَةِ المذكورةِ وإن كانَ في التحمُّل عن غير الإمام عليه السلامُ إلا أَنَّ التَّحقِيقَ جَريانها في التَّحمُّل عَنهُ عَليه السَّلامُ أيضاً. بَل أَكثَرُها واقعُ. أمّا السَّماع فعاية كثرتِه لا تَحنى، وأمّا القِراءةُ فَإمْكانها فيه أيضاً معلومٌ، بَلِ الظَّاهِرُ وقوعُها في بَعضِ الرِّواياتِ مِثلِ ماوَرَدَانَه سُئلَ عَليه السَّلامُ عَن صِدق بعضِ الرِّواياتِ، فقال عليه السلامُ: نَعَم هوكذلك في كتاب عَلِي عَليه السلامُ. فالمُقابَلةُ بَينَهُ وبَينَ مَعْوظِه عَليه السلامُ واقِعةً وإن لَم يَكُنْ ذيك بقصد المُقابَلة.

و رُبِمَا جَعَلَ البَعْضُ المذكورُ مِن هذا البَّابِ قِراءَ نَه عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشياءَ كَبْثيرةً

(١) في الذريعة في عنوان كتاب التكليف لأبي جعفر الشلمغاني: «قدأ لف سيّدنا الحسن صدر الدِّين كتاب «فصل القضاء» في إثبات أنَّ الفقه المنسوب إلى الإمام الرّضا عليه السلام هو بعينه كتاب التكليف هذا إلاّ مقداراً من ديباجته، فإنّه ألحق بأوَّل كتاب التكليف، وقدعيّن فيه مكان الإلحاق».

عَلَى السُّواة مِثْلَ مَا نَقَلَهُ لَهُمُ عَنْ خَطِّ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ وإمْلاءِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآله، أو مِن خَطِه وإملاءِ غيرِه كالصَّحِيفَةِ السَّجَٰاديَّةِ فَذَكَرَ رَاوِمِها أَنَّه أَمَلَى عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَآله، أو مِن خَطِه وإملاءِ غيرِه كالصَّحِيفَةِ السَّجَٰاديَّةِ فَذَكَرَ رَاوِمِها أَنَّه أَمَلَى عَلَي اللهِ عَلَيهِ السَّلام الأَدعِية. وكذا ماقراً أُهُ عليه السلامُ عَليهِم بِطَريقِ الرِّوايةِ عَن أبيه عليه السلام عَن آبائِه عليهم السلام كما في أكثر رواياتِ السَّكونيِّ و أضرابِه.

و أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ ذَلَكَ كُلَّهُ مِن ضُروبِ السَّماعِ دونَ القِراءَةِ، فَإِنَّ المرادِ بِالقِراءَةِ القِراءَةُ الشَّيخِ أوالإمامِ عليه السلامُ، لا قِراءَةُ الشَّيخِ أوالإمامِ عليه السلامُ على الطَّالِبِ، فَاذَكَرَهُ —رَحَهُ اللهُ— سَهُومِنْ قَلَمِهِ الشَّريفِ.

وَأَمَّا الإجازَةُ فَقَد أَذِنوا عَلَيهِمُ السَّلامُ لِشِيعَتِهِم بَلْ أَمَرُوهُمْ بِنَقْلِ ماوَرَدَعهُم وما يَصدُرُ لِأَمثالِهُم بقوله: «الرِّوايَةُ لِحَدِيثِنا نَشْبُتُ بِهِ قُلوبُ شِيعَتِنا». وفي الكافي بإسنادِه إلى أبي حالِدٍ، قال: قلتُ لأبي جَعفرِ الشَّاني عَلَيهمَ السلام: جُعلتُ فِداكَ إِنَّ مَشايِخَنا رَوَوُاعن أبي جعفرٍ وأبي عبدِ اللهِ عَلَيهمَ السّلامُ وَكانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةٌ، فَكَتَمُوا كُتُبُهم، فَلَمْ تُرُوعَنهم فَلَمْ المَوا صارَتِ الكُتبُ إلينا، فقالَ: حَدِّثُوابِها فَإِنَها حَقُّ. و خبرُ أحمد بنِ عُمرا لحَلالٍ «قال: قلتُ لِلرِّضا عليه السلامُ الرَّجلُ مِن أصحابِنا يُعطِيني الكِتابَ فَاروه عَنهُ» دَالُّ عَلَى الإجازَةِ أيضاً .

وأمَّا المناوَّلَةُ فَيَدُلُّ عَلِيهِ اخْبَرُ ابن عبَّاسِ الْمُتَقَّدِّمُ فِي المناوَّلَةِ.

وأمّا الكِتابَةُ فَوْقُوعُها مِنهم عليهم السلام في غاية الكَثرة، وَ لِذاجُعِلَتْ مِنْ أَقسامِ الخَبركمامَر.

وأمّا الإعلامُ فَقَد وقع بِالنِّسَةِ إلى كَثيرٍ من الكتُب كَكِتابِ يونُسَ في عَملِ يَومٍ وَلَيلَةٍ وكيتابِ عُبيدِ اللهِ بنِ عَلى الصَّادِقِ ولَيلَةٍ وكيتابِ عُبيدِ اللهِ بنِ عَلَى الصَّادِقِ على السَّامِ وَلَيلَةٍ وكيتابِ عُبيدِ اللهِ بنِ عَلَى الصَّادِقِ على السَّامُ فَصَحَّحَهُ واستَحْسَنَهُ، وهو أوّلُ كتابٍ صَنَفَه الشَّيعَةُ ، إلى غَيرِ ذَالِكَ اللهِ عليه السلامُ فَصَحَّحَهُ واستَحْسَنَهُ، وهو أوّلُ كتابٍ صَنَّفَه الشَّيعَةُ ، إلى غَيرِ ذَالِكَ اللهِ عَليه السَّلِيمَةِ السَّيعَةِ ، إلى غَيرِ ذَالِكَ اللهِ عَليه السَّلِيمَةِ السَّيعَةِ ، إلى عَيرِ فَا قَالُ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهُ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهُ عَيرِ فَا قَالَ اللهُ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهُ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهِ عَيرَ فَا اللهُ عَيرِ فَا اللهُ اللهِ عَيرِ فَا قَالَ اللهُ عَيرَ فَا اللهُ عَيْرِ فَا قَالَ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَيْرِ فَا اللهُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ عَيْرِ فَا اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهُ عَالِي عَالِمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَيْرِ فَا اللهِ عَيْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ عَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

وأُمَّا الوِجادَةُ فَالظَّاهِرُ وُقُوعُهَا أَيضاً كَمَا فِي الفِقهِ المنسوبِ إِلَى مَولَيْنَا الرِّضا عليه السلامُ حَيثُ وَجدَه القاضِي أميرحُسَين عِندَجماعَةٍ مِن شيعَةٍ قمّ الوارِدِينَ إلى

<sup>(</sup>١) كونه أوّل كتاب صنّفه الشيعة غريب كماستعرف في ملحقات الكتاب بعنوان تاريخ ــ تدوين الحديث.

مَكَةَ المُعظَّمَةِ. وهوكَجَمْعِ مِمَّن تأخَّر عنه بَنَوْاعَلَى اعتبارِه لِيثبُوتِ النَّسبَةِ عندَهم بِقَطعٍ عادِيٍّ وإن كُنّاكَ الأكثرِ خالَفْ ناهُم في ذلك لِأُمورِ مَرَّتِ الإشارَةُ إلَيها إجمالاً آنِفاً.

وَصَرَّح الصَّدُوقُ -رَجِمَهُ الله - في مواضِّعَ مِن كَتُبِه و كذابَعْضُ مَن قارَبَ عَصَرَه أوسَبَقَه بوجودِ خَملَةٍ مِن مَكاتِيبِ الأئمَّةِ عليهم السلامُ و تَوقيعاتِهم عندَهم، ومِنَ المُستَبعَدِ أَن لايكونَ وُقوفُهُم عَلَى بعضِ ذلكَ بِطَرِيقِ الوِجادَةِ وَلَوفي كُتُبِ مَن قارَبَهُم أوسَبقَهُم.

و بالجُملَةِ فلايَنبَغي التَّأَمَّلُ فيماذَكُرنا مِن عَدَم اختصاصِ الأَقسَّامِ المَّربُورَةِ بِالتَّحَمُّلِ عَن غَيرِالإمام عَلَيهِ السلامُ و إن كانَ بَعضُها أَدُونَ مِن بَعضٍ في مَعلومِيَّةِ التُّبُوتِ أُوظُهُورِه.

المقام الثالث: في كِتابَة ِ الحديثِ وضَبطِه، وفيه مَطالِبُ:

الأُولَى: فِي حُكْمِها: فَقد وَقَعَ الجِلافُ بِينَ الصَّحابَةِ والتابعينَ فِي ذلِك ، فكَرِهَها جَمعٌ مِنْهُمْ ابنُ مَسْعُودٍ وَ زَيدُبنُ ثابِتٍ وَأبومُوسى وأبوسَعيدٍ الجُنْدريُّ وابوهريرةً وابنُ عَبَاسٍ استِناداً إلى مارَواه مُسلمٌ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الجُنْدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عليه وآله قال: «لا تَكتُبُوا عَنِى شَيئاً غَيرَ القُرآنِ فَليَمْحُه».

و أباحَها مِنْ غَيْرِكَراهَةٍ آخَرُونَ مِنْهُمْ أَمِيرُ المؤمنينَ عَليهِ السَّلامُ وَالحسنُ عَلَيهِ السَّلامُ وَالحسنُ عَلَيهِ السَّلامُ وَ ابْنُ عُمرَ وَ أَنَسٌ و جابِرٌ و عَطاءٌ و سعيدُ بن جُبيْرٍ و عَمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ و غَيرُهم. بل نُسِبَ ذلك إلى أكثر الصحابة والتابعينَ.

ُ وَالنّبويُّ المَزبُورُ لَابُدَّمِن حَمله عَلَىٰ مالا ينافي ذلكِّ، عَلَى أَنَّ سَنَدَهُ قاصِرٌ وَ لِأَخبارٍ عَدِيدَةٍ مُعارَضٌ .

فنها: مارُوِيَ عَن ابنِ عَمرٍو قال: قلتُ له صَلّى الله عليه وآله: «يا رَسولَ الله إنّي أَسمَعُ مِنكَ الشَّيِّ فأكتُبُه !قال: نَعَم، قالً في الغَضَب والرِّضا قال: نَعَم، قالَ: فَإنّي لا اقولُ فيها إلاّ حَقاً».

و منها: مارواهُ التَّرمَـذيُّ عَن أبي هُرَيْرة قال: «كَانَ رَجلٌ مِن الأُنصارِ يَجلِسُ إلى رَسولِ الله صَلَّى الله عليه وآله فَيسَمَعُ مِنه الحديثَ فَيُعجِبُهُ ولا يَحفَظُهُ فَشكلَى ذلِكَ إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله. فقالَ: استَعِنْ بيتمينِكَ و أومَا بِيدِه إِلَى الْحَظِّ».

و منها: ماأَسنَدَهُ الرَّا مَهُ رَمُزِيُّ عِن رَافِع بِنِ خَدِيجٍ قَالَ: «قلتُ له صَلُواتُ اللهِ عليه: يا رَسولَ اللهِ إِنَّا نَسمَعُ مِنكَ أَشياءَ أَفَنكُتُبُها؟ قَالَ: اكْتُبُوا ذلِكَ ولاحَرَجَ ».

الثاني: أنَّ مِنَ اللاّزِمِ عَلَىٰ كُتَّابِ الحَدِيثِ صَرفَ الهَمَةِ إلى ضَبطِهِ وَتَحقِيقِهِ شَكلاً وَنَقْطاً حَتّى يُؤمَنَ مَعَهُما اللَّبْسُ بِكَلِمَةٍ أُخرى مُغَيِّرةٍ لِلحَدِيثِ لِيُؤدِيهُ كَماسَمِعهُ ولا يكونَ قَد كَذَبَ مِنْ حَيثُ لأيشَعُرُ عَلَى المعصومِ عَليه السَّلامُ، وَالمُرادُ بِالنَّقْطِ ظاهِرُ وهوتَمِيزُ اللهَملِ عَنِ المُعجَمِ و ذِي النَّقطَةِ الواحِدةِ عَن ذِي النُقطَةِ مِن كَالباءِ والياءِ وذي النُقطةِ مِن فَوقٍ عَن ذِي النُقطةِ مِن تَحتٍ كَالياءِ والتاء. و بِالشَّكْلِ تقييدُ الإعرابِ مِنْ عَيْرِهِ.

قيل كُتَبَ بَعض الخُلُفاءِ إلى عاملٍ لَهُ بِبَلَدٍ أَن أَحْصِ المُسِنينَ أَيْ بِالعَدَدِ فَصَحَفَها بِالمُعْحُمّةِ فَخَصاهم.

ثُمَّ إِنَّ رُجْحُانَ ضَبْطِ الشَّكْلِ وَالنَّقَطِ يَعُمُّ مَا يَلْتَبِسُ وَمَا لَا يَلْتَبِسُ وَ إِن كَانَ فِي الأَوَّلِ أَرْجَحَ، وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعضِ أَهلِ اليعلَّمِ مِنْ كَراهِيَةِ الإعْجَامِ والإعْرابِ فَي النَّانِي غَلَطٌ ، والتَّعليلُ بِعَدَمِ الحَاجَةِ إليها عَلِيلٌ، فَإِنّه مَعَ الإعْجَامِ والإعْرابِ يَنْفَعُ كُلَّ فِي الثاني غَلَطٌ ، والتَّعليلُ بِعَدَمِ الحَاجَةِ إليها عَلِيلٌ، فَإِنَّ مَعَ الإعْجَامِ والإعْرابِ يَنْفَعُ كُلُّ أَعَلَمُ عَلَي عَدَمِها، فَإِنَّ مَي المُتَبَعِرِ لَا يَميزُما يُشكِلُ مِمَا لَكُيمَةُ عَن خَطائِه، وَ تَعمِيمُ النَّفِع لِلجَميع أُولُ.

و أيضاً فَالإعجامُ والإعرابُ إِنْ قانٌ، فَيَنْ دَرِجُ فيا يُرُوى مِنْ قَولِهِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ: «رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَمَلاً فَأَتَقَنَه».

وَرُبَا جَعَلَ بَعضُهُم الأُولَى فِي المُشكِلِ مُضافاً إلى ضَبطِه فِي نَفسِ الكِتابِ كَتَابَتَهُ مَضبُوطاً واضِحاً فِي الحَاشِيَةِ قُبالَتَه أيضاً، لِأَنَّ ذلك أبلَغُ، لِأَنَّ المضبوط في نَفسِ الأَسطُرِ رُبما داخلَهُ نُقطُ غَيرِه وَ شَكْلُهُ مِمّا فَوقه أُوتَحَته لاسِيًّا عِندَضِيقِ الأسطُرِ ودِقَّةِ الأَسطُرِ وَيَّة الْأَسطُرِ وَيَّة الْأَسطُرِ وَيَّة الْأَسطُرِ وَقَلَهُ أَوْتَحَته لاسِيًّا عِندَضِيقِ الأَسطُرِ ودِقَّة الخَظِ، فإذا كَتَبه في الحاشِيةِ أيضاً مَضبُوطاً و اضِحاً أَمِنَ مِن الاشتِباهِ، وَ أُوضَحُ مِن ذلك الخَظِ، فإذا كَتَبه في الحاشِيةِ أيضاً مَضبُوطاً و اضِحاً أَمِنَ مِن الاشتِباهِ، وَ أُوضَحُ مِن ذلك أَن يَقطع حُروف الكَلمة المُشكِلة في المُنامِشِ لِأَنّه يَظهَرُشَكُلُ الحَرفِ بِكِتابَتِه مُفرَداً في بعضِ الحروفِ كَالنُّونِ واليَّاءِ التَّحتانيَّة بخِلافِ ما إذا كُتِبَتِ الكَلِمَةُ كُلُها.

الثالث: أنَّه يَنبَغى لِكاتِبِ الحَدْيثِ مِن رِعايَةِ أُمورٍ:

فَينها: أَن يَجعَلَ بَينَ كُلِّ حَدِيثَينِ دائِرَةً لِلفَصلِ بَينَها ، كَماصَرَّحَ بذلِكَ جَعْ مِنَ المتَقَدِّمينَ كَأَحَدَبنِ حَنبَلٍ وَ أَبِي الزَّنادِ وَ إِبراهِمَ الحَوِيِّ وَ ابنِ جَرِيرٍ، وَ اسْتَحْسَنَ بَعضُهُم كُونَ الدَّائِراتِ خَالِيَةَ الوَسَطِ، فَإِذَا قَابَلَ نَقَطَّ وَسَطَ كُلُّ دائِرَةٍ عَقيبَ الحَدِيثِ الَّذِي كُونَ الدَّائِرَاتِ خَالِيَةَ الوَسَطِ، فَإِذَا قَابَلَ نَقَطَّ وَسَطَ كُلُّ دائِرَةٍ عَقيبَ الحَدِيثِ الَّذِي يَفْرَغُ مِنْ مُقابَلَتِها أَوخَطَّ فِي وَسَطِها خَطَّا، وقَد كانَ بَعضُ أَهلِ الحَدِيثِ لايعتَدُّ مِن سَماعِه إلاّ مِاكانَ كَذَلِكَ أَو فِي مَعناهُ.

وَمنها: أَن يَحترِزَ فِي مِثلِ عَبدِ الله، وعَبدِ الرَّحنِ بنِ فلانٍ وَ كُلِّ اسمٍ مُضافِ إلى كَلِمَةِ «اللهِ» أوسائِر أسمائِهِ المُقدَّسةِ ، مَلحُوقٍ بابنِ فلانٍ مِن كِتابةِ المُضافِ في آخِرِ السَّطرِ وَ اسم اللهِ مَع ابنِ فلانٍ أوّل السَّطْرِ الآخر. لأنَّ مَنْ بَدَء بِ السَّطرِ قَرَء «اللهُ بْنُ فُلانِ» و ذلك مَحذورٌ.

و منها: أن يَحترز في ميثل رسول الله و نبي الله من كتابة الرسول أوالنبي آخِرالسَّطر و كتابة الله في أوّل السَّطر الآخر، لأنَّ مَن بَدَة بِالسَّطر اللآحِق وَجَدَهُ مُوهِما مُسْتَبْشَعاً. و مِثلُهُ الحالُ في سائر الموهمات والمُسْتَبْشَعات، مِثلِ أَن يَكتُب «قاتِلُ» مِن مَسْتَبْشَعالَ و «ابنَ صَفِيّة في النّارِ» في أوّل قول و «ابنَ صَفِيّة في النّارِ» في أوّل السَّطر اللاحِق، ولا يَتأَقّ مِثْلُ ذلكَ مِن المُتَضايِفي كَسُبحانَ الله العَظيم، إذا كُتِب (سُبحانَ» آخِر السَّطر اللاحِق و إنْ قِيلَ إنْ جَعَهُا أيضاً سَطرُ واحِدْ أولى.

و مِنها: المحافظة على كِتابَة الثّناء على الله سُبخانَهُ عَقيبَ أَسهاءِ اللهِ تَعالى بِكِتابَة ِ «عزّوجلً» أو «تَعالى و تَقدَّسَ» أونحوذلك.

وَمِنْ اللهُ عَلَيهِ وَالله على كِتَابَةِ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَقَيبَ بَقِيَّةِ الأَنْمَةِ المُعْصُومِينَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله، وكِتَابَةِ الصَّلاةِ أوالسّلامِ أوهُما عَقيبَ بَقِيَّةِ الأَنْمَةِ المُعْصُومِينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ قَلْهِ وَعَلَيهِ السَّلامُ» عَقيبَ أَسْاءِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ ولايَسْأَمُ مِن تَكُرُ وِالصَّلاةِ والسّلام عَلَيهِم.

ومنها: كِتابة التَّرْضَي والتَّرْخُمِ عَلَى الفُقهاء والمحدِّثين والأخيارِ عَقيبَ أَسمائِهِم.

الرابع: أنّه أُوْجَبَ جَمعٌ عَلى كُتْابِ الحديث مَقَابَلَةَ كِتَابِه بِأَصْلِ شَيْخِهِ وَ إِنْ الرابع: أنّه أُوْجَبَ جَمعٌ عَلى كُتْابِ الحديث مَقَابَلَةَ كِتَابِه بِأَصْلِ شَيْخِهِ وَ إِلَى الرّبِيادَةِ أَجَازَهُ لِأَنَّ الْمُقَابَلَةِ قَد يُؤَدِّي إلى الزّيادَةِ وَالنّقصانِ في الأخبارِ.

والأَفْضَلُ فِي المُقَابَلَةِ أَن يُمْسِكَ هُو وشَيخُهُ كِتابَيهِ إِحَالَ التَّسمِيعِ، وَمَنْ لاَنُسْخَةً لَه مِنَ الطَّلَبَةِ يَنظُرُ مَعَ مَن لَهُ نُسخَةً إِنْ أَرادَ النَّقلَ مِنْ نُسخِتِه، والأَظهرُ جَوازُ نَقلِه عَن تِلكَ النَّسخَةِ إذا كانَ صاحِبُها المُستِمعُ لَها ثِقَةً.

الخامس: في كَيفِيَّةِ تَخرِيجِ السَّاقِطِ في الحَواشِي، و يُسَمَّى عِندَ أَهلِ الحَدِيثِ والكِتابة بِاللَّحْقِ بفَتح اللَّمِ والحاءِ المُهمَلَةِ أَخْذاً مِنَ الإلحاقِ أُومِنَ الزِّيادَةِ، فَإِنّه يُطلَقُ عَلَى كُلِّ مِنهمالُغَةً. وهِيَ ثَبْتُ السَّاقِطِ مَنْ قُرْبٍ مَعَ التَّنبِيهِ على كُونِه ساقطاً مِنَ المَثنِ .

السادسُ: قدشاعَ مِنهم الإقتصارُ في الخَظِ عَلَى الرَّمزِ في «حَدَّ ثَنا» و «أَحَبَرَنا» و مُحلَةٍ مِن أسهاءِ الكُنْبِ لِتَكَرُّرِها، وقَدْظَهَرَ ذلكَ لِكَثْرَةِ اسْتِعمالِهم لَه بِحَيثُ لا يَختَفي ولا يَلتَبسُ، فَيَرْمِزُونَ لِحَدَّ ثَنيا «ثنا» وَلِحَدَّ ثَني «ثني» بِحَذفِ الحاءِ والدَّال و إبْقاءِ الثَّاءِ والنَونِ والأَلفِ، وقَدْ يُحَذفُ أَيضاً و يُقْتَصَرُ عَلَى الضَّمِيرِ، وَيَرْمِزُونَ لِأَحْبَرَنا «أنا» بإبقاءِ والنونِ والأَلفِ، وَقَدْ يُحَذفُ أَيضاً و يُقْتَصَرُ عَلَى الضَّمِيرِ، وَيَرْمِزُونَ لِأَحْبَرَنا «أنا» بإبقاءِ المُمزَةِ والضَّمير وَحَذفِ الحناءِ والباءِ وَالرَّاءِ، وَيُرمَزْلقِالَ بِقافٍ، ثُمَّ مِنهُم مَن يَجْمَعُها الصَّمرةِ والشَّمير وَحَذفِ الحناءِ والباءِ وَالرَّاءِ، وَيُرمَزْلقِالَ بِقافٍ، ثُمَّ مِنهُم مَن يَفرِدُها فَيَكتُ مُعَها التَّحديثِ فَيَكتُبُ «قَتْنا» يُرِيدُ «قالَ: حَدَّثَنا» و مِنهُم مَن يُفرِدُها فَيَكتُبُ «قَثنا». و هذا اصطلاحٌ مَترُوكُ .

ويُرمَزُلِلْكَافي «كا» بِالكَافِ بَعدَهُ الألفُ، ولِكِتابِ مَنْ لأيَضُرُهُ الفَقيهُ «يه» بالياء المُتَنَّاة ثمَّ الهاء، ولِلتَّهذِيبِ «يب» بالياء المثنَّاة ثمَّ الباء المُوَحَدة، ولِلتَّهذيبِ «يب» بالياء المثنَّاة ثمَّ الباء المُوحَدة، ولِلتَّبصارِ «صا» بالصادِ المُهمَلةِ بَعدَها أَلفُ إلى غَيرِذلكِ مِنَ الرُّموزِ المَدْكُورَةِ فِي أَوَّل كُلُ مِنْ كُتُبِ الأَخبارِ والرِّجالِ المُستَعملِ فيها الرُّمُوزُ كَالوَافي، والبِحارِ ومُنتَهَى المقالِ وغيرِها.

وإذاكان لِلْحَدِيثِ إسنادانِ أَواَكَثُرُ وَجَعُوابَيْهَا فِيمَنِ واحِدٍ، كَتَبُوا عِندَ الانتِقالِ مِنْ إسنادٍ إلى إسنادٍ ((ح) مُفرَدةً مُهمَلَةً. وَقدِاخْتَلَفُوا فِي المرادِ بذلكِ ، عندَ الانتِقالِ مِنْ إسنادٍ إلى إسنادٍ (رح) مُفرَدةً مُهمَلَةً عَلَى الإسنادينِ لِنَلاّئِتَوهُمَ فقيل إنها رَمُزكَلِمَةٍ مصحّ بَينَ الإسنادينِ لِنَلاّئِتَوهُمَ أَنْ حَدِيثَ الإسنادِ الأَولِ سَاقِطُ ولا يُرَكّبُ الإسنادُ الثّاني عَلَى الأَوّلِ فَيُجْعَلا إسناداً واحِداً.

وَقِيلَ: إِنَّهَا رَمْزُالنَّحْوِيلِ مِنْ إِسَّنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ، وَقَيلَ: هِيَ رَمْزُ حَائِلٍ لِأَنَّهَا تَحُولُ بَينَ إسنادَيْن، وقيل: هِيَ رَمْزُالحَدِيثِ.

السابع: أنّه ينبعني في كِتابة التّسيميع أن يَكتُبَ الطّالِبُ بَعدَالبَسْملة السّم الشّيخ المُسْمِع ونَسَبَهُ و كُنيَته بِأَنْ يَكتُبَ حَدَّثنا فلانُ بنُ فلانِ الفُلانيُ قال: حَدَّثنا فلانُ بنُ فلانِ الفُلانيُ قال: حَدَّثنا فلانُ ،ثمُّ يَسُوقُ المسَمُوعَ عَلىٰ لَفظِم وَ يَكتُبَ فَوقَ البَسمَلة أَساءَ السّامِعينَ وأنسابَهُم وتارِيخَ وقتِ السّماعِ أويَكتُبه في حاشِية أوّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الكِتابِ وأنسابَهُم وتارِيخَ وقتِ السّماعِ أويَكتُبه في حاشِية أوّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الكِتابِ أوالْخِرَالِكِتابِ أوموضِع آخرَ حَيثُ لا يَحنى منه، وإن كانَ السّماعُ في مَحالِسَ عَدِيدةٍ كتب عندانيها عِ السّماعِ في كلّ مجلِسٍ بَلغَ.

و ينبغي أن يكون ذلك بخط ثِقَةٍ معروفِ الخط، وَإذاكانَ الشَّيخُ هُوَالسَّامِعَ كَتَبَ عَلامةَ البَلاغِ بِخط نَفسِه، وَعَلى كاتِبِالتَّسمِيعِ التَّحرِي في ذلك والاحتياط، وَبَيانُ السَّامِعِ وَالمُسَمِّعِ وَالمَسْمُوعِ بِلَفظٍ غَيرِ مُحتملٍ، وَ مُجانَبةُ التَساهُلِ فِيمَنْ يُثَبِّتُهُ وَالحَذَرُ وَبَيانُ السَّامِعِ وَالمُسَمِّعِ وَالمَسْمُوعِ بِلَفظٍ غَيرِ مُحتملٍ، وَ مُجانَبةُ التَساهُلِ فِيمَنْ يُثَبِّتُهُ وَالحَذَرُ وَبَيانُ السَّامِعِ وَالمَسْمُعِ وَالمَسْمُعِ فَاسِدٍ، فَإِنَّ ذلك مِمّا يُؤدِيهِ إلى عَدم انتيفاعِهِ مِنْ إسقاطِ بَعضِ السَّامِعِينَ لِغَرضِ فاسِدٍ، فَإنَّ ذلك مِمّا يُؤدِيهِ إلى عَدم انتيفاعِهِ عَاسَمِع، فَإِنْ ذلك مِمّا يُؤدِيهِ إلى عَدم السَّامِع ماسَمِع، فَلَهُ أَن يَعتَمِدَ في إثباتِه في مُضورِهِم عَلىٰ خَبر ثِقَةٍ حَضَرَذلِك.

و مَنْ ثَبَتَ في كِتابِه سَماعُ غَيرِه فَلاَيكَتُمْهُ، ولاَيمنَعْ نَقَلَ سَماعِه مِنه ولانُسَخَ الكِتابِ فَإِنَّ أَوَّل بَركَةِ الحَديثِ إعارَةُ الكُتُب، وقدقيلَ: إِنَّ مَن بَخِلَ بِالعِلمِ ابْتُلِيَ بِأَحَدِ الكِتابِ فَإِنَّ أَوْل بَركَةِ الحَديثِ إعارَةُ الكُتُب، وقدقيلَ: إِنَّ مَن بَخِلَ بِالعِلمِ ابْتُلِي بِأَحَدِ ثَلاثٍ: أَنْ يَنسَاهُ، أُويَوتَ ولايَنتِفع به، أوتَذهَب كتبُه، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ تَعالى في كِتابِهِ مانِعَ عارِيةِ المُاعُونِ بِقولِه «وَيَمنَعُونَ الماعُونَ» وَ إعارَةُ الكُتب أَهمُ مِنْ إعارَةِ الماعُونِ ولا يُنقِيهُ إلا بِقَدْر حاجَتِه.

المقام الرَّابع: في كَيفِيَّةِ رِوايَةِ الحديثِ ومايَّتَعلَّقُ بِذلِكَ ، و فيه مَطالِبُ:

الأوّلُ: أنَّ أهلَ هذا الفَّنِ قَدِ اختَلَفُوا في يَجُوزُ بِهُ رِواَيَةُ الحَدِيثِ، فَقَرَّطَ فيهِ قَومُ و تَساهَلُوا وَجَوَرُوا الرَّوايَةَ بِكُلِّ مِنَ الوجادَةِ والإعلامِ والوَصِيَّةِ كَمَامِرَّ. و أَفَرَطَ فيهِ وَتَساهَلُوا وَ جَوَرُوا الرَّوايَةِ بِكُلِّ مِنَ الوجادَةِ والإعلامِ والوَصِيَّةِ كَمَامِرَّ. و أَفرطَ فيهِ آخَرُونَ و بِالغُوا فِي التَّشدِيدِ، و قالُوا: إنّه لاَحْجَّةَ إلاّفِيا رَواه الرَّاوي مِن حِفظِه وَ ذُكْرِه. وَكُونَ و بِالغُوا فِي التَّشدِيدِ، و قالُوا: إنّه لاَحْجَّةً إلاّفِيا رَواه الرَّاوي مِن حِفظِه وَ ذُكْرِه. وَحُرونَ و بِالغُوا فِي التَّشدِيدِ، و قالُوا: إنّه لاَحْجَّةً الاَفِيا رَواه الرَّاوي مِن حِفظِه وَ ذُكْرِه. وَكُرِهُ مُنْ اللّهُ عَن مالِكُ أَيُونَحَدُ العِلْمُ عَن الشَافِعِيَّةِ، وقد سُئِلَ مالِكُ أَيُونَحَدُ العِلْمُ مِمْنَ لا يَخْطَلُ حَدِيثَهُ وهُوثِقَةٌ. فقال لاَ، فقيل لَه إن أَتَىٰ بِكُتُبِ فَقَالَ: سَمِعْتُهُا وَهُوثِقَةٌ.

فقالَ الأيُؤخَذُ عَنه.

و هُنَاكَ قَولٌ ثَالِثٌ، و هُوجَوازُالاعتمادِ عَلَى الكِتابِ فِيرِوايَةِ ماسَمِعَهُ وَلَمْ يَخْطُهُ بِشَرَطِ بَقائِهِ فِي يَدِه، فَلَوَأْخَرَجَهُ عَن يَدِهٖ وَلَوْ بِإِعارةِ ثِقَةٍ لَم تَجْزالرُ وايَّهُ مِنهُ لِغَيبَتِهُ عَنهُ الجُوزَةِ لِلتَّغِيرِ.

ورابعُ هُوجُوازُالاعتِمادِ فِي وايّةِ ماسَمِعهُ ولم يَحْفَظُهُ عَلَى الكِتابِ وَ إِن أُخرِجَ مِن يَدِه مَعَ أَمْنِ التَّغِيرِ والتَّبدِيلِ والدَّسِّ، وعَدَمُ جَوازِالاغْتِمادِ مَعَ عَدَمٍ أَمْنِ ذَلِكَ ؛ وَ هَذَا هُوَالقَولُ الفَصْلُ الّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيهِ عَمَلُ الأَكْثَرِ وساعَدَهُ الدَّليلُ، فَإِنَّ الإطمِئنانَ مَرجعُ كَافَّةِ العُقَلاءِ فِي جَمِع أُمورِ مَعاشِهِم و مَعادِهِم، و روايَةُ الحَديثِ مِنْ جُملِتها. فَيَجُوزُ بِنائُها عَلَى ما يَطْمَئنُ بِكَونِهِ ماسَمِعَهُ مِن شَيخِه. والتِزْامُ أَزيدَ مِنْ ذَلِكَ يُؤدِي إلى العُسْرِ بِنائُها عَلَى ما يَطْمَئنُ بِكَونِهِ ماسَمِعَهُ مِن شَيخِه. والتِزْامُ أَزيدَ مِنْ ذَلِكَ يُؤدِي إلى العُسْرِ والحَرَجِ و تَعْطِيلِ الأَحْكَامِ، كَماأَنَّ تَجَوِيزِالرَّوايَةِ مِن نُسَخَةٍ غَيرِمُقَابَلَةِ بأصولٍ ، كُتِبُوا بذَلِكَ الأَحْكَامِ، و لِذَا أَنَّ المفرطينَ بِتَجوِيزِالرَّوايَةِ مِن نُسَخَةٍ غَيرِمُقَابَلَةِ بأصولٍ ، كُتِبُوا بذَلِكَ فَي طِيقاتِ الجُرُوحِين.

الثاني: عَدَمُ اعتبارِ البَصِرِفِي راوِي الحديثِ، فَيَجُورُ لِلضَّرِيرِ الذي عَرَضَ لَهُ عَدَمُ الدَّصَرِ واليَّذِي تَحَمَّلُهُ وَحَفِظَه، ولَوْلَمَ يَحْفَظِ الدَّعَمَى ماسَمِعَهُ مِنْ فَمِ مَن حَدَّتَهُ، لَم يَجُزْلَه الرَّوايَةُ إلاَ أَنْ يَستَعِينَ بِثَقَةٍ فِي ضَبطِ سَماعِه الأعمى ماسَمِعَهُ مِنْ فَمِ مَن حَدَّتَهُ، لَم يَجُزْلَه الرَّوايَةُ إلا أَنْ يَستَعِينَ بِثَقَةٍ فِي ضَبطِ سَماعِه وحِفْظِه كِتَابَتَهُ عَنِ التَّعْييرِ، وَ يَعتاطُ عِندَ القِراءَةِ عَلَيهِ عَلى حَسَبِ حَالِهِ حَتّى يَعْلِبَ وَحِفْظِه كِتَابَتَهُ مِنَ التَّعْييرِ، وَ يَعتاطُ عِندَ القِراءَةِ عَلَيهِ عَلى حَسَبِ حَالِهِ حَتّى يَعْلِبَ عَلى ظَيْهِ سَلامَتَهُ مِنَ التَّعْييرِ، فَإِنّهُ تَصِحُ حِينَئِذٍ رِوايَتُه. و مِثلُهُ الأُمِّيُّ الذِي لا يَقرَءُ الخَظَ وَلَم يَغَظْ ماسَمِعُه.

و مَن مَنَعَ مِن رِوايَةِ البَصِيرِ الَّذِي ضَبَطَ كِتَابَهُ قَبِلَ العَمَىٰ وَ إِنِ اسْتَعَانَ بِيُقَةٍ فَي فَ وَايَةٍ الضَّرِيرِ إِذَا اسْتَعَانَ بِكِتَابِ الثَّقَةِ. فَي قِرَاءَةِ ذَلِكَ الكِتَابِ عَلَيهِ، يَلْزُمُهُ المَنعُ مِن رِوايَةِ الضَّرِيرِ إِذَا اسْتَعَانَ بِكِتَابِ الثَّقَةِ. لَكِنَّ المَنعَ قَدْعَرَفْتَ سَابِقاً مَافِيهِ، لِأَنَّ مَدَارَ العَالَمُ وَ بَعُرَىٰ عَادَةِ بَنِي آدَمَ عَلَى الإعتِمادِ عَلَى الْإَلْمَ مِنْنَانِ، فَإِذَا حَصَلَ لِلْأَعْمَى الاطمِئْنَانُ بِرُوايَتِهِ جَازِلَهُ أَن يَرْوِمَهَا عَلَى الأَشْهَرِ الاَّقُونَ. الأَقْوَىٰ.

الشالِثُ: أنَّهُ إذا سَمِعَ النُّقَةُ كِتاباً ولَم يَحفظُهُ وَ أرادَ رِ وايَتَهُ فإنْ رَ ويُ مِن النُّسخَةِ النّي سَمِعَها و قابَلَها وَ ضَبَطَها فَلا كَلام ، و كذا إن رَ وي مِن نُسْخَةٍ قُوبِلَتْ

بِنُسخَةِ سَماعِه مُقابَلَةً مَوْنُوقاً بها، و إن أرادالر واية مِن نسخَةٍ لم يَسمَعْها بِعَينها وَلم تُقابَلُ بنُسخَةِ سَماعِه أيضاً لكِنَها سُمِعَتْ عَلى شَيْخِه الّذِي سَمِعَ هُوعَلَيه، أوفيها سَماع شَيخِه عَلى الشَّيخِ الأَعلى، أوكُتِبَتْ عَن شَيخِه و سَكَنتْ نَفسُهُ إليها، فَإن كانت له مِن شَيخِه إلجازَةٌ عامَّةٌ لِمَ وِيَاتِه، فَلا يَنبَغِي التأمُّلُ أيضاً في صِحَّة رِوايَتِه لَما، إذليس فيها حِينَئنِ أكثَرُ مِن رِوايَةِ الزَّيادَةِ عَلى مَسمُوعاتِه إن كانت بالإجازة، و إن لم تَكُن له إجازَةُ عامَّةٌ فَإن وَثِقَ هُوبِعَدَمٍ مُغايَرَتِها لِنسخَةِ سَماعِه جازَتْ له رِوايَتُها أيضاً لِعَدَم المانِع، و إن لم يَثِقُ بِذلكَ فَالمَعْزِيُ إلى عامّةِ المُحدِّد بَن المَنعُ مِن رِوايَتِه لَما، لاحْتِمالِ أن تَكونَ فيها رِوايَةُ لَينَ فَالمَعْزِيُ إلى عامّةِ المُحدِّد بَن المَنعُ مِن رِوايَتِه لَما، لاحْتِمالِ أن تَكونَ فيها رِوايَةُ لَينَتُ المَنعَ قَينُ شَيخِه أوشَيخِ شَيخِه لاينَفعُ بَعدَ لَينَفعُ بَعدَ عَن شَيخِه أوشَيخِ شَيخِه لاينَفعُ بَعدَ عَن شَيخِه أوشَيخِ شَيخِه لاينَفعُ بَعدَ عَدَم إجازَةً عامَّةً لَما، فَتَدَبَرُ جَيدًا.

الرَّابع: أنّهُ إذا وَجَدَالحافِظُ لِلحَدِيثِ فِي كِتَابِهٖ خِلافٌ ما فِي حِفظِه، فإن كانَ مُستَنَدُ حِفظِهٖ ذلِكَ الكتابَ رَجَعَ إلَيهِ، لِأَنّه الأصلُ وتُبيَّنَ أَنَّ الحَظَأَ مِن قِبَلِ الجِفظِ. و إن كانَ حِفظُه مِن فَمِ شَيْخِه اعتَمَدَ حِفظَه إن لَم يَشُكَّ. والأَحسَنُ أَن يَجْمَعَ حِينَئِدٍ بِينَهَا فِي وِايَتِه، بأن يقولَ خِفظِي كذا و في كِتَابِي كذا، مُنَبُّها عَلَى الاخْتِلافِ لِحْتِمالِ الخَطَأِ عَلَى كُلِّ مِنهُا.

## النَّقلُ بِالمعنىٰ

الخامسُ: أنَّ مَن لَم يَكُن عالِماً بِالأَلفاظِ و مَدْلولاتِها و مَقاصِدِها، خبيراً بِما يُخِلُّ مُعانِيها بِصِيراً بِمقادِيرِ التَّفاوُتِ بَينَها، لا يَجُوزُلَهُ أَن يَروِيَ الحديثَ بِالمَعنى بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ رِوايَةِ ماسَمِعَهُ بِاللَّفظِ الَّذِي سَمِعَهُ بِغَيرِ خِلافٍ. كَما في البِدايَةِ وَغَيرِها. وَإِنّما وَقَعَ الجِلافُ في البِدايةِ وَغَيرِها. وَإِنّما وَقَعَ الجِلافُ في أَنَّ العَالِمُ بِذلِكَ كُلِه هَلْ يَجُوزُلَهُ النَّقلُ بِالمَعنى أَمْ لا عَلىٰ قَولَين :

أَحَدُها: الجَوَارُ إِذَاقَطَعَ بِأَدَاءِ المَعنى تَماماً وعَدَم سُقُوطِه بِذَلِكَ عَنِ الحُجِيَّةِ، وهوالمَعرُوفُ بِينَ أَصحابِنا وَالمَعْزِيُّ إِلَى جُهُورِالسَّلَفِ وَالْخَلْفِ مِنَ الطَّوائِفِ، بَلْ في «القَوانينِ»: أَنَّه لأخِلافَ فيه بَينَ أَصحابِنا وَأَنَّ الْخُالِفَ بِعَضُ العالَّةِ. ونَفي في «الفُصول» مَعرِفَة الجِلاف في ذلك بَينَ أَصْحابِنا، قال: وعَلَيهِ أَكْثرُ مُخَالِفِينا.

ثانيها: المَنْعُ مِنهُ مُطلَقاً، عَزاه بعضُ العامَّةِ إلى طأبَفَةٍ مِنْ أَصحابِ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ والأُصولِ، وَ آخَرُ إلى ابنِ سِيرِين وَ تَعْلَبٍ و أَبِي بَكرٍ الرَّازِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَ ابنِ عُمَر.

بَقّ هُنا أُمورُ يَنبَغي التَّنبِيهُ عَلَيها.

الأولُ: أَنَّ الجِوِّرِينَ لِنَقلِ الحَدِيثِ بِالمَعنىٰ اشْترَطوا في جَوازِه أموراً تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إليها في صَدْرِالمَقالِ.

أحدُها: أنْ يَكُونَ النّاقِلُ عالِماً عَواقِعِ الأَلْفاظِ وَمَعانِها بِوَضْعِها وَ بِالقَرائِنِ الدّالَّةِ عَلىٰ خِلافِه، قيلُ: وَهٰذَاالشَّرطُ كَمَا يُعْتَبُرُ بِالنِّسَةِ إِلَى الكَلاْمِ المَنقُولِ مِنه، كَذلِكَ يُعْتَبُرُ بِالنّسَبَةِ إِلى الكَلامِ المَنقُولِ إلَيهِ، وَالمُرادُ مِنَ العِلمِ بِمَواقِعِ الأَلْفاظِ، العِلمُ بِمَدالِيلِها وَمَا يَلزَمُها بِاعْتِبارِ الْهَيئاتِ وَالأَحْوالِ سَواءٌ عَلِمَ ذلِكَ بِمُساعَدَ وَالطَّبعِ أُوبِاعْمالِ القَواعِدِ المُقَرِّرَةِ، والظَّاهِرُ مِنهُ اعتِبارُ العِلمِ التَّقْصِيلِيِّ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الإشْكالُ بَامْكانِ التَّعوِيلِ فَي ذلِكَ عَلَى قُولِ الثَّقَةِ العارفِ بوَحدةِ المُفادِ. فَيصِحُ الإسْنادُ حِينئذ مَعَ انْفِاءِ الشَّرطِ. في ذلك عَلى قولِ الثَّقةِ العارفِ بوَحدةِ المُفادِ. فيصِحُ الإسْنادُ حِينئذ مَعَ انْفِاءِ الشَّرطِ. وَمُكِنُ التَّفْصِي عَنْهُ بأن يُرادَ بِالعِلم مَايَعُمُ التَّفْصِيلِيَّ وَالاَجَالِيَّ الذِي فِي الفَرْضِ وَمُكِنُ التَّفْصِي عَنْهُ بأن يُرادَ بِالعِلم مَايَعُمُ التَّفْصِيلِيَّ وَالاَجَالِيِّ النَّفَاظِ إِجَالاً أُويُعِتَرُ وَيُعَتِم بِالنِسَبةِ إِلَى النَّاقِلِ مِن قِبلِ الْفَادِينِ عَلِمَ مَعَواقِع تِلكَ الأَلْفَاظِ إِجَالاً أُويُعِتَرُ بِالسِّبَةِ إِلَى النَّاقِلِ مِن قِبلِ الْفَصُولِ». وَمَا فِي الذَّيلِ النَّاقِلِ مِن قَبلِ الْمُعلَولِ النَّقَادِ التَّزامَابِه، ولَعَلَم أُولِي مِن الإعتذارِ بِأَعَمِيتَةِ العِلْدِيلِ مِن قولِي النَّقَةِ العارِفِ صِرْفاً.

ثانيها: أَنْ لايقصرالتقلُ عن إفادة المراد، يعني لايكون النّقلُ بحيثُ يظهرُمنه خلاف مراد المرويِّ عَنهُ كَنقلِ المُفَيَّدِ بِمُطلَق مُجرَّدٍ عَنِ القَيدِ، وَالحقيقة بِمَجازٍ مُجرَّدٍ عَنِ القَرِينَةِ. و أَمّا مُجرَّدُ القصورِ عَنِ الإفادة ولوكنقلِ المبيّن بِلفظٍ مُجملٍ فَلادليلَ عَلى منعِه القرينة. و أمّا مُجرَّدُ القصورِ عَنِ الإفادة ولوكنقلِ المبيّن بِلفظٍ مُجملٍ فَلادليلَ عَلى منعِه في غيرِمقامِ الحاجة بَعدجوازِ تَأْخِيرِ البَيانِ عَن غيرِ وقتِ الحاجة كمانبّه على ذلك في الفصول، و يَنبَعي تقييدُه بما إذا لَمُ يؤدُ ذلك إلى اختفاء الحكم المبيّنِ عِندالحاجة أيضاً وإلا لكان منوعاً مِنهُ لكونِه إخفاء لحكم الله تعالى، وهو محظورٌ بلاشبهة .

ثَـالثُهـا: أن يكُونَ مُسـاوِيـاً لِلأَصلِ فِي الحَـفاءِ والجَلاءِ, وَعُـلِلَ بِأَنَّ الجِطابَ الشَّرِعَيِّ تارَةً يكُونُ بِالمُحَكِمِ وَ أُخْرَىٰ بِالْمُتَشَابِهِ، لِحِكَمِ وَ أُسْرارِ لايصِلُ إِلَيْهَا عُقُولُ البَشرِ، فَلَوْنُقِلَ أَحَدُهُما مِلَفْظِ الآخِرِ أَدًى إلى فَواتِ تِلْكَ المَصَلَّحَةِ.

وَ ناقَشَ فِي ذلكَ الفَاضِلُ القُمْيِّ - قُدِّس سِرُّه - بِعَدَم وُضوحِه لِأَنَّ المُتشابِهَ

إذَ القَتَرَنَ بِقَرِينَةٍ تَدُلُ السَّامِعَ عَلَى المُرادِ، فلا يَضُرُّ نَقلُهُ بِالمَعْنَى، فَإِنّه لَيْسَ بِمُتَسَابِهِ عِندَ السَّامِع، بَلْ هُوَكَأَ حَدِ الظُّواهِرِ، فلا يَضُرُّ تَغَيِيرُهُ وَإِنْ لَم يَقَتَرِن بقَرِينَةٍ فَحَمْلُهُ عِندَ السَّامِع، بَلْ هُوَكَأَ حَدِ الظُّواهِرِ، فلا يَضُرُّ تَغَييعُرُهُ وَإِنْ لَم يَقَتَرِن بقرينَةٍ فَحَمْلُهُ عَلَى أَحَدِ المَعَنَى المُعَمَّى لا شَيْراطِ عَلَى أَحَدِ المَعْنَى المُعتَملة مِنْ دونِ عِلم مِنْ جانِبِ الشّارِع باطِلُ، وَلا مَعنَى لا شُيراطِ السّراطانِ السّابقانِ يُكفِيانِ مَؤُونَةً ذلِكَ.

ثُمَّ قالَ: «و يَظَهَرُ مِن ذلِكَ أَنَه يَنبَغِي مُراعاةُ النَّصِّ وَالظَّاهِرِ أَيْضاً ، بَلْ وَ أَقْسَامِ الظَّواهِرِ إِذَ فِي عَدَم مُراعاةِ ذلِكَ يَحْصُلُ الإختلالُ فِي مَذْلُولِ الأَخْبَارِ، فَإِذَا ذَكَرَالإِمامُ لَفظَ القُرْءِ فَي بَيانِ العِدَّةِ و فَهِمَ الرَّاوي بِقَرِينَةِ المقام الطُهرَ مَثَلاً، فَلا يَروي الحَديث بِلَفظِ الطُّهرِ، إذ رُبماكانَ فَهمُ الرَّاوي خَطاً لاشتباهِ القُرينَةِ عَليهِ، فَلوَ فَلا يَروي الحَديث بِلَفظِ القُرْءِ ثُمَّ يُفترهُ بِمَافَهِمه، وَكذا في النَّصِ وَالظَّاهِرِ، مَثَلاً أَوادَبيانَ ذلك فَلْيَذْكُرُ لَفظَ القُرْءِ ثُمَّ يُفترهُ بِمَافَهِمه، وَكذا في النَّصِ وَالظَّاهِرِ، مَثَلاً إِذَاقالَ الإمامُ عَليهِ السلامُ لَوْبَقِي مِنَ اليَومِ بِقدارِ صَلاةِ العَصرِ فَهُو مُختَصِّبِهِ، فَنَقَلَهُ الرَّاوي بقولِهِ إذابَقِي مِنَ اليَومِ بِمقدارِ أَرْبَعِ رَكعاتِ العَصْرِ فَهوَ مُختَصِّبِهِ مُريداً بِهِ الرَّاوي بقولِهِ إذابَقِي مِنَ اليَومِ بِمقدارِ أَرْبَعِ رَكعاتِ العَصْرِ فَهوَ مُختَصِّبِهِ مُريداً بِهِ الرَّاوي بقولِهِ إذابَقِي مِنَ اليَوْمِ بِمقدارِ أَرْبَعِ رَكعاتِ العَصْرِ فَهوَ مُختَصِّبِهِ مُريداً بِهِ صَلاةً العَصْرِ إلَي عَتَى المسافِرِ وَ أَقَلَّ مِنهُ كَصَلاةِ الخَوْفِ وَ أَمثالِ ذلِكَ وَكَذلِكَ في صَلاةِ العَصْرِ لِرَكعَتِي المسافِرِ وَ أَقَلَّ مِنهُ كَصَلاةِ الخَوْفِ وَ أَمثالِ ذلِكَ وَكَذلِكَ في صَلاةِ العِشَاءِ وَ نَصْفِ اللّيلُ.

وَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الفَرْقِ انْفَرَدَتُ فِي هَذِهِ المَسْلَلَةِ عَنِ الأَصْحَابِ فِي جَوَازِ الإِ تُيانِ

بِصَلاةِ المَغْرِبِ والعِشَاءِ كِلَيْهِمَ إذَابَقِيَ مِنْ نِصفِ اللَّيلِ مِقدَارُ أَرْبِعِ رَكَعَاتٍ. فَإِنَّهُم يَخْصُونَهُ بِالعِشَاءِ وَ أَنَّا أَجَعُ بَينَهُمُ المِا استَفاضَ مِنَ النَّقلِ الصَّحِيحِ مِن أَنَّ مَنْ أَدرَكَ رُكَعَةً مِنَ الوقتِ فَقَدْ أَدرَكَ الوقتَ كُلَّهُ، فَيَصْدُقُ عَلَى هذَا أَنْهُ أَدرَكَ وَقتَ الصَّلا تَينِ و إنْ لَم يُدرِكُ وقتَ الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ.

وَبِالجُمْلَةِ فَلابُدَّلِناقِلِ الحَدِيثِ بِالمَعنىٰ مِن مُلاحَظَةِ العُنواناتِ المُتَوارِدَةِ عَلَىٰ مِصْداقِ واحِدٍ مَعَ اختلافِ الحُكمِ بِاختلافِها، وَ مُلاحَظَةُ تَفَاوُتِ الأَحْكامِ بِتَفَاوُتِ العُنواناتِ أَهِمُ شَيْءِلِلْمُجْتَهِدِ فِي المَسائِلِ الشَّرعِيَةِ فَيِأْدَنَىٰ غَفلَةٍ يَخْتَلُ الأَمرُ و يَحصُلُ العُنواناتِ أَهِمُ شَيْءٍلِلْمُجْتَهِدِ فِي المَسائِلِ الشَّرعِيَةِ فَيِأْدَنَىٰ غَفلَةٍ يَخْتَلُ الأَمرُ و يَحصُلُ الإشتِباهُ.

هذاء وأمّاضَبْطُ مَراتِبِ الوُضُوحِ وَالْحَفاءِ بِالنَّسِبَةِ إِلَى مُؤدِّي الألفاظِ فَهُو مَايَصْعُبُ إِنْباتُ اشْيَراطِهِ، إِذِالظَّاهِرُ أَنَّ المعصومِ إِنّها يَقصِدُمِنَ الأخبارِ غالِباً تَفهيمَ الخاطَبِ وَرَفعَ حاجَتِه في الموارِدِ الخاصَّةِ المحتاجِ إليها يحسبِ اتّفاقِ الوقايع الّي دَعَتْهُم إلى السُّوالِ عَنهُ عَلَيهِ السلامُ أوعَلِمَ المعصومُ احْتِياجَهُمْ إليها. فَهُم يَتَكَلَّمُونَ مَعَ أصحابِهِم إلى السُّوالِ عَنهُ عَلَيهِ السلامُ أوعَلِمَ المعصومُ احْتِياجَهُمْ إليها. فَهُم يَتَكَلِّمُونَ مَع أصحابِهِم بِقَدْرِ فَهْمِ هُوالمَرْجِعَ وَالمعَوْلَ حَتّى يُعتَبَر بِقَدْرِ فَهْمِ هُوالمَرْجِعَ وَالمعَوْلَ حَتّى يُعتَبَر بَقْلُهُ لِلاَحْرِ ذَلِكَ المُقدارَ، بَلِ النَّاقِلُ لِلغَيرِ أيضاً لأَبُدَ أَن يُلاحِظَ مِقدارَ فَهِم مُخاطِبِه لأكل مُخاطَبِ و هٰكَذا و فَنقلُ المَطْلُوبِ بِعِبارَةٍ أُوجَزَ إذاكانَ الخُاطَبُ أَلْمَيناً فَطِناً ذَكِياً عَالَمِهُ وَالْمَا لَلْهُ إِلَى السَّافِلُ وَ أَنَادً وَ أَنَّى مِنهُ و كَذَلِكَ نَقُلُهُ أَبْسَطُ وَ أُوضَحَ إذاكانَ بَلِيداً غَبِياً —انتهى » ولقَدْ أَجادَ الفاضِلُ وَ أَفَادَ وَ أَنَى مِا هُوَالْحَقُ المُرادُ.

الأمرُالثاني: أنَّ مَحلَّ النِّرَاعِ إِنَّهَا هُوَنَقُلُ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ بِالمَعنَى، وَأَمَّا مِثلُ الأحادِيثِ الأَمْرَالِةِ فِي الأَدْعِيةِ وَ الأَذْكَارِ وَالأَوْرَادِ فَللْكَلامَ ظاهِراً فِي عَدِّم جَوازِ نَقيلِها الأحادِيثِ الوارِدةِ فِي الأَدْعِيةِ وَ الأَذْكَارِ وَالأَوْرَادِ فَللْكَلامَ ظاهِراً فِي عَدِّم جَوازِ نَقيلِها بِالمُعنَى ولا تَغييرِها بِزِيادَةٍ ولانقصانٍ، لِأَنَّ لِتَرتِيبِ الأَلفاظِ فيها خُصُوصِيَّةً ، وقِراء تُها على ما وَرَدَتْ تَعَبُّدِيّةٌ تَوقِيفِيّة .

وَطَرِيقَةُ النَّيِبِيُّ والأَئِمَةِ صَٰلَواتُ اللهِ عَلَيهِمْ في ذلك غالِباً أَنَّهُمُ كانوا يُمُلُونَ عَلَىٰ أُصحابِهِم وَهُمْ يَكُتُبُونَ، وَلِذلِكَ نَدَرَ الاخْتِلافُ فيها بِخِلافِ الأَخْبار.

وْ أُوضَحُ مِٰنَ الأَدعِيَةِ فِي عَدَمِ جَوازِنَـقلِها بِالمَعنى كَلامُ اللهِ تَعالىٰ بِعُنوانِ أَنَّهُ قُرآنُ لِمَا عُلِمَ مِنْ خُصُوصِيَّةِ تَرتِيبِهِ وَ ٱسلُوبِهِ. الأمرُ الثالثُ: أنَّ الخِلافَ المَذْكُورَ لا يَجِرِي فِي المُصَنَّفَاتِ، فَإِنَّهَا لا يَجِوزُ تَغِيرُهَا أَصُلاً وَإِبْدالهُا بِلَفَظِ آخَرَ وإن كَانَ بِمَعناهُ عَلَىٰ وَجْهِ لا يَخرُجُ بِالتَّغييرِ عَنْ وَضْعِهِ وَمَقصُودِ مُصَنِّفَه، لِأَنَّ النَّقلِ بِالمعنى إنَّمَا رُخصَ فيه لِمَا في الجُمودِ عَلَى الأَلْفاظِ مِنَ الحَرَجِ وَمَقصُودِ مُصَنِّفَه، لِأَنَّ النَّقلِ بِالمعنى إنَّمَا رُخصَ فيه لِمَا في الجُمودِ عَلَى الأَلْفاظِ مِنَ الحَرَجِ وَ مُقصُودِ مُصَنِّفه، لِأَنَّ النَّقلِ بِالمعنى اللَّفظِ فَلَيسَ وَ ذَلِكَ عَيرُمَوجودٍ فِي المُصَنِّفاتِ المُدَونَةِ فِي الأُوراقِ، وَ لِأَنَّه إِن مَلِكَ تَغييرَ اللَّفظِ فَلَيسَ عَيرِه كَماهوظاهِر، نَعَمْ لُودَعا إلى النَّقلِ بِالمعنى شَيُّ وَ نَبَّهُ عَلَى كُونِ نَقِلُهُ بِالمعنى شَيْ وَ نَبَّهُ عَلَى كُونِ نَقِلُهُ بِالمَعنى شَيْ جَازَ.

الأَمرالرَّابعُ: أَنَّه يَنبَغِي لِراوي حَدِيثٍ بِالمَعنى وَالشَّاكُ فِي أَنَّه نَقَلَ بِاللَّفظِ أُو بِاللَّفظِ أَنْ يَقُولَ بَعدَالفَراغِ مِنَ الحَديثِ: أُوكُما قَالَ، أُونَحُوه، أُوشِبْهُ أَهُ أُوما أَشْبَهُ أَهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بَعدَالفَراغِ مِن الحَديثِ: أُوكُما قَالَ، أُونَحُوه، أُوشِبْهُ أَهُ أُوما أَشْبَهُ أَعلَى عَلَيْ عَلَى اللّهِ هَا لَهُ عَلَى كَلِمَةِ «قَالَ» التي ذَكرَها في ابتداءِ النّقل.

وقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَوْماً مِنَ الصَّحابَةِ كَانُوا يَفَعَلُونَ ذَلِكَ وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ مَعَانِي الكَلامِ خَوفاً مِنَ الزَّلِ لِمَعْرِفَتِهِم بِما فِي الرِّوايَةِ بِالمَعنى مِنَ الخَطَرِ، فَعَنِ ابنِ مَسعودٍ أَنَّهُ قَالَ يَوماً: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وآله » فَاغْرَ وْرَقَتْ عَيناهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْداجُه ، ثُمَّ قَالَ قَالَ يَوماً : «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عليه وآله عَن رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وآله قَال : أُو خَوه أُوشِبَهُ . وعَن أُنسِ بن مالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وآله قَال : أُو خَوه أُوشِبَهُ . وعن أنسِ بن مالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَن رَسُولِ اللهِ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وآله قَال : أو خَوه أوشِبَهُ . وعن أنسِ بن مالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عليه وآله ».

و قال بعضهم: إنّه إذّ الشّتَبَهَتْ عَلَى القارِي لَفَظَةٌ فَحَسُنَ أَن يَقُولَ بَعدَقِراءَتِها عَلَى الشّيخِ وَ إذنا فِي رِوايَةِ صَوابِها عَنهُ إذابانَ.

الأمرُ الخامسُ: أنَّ الرَّاوِيَ الثِقَةَ إذا رَواى مُجَمَّلاً وفَسَّره بأَحَدِ مَحامِلِه فَالأَكْثَرُ كَمَا فِي القَوانينِ عَلَى لُزُوم حَمْلِه عَلَيهِ، بخلافِ مالُوْرَوى ظاهِراً وحَمَّلَهُ عَلَى خلافِ كَمَا فِي القَّوانينِ عَلَى لُزُوم حَمْلِه عَلَيهِ، بخلافِ مالُوْرَوى ظاهِراً وحَمَّلَهُ عَلَى خلافِ الظاهِرِ، لِأَنَّ فَهِمَ الرَّاوي الثَّقَةِ قَرِينَهُ ولَيسَ لَهُ مُعارِضٌ مِنْ جَهَةِ اللَّفظِ لِعَدَم دَلالَةِ الخُمَلِ عَلَىٰ شَيْءِ بِخِلافِ الثاني، فَإِنَّ فَهمَهُ مُعارَضٌ بِالظاهِرِالذِي هُوحُجَةً .

و ناقش في ذلك في القوانين بأنَّ «مُقْتَضَى الظاهر العَمَلُ عَلَيهِ، فَقُتْضَى الجُمَلِ السَّكُوتُ عَنهُ، ولا يتَفاوَتُ الحَالُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ إِنّها يُعتَبَرُلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنّه هُوَالظَّاهِرُ عِندُنا، لِأَنَّ الظَّابِ مُحْتَصُّ بِالمُسْافِهِينَ كَما بَيَنَاهُ فِي عَلَيْهُ الْخَاطَبِ بِالْمُسَافِهِينَ كَما بَيَنَاهُ فِي عَلَيْهُ الْظَاهِرُ الخَاطَبِ بِالمُسْافِهِينَ كَما بَيَنَاهُ فِي عَلِيهُ، فَإِذا ذَكَرَ الخَاطَبُ بِهِ أَنَّ مُرادَهُ هُوَ ما هُوَخِلافُ الظَّاهِرُ فَالظَّاهِرُ اعتِبارُه، ولِا أَقَالَ

مِنَ التَّوَقُّفِ، وَ أَمَّا تَقدِيمُ الظَّاهِرِفَلا. وَالأُولَىٰ إِدَارَةُ الأَمرِ مَدَارَالظَّنِّ الفِعليُّ».

الأمرالسادسُ: أنَّه قَدَوَقَعَ الجِنلافُ بَينَ العُلماءِ في تَقطِيعِ الحَدِيثِ وَ اخْـيتصارِه بروايَّةِ بعَضِ الحَدِيثِ الواحِدِ دُونَ بعضٍ عَلَىٰ أقوالٍ:

أَحَدُها: المَنعُ مُطْلَقاً، اِختارَهُ المانِعونَ مِنْ رِوايَةِ الحَدِيثِ بِالمَعنى لِتَحَقُّقِ التَّغييرِ وَعَدَم أَدائِهِ كَمَاسَمِعَهُ. وَ بِهِ قِالَ بِعَضُ مُجَوِّرِي رِوايَةِ الحَدِيثِ بِالمَعنى أَيضاً.

تَانيها: المَنعُ إِنْ لَم يَكُنُ هٰذَاالمُقَطِّعُ قَدْ رَواهُ فِي مَحَلَّ آخَرَ، أُورَواهُ غَيرُهُ تَماماً لِيَرجعَ إِلى تَمامِه مِنْ ذلِكَ الْحَلِّ أَرْسَلَه غَيرُواحِدٍ قَوْلاً.

تَالِيُهَا: الجَوارُ مُطلَقاً، إختارَهُ بَعضُهُمْ وَ فَسَرَ الإطلاقَ فِي البِدايَةِ بِأَنَّهُ سَواءُ كَانَ قَدْرَواهُ هُوَ أُوغَيرُه عَلَى التَّمامِ أَمْ لا. وَينبَغِي تَقيِيدُ هذَاالقَولِ عِما إذا لَم يُكُنِ الْحَذُوفُ مُتَعَلِقاً بِالمَأْتِيَّ بِه تَعلُقاً يُخِلُ بِالمَعنى حَدْفُهُ، كَالِاسْتِثْناءِ والشَّرطِ والغايَة وخَوذُلِكَ، وَإِلاَ فَالظَاهِرُ عَدَمُ الجِلافِ فِي المَنْعِ مِنهُ، وَادَّعَى بَعضُهم الا تَفاقَ عَلَيهِ، وَعِن هُنا يَتْحِدُ هذَاالقولُ مَعَ الرَّابِعِ وهوالتَفْصِيلُ بِالجَوازِ إِنْ وَقَعَ ذلِكَ مِمَن يَعرفُ تَعينُ وَمِن هُنا يَتَّحِدُ هذَاالقولُ مَع الرَّابِعِ وهوالتَفْصِيلُ بِالجَوازِ إِنْ وَقَعَ ذلِكَ مِمَن يَعرفُ تَعينُ المَّهُ مَا مَا تَركَهُ مِنهُ وَعَدَمُ تَعَلَّقِهِهِ عِينَ لا يَخْتَلُ البَيانُ وَلا يَعتلِفُ الدَّلالَةُ فيا نَقَلَهُ وَعَدَمُ تَعَلَيْهِ وَإِن لَم خَيْرِ الرَّوايَةُ بِالمَعنى، لأَنَّ المَرويَّ وَالمَترُوكَ حِينَئِذٍ وَإِن لَم خَيْرِ الرَّوايَةُ بِالمَعنى، لأَنَّ المَرويَّ وَالمَترُوكَ حِينَئِذٍ وَإِن لَم خَيْرِ الرَّوايَةُ بِالمَعنى، لأَنَّ المَرويَّ وَالمَترُوكَ حِينَئِذٍ وَانَ مَعْرُولُ وَيَعَ ذلِكَ مِن غيرِ العارِفِ، وهذا القَولُ هوالأَظْهرُ. وَلاَ يَعَلَى مَا مَرَدُولُ اللَّهُ عَلَى التَّهُ مَا مَن رَواهُ مَرَةً تامَا وَلا اللهُ عَنْ التَّهُ هُمَةِ، فَأَمَا مَن رَواهُ مَرَّةً تامَا فَي التَّهُ مَا مَن رَواهُ مُنْ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ وَقَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ حَيْزِ الرَّوْتِ اللهُ اللهُ عَلَى التَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ حَيْزِ الرَّوْتِ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُ اللهُ الل

الأمرُ السّابِعُ: أنّه صَرَّح جَمعٌ بِجَوازِ تَقطيعِ المُصَنِّفِ الحَدِيثَ الواحِدَ فِي مُصَنَّفِه بِأَنْ يُفَرِّقَهُ عَلَى الأَبوابِ اللاَّ يُقَدِّبِهِ لِلإِحْتِجَاجِ المُناسِبِ فِي كُلِّ مَسأَلَةٍ مَعَ مُراعاةِ ماسَبَقَ مِنْ تَمامِيَّةِ مَعنى المقطوعِ، وقد فَعلَهُ أَئِمَةُ الحَدِيثِ مِنَا وَمِنَ الجُمهُورِ. ولامانِعَ مِنهُ، وعَنِ المَّالِحِ أَنَّه لا يَخلُومِن كَراهَةٍ ولمَ يُوافِقُهُ أَحَدٌ ولاساعَدَ عَلَيهِ الدَّليلُ.

المطلب السادس: أنّه صَرَّحَ جَعْ بِأَنّه يَنبَغِي لِلشَّيخِ أَنْ لايرَوِيَ الحَدِيثَ بِقِراءَةِ لَحَانٍ وَلا مُصَحِّفٍ، بَلْ لايتَوَلاهُ إلا مُتُقِنَ اللَّغَةِ وَالعَربيّةِ لِيكُونَ مُطابِعاً لِما وَقَعَ مِنَ النّبيّ وَالأَيْحَةِ وَالعَربيّةِ لِيكُونَ مُطابِعاً لِما وَقَعَ مِنَ النّبيّ وَالأَيْحَةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِم، وَيَتَحَقَّقَ أَداؤُهُ كَماسَمِعَهُ امْتِثَالاً لِأَمْرِ الرّسولِ وَالأَيْحَةِ وَاللّهِ عَلَيهِم، وَيَتَحَقَّقَ أَداؤُهُ كَماسَمِعَهُ امْتِثَالاً لِأَمْرِ الرّسولِ صَلّى الله عَلَيه وآله. وفي صَحِيحة جَميلِ بنن دُرّاجٍ قالَ: قالَ أبوعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ: «أَعْربوا حَدِيثَنا فَإِنّا قَوْمٌ فُصَحاءُ».

وَيَنْبَغَي لِنَ يُرِيدُ قِراءً وَالْحَدِيثِ أَن يَتَعَلَّمَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فيهِ مِنَ العَربِيَةِ وَاللَّغَةِ مَا يَسَلَمُ بِهِ مِنَ اللَّحْنِ، وَلا يَسَلَمُ مِنَ التَّصْحِيفِ بِذلِكَ ، بَلْ بِالأَخْذِ مِنْ أَفواهِ الرِّجالِ ما يَسَلَمُ بِهِ مِنَ اللَّمْ مِنَ التَّصْحِيفِ بِذلِكَ ، بَلْ بِالأَخْذِ مِنْ أَفواهِ الرِّجالِ العارفينَ بِأَحْوالِ الرُّواةِ وَضَعْبِطِ أَسْمائِهِم، وَبِالرِّواياتِ وضَبْطِ كَلِماتِها. وَإِذا أَحْرَزَخَنا أَوتَصِحِيفا فيا تَحَمَّلَهُ مِنَ الرِّوايَةِ وَتَحَقَّقَ ذلِكَ ، فَني كَيْفِيَّةِ رِوايَتِه لَمَا قُولانِ المَّوالِ لاسِيمًا في اللَّحْنِ الّذِي لا يَختلِفُ المَعْنى بِهِ، وَيقُولُ فَالأَكْرَرُ عَلَى أَنَّهُ يَرويهِ عَلَى الصَّوابِ لاسِيمًا في اللَّحْنِ الّذِي لا يَختلِفُ المَعْنى بِهِ، وَيقُولُ رَوايَتُنا كَذَا أُو يُقَدِّمُ الرِّوايَةَ المَلْحُونَةَ أُو المُصَحَّفَةَ و يقولُ بَعدَ ذلِكَ : وَصَوابُهُ كَذَا.

وعَنِ ابنِ سِيرِين وَعَبدِ اللهِ بَنِ شِيجِيرٍ، وَ أَبِي مَعْمَرٍ وَ أَبِي عُبَيدٍ القاسِم بنِ سَلاَم أَنّه يَرْ وِيهِ كَماسَمِعَهُ بِاللّحْنِ وَالتَّصْحِيفِ الَّذِي سَمِعَهُ، وَرَدَّهُ ابنُ الصَّلاجِ وَغَيْرُهُ بِأَنّهُ غُلُوٌ فِي اتِّباعِ اللَّفظِ وَالمَنعِ مِنَ الرِّوايَةِ بِالمَعنى.

و هُناكَ قُولُ ثَالِثُ يُحكى عَن عَبدِ السَّلامِ و هُو تَركُ الخَطَأُ والصَّوابِ جَمِعاً. أمّا الصَّوابُ فَلِأَنَّهُ لَمْ يَسَمَعُ كَذلِكَ، وَ أمّا الخَطَأُ فَلاَنَّ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلُهُ كَذلِكَ.

و أَقُولُ: فَالأُولَى أَنْ يَرَوِيَ كَماسَمِعَهُ وَيُنَبِّهَ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَطَأً و كُونِ الصَّوابِ كَذَا وَكَذَا ، خَتَى يَسَلَمُ مِنْ شُنْهَتَى ۚ إِخْفَاءَالحَكُمُ الشَّرَعَيِّ، وَرِوايَةٍ مَالَمُ يُسَمَعُهُ.

و أمّا إصلاحُ التَّحْرِيفِ وَالتَّصْحِيفِ فِي الْكِتابِ وَتَغْبِيرُ مَا وَقَعَ فِيهِ فَجَوَّرَهُ بَعْ مِنْ تَركِ التَّحْرِيفِ والتَّصحِيفِ في الأَصْلِ عَلَى حالِهِ والتَّصحِيفِ عَلَيهِ وَبَيانِ صَوابِه في الحاشِيةِ، فإنَّ ذلك أَجْعُ لِلمَصْلَحَةِ وَ أَنْفَى لِلمَفْسَدةِ. وَالتَّضِيبِ عَلَيهِ وَبَيانِ صَوابِه في الحاشِيةِ، فإنَّ ذلك أَجْعُ لِلمَصْلَحَةِ وَ أَنْفَى لِلمَفْسَدةِ. وَقَدَياتِي مَن يَظْهَرُلَهُ وَجُهُ صِحَّتِه، ولَوْ فُتِحَ بابُ التَّغييرِ لَجَسَرَ عَليهِ مَنْ لَيْسَ بِأَهلِ. وقَدياتِي مَن يَظْهَرُلَهُ وَجُهُ صِحَّتِه، ولَوْ فُتِحَ بابُ التَّغييرِ لَجَسَرَ عَليهِ مَنْ لَيْسَ بِأَهلِ. وقَدْرُوي «أَنَّ بَعضَ أصحابِ الحَدِيثِ رأى في المَنْامِ وَ كَأَنَّهُ قَدَدُهُ مَن شَيْ

مِنْ لِسانِهِ أُوشَفَيتِهِ فَسُئِلَ عَنْ سَبِيهِ، فقالَ لَفظَةٌ مِنْ حَدِيثِ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله غَيَّرُتُها بِرَأْيِي فَفُعِلَ بِي هذا».

وَ كَثِيراً مَاتَرَىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ خَطّاً وَهُوَصُوابُ ذُو وَجْهٍ

صَحِيحِ خَفِيٍّ.

قَالُوا: و أَحْسَنُ الإِصلاحِ أَنْ يَكُونَ بِماجاءَ في رِوايَةٍ أُخْرَى أُوحَدِيثٍ آخَرَ، فَإِنَّ ذَاكِرَهُ أَمِنَ مِنَ النَّقُولِ اللَّذْكُورَةِ، وَقَالُوا: أَيضاً إِنْ كَانَ الإِصْلاحُ بِنِ يادَةِ السَّاقِطِ مِنَ الْأَصْلِ مِنْ غَيرِ تَنْبِيهٍ عَلَى سُقُوطِهِ الْأَصْلِ ، فَإِنْ لَمُ يُعَايِرْ مَعنى الأَصلِ فَلابَأْسَ بِإِلْخَاقِهِ فِي الأَصْلِ مِنْ غَيرِ تَنْبِيهٍ عَلَى سُقُوطِهِ الْأَصْلِ ، فَإِنْ لَمُ يُعَلِيمُ فَي الأَصْلِ فَلابَأْسَ بِإِلْخَاقِهِ فِي الأَصْلِ مِنْ غَيرِ تَنْبِيهٍ عَلَى سُقُوطِهِ بِأَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ سِقُطٌ فِي الكِتَابَةِ كَلَفْظَةِ «ابن فِي النَّسَبِ وكَحَرْفِ لا يَختلفُ المعنى بِه و إِنْ غَيرَ السَّاقِطُ مَعنى مَا وَقَعَ فِي الأَصْلِ تَأْكَدَ الحُكُمُ بِذِكْرِ الأَصْلِ مَقرُ وَنَا بِالبَيانِ لِمَاسَقَطَ. فَإِنْ عَلِمَ الرَّواةِ لَهُ أَسْقَطَهُ وَحْدَهُ وَ أَنَّ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرَّواةِ أَتَى بِهِ ، فَلَهُ أَيضاً أَنْ فَإِنْ عَلِمَ الرَّواةِ أَتَى بِهِ ، فَلَهُ أَيضاً أَنْ يُعْضَ الرُّواةِ لَهُ أَسْقَطَهُ وَحْدَهُ وَ أَنَّ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرَّواةِ أَتَى بِهِ ، فَلَهُ أَيضاً أَنْ يُعْمَلُ الرَّواةِ أَتَى بِهِ ، فَلَهُ أَيضاً أَنْ يُعْمَ فَنْ فَنْ الرَّواةِ أَتَى بِهِ ، فَلَهُ أَيضاً أَنْ يَالمِنَا لِي الْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ الْمُعْلِ اللَّهُ الْمَالَةِ فَى نَفْسِ الكِتَابِ مَعَ كَلِمَةٍ «يعني» قَبَلُهُ .

هٰذا إذاعَلم أَنَّ شَيْخَهُ رُواهُ لَهُ عَلَى الخَطَاْ . وَ أَمّا لَوْرُواهُ في كِتابِ نَفْسِهِ وَ غَلَبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَّ السِّقطَ مِن كِتابِهِ لامِنْ شَيْخِهِ اتَّجَهَ حِينَئِدٍ إصْلاحُهُ في كِتابِهِ وَ فِي رِوايَتِهِ عِنْدَ تَحِديثِهِ ،كَما إذا دَرَسَ مِنْ كِتابِه بَعضَ الإِسْنادِ أَوِالمَتنِ بِتَقَطَّعِ أَوْبَلَلٍ وَ فِي رِوايَتِه عِنْدَ تَحِديثِه ،كَما إذا دَرَسَ مِنْ كِتابِه بَعضَ الإِسْنادِ أَوِالمَتنِ بِتَقَطَّعِ أَوْبَلَلٍ وَ فَيْ وَايَّتَ بِهُ بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ وَ فَيْ وَايَّتَ بِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ وَ غَوْرَلَهُ اسْتِدْراكُهُ مِنْ كِتابِ غَيْرِهِ إذا عَرَفَ صِحَتَهُ وَ وَثِقَ بِه بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ شَيْخِهِ وَهُوثِقَةٌ وَ سَكَنَتْ نَفْسُهُ إلى أَنَّ ذلكَ هُ وَالسَّاقِطُ، وَ مَنْعُ بَعْضِهِم مِنْ ذلكَ لا وَجْهَلَهُ .

نَعَمْ بَيَانُ حَالِ الرِّوايَةِ وَ كِتَابَةُ أَنَّ الإصْلاَحَ مِنْ نُسْخَةٍ مَوثُوقٍ بِهَا أُولَى. وَ كَذَاالكَلامُ فِي اسْتِثْباتِ الحَافِظِ ماشَكَّ فِيهِ مِنْ كِتابِ ثِقَةٍ غَيْرِه أُوْحِفْظِه.

وَ فَي البِدايَةِ أَنَّ الأُولَىٰ عَلَىٰ كُلِّ حَالَ سَدُّبابِ الإَصْلاَحِ مَا أَمْكَنَ، لِئَلاّ يَبْسُرَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَنْ لأَيُحْسِنُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحَسِنُونَ صُنْعاً. وَلَوْ وَجَدَالِحُدَّثُ فِي كِتابِهِ كَلِمَةً مِنْ غَرِيبِ العَرَبِيَّةِ غَيرَمُضْ بُوطَةٍ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَ العُلَاءَ كَلِمَةً مِنْ غَرِيبِ العَرَبِيَّةِ غَيرَمُضْ بُوطَةٍ أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهَ العُلَاءَ العُلَاءَ العُلَاءَ العُلَاءَ العَلَىٰ مَا يُخْبِرُونَهُ إِلهُ أَنْ يَشْرَحَ الحالَ وَيَذْكُرَ مَا فِي كِتَابِهِ أَوْجِفْظِهِ وَالأَوْلَىٰ أَنْ يَشْرَحَ الحالَ وَيَذْكُرَ مَا فِي كِتَابِهِ أَوْجِفْظِهِ وَمُا أَخْبَرَ بِهِ المَسْنُولُ عَنْهُ.

المطلبُ السابعُ: أنّه إذا كانَ الحَدِيثُ عِنْدَهُ عَنِ اثْنَيْنِ أُواَ كُثَرَ مِنَ الشَّيُوخِ وَاتَفَقَا فِي الْمَعَىٰ دُونَ اللَّفظِ فَلَهُ جَعُهُم أُوجَعُهُم فِي الإسنادِ بِأَسْمَائِهِمْ ثُمَّ يَسُوقُ الحَدِيثَ عَلَى لَفظِ رِوايَةِ أَحَدِهِما أَواَّحَدِهِم مُبَيِّناً، فَيقولُ: «أَخَبَرَنا فلانٌ وَ فلانٌ وَ فلانٌ وَاللَّفظُ لِفلانٍ، وَلَوْلَمُ يَخُصَّ أَوْهِذَا لَفظُ فُلانٍ، أَوْيقولُ: أَخْبَرَنا فلانٌ وَ مَاأَشْبَهَ ذليكَ مِنَ العِباراتِ، وَلَوْلَمُ يَخُصَّ أَوْهِذَا لَفظُ فُلانٌ وَ مَاأَشْبَهَ ذليكَ مِنَ العِباراتِ، وَلَوْلَمُ يَخُصَّ أَعَدَهُما بِنِسْبَةِ اللَّفظِ إلَيهِ بَلْ أَتَى بِبَعض لَفْظِ هذا وَ بَعْضِ لَفْظِ الآخَرِ، فقال: «أَخْبَرَنا فلانٌ وَ فلانٌ وَ تَقَارَبا فِي اللَّفظِ » أَو «والمعنى واحِدٌ» قالاً: حَدَّثَنا فُلانٌ جَازَبِناءً عَلَىٰ غَدَم جَوازِها ، وَلَوْلَمْ يَقُلُ «تَقَارَبا» وَخَوَه فَلا بَأْسُ بِه جُوازِالرِّوايَةِ بِالمَعْنَى، و إنْ كانَ الإتيانُ بِقُولِهِ تَقَارَبا فِي اللَّفْظِ أَوْمًا يُؤَدِّي ذَلِكَ أُولُ.

وَ إِذَاسَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كِتَاباً مُصَنَّفاً فَقَابَلُ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ دُوْنَ البَاقِ، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ كُلِهِمْ، وَقَالَ: اللَّفْظُ لِفُلانٍ المُقَابَلُ بِأَصْلِه، فَنِي جَوازِه وَجُهانِ: مِنْ أَنَّ مُاأُوْرَدَهُ قَدْسَمِعَهُ مِمَّنْ ذَكَرَهُ أَنَّهُ بِلَفْظِ و مِنْ أَنَّه لأعِلْمَ عِندَهُ بِكَيْفِيَةٍ رِواَيةِ الآخِرِينَ مَا أَوْرَدَهُ قَدْسَمِعَهُ مِمَّنْ نَسَبَ اللَّفظَ إِلَيْهِ مَا أَنَّهُ لِأَعِلْمَ عَلَىٰ رِوايَةٍ غَيرِمَنْ نَسَبَ اللَّفظَ إِلَيهِ وَعَلَىٰ مُوافَقَتِهَا مَعنَى فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ.

وَعَنْ بَدْرِبِ جَمْاعَةً مِنْ عُلَاءِ العَامَّةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ تَبايُنِ الطُّرقِ بأَحادِيثَ مُسْتَقِلَةٍ وَبَيْنَ تَفانُونَها فِي أَلْفاظٍ وَلُغاتٍ أَوِاخْتِلافِ ضَبْطٍ، بِالجَوازِ في الثاني دُونَ الأَوَّلِ.

المطلبُ الثامنُ: أَنَّه صَرَّحَ جَعْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاوِي أَنْ يَزِيدَ فِي نَسَبِ غَيرِشَيْخِهِ مِنْ رِجالِ السَّنِدِ أَوْصِفَتِه مُدْرِجاً ذلِكَ حَيثُ اقْتَصَرَشَيْخُه عَلَى بَعضِه إلاّ أَنْ يُمَيِّرَهُ بـ«هو» أو «يعنى » أو نحوذلك .

مِثَالُهُ أَنْ يَرْوِيَ الشَّيْخُ عَنْ أَحَمَ بَنِ مُحَمَّدٍ كَمَا يَتَفِقُ لِلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَوِ الطُّوسِيِّ وَالكُلَيْنِيِّ وَيَعْفَوا الشُّوسِيِّ وَالكُلَيْنِيِّ وَيَعْفَوا اللهُ وَيَقُولَ: قالاً: وَالكُلَيْنِيِّ وَيَعْفِي اللهُ وَيْ يَادَتُهُ عَن كَلاِم شَيْخِه.

المطلبُ التّاسِعُ: أنَّه قَدْجَرَتِ العادَةُ بِحَدَّفِ «قالَ» وَ نَحِوه بَينَ رِجَالِ السَّندِ خَطّاً إِخْ بِصاراً، وقَدْقالَ جَعُ: إنَّه يَنْبَغِي لِلقَارِئِ التّلَفَظُ بِهَا، وَحَذفُ القَوْلِ

إذا لَمْ يُخِلَّ بِالمعنى جَائِزُ الْحِتِصاراً كَماجاءَ بِهِ القرآنُ المجيدُ.

المطلَبُ العاشِرُ: أَنَّ مَا اشْتَمَلَ مِنَ النَّسَخِ وَالأَبُوابِ وَ نَحَوِها عَلَى أَحادِيثَ مُتَعَدَّدَةٍ بِإِسْنادٍ واحِدٍ، فَإِنْ شَاءَذَكَرَالإسنادَ في كُلِّ حَدِيثٍ، وإِن شَاءَذَكَرَهُ عِنْدَ أُوَّلِ مُتَعَدِّدَةٍ بِإِسْنادٍ واحِدٍ، فَإِنْ شَاءَذَكَرَالإسنادَ في كُلِّ حَدِيثٍ، وإِن شَاءَذَكَرَهُ عِنْدَ أُوَّلِ مَحَدِيثٍ مِنها أو في كُلِّ مَجلِسٍ مِنْ مَجالِسِ سَماعِها وَيقَولُ بعَدَالحَدِيثِ الأُوَّلِ: و بِالإِسنادِ أَوْ يقولُ: وَ بِالإِسنادِ السَّابِقِ.

اللَّطلَبُ الحَادِي عَشَرُ: إَذَا تَحَمَّلَ حَدِيثاً وَاحِداً عَنْ رَجُلَيْنِ أَحَدِهِما ثَقَةٌ وَالآخَرَ بَخُرُوحٌ، فَالأَولَى أَنْ يَذْكُرَ مَاسَمِعَهُ مِنْ كُلِّ مِهْما لِجُوازِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْ لِأَحَدِهِما لَمْ يَذْكُرُهُ الآخَرُ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى رِوْايَةِ الثَّقَةِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

وَقَدْحُكِي عَنْ مُسْلِم بنِ الحَجَاجِ أَنَّه كَانَ فِي مِثْلِ هٰذَا يَذْكُرُ النَّقَةَ وَيُسْقِطُ الْجَرْوَح، وَ أَشَارَإِلَيْه بِقَولِهِ وَآخَرُ. وإذاسَمِعَ بَعض حَديثٍ عَنْ شَيْخٍ وَبَعضَهُ عَنْ شَيْخٍ وَبَعضَهُ عَنْ شَيْخٍ وَبَعضَهُ عَنْ شَيْخٍ وَالسَمِعَ بَعض حَديثٍ عَنْ شَيْخٍ وَبَعضَهُ عَنْ صَاحِبِهِ. آخَرَ لَمْ يَجُوزُلَهُ أَنْ يَرُوي جَيْعَهُ عُمَنْ أَحَدِهما وبَعَضَهُ الآخَر عَنِ الآخَرِ غَيرَ مُمَيَّزٍ وَلَوْرَوى الجُمْلَةَ عَنْها مُبَيِّنا أَنَّ بَعضَه عَنْ أَحَدِهما وبَعضَهُ الآخَر عَنِ الآخَرِ عَيرَ مُمَيَّزٍ لِلسَمِعَهُ مِنْ كُلِّ شَيْخٍ عَنِ الآخَرِ جَازَ وَصَارَا لَحَدِيثُ لِذَلِكَ مُشَاعاً بَيْنَها حَيْثُ لَمْ يَبَيْنُ مِقدارَ مارَ وَيُ مَنْ كُلِّ مَنْهُ لَا نَهُ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى كُلِّ مِقدارَ مارَ وَيُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ كُلِّ مِنْهُ اللَّهُ مُنْ كُلُّ مِنْهُ اللَّهُ مَنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ الْآفِحَةِ بِالْخَبِرِالَذِي عَنْ ذَلِكَ الجَوْرُوحِ حَيثُ لَمْ يُبَيِّنَ مِقدارَ مارَ وَاهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ اللَّهُ يَعْمَلُ بِهِ عَلَى كُلِّ عَنْ ذَلِكَ الجَوْرُوحِ حَيثُ لَمْ يُبَيِّنَ مِقدارَ مارَ واهُ عَنْ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُ اللَّهُ لِلْعَنْ مِنْهُ اللَّهُ عَنْ الْحُجِيةِ بِسَبَبِ الاشْتِبَاهِ عِالْ رَوَاهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى هَذَا وَقَدْ يَتَعَطَلُ لِلْا لِكَعْمِ وَقَدْ يَتَعَطُلُ لِلْا لِكَ خُمُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّقَةِ وَقَدْ يَتَعَطُلُ لِلْا لِكَ خُمُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْحُجِيةِ بِسَبَبِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ



## الفصلُ النَّامِنُ: في أَسْماءِ الرِّجالِ وطَبَقاتِهمْ وَمايتَصِلُ به

وهُوفَنَّ مُهِمُّ يُعْرَفُ بِهِ المُرْسَلُ وَالمُتَّصِلُ وَمَزايَا الإسنادِ، ويَحصُلُ بِه مَعرِفَةُ الصِّحابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ إلى الآخِر.

## فَهُنامَطالِبُ:

الأوَّلُ: أَنَّه وَقَعَ الخِلافُ في حَدِّ الصَّحابيِّ والتَّابِعيِّ وَالمُخَضْرَمِيِّ.

أمَّا الصَّحابِيُّ: فَفِي حَدِّهِ أَقُوالُ:

أَحَدُها: ما عَنْ أصحابِ الأصولِ مِنْ أَنَّهُ مَن طالَتْ مُجَالَسَتُهُ مَعَ النَّبِي صَلّى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلّم عَلَىٰ طَرِيقِ التَّتَبُعِ لَهُ، وَالأَخْذِ عَنْهُ بِخِلافِ مَنْ وَفَدَإِلَيهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلّم عَلَىٰ طَرِيقِ التَّتَبُعِ لَهُ، وَالأَخْذِ عَنْهُ بِخِلافِ مَنْ وَفَدَإِلَيهِ وَانْصَر فَ بِلامُصاحَبَةٍ وَلا مُتَابَعَةٍ، قالوا: وذلك معنى الصّحابي لُغَةً. وَرُدَّ بِإِجماعِ أَهْلِ اللهُ عَلَي الصَّحابي لُغَةً عِل الصَّحابي اللهُ عَلَىٰ كُلُّ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنَّه مُشْتَقٌ مِنَ الصَّحْبَةِ لا مِنْ قَدْرِمِنها مَحصوصٍ، وذلك يُطْلَقُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ صَحِبَ عَيْرَهُ قِلِيلاً كَانَ أُوكَثِيراً، يُقالُ: صَحِبَّتُ فُلاناً حَوْلاً أُوشَهْراً، أُويَوماً أُوساعَةً.

ثانيها: ماعن سَعِيدِبنِ المُسَيِّبِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لاَيَعْدُ صَحَابِيًا إلاَّمَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلَّمَ سَنَةً أَوْسَنَتَيْنِ وَغَزَىٰ مَعَهُ غَزْوَةً أَوْغَزْ وَتَيْنِ؛ وَعَلَل بِأَنَّ لِصَحْبَةِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِه وَسَلَّمَ شَرَفاً عَظِيماً فَلا تُنالُ إلا بِاجْتِماعِ طَوِيلِ لِصَحْبَةِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِه وَسَلَّمَ شَرَفاً عَظِيماً فَلا تُنالُ إلا بِاجْتِماعِ طَويلِ يَظَهَرُفيه الخُلْقُ المَطْبوعُ عَلَيهِ الشَّخْصُ كَالغَزْ وِالمُشْتَمِلِ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي هُوَقِطْعَةً مِنْ سَقَرَ وَالسَّنَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الفُصُولِ الأَرْبَعَةِ التَّى يَخْتَلِفُ بِهَا المِزاجُ.

والجَوابُ أُوَّلاً بِالنَّقضِ بأَنَّ مُقْتَضاهُ أَنْ لا يُعَدَّ جَرِيرُ بنُ عَبدِ اللهِ البَجَلِيُّ وَ وَائِلُ بِنُ عَبدِ اللهِ البَجلِيُّ وَ وَائِلُ بِنُ حَجرٍ صَحابِيًا، وَلا خِلافَ فِي كَوْنِهِا مِنَ الصِّحابَةِ، وثانياً بِالحَلِّ بِأَنَّ ماذَكَرَهُ اعْتِبارٌ صِرْفُ لا يُساعِدُهُ اللَّغَةُ وَلا دَلِيلَ عَليهِ مِنْ عَقْلٍ وَلاَ نَقْلٍ.

تَالِثُها: أَنَّهُ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ وَرَولَىٰ عَنْهُ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّمَ، حُكِى اخْتِيارُهُ عَن الجاحِظِ.

رَابِعُها: أَنَّه مَنْ رَآه صَلَى الله عليه وآله بالغاً، حَكَاهُ الوَّاقِدِيُّ، وَ رُمِيَ بِالشُّذُوذِ. خامِسُها: أَنَّه مَنْ أَدرَكَ زَمَنَهُ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّم وهومُسْلِمٌ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ،

حُكِى اختِيارُهُ عَنْ يَحيى بنِ عُثمانَ بنِ صَالِحِ المِصرِّيِّ وابنِ عَبدِ البَّرِّ وابنِ مَنْدَةً. سادِسُها: أنَّه مَنْ تَخَصَّصَ بِالرَّسُولُ و تَخَصَّصَ بِهِ الرُّسُولُ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ. وَ كُلُّ هَذِهِ الأَقوالِ شَاذَّةُ مَردُودَةٌ.

سٰابِعُها: أَنَّهُ كُلُّ مُسلِم رَأَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلَّم، وَصَفَهُ بَعِضُهُمْ بِالْمَعُرُوفِيَّةِ بَيْنَ الْحُدِّثِينَ. وَنُوقِشَ فِيهِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ فَاعِلُ الرُّوْيَةِ الرَّائِي الأَعْمَىٰ كَابِنِ أُمِّ مَكتُومٍ وَنَحُوه فَهُوصَحابِي بِلْأَخِلافٍ وَلارُوْيَةَ لَهُ. وَمَنْ رَآهُ كَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِه صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ قَبلَ الدَّفْنِ مَوْتِه مَلِي اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ قَبلَ الدَّفْنِ كَرْسُولِ قَيْصَرَ فَلاصُحْبَةً لَهُ. وَمَنْ رَآهُ بَعَدَ مَوْتِه صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ قَبلَ الدَّفْنِ كَأْبِي ذُوْ يَب حُويْ لِللهِ بنِ خَالِدٍ الْهُ ذَيْ فَإِنَّهُ لاصُحْبَةً لَهُ ، وإِنْ كَانَ فَاعِلُها رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلّم ذَخَلَ فيه جَمِيعُ الْأُمَّة، فَإِنَّهُ كُشِفَ لَهُ عَنْهُمْ لَيلَةَ الأُسرى وَ غَيرَها وَرَآهُمْ .

وَمِنْ هُنَاحَدَّهُ جَعْ مِنَ الْحُقَقِينَ مِهُمُ الشَّيهُ دُالثانِي - رَحِهُ الله - في البِدايةِ بِخَدِّنَامِنِ وَهُوَأَنَّهُ مَنْ لِقَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإيمانِ والإسلامِ وَإِنْ تَخَلَّلُتْ رَدِّتُهُ بَينَ كُونِهِ مُؤْمِناً وَبَينَ مَوْتِهِ مُسْلِماً عَلَى الأَظْهِنِ مُرِيدِينَ بِاللِّقاءِ مَا هُوانْ تَخَلَّلَتْ رَدِّتُهُ بَينَ كُونِهِ مُؤْمِناً وَبَينَ مَوْتِهِ مُسْلِماً عَلَى الأَظْهَرِ، مُرِيدِينَ بِاللِّقاءِ مَا هُوانْ تَخَلَّلُهُ وَلَمْ يَرَهُ بِعِينِهِ بِاللِّقاءِ مَا اللَّهُ وَالْمَاشَاةِ وَ وصُولِ أَحَدِهِما إلى الآخِر وإنْ لَمْ يُكُالِلهُ وَلَمْ يَعْنَينِهِ مَا اللَّهُ وَلَمْ يَعْنَينِهِ وَاللهُ وَصُولِ أَحَدِهِما إلى الآخِر وإنْ لَمْ يُكُالِلهُ وَلَمْ يَعْنَى اللهُ عَلَيهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَآلَه. وَلَعَلَّ مَنْ عَبَرَ بِالرُّوْيَةِ أَرَادَ الأَعمَ مِنْ رُؤْيَةِ العَينِ عَمْ اللهُ عَلَيهِ وَآلَه. وَلَعَلَّ مَنْ عَبَرَ بِالرُّوْيَةِ أَرَادَ الأَعمَ مِنْ رُؤْيَةِ العَينِ عَمْ دُلِكَ عَدَمُ الخِلافِ فِي كُونِ ابنِ أُمْ مَكْتُومِ صَحابِيّاً.

وَاحْتَرَزُوا بِقَيدِ الإِمَانِ عَمَّنْ لَقِيهُ كَافِراً وَإِن أَسُّلُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ قَبْلَ الدَّفْنِ كَخُو يُلدِ بِنِ كَرَسُولِ قَيْصَرَءُومَنْ رَآهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى الله عليه وَآلِه قَبْلَ الدَّفْنِ كَخُو يُلدِ بِنِ خَالِدٍ الْهُذَلِيِّ، فَإِنَّهُمَا لايُعَدَّانِ مِنَ الصّحابَةِ فِي الإصْطِلاحِ، وَبِقَوْلِم بِهِ عَمَّنْ لَقِيهُ مُؤْمِناً بِغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِياءِ، وَبِقَوْلِم مَاتَ عَلَى الإسلامِ عَمَّنِ ارْتَدُّ وَمَاتَ كَعُبَيْدِ اللهِ بنِ جَحْشِ وَابْنِ حَنْظَلٍ، وَغَرَضُهُم مِنْ قَولِم مُ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ رَدِّتُهُ إِلى آخِرِهِ إِدْخَالُ مَنْ رَجَعَ عَنِ وَابْنِ حَنْظَلٍ، وَغَرَضُهُم مِنْ قَولِم مُ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ رَدِّتُهُ إِلى آخِرِهِ إِدْخَالُ مَنْ رَجَعَ عَنِ وَابْنِ حَنْظَلٍ، وَغَرَضُهُم مِنْ قَولِم أَوْ بَعَدَهُ إِذَاماتَ عَلَى الإسلامِ كَالأَشْعَتِ بِنِ قَيْسٍ، وَإِنْ تَعَلَيهِ وَآلِهِ أُو بَعَدَهُ إِذَاماتَ عَلَى الإسْلامِ كَالأَشْعَتِ بِنِ قَيْسٍ، فإنّه كَانَ قَدْوَفَدَ عَلَى النّه عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَوْ بَعَدَهُ إِذَاماتَ عَلَى الإَسْلامِ كَالأَشْعَتِ بِنِ قَيْسٍ، فإنّه كَانَ قَدْوَفَدَ عَلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ ثُمّ الْرَبَدِي شَهِدَ قَتْلَ الحُسَنِ عَلَى السَّكُمُ وَلَهُ فَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله مِنْ عَلَى اللّه عَلَى السَّلَامُ وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَيهِ السَّلَامُ وَلَكَ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيهِ السَّلَامُ وَلَكُولُولُو اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى اللللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللّه عَلَى الللللّه عَلَى اللّه عَلَى الللللّه عَلَى اللللللّه عَلَى اللله عَلَى الللله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى الللله عَلَى اللله عَلَى اللله عَلَى ا

المَعْرُوفَ كُونُ الأَشْعَتِ صَحَابِيَاً بَلْ قِيلَ إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَلِذِا زَادُواقُولَهُم: «وإنْ تَحَلَّلَتْ – إلى آخِره –».

وَنَبَهُوا بِقَولِمِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَآله » قوله «بَعْدَبِعْتَه » احْتِرازاً بِهِ عَمَّنْ لَقِيهُ مُؤْمِناً بِأَنَّهُ سَيْبُعْتُ وَلَمْ يُدْرِكُ بِعْتَتَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ صَحابِياً كَما يَكشِفُ عَنْ ذَلِكَ عَدُّهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ سَيْبُعْتُ وَلَمْ يُدْرِكُ بِعْتَتَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ صَحابِياً كَما يَكشِفُ عَنْ ذَلِكَ عَدُّهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه إِبْراهِيمَ دُونَ مَنْ مَاتَ قَبْلَ البِعْثَةِ كَالقاسِم. لَكِنّهُ يَنْتَقِضُ بَزَيْدِبنِ عَمْرِوبنِ نُفَيْلٍ حَيْثُ عَدَّهُ ابْنُ مَنْدَةً في الصّحَابَةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ بَرَيْدِبنِ عَمْرِوبنِ نُفَيْلٍ حَيْثُ عَدَّهُ ابْنُ مَنْدَةً في الصّحَابَةِ لَعَلَهُ لِاعْتِبارِ التِّينِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه بَعدَ البِعَثَةِ بَلْ قَبلَها. وَعَدَمُ عَدِ القاسِمِ مِنَ الصَّحَابَةِ لَعَلَهُ لِاعْتِبارِ التِّينِ فِي الرَّائِي وَعَدَم كَونِ القَاسِمِ كَذَلِكَ ، فَتَأْمَل.

وأَمَّاالنَّابِعَيُّ: فَهُوَمَن لِقَيَ الصِّحابِيَّ مُؤْمِناً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِه وماتَ عَلَى الإيمانِ وَإِنْ تَخَلَّلَتْ رَدَّتُهُ بَيْنَ كُونِهِ مُؤْمِناً وَبَيْنَ مَوْتِهِ مُسلِماً، وَاشْتَرَطَ بِعَضُهم فِيهِ طُولَ اللهُ زَمَةِ ، وآخَرُصِحَة السَّماع ، وثالِثُ النَّيزَ وَالأَوَّلُ أَظَهَرُ.

وَالتَّابِعِينَ. وَعَدَّجَعٌ فِي التَّابِعِينَ جَاعَةً هُمْ مِنَ الصَّحابَةِ فَهُمْ مِنَ الصَّحابَة فَهُمْ تَابِعُوالتَّابِعِينَ. وَعَدَّجَعٌ فِي التَّابِعِينَ جَاعَةً هُمْ مِنَ الصَّحابَةِ.

ُ وَأَوَّلُ التَّابِعِينَ مَوْتًا أَبُو زَيدٍ مَعْمَرُ بِنُ زَيدٍ ، قُتِلَ بِخُراسانَ، وقيلَ: بآذَرْ بِيجانَ، سَنَةَ ثَلا ثِينَ، وآخِرُهُم مَوتاً خَلَفُ بِنُ خَلِيفَةَ سَنَة ثَمانِينَ ومِائِةٍ.

وَأَمَّا الْخُضْرَمُونَ: وهُمُ الَّذِينَ أَدْرَكُوا الجَاهِلِيَّةَ والإسلامَ وَلَمْ يَلْقُوا النَّبِي صَلَى الله عَلَيهِ وَآله صَلَى الله عَلَيهِ وَآله عَلَيهِ وَآله وَلَمْ يُدُرِكُوا صُحْبَته سَواءٌ أَسْلَمُوافي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيهِ وَآله كَالنَّجاشِيِّ، أَمْ لا كَغَيرِه، واحِدُهُمْ مُخَضْرَمٌ - بِفَتح الرَّاءِ - مِنْ قَوْلِمِمْ الحُمْرَمُ لا لأيدرى مِنْ ذَكَرٍ هُو أَوْانُنَى بَكَا في الحُنكم والصِحاح، وطعام مُخَضْرَمُ ليسَ بِحُلُو وَلا مُرَّكُ لا يُدرى مِنْ ذَكْرِ هُو أَوْانُنَى بَكَا في الحَنْمَ والصِحاح، وطعام مُخَضْرَمُ ليسَ بِحُلْو وَلا مُرَّكُ لا يُدرى مِنْ ذَكْرِ هُو أَوْانُنَى بَكَا في الحَنْمَ مَا السَّحاح، وطعام مُخَضْرَمُ اللهِ إلى المُعْوها، لأنَّهُ افْتَطَع عَنِ الصَّحابةِ وإنْ عاصَر لعِدَم الرُّوْيَةِ وَمِنْ قَوْلِم : رَجُلُّ مُخَضْرَمٌ : فَطَعُوها المَّنْ الْمَنْ المَنْ اللهِ المِن قَوْلِم اللهِ المَن المَنْ المَن المَن

وقالَ بَعَضُهم: إِنَّ المُخَضْرَمَ فِي اصْطِلاحِ أَهْلِ اللَّغَةِ هُوَالَّذِي عَاشَ نِصْفَ عُمْرِه فِي الجَاهِلِيَّةِ وَنِصْفَهُ فِي الإسلام، سَواءٌ أَدْرَكَ الصَّحَابَةَ أَم لا، فَبَيْنَ اصْطِلاحِ الْحَدِثْينَ وَاللَّغَوِيِّينَ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهِ، لِأَنَّ الأَوَّلَ عَامٌ مِنْ جَهةِ شُمُولِهِ الْحَدِثْينَ وَاللَّغَوِيِّينَ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، لِأَنَّ الأَوَّلَ عَامٌ مِنْ جَهةِ شُمُولِهِ لِلنَّا إِذَا كَانَ إِدِراكُهُ الجَاهِلِيَّةَ بِنِصْفِ عُمْرِهِ أَوْاقلَّ أَوْاكُنَّرَ، دونَ الثَّانِي. وَالثَّانِي عَامٌ مِنْ جَهةِ شُمُولِه لِمَنْ رَأَى النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه أَمْ لا دونَ الأَوَّلِ، فَحَكِيمُ بنُ حِزامٍ جَهةِ شُمُولِه لِمَنْ رَأَى النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه أَمْ لا دونَ الأَوَّلِ، فَحَكِيمُ بنُ حِزامٍ مُخَضْرَمٌ بِاصْطِلاحِ اللَّغَةِ دونَ الحَدِيثِ، وَبَشِيرُ بنُ عَمْرٍ و مُخَضْرَمٌ بِاصْطِلاحِ اللَّغَةِ دونَ الحَدِيثِ، وَبَشِيرُ بنُ عَمْرٍ و مُخَضْرَمٌ بِاصْطِلاحِ اللَّغَةِ دونَ الحَدِيثِ، وَبَشِيرُ بنُ عَمْرٍ و مُخَضْرَمٌ بِاصْطِلاحِ اللَّغَةِ دونَ الحَدِيثِ، وَبَشِيرُ بنُ عَمْرٍ و مُخَضْرَمٌ بِاصْطِلاحِ الْحَدِيثِ دونَ اللَّهَةِ.

وَقَدْ وَقَعَ الخِلافُ فِي أَنَّ الْخُضَرَمِينَ مِنَ الصِّحْابَةِ أُوالتَّابِعِينَ؟ وَالأَشْهُرُ الأَظْهَرُ الثَّانِي، لِاعْتِبارِهِمْ فِيهِ عَدَمَ مُلاقاتِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيهِ وَآله. والصِّحابِيُّ مَنْ لاَقْاهُ.

وَقَدْ عَدَّهُمْ بَعْضُهُمْ فَبَلَغَ بِهِمْ عِشْرِينَ نَفْساً، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ أَكْرُ، فَمِهُمْ سُويْدُبْنُ غَفْلَةَ صَاحِبُ أَمِيرِالْمُومِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ، وَرَبِيعَهُ بَنُ زُرارَةَ، وأَبُومُسْلِم الضَّيبانِيُّ، وَشُرِيحُ بَنُ هَانِيَءِ وَبَشِيرُ بَنُ اللَّهِ السَّيبانِيُّ، وَشُرَيحُ بَنُ هَانِيَءِ وَبَشِيرُ بَنُ عَمْرِ وبنِ جابِرٍ وَعَمْرُ وبنُ مَيْمُونِ الأَودِيُّ، وَالأَسْوَدُ بنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، والأُسْوَدُ بنْ هِلالِ المُحْرِقِ بن جابِرٍ وَعَمْرُ وبنُ مَيْمُونِ الأَودِيُّ، وَالأَسْوَدُ بنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ، والأُسْوَدُ بنُ هِلالِ المُحْرِقِ بنَ عَرَاقِ بن عَمْدِ وَابوعُ بن يَزِيدَ الخَيْوانِيّ، وَشُمَيْلُ بن عَوْفٍ الأَحْمَسِيُّ وَمَسْعُودُ بنُ خِراشٍ ومالِكُ بن عُمَيرٍ وأبوعُ ثمانَ النَّهدِيُّ، وأبورَ جاءِ العُطارِدِيُّ، وَعُنَيْمُ بنُ وَمُنَيْرِ العَدْوِيُّ، وَقُلْمَةُ بنُ حَزَنِ القُشَيرِيُّ ، وَجُبَيْرُ بنُ فَيْرِ الْعَدْوِيُّ، وَقُلْمَةُ بنُ حَزَنِ القُشَيرِيُّ ، وَجُبَيْرُ بنُ فَيْرِ الْحَفْرَمِيُّ وَعَيْرُهُمْ.

المطلب الثاني: أنَّ الرَّاوي والمَرْوِيَّ عَنْهُ إِنِ اسْتَوَيا فِي السَّنَ أُوفِي اللِّقاءِ أَعْنِي الأَخْذَ مِنَ المَسْلِيخِ، فَهُوَالنَّوعُ الَّذِي يقالُ لَهُ: رِوايَةُ الأَقرانِ، فَإِنْ رَوىٰ كُلُّ مِنَ الآخَرِ فَهُ وَالْمَدَّبَجِ، وَإِنْ اخْتَلَفا فِي السِّنَ أُوفِي اللِقاءِ أُوفِي المِقْدارِ وَرَوى الأَسَنُ وَنَحُوهُ عَمَّنْ دُونَهُ فَهُ وَالنَّوعُ النَّوعُ اللَّسَتَّى بِرِوايَةِ الأَكابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ، وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ هُذَا النَّوعِ أَنْ لايُتَوَهَمَ أَنَّ فَهُو النَّوعُ النَّوعُ اللَّيَ الرَّاوِي لِكَوْنِهِ الأَغْلَبَ فِي ذَلِكَ.

ثُمَّ هُوَعَلَىٰ أَقْسَامٌ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَمِنَ المَرْوِيِّ عَنهُ سِنّاً وَأَقْدَمَ طَبَقَةً، أَو يَكُونَ أَكْبَرَسِنًا وَقَدْراً. وَعُدَّ مِنْ رِوايَةِ الأَكابِرِ، عَنِ طَبَقَةً، أُو يَكُونَ أَكْبَرَسِنًا وَقَدْراً. وَعُدَّ مِنْ رِوايَةِ الأَكابِرِ، عَنِ

الأَصاغِرِ رِوايَةُ الصِّحابِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ، وَمِنهُ أَيضاً رِوايَةُ الآباء عَنِ الأَبْناءِ، وَالأَكْرُ الأَعْلَبُ عَكُسُهُ أَعْنِي رِوايَةَ الأَبْنَاءِ عَنِ الآباءِ وَالأَصْاغِرِ عَنِ الأَكابِرِ، وإنِ اشْتَركَ الأَعْلَبُ عَكُسُهُ أَعْنِي رِوايَةَ الأَبْنَاءِ عَنِ الآباءِ وَالأَصَاغِرِ عَنِ الأَكابِرِ، وإنِ اشْتَركَ النَّانِ فَي التَّحَمُّلِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِما عَلَى الآخِرِ فَهُوالنَّوْعُ المُسَمَّى بِالسَّابِقِ وَاللَّاحِق.

ثُمَّ الرُّواةُ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَا وَهُمْ وأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِداً وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُم فَهُ وَالنَّوعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ المُتَفَقَى وَالمُفْتَرَقُ، وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ خَطَّا وَاخْتَلَفَتْ نُطَقاً، سَواءُ كَانَ مَرْجِعُ الإِخْتِلافِ إِلَى النُّطْقِ أُوالشَّكُلِ فَهُ وَالنَّوعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: المُؤْتِلَفُ وَالمُخْتَلَفَ كَانَ مَرْجِعُ الإِخْتِلافِ إِلَى النُّطْقِ أُوالشَّكُلِ فَهُ وَالنَّوعُ الَّذِي يُقالُ لَهُ: المُؤْتِلَفُ وَالمُخْتَلَفَ وَإِن اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ خَطَّا وَنُطْقاً، وَاخْتَلَفَتِ الآباءُ نُطقاً مَعَ الْتِلافِهِ الْخَطَّا أَوْبِالعَكْسِ، كَانَ تَخْتَلِفَ الأَسْمَاءُ نُطْقاً وَتَأْتَلِفَ خَطًا وَتَأْتَلِف الآباءُ خَطَّا وَنُطْقاً فَهُوالنَّوعُ الّذِي يُقالُ لَهُ : المُتَشَابِهُ، وَقَدتَقَدَم الكَلامُ فِي هذه الأَنواعِ فِي المَقامِ الأَوّلِ مِنَ الفَصْلِ الخامِسِ. المُطلبُ الثَالَثُ: أَنَّ مِنَ المُهِمَ فِي هذا البابِ مَعرَفة أُمورٍ غَيْرِمامَرَّ:

المَطلبُ الثَالَثُ: أَنَّ مِنَ المُهِمَ فِي هذا البابِ مَعرَفة أُمورٍ غَيْرِمامَرَّ:

فَينها: مَعرِفَةُ طَبقاتِ الرُّواةِ، وَفائِدَ لَهَا الأَمْنُ مِنْ تَداخُلِ اللَّشَتَبِينَ وَإِمكَانُ الاطِّلاعِ عَلَىٰ تَدْلِيسِ الْمَدَلِّسِينَ وَالُوقُوفِ عَلَىٰ حَقِيقَةِ المرادِ مِنَ العَنْعَنَةِ.

والطَّبَقَةُ فِي الإصطلاحِ عِبارَةٌ عَنْ جَماعَةٍ مُشْتَرِكِينَ فِي السِّنِّ وَلِقِاءِ المشايخ.

وَمنها: مَعْرِفَةُ مَواليدِالرُّواةِ وَقُدُومِهِمْ لِلْبَلْدَةِ الفُلانِيَّةِ وَ وَفَياتِهِمْ، فَإِنَّ بِعُوفَةِ المُرْوِيِّ عَنْهُ، وَالحَالُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ، وَأَمْرُهُ يَحَصُلُ الأَمْنُ مِنْ دَعْوَى المُدَّعِي لِقَاءَ المَرْوِيِّ عَنْهُ، وَالحَالُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَاهُ، وَأَمْرُهُ فِي اللِّقاءِ لَيْسَ كَذَلِكَ. وَكَمْ تَبَيْنَ بِواسِطَةٍ مَعْرِفَةٍ ذَلِكَ كِذْبُ أَخْبَارِشَا بِعَةٍ بَيْنَ أَهْلِ فَي اللِّقاءِ لَيْسَ كَذَلِكَ. وَكَمْ تَبَيْنَ بِواسِطَةٍ مَعْرِفَةٍ ذَلِكَ كِذْبُ أَخْبارِشَا بِعَةٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ فَضُلاً عَنْ غَيْرِهِم حَتّى كَادَتْ أَنْ تَبْلُغَ مَرْتَبَةَ الإسْتِفاضَةِ ، وَمِن هُناتَداوَلُوا ذِكْرَ العِلْمِ فَضُلاً عَنْ غَيْرِهِم حَتّى كَادَتْ أَنْ تَبْلُغَ مَرْتَبَة الإسْتِفاضَةِ ، وَمِن هُناتَداوَلُوا ذِكْرَ مُوالِيدِ الأَبْعَةِ عَلَيْهِمُ الشَّلامُ وَ وَفَيْاتِهِمْ فِي أُوائِلِ كُتُبِ الرِّجَالِ لِيَتَبَيَّنَ مَنْ أَدْرَكَ الإمامَ الفُلانِيَّ عَلَيهِ السَّلامُ مِنَ الرُّواةِ وَمَنْ لَمَ يُدُرِكُهُ.

ومنها: مَعْرِفَةُ المَوالي مِنهم مِنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ بِالرِّقِّ أَوْبِالْحَلْفِ أَوْبِالْإِسْلامِ. وَفَائِدَةُ ذَلِكَ تَمِيزُالرِّجَالِ، والمَذَارُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَلَى نَصِّ أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِذَلِكَ، وفي كُتُبِ الرِّجَالِ تَنْبِيةُ عَلَى بَعْضِهِ. وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ في تَفْسِيرِالمَوْلَى في أَوَّلِ المَقَامِ الحَنامِسِ مِنَ الرِّجَالِ تَنْبِيةُ عَلَى بَعْضِهِ. وقَدْ تَقَدَّمَ الكَلامُ في تَفْسِيرِالمَوْلَى في أَوَّلِ المقامِ الحنامِسِ مِنَ الجَهَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الفَصْل السادِسِ، فَراجِعْ وَتَدَبَّرْ.

ومنها: مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ وَالأَخواتِ مِنَ العُلَماءِ والرُّواةِ؛ وَفَائِدَهُ مَعْرِفَتِهِ زِيادَةُ

التَّوسَعِ فِي الإطِلاعِ عَلَى الرُّواةِ وَأَنسابِهِمْ. وَقَدْ أَفَرَدُوهُ بِالتَّصْنِيفِ لِلْإِهْتِمامِ بِشَأْنِهِ لِذَلِكَ.
فَقِثَالُ الأَخَوينِ كَمَا فِي البِدَايَة - مِنَ الصِّحَابَةِ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسعُودٍ وَعُتْبَةُ بنُ مَسْعُودٍ أَخُوانِ، وَمِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ المؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ أَخُوانِ، وَمِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ المؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ زَيْدٌ وصَعْصَعَةُ ابْنَا صُوحانَ. وَرِبْعِي وَمَسْعُودُ ابْنَا خِراشِ العَبَسِيّانِ؛ وَمِن التَّابِعِينَ وَمَسْعُودُ ابْنَا خِراشِ العَبَسِيّانِ؛ وَمِن التَّابِعِينَ عَمْرُوبِي شُرَحْبِيلِ أَخُوانِ فَاضِلانِ مِن أَصحابِ عَمْرُوبِي أَبُومَ اللهِ مَنْ أَصحابِ أَخُوانِ فَاضِلانِ مِن أَصحابِ عَمْرُوبِي أَنْ شُرَحْبِيلِ أَخُوانِ فَاضِلانِ مِن أَصحابِ

ابن مَسْعودٍ، وآخَرُونَ لَا يُحصىٰ عَدَدُهُم.

وَمِثَالُ الثَّلاَثَةِ مِنَ الصِّحابَةِ سَهْلُ وَعَبَادٌ وَعُثمانُ بَنُو حُنَيفٍ. وَمِنْ أَصحابِ أَمِيرِالمؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ سُفيانُ بن يَزِيدَ وأَخواهُ عُبَيْدٌ وَالحَرْبُ كَلُهم أَخَذَرايَتَهُ وَقُتِلوا في مَنْوقِفٍ واحِدٍ، وسالِم و عُبَيْدَةُ وَزِيادٌ بَنُو الجَعْدِ الأَشْجَعِيّونَ، وَمِنْ أَصْحابِ الصادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ الحَسَنُ ومُحمَّدٌ وعَلَيُّ بنَو عَطِيَّةً الدَّغْشِيِّ المُحارِبيِّ؛ وَمُحمَّدٌ وعَلَيُّ والحَسَنُ بنُو عَطِيَّةً الدَّغْشِيِّ المُحارِبيِّ؛ وَمُحمَّدٌ وعَلَيْ والحَسَنُ بنُو عَطاءِ بنِ أَي رِياحٍ نَجُباءُ؛ وَمِن بَنُو عَطاءِ بنِ أَي رِياحٍ نَجُباءُ؛ وَمِن أَصْحابِ الرِّضا عَلَيهِ السَّلامُ حَمَّادُ بنُ عُثمانَ، والحسينُ وجَعَفَرُأُخُواهُ وَغَيْرُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَنَ أَيضاً.

ومِثالُ الأَرْبَعَةِ عُبَيْداللهِ ومِحمَّدُ وعِمرانُ وعَبدُالأَعلىٰ بَنوُ عَلِيَ بن أَبِي شُعْبَةً الْحَلَيِيَ ثِقَاتُ فَاضِلُونَ ، وكَذٰلِكَ أَبُوهُمْ وَجَدُّهُمْ ، وَبَسطامُ أَبوالحُسَيْ الواسِطيُّ وَزَكِرِيّا وَرَيادُ وَحَفْصُ بَنوُ سَابُورَ ، وكُلُّهُمْ ثِقَاتَ أَيضاً ، ومحمَّدُ وإسماعِيلُ واسحاقُ ويعقُوبُ بَنوُ الفَضْلِ بنِ يعقُوبَ بنِ سَعيدِ بنِ نَوفَل بنِ الحارِثِ بنِ عَيدالُطَلِب، وَكُلُّ هٰؤُلا ءِ ثقاتٌ مِنْ أَصْحابِ الصَّادِقِ عَلَيه السَّلامُ. وداودُ بنُ فَرْقَدٍ وإخْوَتُهُ يَزِيدُ وَ عَبدُ الرَّحْنِ وَعَبدُ الحَيمِيدِ بنِ فَعَدُ الحَيمِيدِ بنَ فَوْقَدٍ وإخْوَتُهُ يَزِيدُ وَ عَبدُ الرَّحْنِ وَعَبدُ الحَيمِيدِ بنَ فَوْقَدٍ وإخْوَتُهُ يَزِيدُ وَ عَبْدُ الرَّحْنِ وَعَبدُ الحَيمِيدِ بنَ فَوْقَدٍ وإخْوَتُهُ يَزِيدُ وَ عَبْدُ الرَّحْنِ وَعَبدُ الحَيمِيدِ بنَ فَوْقَدٍ وإخْوَتُهُ يَزِيدُ وَ عَبْدُ الرَّحْنِ وَعَبدُ الحَيمِيدِ بنَ فَوْقَدٍ وإخْوَتُهُ يَزِيدُ وَ عَبْدُ الرَّحْنِ وَعَبدُ الحَيمِيدِ بنَ فَوْقَدٍ وأَوْهِ بَنُو عَبْدُ الرَّحِيمِ وَعَبدُ الحَالِقَ وَشِهابُ وَ وَهْبُ بَنُو عَبْدِرَةٍ ، وَكُلُّهُمْ خِيارُ فَاضِلُونَ. وَعَبدُ الحَيمِيدِ فَرْقَدٍ. وَعَبدُ الحَيمِيدِ فَرْقَدٍ وَحَمْدُ وأَحْدُ وأَجْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَحَدُ وأَحْدُ وأَدْ الْحَدُ وأَحْدُ وأَدْ وأَدْدُ وأَحْدُ وأَدُودُ وأَوْدُ وأَحْدُ وأَحْدُودُ وأَحْدُ وأَحْدُودُ وأَنْهُ وأَا وأَدُهُ وأَحْدُ وأَحْدُ وأَوْدُ وأَوْدُ وأَدُودُ وأَدُودُ وأَدُ

وَمِنْ غَرِيبِ الإِخْوَةِ الأَرْبَعَةِ بَنُو رَاشِدٍ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّلَمِيِّ، وُلِدُوا فِي بَطْنِ وَاحِدٍ وَكَانُوا عُلَمَاءَ وَهُمْ مُحَمَّدُ وعُمَرُو إسماعِيلُ ورابعُ لَمْ يُسَمُّوهُ.

وَمثِالُ الخَمْسَةِ سُفيانُ وَمُحمَّدُ وآدمُ وعِمراًنُ وإبراهيمُ بَنُو عُيَيْنَةَ كُلُّهُمْ حَدَّثُوا. وَمثِنالُ السَّنَّةِ مِنَ التَّابِعِينَ أولادُسِيرِين المَشْهُورِ مُحْمَّدُ وأَنَسٌ وَيَحيىٰ ومَعْبَدُ وحَفْصَةُ وكَرِيَةُ. وَمِنْ رُواةِ الصّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ محمّدُ وعبدُاللهِ وعُبَيْدُ وَحَسَنُ وَحُسَيْنُ ورُومِيُّ بَنُو زُرارَةَ بن أَعْيَنَ.

وَمِثِالُ السَّبْعَةِ مِنَ الصِّحابَةِ بَنُو مُقرِّنِ المُزْنِيِّ وهم النَّعمانُ ومَعْقِلُ وَعَقِيلٌ وَسُو يَدُ وَسِنانٌ وعَبدُاللهِ عَبدُاللهِ كُلُهم صِحابَةٌ مُهاجِرونَ. قالَ جَمْعٌ مِنْهُمُ ابْنُ عَبدِالبَّهِ يُلُهم اللَّهُ مُهاجِرونَ. قالَ جَمْعٌ مِنْهُمُ ابْنُ عَبدِالبَرِّ: إِنَّه لَمُ يُشارِكُ أُولادَمُ قَرِّنٍ أَحَدُ في هذِهِ المَكْرُمَةِ مِنْ كُونِهِمْ سَبْعَةً هاجَرُوا وَصَحبُوا.

ومِثالُ الثَّانِيَةِ زُرارَةُ وَبُكَيْرُ وَحُمْرانُ وَعَبدُ اللَّكِ وَعَبدُ اللَّكِ وَعَبدُ اللَّكَ وَمَالِكُ وَقَعْنَبُ وَعَبدُ اللَّكِ وَعَبدُ اللَّهِ بَنُوأَعْنَنَ مِنْ رُواةِ الصادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ. وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ نَجَمُ بُنُ أَعْيَنَ فَيَكُونُونَ مِنْ أَمْثِلَةِ التِّسْعَةِ وَلَوْاصِيفَتْ إلَيْهِم أُخْتُهُمْ أُمُّ الأَسْوَدِ صاروا عَشَرَةً.

ومِثِالُ التَّسْعَةِ فِي الصِّحْابَةِ أَوْلادُ الحَارِثِ بِنِ قَيسِ السَّهْمِيِّ، وَهُمْ: بِشْرَ، وتَمِيمُ وَالحَارِثُ، والحَّارِثُ، والسَّائِبُ، وسَعِيد، وعَبدُ اللهِ وَمَعْمَرُ وأبوقَيْسٍ، وَاسْتَشْهَدَمِنْهُمْ سَبْعَةُ فَي سَبِيلِ اللهِ تَعالَى وقيلَ: كانواعَشَرةً وَفيهِمْ ضِرارٌ ونُعَيْمُ. وفي التَّابِعِينَ أولادُ أبي بَكْرَةً عِبدُ اللهِ وعُبَدُ اللهِ وعَبدُ الرَّحنِ وعَبدُ العَزيز ومُسلم ورواد ويَزيدُ وعُبَدُ وعُبَدُ وكُبْشَةُ.

ومازادَ عَلَىٰ هذا العَددِنادِرُ. فلِذَا وَقَفَ عَلَيهِ الْأَكْثَرُ، وذَكَرَبَعَضُهُمْ عَشَرَةً وَهُمُ الْفَضْلُ وعَبدُاللهِ وعُبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُالرَّمنِ وَقُتُمُ ومَعْبَدُ أَولادُالعَباسِ بن عَبدِالمُطَلِبِ وَهُمُ الفَضْلُ وعَبدُاللهِ وعَبدُاللهِ وعَبدُالرَّمنِ وَقُتُم ومَعْبَدُ وَيَقولُ: وعَوْنُ والحارثُ وكُثَيرٌ وتَمَّامُ - وكانَ أَصْغَرَهُمْ - وكانَ العَباسُ يَحْمِلُهُ ويقولُ:

تَـمُوا بِتَـمُّامٍ فَصَارُوا عَشَـرَة يَارَبُ فَاجْعَلْهُمْ كِرَاماً بَرَرَة وَاجْعَلْ هُمْ خَيْراً وَأَمْ الثَّرة

وَكَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ: أُمُّ كُلْتُومٍ وأُمُّ حَبِيبٍ وآمِنَةُ أُواُمَيْمَةُ، وزَادَبَعْضُهُمْ

رَابِعَةً وَهِيَ أُمُّ تَمِيمٍ، وَمِنْ هُنا عَدَّهُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ مِثالِ الأَرْبَعَةَ عَشَرَ. ومنها: مَعْرِفَةُ أوطانِهِمْ وَبُلْدانِهم. فَإِنَّ ذَلِكَ رُبَمًا يَمِيزُبَيْنَ الاِسْمَيْنِ المُتَّفِقَيْنِ فِي

وهنها: معرفه اوطابهم وبله إلهم، وإلى عبو السياري وهنها: معرفه اوطابهم وبله المهم الله السياري المناطق المرادي المرادي المناطق المرادي المرادي

بِينَ الرَّاوِينِ إِدَّمَ يَعْرَبُ تُنْسَبُ إِلَى القَبَائِلِ وَإِنَّمَا حَدَثَ لَمُ الْإِنْتِسَابُ إِلَى البِلادِ وقد كانت العَرَبُ تُنْسَبُ إِلَى القَبائِلِ وَإِنَّمَا حَدَثَ لَمُ الإِنْتِسَابُ إِلَى البِلادِ وَالأَوْطَانِ لَمَا تَوَظَنُوا فَسَكَنُوا القُرىٰ والمَدائِنَ فَضَاعَتِ الأَنسَابُ وَلَمْ يَبْقَ لَمَا سِوَى الإِنْ يِسَابِ إِلَى البُلدانِ وَالقُرْى فَانْ تَسِبوا إِلَيْهَا كَالْعَجَمِ فَاحْتاجُوا إِلَى ذِكْرِها. فَالسَّاكِنُ بِبَلَدٍ وَإِنْ قَلَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ سُكْناهُ أَرْبَعَ سِنِينَ بَعدَ أَنْ كَانَ فَالسَّاكِنُ بِبَلَدٍ وَإِنْ قَلَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ سُكْناهُ أَرْبَعَ سِنِينَ بَعدَ أَنْ كَانَ قَدْسَكُنَ بَلَداً آخَرَ، وَحِينَيْدٍيُنْسَبُ إِلَىٰ أَيِهِما شَاءَ أُويُنْسَبُ إِلَيْها مَعاً مُقَدِّماً لِلأَوَّلِ مِنَ قَدْسَكُنَ بَلَداً آخَرَ، وَحِينَيْدٍيُنْسَبُ إِلَىٰ أَيْهِما شَاءَ أُويُنْسَبُ إِلَيْها مَعاً مُقَدِّماً لِلأَوَّلِ مِنَ البَلَدِ الثَّانِي بِثُمَّ فَيَقُولُ: مَثْلاً البَغْدادِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُ. البَلَدِ الثَّانِي بِثُمَّ فَيَقُولُ: مَثَلاً البَغْدادِيُّ ثُمَّ الدِّمَشْقِيُ.

والشَّاكِنُ بِقَرْيَةِ بَلَدٍ بِنَاحِيةِ إِقَلِيمٍ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَيِّهَا شَاءَ مِنَ القَرْيَةِ وَالبَلَدِ والنَّاحِيةِ وَالإِقْلِيمِ. فَنْ هُوَمِنْ أَهْلِ جَبَعِ مَثَلاً، لَهُ أَنْ يقولَ فينِسْبَةِ الجَبَعِيُّ أُوالصَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ أُوالصَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ أُوالصَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ أُوالشَّامِيُّ الصَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ أُوالشَّامِيُّ الصَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ الوالشَّامِيُّ الصَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ الوالشَّامِيُّ المَّامِيُّ الطَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ لَوالشَّامِيُّ الطَّيْداوِيُّ الجُبَعِيُّ لَوالشَّامِيُّ المَاتِّيْ بِالأَعَمِّ لَيَتَّالِي فَالنَّسِبَةِ إِلَى القَبائِلِ بِالأَعَمِّ لَيَحْصُلُ بِالتَّالِي فَائِدَةً لَمَ تَكُنْ لازِمَةً في المَقْدَمِ ، وَكَذا يُبْدَءُ في النِّسْبَةِ إِلَى القَبائِلِ بِالأَعَمِّ فَيُقَالُ: القُرْشِيُّ الهَاشِمِيُّ ، إِذْلَوْ عُكِسَ لَم يَبْقَ لِلثَّانِي فَائِدَةٌ.

ومنها: مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ بِأَسْهَاءٍ أُوْصِفَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ كُنَى أُواَلْقَابٍ أُواَنْسَابٍ، إِمَّا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّواةِ عَنْهُ يُعَرِّفَهُ كُلُّ واحِدٍ بِغَيْرِ مَاعَرَّفَهُ الآخَرُ، أُومِنْ راو واحِدٍ عَنْهُ يُعَرِّفُهُ مَرَّةً بِهذَا وَمَرَّةً بِهذَاكَ ، فَيَلْتَبِسُ عَلَىٰ مَنْ لامَعْرِفَةَ عِنْدَهُ بَلْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ يَعْدَهُ بَلْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَةِ وَالْحِدُ فَعَلَىٰ مَنْ لامَعْرِفَة عِنْدَهُ بَلْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَة وَالْحِدُ فَا إِلَىٰ مَنْ لامَعْرِفَة عِنْدَهُ بَلْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَة وَالْحِدْ فَا إِلَهُ مَنْ لامَعْرِفَة عِنْدَهُ بَلْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَة وَالْحِدُ فَا إِلَيْهُ مَنْ لامَعْرِفَة عِنْدَهُ بَلْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَة وَالْحِدْ فَا أَنْ أَهْلُ المَعْرِفَة وَالْحِدْ فَا أَوْلَ الْمَعْرُفَةِ اللَّهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ المَعْرِفَة وَالْحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ أَهُلِ المَعْرِفَة وَالْحِدُ فَا أَنْ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَنْ أَلَا مَعْرَفَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ ا

وَرُبَما جَعَلَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ أَقَسَاماً:

أَحَدُها: مَنْ سُمِّيَ بِالكُنْيَةِ ولا إِسْمَ لَهُ غَيْرُها وَلَهُ كُنْيَةُ أُخْرِئَ كَأْبِي بَكرِ بنِ – غَبدِ الرَّحْنِ بنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْحَزْوُمِيِّ، اسْمُهُ أَبو بَكْرٍ وكُنْيَتُهُ أَبوعَبْدِ الرَّحْنِ.

تَانِيهَا: مَنْ لاكُنْيَةَ لَهُ غَيْرُالكُنْيَةِ الَّتِي هِيَ اسْمُهُ كَاْبِي بِلالٍ الأَشْعَرِيِّ. ثَالتُها: مَنْ عُرِفَ بِكُنْيتهِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ لَهُ إِسْماً أَمَّلاً ،كَأْبِي أُناسٍ الصَّحابيِّ ، وَأَبِي مُونْهَبَةَ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله، وأَبِي الأَبْيَضِ التَّابِعِيِّ.

رَابِعُها: مَنْ لُقِّبَ بِكُنْيَةٍ ولَهُ اسْمُ وَكُنْيَةٌ غَيْرُهْا كَأَبِي الحَسَنِ لِأَمِيرِ الْمُمِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ لَقَبَهُ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَاسْمُهُ عَلِيٌّ وَكُنيَتُهُ أَبُوتُرابٍ.

خَامِسُهَا: مَنْ لَهُ كُنْيَتَانِ أَوْأَكُثَرُ كَابِنِ جُرَيْجِ أَبِي الوَلِيدِ وَأَبِي خَالِدٍ .

سادِسها: مَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِه دُونَ اسْمِهُ كَأْسُامَةَ حَيْثُ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ فَقِيلَ أَبُوزَيْدٍ، وَقِيلَ أَبُومُحَمَّدٍ، وَقِيلَ أَبُوعَبِدِاللهِ، وَقِيلَ أَبُوخُارِجَةَ.

سَابِعُها: مَنْ عُرِفَتْ كُنْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ كَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّ فِي اسْمِهِ ثَلاَ ثِينَ قَوْلاً عَلَىٰ مَا نُقِلَ.

ثامِنُها: مَنِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ وَكُنْيَتِه جَمِيعاً كَسَفِينَةَ مَوْلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَمّٰا كُنْيَتُه فَقِيلَ: أبوعَبدِ الرَّحْنِ، وقيلَ: أبوالبَخْتَرِي، وأمّا اسْمُهُ فَقِيلَ: عُمَيْر، وقيلَ: رُومان، وقيلَ: مُهرانُ، وقيلَ: بَحرانُ، وقيلَ: رُومان، وقيلَ: قَيْسُ، وقيلَ شَنْبَةُ بِيفَهُ اللهُ مَلَةِ بَيْنَهُ مَانُونُ سَاكِنَةٌ بَ وقيلَ سَنْبَةُ بِالمُهُ مَلَةِ بَقِيلَ شَنْبَةُ بِهُ وقيلَ: مَرْوانُ، وقيلَ: ذكوانُ، وقيلَ: كَيْسانُ، وقيلَ: أَيْنُ ، وقيلَ وقيلَ: وقيلَ: وقيلَ: رَباحٌ، وقيلَ: مَرْوانَ، وقيلَ: رفعة ، وقيلَ: مَبْعَث، وقيلَ: عَبسُ، وقيلَ: عَبْسُ، وقيلَ: عَبسُ، وقيلَ: عَبسُ، وقيلَ: عَبسُ، وقيلَ: عَبْسُ، فَهٰذِهِ الثَنَانُ وَعِشْرُونَ قَوْلًا.

تَاسِعُها: مَنْ عُرِفَ بِاسْمِ وَكُنْيَةٍ وَلَمْ يَقَعْ خِلاف فِشَيْ مِنْهُا كَعَلِيَّ وَأَبِي تُرابٍ لِأَمِيرِ المؤمنينَ عَلَيهِ السَّلام، وأَمثِلَتُهُ فِي الرُّواةِ كَثِيَرةً.

عاشِرُها: مَنِ اشْتَهَرَ بِكُنْيَتِهِ مَعَ العِلْمِ بِاسْمِهِ كَأَبِي خَدِيجَةً حَيثُ اشْتَهَرَ بِذَلِكَ وَاسْمُهُ سَالِمُ بُنُ مُكْرَم، وَنَظَائِرُهُ كَثيرَةً.

وَمْنِها: مَعْرُفَةُ كُنَى المَعْرُوفِينَ بِالأَسْهاءِ حَتَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِكُنْيَتِهِ لايُزَّعَمُ كُونُهُ غَيْرَصاحِبِ الإسْمِ. وَلِذَا تَصَدُّوا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ لِذِكْرِالكُنَى أَيْضاً في تَراجم الأَسْهاءِ، وكذاالحالُ في مَعْرِفَةِ الأَلْقابِ.

وَمِنِها: مَعْرِفَةُ الوُحْدانِ وَهُومَنْ لَمْ يُرُوعَنْهُ إِلاَّواحِدٌ، وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ عَدَمُ قَبُولِ

رِوايَةِ غَيْرِذلِكَ الواحِدِ عَنْهُ، وَمِثالُ ذلِكَ فِي الصَّحابَةِ وَهْبُ بْنُ خَنْبَشٍ بِفَتْجِ المُعْجَمَةِ وَالمُوحَدةِ بَيْنَهَا نُونُ ساكِنَة —الطَّائِيُّ الكُوفِي، وَعُرْوَة بْنُ مُضَرَّسٍ، ومحمّدُ بنُ صَفوانَ الأنصارِيُّ، وَمحمّدُ بنُ صَيْفِيُّ الأنصارِيُّ صَحابِيُّونَ لَمْ يَرْوِعَنْهُمْ غَيرُ الشَّعْبِيِّ. وَفِي التَّابِعِينَ الأنصارِيُّ، وَمحمّدُ بنُ صَيْفِيٍّ الأنصارِيُّ صَحابِيُّونَ لَمْ يَرْوِعَنْهُمْ غَيرُ الشَّعْبِيِّ. وَفِي التَّابِعِينَ أَلْوَالْعَشْراءِ الدَّارِمِيُّ لَمَيرُوعَنه عَيْرُحمّادِ بنِ سَلَمَة. وَتَفَرَّدَ الزَّهْ رِيُّ عَلَى ماقِيلَ عَنْ نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ مِنَ التَّابِعِينَ لَم يَرْوِعَنهُمْ غَيرُهُ مِنهُم.

ومنها: مَعْرِفَةُ ضَبْطِ الْمُفْرَداتِ مِنَ الأَسْهَاءِ والأَلْقَابِ والكُنى، وَهُوَفَنَّ حَسَنَ لاَزِمُ المُراعاةِ حَتَى لاَيَشْتِبهَ شَخْصُ بِآخَرَ، وَقَدْأَفْردوا ذلك بِالتَّصْنِيفِ، وَصَنَفَ فِيهِ لاَيْهُ اللهُ - إيضاحَ الإشْتِباهِ وَيُوجَدُ في تَراجِم جُمَلَةٍ مِنَ الرُّواةِ في كُتُبِ الرِّجالِ!

ومنها: مَعْرِفةُ المنسويينَ إلى عَيْرِابائِهِمْ، وَفائِدَتُها دَفعُ تَوهَمِ التَّعَدُّدِ عِندَ نِسْبَتِهِمْ إلى آبائِهِمْ، وَفائِدَتُها دَفعُ تَوهَمِ التَّعَدُّدِ عِندَ نِسْبَتِهِمْ إلى آبائِهِم، وأَمْثِلَتُهُ كَثِيبَرةٌ. فَمِمَّنْ نُسِبَ إلى أمّه عمدُ بنُ الحَيْفِيَّةِ أَبوُهُ أَمِيرُ المؤمنينَ عليه السَّلامُ وَاسْمُ أُمِّه خَوْلَةُ مِنْ بَنِي حَنفِيَّةً. وَمِيمَّنْ نُسِبَ إلى جَدَّتِهِ العُلْيا، بَشِيرُ بنُ الحَصاصِيةِ - بِتَخْفِيفِ الياء - صحابي مَشْهُ ورُ نُسِبَ إلى أمّ الثّالِثِ مِنْ أَجْدادِهِ عَلى الحَصاصِيةِ - بِتَخْفِيفِ الياء - صحابي مَشْهُ ورُ نُسِبَ إلى أمّ الثّالِثِ مِنْ أَجْدادِهِ عَلى الحَصاصِيةِ - بِتَخْفِيفِ الياء المُحَدِّةُ بَنِ الجَرَّاحِ، هُوَعامِرُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الجَرَّاحِ. ما قيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومنها: مَعْرِفَةُ النِّسِةِ الَّتِي عَلَىٰ خِلافِ ظَاهِرِها. فَإِنَّه قَدْينُسَبُ الرَّاوِي إلى يُسْبَةٍ مِنْ مَكَانٍ أَوْ وَقَعَةٍ بِهِ أُوقَبِيلَةٍ أَوْضَيْعَةٍ وَلَيْسَ الظَّاهِرُ الَّذِي يُسْبَقُ إِلَى الفَهِم مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ مُراداً، بَلَ لِعالرضِ عُرِضَ مِنْ نُزُولِهِ ذَلِكَ المَكَانَ أُوتِلِكَ القَبِيلَةَ، وَنَحُوذَلِكَ. فَنْ النِّسْبَةِ مُراداً، بَلَ لِعارضٍ عُرض مِنْ نُزُولِهِ ذَلِكَ المَكَانَ أُوتِلِكَ القَبِيلَةَ، وَنَحُوذَلِكَ. فَنْ النِّسْبَةِ مُراداً، بَلَ لِعارضٍ عُرْضَ مِنْ نُزُولِهِ ذَلِكَ المَكَانَ أُوتِلِكَ القَبِيلَةَ، وَخَودَلِكَ. فَنْ النِّسْبَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُودِ عُقْبَةُ بُنْ عَمْرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ البَدْرِيُّ، حَيْثُ نُسِبَ إِلَى اللَّهُ وَلُكَ أَبُومُ مَنْ عُودٍ عُقْبَةُ بُنْ عَمْرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ البَدْرِيُّ، حَيْثُ نُسِبَ إِلَى اللَّهُ وَلُكُ اللَّهُ الْمُعْمَودُ عُقْبَةُ بُنْ عُمْرو الْأَنْصَارِيُّ الْخَرْرَجِيُّ البَدْرِيُّ، حَيْثُ نُسِبَ إِلَى اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) وتوضيح الاشتباه والاشكال لمحمدعلى الساروى والمشتبه لابن قايماز الذهبي.

<sup>(</sup>٢)قالوا: هوبشيربن معبد، أوابن زيدبن معبدالدوسي المعروف بابن الخصاصية.

<sup>(</sup>٣) أوالبلاذري حيث نسب المالبلاذر وهو دواء يُعالجبه فَأَفرط فَات والنِّسبة كانت بعلَمُوته، ومنشير إلى جلة من الأنساب التي ليس ظاهرها مراداً، إن شاء الله تعالى.

0 0 0

خاتِمة : ينبَغِي الإشارة إلى من صَنَف في أَحُوالِ الرِّجالِ وَعِلْمِ الدِّرايَةِ وَالْحَدِيثِ، وَنُحُيلُ الكلام في تَراجِمِهم مَشرُوحاً إلى عِلْمِ الرِّجالِ لِبلا يَخرُج عَنْ وَالْحَدِيثِ، وَنُحُيلُ الكلام في تَراجِمِهم مَشرُوحاً إلى عِلْمِ الرِّجالِ لِبلا يَخرُج عَنْ وَضعِ الكتابِ بل نُجمِلُ الكلام إجالاً لأن الغَرض مِنْ ذلك اطلاع المُبتدِي على مَشايخِ الفَنِّ حَتى إذا أرادالعُثور على كتب الفَنِّ يَطلع عَلَيها ويَتَطلّبها، وَنَتَطفَّلُ بالإشارة إلى الفَنِّ حَتى إذا أرادالعُثور على كتب الفَنِّ يَطلع عَلَيها ويَتَطلّبها، وَنَتَطفَّلُ بالإشارة إلى مَن كانَ مِنْ عُلَما يُنا ذاخُبْرة في هذه العُلوم، وإن لم يُصَيف فيها مُنبِها على مُصَنَف مَنْ صَنَف مِنْ الله وَلَا تَربيبِ الحُروفِ إجالاً]. فَنقولُ:

الحاجُ الميرزاإبراهِ الحُونُ الشَّهيدُ وَقَدَّسَ اللهُ رُوحَه وَنَوَّر ضَرِيحَه كَانَ عَالِمًا عَامِلاً وَرِعاً مُتَمَوِّلاً ، يَصرِفُ منافِع أموالِهِ الحَطِيرَةِ في الحَيراتِ الجَلِيلَة. وكانَ مِنْ تلامِذَةِ المحقق الأنصارِيِّ (قُدِّسَ سِرُّه) وكانَ مُعْتَمَداً عِندَه ، لَهُ كِتابُ في الرِّجالِ سَمّاهُ تلامِذَةِ المُحقق الأنصارِيِّ (قُدِّسَ سِرُّه) وكانَ مُعْتَمَداً عِندَه ، لَهُ كِتابُ في الرِّجالِ سَمّاهُ تلخيصَ المقالِ في أحوالِ الرِّجالِ ، ماتَ شَهيداً بِغيرِذَنب بِبندُقةِ الظَّلَمةِ في سَنةِ اغتِشاشِ بلادِايرانَ في النَّصفِ الثاني مِنَ العَشْرِالثَّالِثِ بَعدالثَّلا ثَمِائة وَالأَلفِ.

٢- أحمدُ بن الحسين بن عُبَيدالله العَضائريُّ. كُنْيَتُه أَوَّلاً أبوالحسن أوأبوالحسين وفي كُتُب الرِّجال ابن العَضائري وهوالّذِي يُرادُبه عِندَ الإطلاقِ.

٣- أحمدُ بنُ عليّ بنِ أحمدَ بنِ العبّاسِ النّجاشيّ.

إحدُبنُ محمدبنِ سعيدِ المعروفُ بِابنِ عُقدةً، وكانَ عَلى ما في الفِهرستِ والنجاشيّ زيديًا جاروديًا، على ذلكَ مات، وفي الأوّلِ أَمْرُهُ في الثّقَةِ والجلالّةِ وعِظَمِ الحِفظِ أشهرُ مِن أن يُذكرَ.

۵- أحمدُ بن محمد بن عِمرانَ بنِ مؤسى أبوالحسن المَعروفُ بابنِ الجُنديّ، عَنْ مِيزانِ الإعتدالِ: إنّه شِيعِيِّ. وقال النّجاشيُّ :كانَ أستاذَنا أَلحَقَناب الشّيوخِ في زمانِه.
 وفي التعلِيقَةِ: إنَّ النَّجاشيَّ يَنقُلُ عنه كَثِيراً مُعْتَمِداً عَلَيهِ.

7- أحمدُ بن مُوسَى بنِ جَعفرِ بنِ عَمدِ بنِ أحمدَ بنِ عَمدِ بنِ طاووسِ العَلَويُّ الحُسَينيُّ المشهرُ بابنِ طاووسٍ، وَوَناقَتُهُ وعَدالَتُهُ وزَها ذَتُه أَشَهُرُ مِن أَن تُوصَف. وعن ابنِ داودَ بَعدَ بنيانِ أحواله وجلَّةٍ مِن كتُبه: «ولَه غَيرُ ذلكَ تَمامُ اثنينِ وثَمانينَ عِلْداً مِن أحسَن التَّصانِيف وأحقِها، حَقَّق الرِّجالُ والرِّوانِة تَحقيقاً الامزِيدَ عَلَيهِ ». وفي علداً مِن أحسَن التَّصانِيف وأحقِها، حَقَّق الرِّجالُ والرِّوانِة تَحقيقاً الامزِيدَ عَلَيهِ ». وفي

مُنْتَهَى المقَالِ في تَرْجَمَتِه و تَرْجَمَةِ صاحِبِ المَعالِمِ إِنَّ اسمَ كِتابِه في الرِّجالِ: حَلُّ الإشكالِ في مَعرِفَةِ الرِّجال، وهوالَّذِي حَرَّرَهُ صاحِبُ المَعالِم وَسَمَّاهُ بالتَّحرِيرِ الطُّاوِ وسِيِّ.

٧- أحمدُبنُ محمدبن نُوحِ المُكَنَّى بأي العبّاسِ الملْقَبِ بِالسَّيْرافي. فَنَى الفِهرست: لَهُ تَصانِيفُ مِنها كِتاب الرّجال الّذِين رَوَوْاعَن أبي عبدالله عليه السلام. وهو غَيرُ المتقدّم آنِفاً، ولَعَلَّهُما ابناعَمِّ وأنَّ محمَّداً وعَلِيّاً أَخَوانِ وَلِكلِّ مِنْهَا ابنُ عَالِمُ بِالرّجالِ اسْمُهُ أحمدُ.

وابنُ عَليِّ كَانَ نَـزِيلَ البَصْرَةِ وَكَانَ ثِـقَةً بَصِيراً بِالرُّواةِ، لَهُ كِتَابُ المَصْابِيحِ في ذِكْرِ مَنْ رَوىٰ عَنِ الأَنْـمَّةِ عَلَيهِمُ السَّلامِ، وَابْنُ محمّدٍ مَسْكُوتاً عَنْ وَثَاقَتِه لَهُ كِتابُ الرِّجالِ الَّذِينَ رَوَوْاعَنِ الصّادِقِ عَليه السَّلامُ بِالخُصُوصِ.

٨- أحمدُ بنُ عَمدمَ هُدِي النَّراقيُّ الكاشانِيُّ. له كُتُبُ منها العَوائِدُ في القَواعِد، وتَصدَّى في العائِدةِ الأَخِيرَةِ مِنَ العَوائِدِ لِضَبْطِ جُلَةٍ مِنْ أَسْهاءِ الرِّجالِ وألقابِهِم وكُناهُمْ وأَسْهاءِ بلادِهم.

٩- الحسنُ بنُ زَينِ الدِّين بنِ عَلِيِّ بن أَحْمَ دَالعامِليُّ ابنُ الشَّهِيدِ الثَّاني
 - رَحِمَهُ للهُ - لَهُ كُتُبُ مِنهَا التَّحرِيرُ الطاووسيِّ في الرِّجالِ كَمامَرَّتْ إلَيهِ الإشارةُ.

١٠ - الحسنُ بنُ عَلِيِّ بن داودَ اللَّهُ مَرُ الآنَ بِابْنِ داودَ، وهو كماعَن إِجازَةِ الشَّه يدِالثاني - رحمه الله - الشَّيْخ حُسَينَ وَالدَالبَهائيِّ: صَاحِبُ التَّصانِيفِ الغَزِيرَةِ والتَّصنيفاتِ الكَثِيرَةِ التَّي مِنْ جُلَيها كتابُ الرِّجالِ سَلَكَ فيه مَسْلَكاً لَمْ يَسْبِقُهُ أَحَدٌ مِنَ الأَصْحاب.

١١ - الحسنُ بنُ عَلِيًّ بنِ فَضّال، وهوكما عَنِ الفهرست والخلاصة وعَنِ النّجاشيِّ أنَّ له كُتباً مِنها كتابُ الرِّجالِ،عَنْهُ أحمدُ بنُ محمّدِ بنِ عيسى.

١٢ - الحسنُ بنُ مُحمَّد بنِ الحسنِ الطُّوسيُّ هو ابن الشيخِ الطُّوسيِّ المَعروف،
 وقد حُكِي عَنْ أُولِ المجلِسيُّين أَنَّهُ قَالَ في حَقِّه إِنَّه كَانَ ثِيقَةٌ فَقِيهاً عارِفاً بِالأَحبارِ
 والرِّجالِ.

١٣ - الحسنُ بنُ يُوسفُ بنِ عَلِي بن مُطَهَّرٍ الحَلْيُ. لَهُ كِتَابُ الحَلاصَةِ وَإِيضَاحُ
 الاشْتِباهِ وكَشْفُ المَقالِ كُلُّ الثَّلا ثَهِ فِي الرِّجَالِ.

١٤ السَّيِّدُ الجَليلُ وَالفَقِيهُ النَّبِيلُ السَّيِّدُ حُسَينُ بْنُ السَّيدرِضَابِنِ بَحْرِالعُلُوم، لَهُ أَرْجُوزَةٌ لَطِيفَةٌ فِي أَسِّماءِ الرِّجالِ.

17 - الشَّيخُ سُلَيمانُ بنُ عَبداللهِ البَحْرانِيَّ الماحُوزِيُّ. وهوكما في الفائِدَةِ الرَّابِعَةِ مِنَ التَّعلِيقَةِ «المحقق المُدَقِقُ الفَقِيهُ النَّبيهُ الدِرُ العَصْرِ والزَّمانِ -إلى أن قالَ: -كانَ جامِعاً لَحَميعِ العلوم، عَلاَّمَةً في جَميع الفُنونِ ، حَسَنَ التَّقْرِيرِ عَجِيبَ التَّحْرِيرِ -إلى أن قالَ: -وكانَ أعظم عُلُومِهِ الحَدِيثَ والرِّجالَ والتَّوارِيخَ » وقدعَدَ مِنْ كُتُبِهِ في اللَّوْلُوَةِ كِتابَ مِعراجِ الكَمَالِ إلى مَعْرِفَةِ الرِّجالِ في شَرْحِ فِهرِستِ الشَّيخ - رحمه الله - إلاَّ أنّه لمَ يُتِمَّ وَإِمَّا خَرَجَ مِنهُ مِنْ بابِ الهَمزَةِ وبابِ الباءِ وَالتَاءِ المُثَنَّاة، ورَسَالَةَ البَلْغَةِ عَلىٰ حَدُورِسُ اللهِ الوَجِيزَة.

٧١ عبدُ العَزِيزِ بنُ إِسْحاقَ بنِ جَعفَرِ الزَّيدِيُّ البَقَالُ الكوفيُّ، فني الخُلاصَةِ وَغَيرِها أَنَه كَانَ زَيْدِيًّا يُكَنِّى أَبَا القاسِم، سَمِعَ مِنَ التَّلْعُكْبَرِيَّ سَنَةَ سِتِّ وَعِشْرِينَ وَتَلا ثَمِائَةٍ، وَعَنِ الفِهرِستِ وَرَجالِ ابنِ شَهْرَ آشوبَ أَنَّ لَهُ كِتاباً في طَبَقاتِ الشِّيعَة.

معتدين أحمد بن عمد الكريم بن أحمد بن مُوسى بن جعفر بن عمد بن أحمد بن مُوسى بن جعفر بن عمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن طاووس العَلويُ الحسينيُّ، عَن رِجالِ ابن داود: «إنّهُ سَيّدنا الإمامُ المُعظَّمُ غِياتُ الدِّينِ الفَقِيهُ النَّسَابَةُ النَّحْوِيُّ العَرُوضِيُّ الزَّاهِدُ العابِدُ أبوالمُظفَّرِ وقد سَلَمُ اللهُ رُوحَهُ لللهِ وكانَ أوحد زَمانِه وقد سَلَمُ اللهُ رُوحَهُ إللَّهُ وكانَ أوحد زَمانِه حائِريَّ المو ليد وكانَ أوحد زَمانِه حائِريَّ المو ليد وكانَ أوحد زَمانِه حائِريَّ المو ليد وحليً المَنْسَأَ، بَعذادِيَ التَّخْصِيل وكاظمِي الخاتِمة؛ وُلد في شعبانَ حائِريَّ المو ليد وسِتّم اللهُ وسِتّم اللهُ وسَتّم اللهُ واللهُ وسَتّم اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

اسْتَقَلَّ بِالكِتَابَةِ وَاسْتَغْنَىٰ عَنِ المَعَلِم فِي أَرْبَعَينَ يَوْمًا وَعُمْرُهُ إِذَٰذَاكَ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَلا تَحُصَٰى فَضَائِلُهُ. لَهُ كُتُبُ مِنْهَا الشَّمْلُ المُنظومُ فِي مُصَنِفَى العُلُومِ, مَالِأُصْحَابِنا مِثْلُه. وَمِنْها كِتابُ فَرْحَةِ الغَرِيِّ.

١٩ - الشّيخ عَبدُ اللّطيفِ بنُ عَلِيّ بنِ أحد بن أبي جامِع الشّاميُّ العامِليُّ - رحمه الله - له كتابٌ مُختصر نَفِيسٌ في الرّجال. وَشَرْحُ حالِه يُطْلَبُ مِن أَمَلِ الآمِل. - رحمه الله - له كتابُ مَبدُ النّبيِّ الجزائريُّ مِنْ أساتِيدِ الفَنِّ. لَهُ كتابُ حاوِي الأقوالِ - ٢٠ الشّيخ عَبدُ النّبيِّ الجزائريُّ مِنْ أساتِيدِ الفَنِّ. لَهُ كتابُ حاوِي الأقوالِ

في الرِّجالِ، كتابٌ مُعَتَّبَرٌ مُعْتَمَدٌ يَنقُلُ عَنهُ الشَّيخِ أَبوعَليٍّ في المُنْتَهَىٰ كَثِيراً، ولا يُنقَمُ مِنْهُ إِلاِّنها يَهُ المُنتَهَىٰ كَثِيراً، ولا يُنقَمُ مِنْهُ إِلاِنها يَهُ الْهُتِمامِهِ في تَضعِيفِ البَرِئاءِ كَابْنِ الغَضائريِّ في القُدَماء '.

٢١ الشّيخ عَبدُ النَّبِيِّ الكاظِمِيُّ تِلمِيذُ العلاَّمَةِ الوَحيدِ الشَّيخ أَسَدِ اللهِ التَّستَرِيِّ الكاظِمِيِّ. لَهُ تَعلِيقَهُ عَلَىٰ نَقْدِ الرِّجالِ سَمّاها بِتَكْمِلَةِ الرِّجالِ فَرَغَ مِنْهُ مُنْتَصَفَ رَبِيعِ الثَّانِي سَنةَ ١٢٤٠.

آك الميرزاع بدُاللهِ [المعروفُ بِالأَفَنْدِيِّ] لَمْ نَقِفْ عَلَى أَحُوالِهِ إلاّ أَنَّ فِي مُنْتَهَى المَقالِ فِي تَرجَّهَ عَلِيِّ بن الحسين بن عَليِّ المَسْعودي حَكىٰ عَنْ كِتَابِهِ المُسَمَّى بِرِياضِ العُلماءِ وعَنْ حاشِيَةِ مُنْتَهَى المقالِ أَنَّه سَمَّاهُ وَذَكَرانَه مِنْ تَلامِذَةِ العَلاّمَةِ الجَلِسيّ برياضِ العُلماء وعن وَلدِاستاذِهِ العَلاَمَةِ أَنَّه ذَكَرَ في هذا الكِتابِ أَحُوالَ عُلمائِنا مِن زَمَنِ الغَيْبَةِ الصَّغُرَىٰ إلى زَمانِهِ وهوَسَنَة تِسعَة عَشَرة بَعْدَالفٍ وَمِائَةٍ.

٣٣ عَبدُاللهِ بنُ جَبَلَةَ بنِ حَيّان بنِ اَنجُرَالكِنانيُّ. قالَ النّجاشيُّ إنّه عَرييُّ صَلِيبٌ يَقَةٌ وَإِنّه كان واقفِاً فَقِيهاً ثَقِّةً مَشْهوراً، لَهُ كُتُبُ منها كتابُ الرّجال.

(١) فائدة: كشيراً ممّا تجد مطلباً واحداً في الحاوي وحواشي المحقق الشيخ محمد نجل الشهيدالثاني —رحمه الله على المنهج من دون تغييرللعبارة على نحويقطع الناظر بأخذ أحدهما من الآخر، وزعم بعض الفضلاء أخذالفاضل الجزائري ذلك من الشيخ محمد وهوناش من عدم التعمّق في تاريخها فإنّ الشيخ محمّد من تلامذة الميرزا صاحب المنهج كماعبر في حواشيه كثيراً عنه بالأستاذبل نفس تعليقه على المنهج يكشف عن تأخره عنه ولورتبة. والميرزا من علماء مابعدالألف لأنّ تاريخ ختم المنهج سنة ألف وست وثمانين والجزائري زمانه قبل ذلك فقد فرغ من كتاب المبسوط في الإمامة سنة ألف وثلاث عشرة ولأنّه من تلامذة الشيخ عليّ بن عبدالعالي الكركي أستاذالشهيدالثاني —رحمه الله— الذي هوجدّ الشيخ محمّد متلق من الفاضل الجزائري دون العكس منه (٥٠) ٠

تُوْفِيَ سَنَةَ تِسعَ عَشَرَةَ وماِئتَينِ.

عَبدُاللهِ بنُ الحسينِ التَّستريُّ الستاذُ السّيد مُصطَفَى التَّفرشِيِّ. قال في نَقدِ الرِّجالِ: إِنَّ أَكْثَرَ فَوَائِدِ هِذَا الكِتابِ مِنْهِ.

٢٦ - عَلَيُّ بنُ الحسَنِ بْنِ عَلَيِّ بنْ فَضَالِ، كَانَ فَقِيهَ أَصْحَابِنا بِالكُوفةِ وَوَجْهَهُمْ وَثْقِتَهَم وَاللَّهِولَ قَولُه فِي الرِّجالِ.

رياً على فَوائِدِ الوَحيدِ - قُدِسَ سِرُه - على فَوائِدِ الوَحيدِ - قُدِسَ سِرُه - وَكانَ مِنْ عُلَماءِ العِراقِ، وَخاقانُ قَبيلَةٌ بها.

٢٨ – الحاجّ مَولَىٰ عَلَيُّ بنُ الْحاج ميرزاخَليل، كَانَ أُستاذاً في الرِّجالِ قَدْحَضَرَ دَرْسَ فِقْهِم وَرِجالِم والِدِي – قُدِسَ سِرُّهُما – تُوُفَى ١٢٩٧ بالعِراق.

٢٩ - ٢٩ الشّيخُ الجَليلُ الحاجِ مَولَىٰ عَلَيُّ الكَنِّيُّ لَهُ تَوضِيحُ اللَّقالِ في عِلمِ الرِّجال، وُلِيدَ ١٢٢٠ وَ تُوفِي عَبدِ اللهِ الحَسنيِّ قَبْرُهُ مَسْهُ وُرمَزار.

٣٠ عليُّ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ الحَسَنِ بنِ الحَسينِ بنِ بابَوَيْه القَميُّ، مُنْتَجَبُ ـ الدّينِ، لَهُ كِتابُ الفهرست في ذِكْرِ المشايخِ المُعاصِرِينَ لِلشَّيخِ الطّوسيِّ ومَنْ تَأخَّرَ ـ الدّينِ، لَهُ كِتابُ الفهرست في ذِكْرِ المشايخِ المُعاصِرِينَ لِلشَّيخِ الطّوسيِّ ومَنْ تَأخَّرَ ـ عَنْهُ إلى زَمَانِه -رحمهم الله -.

٣١ عَلَيُّ بِنُ مَحْمَدِ بِنِ قُتَيَّبَةَ النَّيْشَابُورِيُّ تِلْمِيذُ الفَضْلِ بِنِ شَاذَانَ.

٣٧ عُمَرُ بنُ مُحَمِّدِ بنِ سُلَمِ الْمُكَنَّى بِأَبِي بَكْرٍ الجِعابِيّ العارِف بِالرِّجالِ. ٣٧ مَولَىٰ عِنايَةُ اللهِ القُهْبَائِيُّ صَاحِبُ مَجْمَعِ الرِّجالِ تِلْمِيذُ شَيْخِنَا البَهائِيِّ

\_قُدِّسَ سِرُّهما \_\_.

٣٤ فَخُرُ الدِّينِ مُحَمَّدُ الطَّرِيحِيُّ صاحِبُ مَجَمَعِ البَحْرَينِ لَهُ جامِعُ المَقالِ

فيما يَتَعَلَقُ بعلم الرِّجالِ فَرَغَ مِنهُ في سابع ج ٢ سَنَنة ١٠٥٣.

٣٥ - الشيخُ الجَلِيلُ فَضْلُ بِنْ شَاذَانَ النّيشابُورِيُّ صَاحِبُ الرِّضَا عَلَيهِ السَّلامُ.

٣٦ - السَّيَّد محسنُ الأَعْرَجِيُّ البَغْدادِيُّ المَعْرُوفُ وكانَ مِنَ الأَجِلّة.

٣٧ الحاج محمّدُ الأَرْدَبِيليُّ صاحِبُ جامِع الرُّواةِ.

٣٨ عمَّدُبنُ أحدَبنِ داودَبنِ عَليَّ شَيْخُ القُمِّيِّنَ في وَقْيَه، لَهُ كِتَابُ

المَمْدُوحين وَالمَذْمُومينَ كَماقالَهُ الشَّيخُ في الفِهْرِستِ.

٣٩ - الشيخُ الجَلِيل المَولىٰ مُجسِنُ بنُ خنفر مِن مُعاصِرِي صاحِبِ الجَواهر.

. ٤ - محمَّدُ بنُ إسْحاقَ ابنُ النَّديم المَعروفُ صاحِبُ الفِهْرِستِ.

٤١ - أبوعلي محمد بن إسماعيل صاحب مُنْتَهَى المقالِ في عِلمِ الرِّجال.

٢٤ - المُولَىٰ مُحَمَّداًمِين الكاظِمِيُّ صاحِبُ تَمْيِيزِ المُشْتَرَكاتِ.

٤٣ ـ السيّدُ محمّد باقِرُ المعَروف بِمِيرِدامادَ لَهُ كِتابُ الرُّواشِح.

٤٤ المحقّقُ محمد باقر السَّبْزُوارِيُّ لَهُ مَطالِبٌ في الرِّجالِ كُمايَظَهَرُ مِنْ
 كَلماتِ الوَحيدِ -رَحَهُ اللهُ -.

الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَى الله الشَّاذَانِيُّ النيشابوري الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَى الله الشَّاذَانِيُّ النيشابوري الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَىٰ كِتَابِهِ الكَشِّيُّ.

٤٦ - محمّداً شرفُ ابْنُ عَبدِ الحسيبِ المتوفّى ١١٤٥ شَرَحَ مَشِيخَةَ التّهذيب.

٧٤ - العَلاَمَةُ الجِلِسَى لَهُ كتابُ الوَجيزَة.

١٤٨ السيد محمد باقر الجِيلانيُّ المُلقَّبُ بِحُجَّةِ الاسلامِ لَهُ رَسَّائِلُ في أحوالاتِ بُعلَةٍ مِنَ الرِّجالِ.

٤٩ مَولىٰ محمّدتقي المجلسي -رحمه الله - لـه شرح مشيخة الفقيه والحواشي
 على نقدالرِّجال للتفرشيِّ .

٥٠ الحاج الشيخ محمّدطه، لَهُ رجالُ مَعروفٌ مُطبوعٌ.

٥١ - المولى محمد جَعْفَرِ الاسترابادِيُّ لَهُ رجال سمّاهُ لُبُ اللَّبابِ في عِلمِ الدِّرايةِ

والرِّجالِ.

٥٢ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ أَحمدُ بِنِ التَولِيدِ أَبوجَعْفَرِ القُمِّيُّ أُستاذُ الصَّدُوقِ

ابن بابو يه \_رَحِمَهُمَا اللهُ.

٥٣ عمَّدُ بنُ الحَسَن بن زينِ الدِّين، لَهُ حاشِيَةٌ عَلَىٰ رِجالِ الميرزامحمَّد.

٥٤ عمْدُبنُ الحسن بنِ الْحُرِّالعامِليُّ صاحِبِ الوَسائِل، فَفِي خاتِمَةِ الكِتابِ رِسالَةُ فِي الرِّجال، ولَهُ أَمَلُ الآمِل فِي عُلَماءِ جَبَلِ عُامِل.

يَّ عَلَيُّ الشَّيْخِ الطَّوسِيُّ – رحمه الله فَلَه الفِهْرِستُ وَالرِّجَالُ وَمُخْتَارُ رِجَالِ الكَشِّيِّ .

٥٦ عَمَدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلَيْ أَبوعَ بدِاللهِ الْحُارِبيُّ، وعَنِ النَّجَاشِيِّ وَالخُلاصَةِ أَنَهُ جَلِيل خَبِيرٌ بِأُمورِ أَصحابِنا،عالِم يَعَواطِنِ أَنْساهِمْ ولَهُ كِتابُ الرِّجالِ.

مُحَدِّ بَنُ الْحَسَيْنِ بَنِ عَبدِ الصَّمَدِ العَامِلِيُّ الشَّهِيرُ بِالشَّيخِ البَهائِيِّ لَهُ كِتابُ الدِّرايَةِ جَعَلْها كَالُقَدِّمَةِ لِكِتابِهِ «الحَبُّلِ المَتِينَ».

٥٨ محمّدُ بن خالِدً البّرْقيُّ أبوعبد الله والدُاحد صاحب المحاسِن.

٥٩ عمّد بن عَليٍّ الأَسْتَرَابادِيُّ المَعروفُ بميرزامحمّد لَه كِتَابُ الرّجالِ الكَبِيرِ وَالرِّجالِ الكَبِير وَالرِّجالِ الوَسيطِ وَالرِّجالِ الصَّغِيرِ.

مُ مَا اللَّهُ عَلَيِّ بَنِ الحسينِ ابنِ بابِوَيهِ القُمَّىِ الَّذِي قَالَ الشَّيْخُ فَي اللَّهُ عَلَيِّ بَنِ الحسينِ ابنِ بابِوَيهِ القُمَّى الَّذِي قَالَ الشَّيْخُ فَي الفِهْرِستِ كَانَ بَصِيراً بِالفِقْهِ وَالأَخبارِ وَالرِّجالِ.

٦١ حمَّدُ بنُ عليَّ ابنُ شَهْر آشوب لَهُ كُتُبُ مِنها مَعالِمُ العُلَماءِ في الرِّجالِ.

٦٢ - الآغامحة على بن محمد باقربن الوحيد البهبهاني لَهُ تَعْلِيقَة عَلَى رِجالِ البِهَانِي لَهُ تَعْلِيقَة عَلَى رِجالِ البِهَانِي لَهُ تَعْلِيقَة عَلَى رِجالِ البِهَانِي المَائِشَةِ البِهِ البِهِ المَائِشَةُ اللهُ ا

- عَدَّدَ مَولَىٰ مُحَمَّدَعَلِيِّ بنُ مَولَىٰ محمَّدرِضا السَّارَويُّ المَازِندارانِیُّ - قُدِسَ سِرُه - المولیٰ مُحَمَّدَعَلِیِّ بنُ مَولیٰ محمّدرِضا السَّارَویُ المازِندارانیُّ - قُدِسَ سِرُه - الم کِتابُ تَوضِیح الاِشْتِباه.

٦٤ - محمّدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَبدالعَيزيزِ الكَشّيِّ المَشْهُ ورصاحِبُ كِتابِ المَعَرُوفِ فَي الرَّجالِ.

٦٥ - محمد بن مسعود إلعياشي السَّمرقَندي.

٦٦ الشيخُ الأجل مُحمّدُ بنُ محمّدِ بنِ نُعمانَ المشهورُ بالشّيخِ المفيد.

٦٧ - السيدم مهدِي بَحْرُ العُلوم صاحب المقامات والكِر امات، لَهُ الفّوائدُ

الرِّجالِيّة.

٦٨ السيدمُ مُطفَى التَفْرشي الّذِي ضَنَفَ في الرّجال كِتاباً سَمّاهُ نَفْدُ الرّجالِ
 ودَقَقَ فيه، وَميّزَ التّٰامَّ عَنِ النّاقِصِ وَبَيّنَ المَغْشوشَ عَنِ الخالِصِ.

٦٩ نَصْرُبنُ الصّباحِ يُكَنَى أباالقاسِم مِنْ أهلِ بَلْخ رَوىٰ عَنْهُ العَيَاشِيُ، وفي مَذْهُ بِهِ مُتَّهَمُ بِالغُلُوِّ له كِتابُ مَعرِفَةِ النَّاقِلينَ، كتابُ فِرَقِ الشَّيعَةِ، رَوىٰ عَنهُ الكَشِّيُ.
 ٧٠ السيّديوسُف. وَلَم نَقِفْ عَلَىٰ أَحُوالِه إلّاأَنَّ في مُنْتَهَى المقالِ في تَرجَمَةِ مُسْلِم بِن أَبِي سارَةَ أَنَّ السيّديوسُف أَحَدُ الجامِعِينَ لِلرِّجالِ.

٧١ – الصّالِحُ الجَلِيلُ الفَاضِلُ المُحَقِّقُ الْحُدَّثُ الشَّيخ يوسُفُ بنُ أَحمد بنِ - السَّالِحُ الجَلِيلُ الفَاضِلُ المُحَقِّقُ الْحُدَّثُ الشَّيخ يوسُفُ بنُ أَحمد بنِ المُحدَّنِ عُصْفُورالدَّرَّازِيُّ مِنْ قَرْيَةِ الدَّرَّازِ إحْدى قُرْيَةِ الدَّرَازِ إحْدى قُرْيَةِ الدَّرَازِ إحْدى قُرْيَةِ الدَّرَازِ إحْدى قُرْيَةِ المَّدُوقا وَيَنا قُرَى البَحْرَيْنِ. كَانَ عَالِماً فَاضِلاً مُتَبَجِّراً ماهِراً مُتَتَبِعاً مُحَدِّثاً وَرِعاً عابِداً صَدُوقاً دَيِّنا وَفَضائِلُهُ مَشْهُورَةٌ فَى الأَلْسِنَةِ.

هذا ماتيسَّرلَنْا مِنْ تَعدادِ أَرْبابِ التَّصْنِيفِ فِي الدِّراْيَةِ وَالرِّجالِ وَمَن لَم يُنَصَّ لَهُ عَلَىٰ مُصَنَّفِ إِلَّا أَنَّهُمْ اَكْثَرُواالنَّقُلَ عَنْهُ بِحَيثُ يَكشِفُ عَنْ أَنَّ لَهُ فِي ذَلِكَ مُصَنَّفاً. وَإِنْ شِيْتَ العُثُورَ عَلَىٰ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ فَراجِعْ مُصَنِّى المقالِ فِي مُصَنِّفِي علم الرِّجالِ للْفاضِلِ التَّقِيِّ شِيْتَ العُثُورَ عَلَىٰ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ فَراجِعْ مُصَنِّى المقالِ فِي مُصَنِّفِي علم الرِّجالِ للْفاضِلِ التَّقِيِّ النَّقِيِّ النَّقِيِّ السَّيخ آغا بُزركِ الطهراني فَإنَّه عَدَهُمْ قُرْبَ الخَمه ِ مِائَة.

والحمَّدُشِهِ تَعَالَى عَلَىٰ أَنَّ وَفَقَنَا لِلْإِتَمَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِالأَنَامِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِالأَنَامِ وَآلِهِ الغُرَّالكِرام.



# بسم الله الرحمن الرحيم في أروا و الأَئِمَةِ الصَّادِةِينَ عَلَيهِمُ السَّلامُ: فِكُرُبَعضِ بُيُوتاتِ الشَّيعَةِ مِنْ رُوا وَ الأَئِمَةِ الصَّادِةِينَ عَلَيهِمُ السَّلامُ:

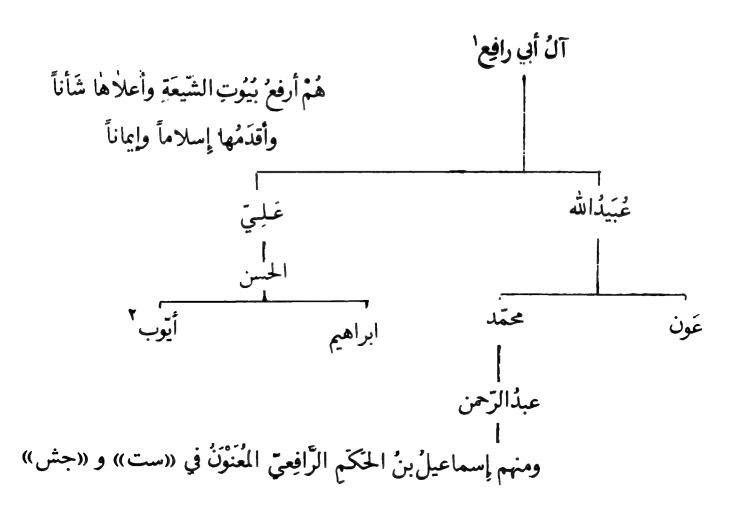

------

<sup>(</sup>١) مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان للعبّاس بن عبد المطلب فوهبه للنبيّ صلى الله عليه وآله فلها بُشَر صلى الله عليه وآله باسلام العبّاس أعتقه، أسلم أبورافع قديماً بمكة وهاجرالهجرتين: مع جعفر بن أبي طالب الى الحبشة ومع النبيّ صلى الله عليه وآله إلى المدينة.

<sup>(</sup>٢) اولاد عبيدالله، ذكروا في رجال الخاصة، و اولاد علي ذكروا في كتب العامة ولم أجد روايتهم عن الائمة المعصومين عليهم السلام في كتب الخاصة.

#### آلُ أبي شُعبَة الحَلبيّون ا

هم خَيرُ شُعْبَةٍ مِن شُعَبِ الإمامِيَّةِ وأُوثَقُ بَيْتٍ اعْتَصَمَ بِحُجْزَةِ أَهلِ بَيْتِ الوَحي

عَلَي عُمَر أَحُد المُعلَى عُمِد، عِمران، عبدالأعلى عبيدالله، محمّد، عِمران، عبدالأعلى

كُلَّهُمْ مِنْ أصحابِ الصَّادِقِ عليه السلام

يحيى ، هومِنْ أصحابِ الصّادِقِ والكاظِمِ عَلَيهِمَا السّلام

## آلُ أَعْيَنَ بِنِ سُنْسُنَ الشَّيبانيِّ بِالوِّلاءِ

هم أكبرُ بيتٍ في الكوفة مِن شيعة أهلِ البَيْتِ عَلَيهِمُ السّلامُ وَأَعظَمُهُمْ شَأْناً ، وأكثَرُهُمْ رِجالاً وَحَدِيثاً ، وكانَ أعْيَنُ غُلاماً رُوميًا اشْتَراهُ رَجُلُ مِنْ بَني شَيْبانَ مِنْ حَلَبَ فَرَبّاهُ و تَعَلَما رُوميًا اشْتَراهُ رَجُلُ مِنْ بَني شَيْبانَ مِنْ حَلَبَ فَرَبّاهُ و تَعَبّاهُ وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ ، فَحَفِظ القُر آنَ وَعَرَفَ الأَدَب، وَخَرَجَ بارِعا أَديبا ثُمَّ أَعْتَقَهُ.

حُران، زرارة، بُكير، عبدالملك، عبدالرحن، عبدالأعلى، عبدالجبّار، موسى، عيسى

<sup>(</sup>١) كان أبوشعبة من التابعين وهوكوفى صحب السبطين الحسن والحسين عليه ما السلام وكان يتجرهووابناه (على وعمر) الى حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب، وأصل نسبتهم التيملي بالولاء، نسبة الى تيم الله بن ثعلبة وهى قبيلة مشهورة.

<sup>(</sup>۲) احمدبن عمربن أبي شعبة الحلبي كان من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام قال النجاشى: هوثقة روى عن الرضا عليه السلام وعن أبيه عليه السلام من قبل وهوابن عم عبيدالله وعبدالأعلى وعمران ومحمد الحلبين، روى ابوهم عن ابى عبدالله عليه السلام وكلهم ثقات، ولأحمد كتاب يرويه عنه جماعة.

(۳) ثقة ثقة، صحيح الحديث له كتاب روى عنه ابن ابى عمير.

ضُرَيسٌ، سَمِيعٌ، مَلِيكٌ.

وَعُدَّمِنْهُم: مَالِكَ وَقَعْنَبِ وَكَانَا يَذَهَبَانِ مَذَهَبَ الْعَامَّةِ . وَهُولِاءٍ لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ عَقِبٌ وَلَارِ وَايَةٌ مِنْ طَرِيقِنَا فَلْنَذْكُرْ مَنْ لَهُ رِوَايَةٌ في كُتُبِ أَصْحَابِنَا عَلَى التَّرْتِيبِ:

بنوحُمرانَ هُمَّ: حَزة، عُقْبة، محمد.

بنوزُرارَةَ هُمْ: الحسنُ، الحسينُ، يحيى، رُوميٌ، عبدُاللهِ، عُبَيدٌ، عُبيدُاللهِ (قيلَ هوعُبَيدُ اللهِ عَبيدُ اللهِ (قيلَ هوعُبَيدُ المعروفُ)، محمّدٌ.

بنوبُكِي، هُمَّ: الجَهَّمُ، عَبدُالله، عَبدُ الحَمِيد، عبدُ الأَعلىٰ، عُمَرُ، زَيْد. (ذكرهم الشّيخ عندَذِ كراً بيهم)

بنوعَبدِ اللَّكِ هُمْ: محمَّد، عليُّ، ضُرَيْس، يُونُسُ، غَسَّانُ.

وذَكَرُوالِعبدِالرَّحنِ وَلَداً يُسمَّى مُرانَ، وَلِمَالِكِ بنِ أَعْيَنَ وَلَداً يُسَمَّى غَسَانَ، وَلِمَالِكِ بنِ أَعْيَنَ وَلَداً يُسَمَّى غَسَانَ، وَلِقَعْنَب وُلَداً يُسَمَّى جَعْفراً، وَلَمَ أَجِدْ لِحُمْرانَ بنِ عَبدِالرَّحنِ ذِكراً فِي كُتُبِ الرِّجالِ.

وذَكرَابنُ النَّدِيمِ آلَ أَعْيَنَ فِي الفِهْرست فِي الفَنِّ الحَامِسِ مِنَ القَّالَةِ السَّادِسَةِ فَا أَخبارِ العُلَمَاءِ وأسماءِ ماصَنَفُوهُ مِنَ الكُتُبِ (في عُنوانِ آلِ زُرارَةَ بِنِ أَعْيَنَ): «زرارة لَقَبُ وَاسْمُهُ «عَبْدُرَبِّه» أَخُوهُ حُمْرانُ بِنُ أَعْيَنَ، وَكَانَ نَحُوياً وَابْنُهُ حَرْةُ بِنُ خُرانَ، وَكَانَ نَحُوياً وَابْنُهُ حَرْقُ بِنُ خُرانَ، وَكَانَ نَحُوياً وَابْنُهُ حَرْقُ بِنُ خُرانَ، وَبُكَيْرُ بِنُ أَعْيَنَ وَابْنُهُ عَبدُ اللهِ بِنُ بُكيْرٍ وَعَبدُ الرَّحمن بِنُ أَعْيَنَ وَعَبدُ اللهِ بِنُ بُكيْرٍ وَعَبدُ الرَّحمن بِنُ أَعْيَنَ وَعَبدُ اللّهِ بِنَ أَصْحابِ أَبِي جَعْفَرِ مِحمّدِ بِنِ عَلَي وَعَبْدُ اللّهِ بِنُ أَعْيَنَ وَابْنُهُ ضُرَيْسُ بِنُ عَبْدِ اللّهِ مِنْ أَصْحابِ أَبِي جَعْفَرِ مِحمّدِ بِنِ عَلَي عَلَي مَا السّلامُ، وقالَ: يُكَنِّى بُكَيْرُ: أَبا الجَهْمِ، و زرارةُ أَباعَلَى، وزرارةُ أَكْبُرُ رِجالِ الشِّيعَةِ عَلَيْهُ وَحِرْدُ وَلاهِ الحَسْنُ بِنُ زُرارَةً وَكَانَ أَحْوَلَ اللّهُ بِنَ كُنُو بُنُ وَرَارَةً عُبَيْدُ بِنُ زُرارَةً وَكَانَ أَحْوَلَ». وَمِنْ وُلِدِهِ الْحَسَنُ بِنُ زُرارَةً وَكَانَ أَحْوَلَ».

وَلِحَمَّد وَ الْحَسِنُ؛ ولِسُلَيمُانَّ بِنِ الْحَسَنُ وَالْحَسِنِ. وَأُولا ذَالْحَسَنِ هُمْ سُلَيْمَانُ وَعَلِيً وَعَمَّد وَعَلِيً وَعَمَّد وَعَلِيً وَعَلَيْ وَالْحَسِنُ؛ ولِسُلَيمُانَّ بِنِ الْجَهْمِ أُولادُ أَسْماؤُهُمُ أَحَدُ وعَمَّدٌ وَعَلِيً وَالْحَسَنُ والْحَسِنُ، وجَعْفَرٌ وَلَمَ أَعْرُ عَلَىٰ غَيْرِ وَلَدَي الْجَهْمِ فِي الرِّجال — اه.

# آلُ أَبِي الجَهْمِ القَابُوسِيِّ اللَّخْمِيِّ



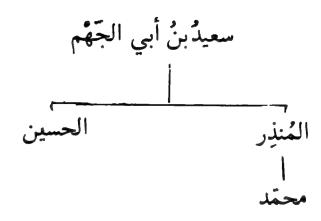

وَ مِنْهُمْ نَصْرُبْنُ قَابُوسِ القَابُوسِيُّ الرَّاوِي عَنِ الصَّادِقِ و الكَاظِمِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ بَلْ عَنِ الرِّضا عَلَيهِ السَّلامُ و كَانَ ذَامَنْزِلَهِ عِندَهُمْ خيراً فَاضِلاً وَتَوَكَّلَ للصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ.

# آلُ أَبِي الجَعدِ رافعِ الغَطْفانيِّ الأَشْجَعِيِّ مَولاً هُمْ

المُنذر

كُوفِيُّون، و أبي الجَعْدِ نُحَضَّرَمْ، وَقِيلَ: لَهُ صُحْبَة. وَأَبِنَاؤُهُ: سَالِمُ، وعُبَيد، و زِيادٌ. ذَكَرَهُمُ الشَّيْخُ فِي أَصِحَابِ أَمْيِرِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ، وَالبَرقيُّ فِي رِجَالِهِ مِنْ خُواصِه.

### آلُ أَبِي صَفِيَّةً وَاسْمُهُ دِينارٌ

أبوخزة الثَّالِيّ ثابِتُ بنُ دِينارٍ، وَ أَبْنَاؤه: مُحَمَّدٌ وَعَليٌّ والحسين ــ ثِقاتُ ــ مَعاً.

ولَهُ أُولاً لا تُتِلُوا مَعَ زيدِبنِ عَلِيِّ بنِ الحسينِ عَلَيهما السَّلامُ، وَ أَسْمَا وُهُمْ: نَوْحٌ، و مَنْصُولُ، و حَزَةُ. و مَنْصُولُ، و حَزَةُ. ذكرهم الشيخ و النجاشي

(١) اللَّخمى بفتح الـلام و سكون الخاء نسبة إلى لَخم و لخم و جذام قبيلتان مِن اليمن، ينسب إلى لَخم خلقٌ كثير؛ والقابوسيُّ نسبة إلى قابوس بن النعمان بن المنذر بالحيرة.

# آلُ نُعَيْم الأَزديِّ الغامِديِّ '

### بَيْتُ جَلِيلٌ بطَنْ مِنَ الأزْدِ بالكوفّة

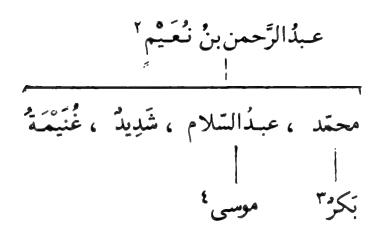

#### آلُ أبي سارةً

همُ الحسنُ بن أبي سارة، و أخوه مُسلِمٌ، و ابنُه محمّدُ بنُ الحسن، و ابننا أخِيهِ عَمرُ و بنُ مُسلِم، و مُعاذبُن مُسلِم الهرَّاءُ و قَدْ يُقال لَه الفَرَّاءُ، و ابنه الحسينُ بن مُعاذٍ. و هُم أهلُ بَيْتِ فَضلٍ و أُدبٍ في الشّيعَةِ، وقالَ ابنُ خَلّكان: «أبومُسلِم مُعاذُبنُ مُسلِم الهرَّاءُ النَّحُويُّ، قَرَأُ عَلَيهِ الكِسائِيُّ، وَرَوى عَنهُ و حُكِيتُ عَنهُ في القِراء اب كَانَ يَتشَيَعْ». في القِراء اب حكاياتُ كَثِيرةٌ و صَنف في النَّحْوِ كثيراً وقال كانَ يَتشَيَعْ».

(١) و هو نعيم بن زهير بن شهر بن زريق بن عامر بن ذهل بن التوأم بن بكر.

(٢)عنونه ابن أبى حاتم في الجرح و التعديل ج ٥ ص ٢٩٣، وابن حزم أيضاً في الجمهرة، وقال: والي خراسان.

(٣)قال النجاشيَّ: «هوبكربن محمدبن عبدالرحمنبن نعيم أبومحمد الازديُّ الغامديّ، وجه هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم الغامديّين عُمومَتُه شَديدٌ و عبدُالسلام و ابنُ عَمّه موسى بنُ عبدالسّلام و هم كثيرونٌ و عَمّتُه أيضاً رَوَت عن أبي عبدالله و أبى الحسن عليهماالسلام.

(٤)روى الكشى باسناده عن زيد الشخام قال: «إنبي لأَطُوفُ حَولَ الكعبةِ وَ كَفِي في كُفِّ أبي عبدِالله عليه السلام فقال ــو دموعُه تَجرِي عَلَى خَدَّيْهِ فقال: يا شَحَام أَمَّا رَأَيتَ مَا صَنْعَ رَبِي إِلْيَّ، ثُمَّ بكى ودّعا، قال: ياشَخام إنّى طَلبتُ إلى اللهي في شَدِيدٍ وعبدِالسَّلام بن غبدِالرحمنِ ـوكان في السّجنِ ـ فو هَبهُما لي وخلى سَبيلَهُما».

## آلُ أَبِي أَراكَة مَيْمُونِ الكِندِي مولاهم

مِنْ بُيوتِ الشِّيعَةِ وَمِمَّنْ رَوى عَنِ الأَئمَّةِ عَلَيهمُ السّلامُ وفيهم ثِقاتٌ.

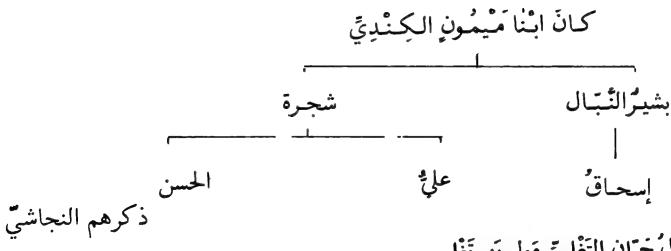

آلُ حَيَّانَ التَّغْلِبِيِّ مَولَى بَنِي تَغْلِب

بَيْتُ كَبِيرٌ فِي الشِّيعَةِ، كوفيّونَ صَيارِفَةٌ معروفون بهذه الصنعة، و بالنِّسبَةِ إلى تَغْلِبَ.

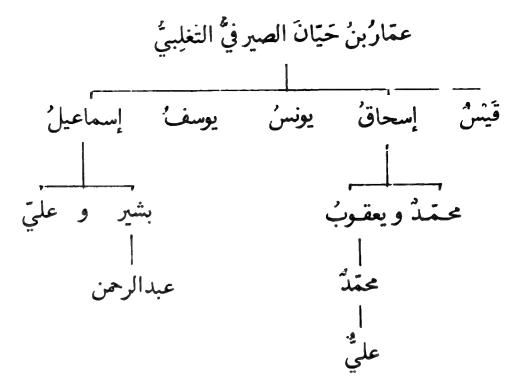

و أبوهُمْ عَمّارُبنُ حَيّانَ مِن أصحابِ الحديثِ رَوى عن الصّادِقِ عليه السَّلامُ، وَ هُوغَيرُ عَمَّارِ السَّابَاطِيِّ. ذَكَرَهُم الشَّيخُ و النجاشيُّ .

أفول: هذا آخِرُمالخَصْناهُ مِنْ كِتابِ مِقباسِ الهِداية في عِلم الدّراية، فلله الحمدُ عَلَىٰ مَاهَدَانَا وَلَهُ الشَّكَرُ عَلَىٰ مَا أَوْلَانًا. رَأْيناأَنْ نُلْحِقَ بِالكِتابِ ثَلَاثَ مَقَالَاتٍ:

الاُولى في تاريخ تدوين الحديث وكتابيه. والثانية في فقد الحديث و درايته ولزوم الدَّقة والتأمّل في ألفاظ المتن وغريب اللّغة والاصطلاح وإيراد أمثِلة لذلك والتَّفقه في الكلام والتَّدَرُّب اللاّزم له. والثالثة في ذكر بعض ما يَجِبُ عَلَى الباحِثِ أَنَّ يَطَلِعَ عَلَيهِ مِنَ الألقابِ والأنسابِ في الاسانِيدِ لئِلاَيشتبة عَليه، ومِنَ اللهِ التَّوفية وعَليهِ التَّكلانُ.

## بسم الله الرَّحن الرَّحيم الحمد لله، والسّلام على عباده الّذين اصطفى

قَدْكَانَ عَلَمَاءُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعَدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَالْحَالِفِينَ مِنَ الْحَاصَّةِ وَرُوْاةِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ وَ الأَنْمَةُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهُمْ \_ وَلاَيْزِالُونُ \_ يَتَوَارَثُونَ الِعِنايةَ وِالْعَالَةِ وَرُوْاةِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ وَ الأَنْمَةُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهُمْ \_ ولاَيْزِالُونُ \_ يَتُوارَثُونَ الْعِناية بِرُوايَةِ الْحَدِيثِ وَحَمْلِهُ، وَكَتَابَتِه، وَجَعِه، وتَرتيبِه، وتَدُوينِه، وَنَقدِهِ وَفُنُونِ دِرايَتِه، وَتَحْقِيقِ تُوارِيخ وَطَبَقاتِ رِجَالِه، وَتَعدِيلِ رُواتِه.

و مِمّا يَدُلُّ عَلَىٰ عِنايَتِهِم بِذلِكَ مارَ واهُ محمّدُ بنُ جَريرِ بنِ رُستَمُ الطبريُّ فِي أُوَّلِ كَتَابِ دَلاْئِلِ الإمامَة قال: «جاءَ رَجُلُ إلى فاطِمَة عليها السلامُ فقالَ: يَا ابَنةَ رَسولِ اللهِ هَلْ تَرَكَ رَسولُ اللهِ عِنْدَكِ مِ شَيئاً تُطْرِفِينيهِ؟ فقالَت: يا جارِيةُ ، هاتِ تِلكَ الحَريرَةَ ، فَطَلَبَتُهَا فَلَمْ تَجِدُها ، فَقالَت [فاطِمَةُ]: وَ يُحَكِ أُطلُبيها فَإِنَها تَعدِلُ عِندِي الحَريرَةَ ، فَطلَبَتُها فَلَمْ تَجِدُها ، فَقالَت [فاطِمَةُ] : وَ يُحَكِ أُطلُبيها فَإِنَها تَعدِلُ عِندِي حَسَناً وَ حُسَيناً ، فَطلَبَتُها ، فإذا هِي قَدْقَمَمَتُها فِي قُامَتِها ، فَإذا فِيها : قالَ مُحَدُّالنَّبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآله : لَيسَ مِنَ المؤمنينَ مَن لَم يأمَنْ جارُهُ بَوائِقَهُ ، وَ مَنْ كَانَ يُومِنُ باللهِ وَاليوم الآخِرِ فَلا يؤذي جارَه إلى آخِرِ الحَدِيثِ».

وَ فِي الأخبارِ مايفُيدُ اهْتِمامَ الأَصْحابِ بِحَمْلِ الحَدِيثِ، وَالرِّحلَةِ فِي طَلَبِه مِنْ أَصْحابِ بِحَمْلِ الحَدِيثِ، وَالرِّحلَةِ فِي طَلَبِه مِنْ أَصْحابِهِ، وَ تَفضِيلِهِ وَالحَتِّ عَلَيه.

وَمِنْهَا مَا فِي مُخْتَصَرِ جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ لِابْنِ عَبدِ اللّهِ قَالَ: بَلَغَنِي حَديثُ عن ذِكْرِ الرِّحلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ «عَن جابرِ بن عَبدِ اللهِ صَلّى الله عليه وآله وسلّم، فَابْتَعْتُ بَعِيراً فَشَدَدْتُ عَلَيهِ رَجْلِ مِنْ أصحابِ رسول اللهِ صَلّى الله عليه وآله وسلّم، فَابْتَعْتُ بَعِيراً فَشَدَدْتُ عَليهِ رَجْلِي، ثمّ سِرتُ إليه شَهراً حتى قَدمتُ الشام، فإذا عَبدُ اللهِ بن أُنيسِ الانصاري، فَأتيتُ مَن سِرتُ إليه شَهراً حتى قَدمتُ الشام، فإذا عَبدُ اللهِ بن أُنيسِ الانصاري، فَأتيتُ مَن أَرسول، فَقالَ: مَن رَسول، فَقالَ: جَديثُ جَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ ؟ فَقُلْتُ: نَعَم، فَخَرَجَ إِليّ فَاعْتَنَقْتُهُ وَاعْتَنَقِي، قالَ: قلتُ: حَديثُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعتَهُ مِن رَسولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وآلِه وسَلّمَ في الطَالِم لَم أَسَمَعُهُ بَلَغَيْ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعتَهُ مِنْ رَسولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وآلِه وسَلّمَ في الطَالِم لَم أَسَمَعُهُ بَلَعْنَى عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعتَهُ مِنْ رَسولِ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وآلِه وسَلّمَ في الطَالِم لَم أَسَمَعُهُ أَسَمَعُهُ أَسَمَعُهُ وَالْمُ وَالْهُ وَسَلّمَ في الطَالِم لَم أَسَمَعُهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ عَلَيهِ وَالْهُ وَسَلّمَ في الطَالِم لَم أَسْمَعُهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ وَالْهُ وَالْمُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١ – هوالجهنتي الصحابي الجليل. شهد العقبة، وغزوة أحد وتوقّي سنة ٥٤.

أَنَامِنه، قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ يَقُولُ: يَحْشُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ العبادَ يَومَ القِيامَةِ \_الخبر».

و «عَنْ عَطاءٍ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ رَحَلَ إِلَى عُفْبَةَ بِنِ عامِرٍ، فَلَمَا قَدِمَ مِصرَ أَخْبَرُوا عُفْبَةَ، فَخَرَجَ إِلَيه، قال: حَدِيثُ سَمِعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلَمَ، لَمْ يَبَقَ أَحُدٌ سُمِعَهُ غَيْرُك ؟ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ، يَقُولُ: مَنْ سَرَّ اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ، يَقُولُ: مَنْ سَرَّ اللهُ عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ، يَقُولُ: مَنْ سَرَّ اللهُ عَلَيهِ يَومَ القِيامَةِ، قال: فَأَتَى أَبُو أَيُوبَ رَا حِلَتَهُ فُرَكِبَهَا وَ انْصَرَفَ إِلَى اللهَ يِنَة، وَ مَا حَلَّ رَحْلَهُ».

وَرَوىَ البَرقيُ في «المحاسِنِ» عَنِ البَاقِرِ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: «يا جابِرُ وَاللهِ لَحَدِيثٌ تَصْيبُهُ مِن صَادِقٍ خَيرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيها مِن ذَهَبٍ أُوفضَّةٍ».

و في مُهَج السَّتِ ابن طاوُوس \_ رحمه الله \_ كانَ جَمَاعَة ثمِنْ خَواصً موسَى بن جَعفرِ عَلَيهِ مَا السَّلامُ مِنْ أَهلِ بَيتِه و شِيعَتِه في أَكْمَامِهِم أَلواحُ آبنوسَ لطِافُ، بَحضُرُونَ عِندَه يَكتُبُونَ فيها مَا أَفتىٰ و نَطَقَ به – سَلامُ اللهِ عَلَيهِ –».

و في الكافي مُسنّداً «عَن عُبَيْدِ بِنِ زُرارَةً، عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ عليه السّلامُ قالَ: الْحَتفِظُوا بِكُتُبكُمْ فَإِنَّكُمْ سَوفَ تَحتاجونَ إِليها» \_ يَعني في زَمان الغَيبة \_.

وَ فَيْه «عَن أَبِي بَصَيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِا عَبدِ اللهِ عَلَيه السَّلامُ يَقَوُلُ: اكْتَبُوْا، فَإِنَّكُمْ لا تَحْفَظُونَ حَتَى تَكتُبُوا».

و «عَنِ الْحُسَينِ الأَحْسَيِّ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قالَ: القَلْبُ يَتَكِلُ عَلَى الكِتْابةِ».

و فيه «عن عَبدِ اللهِ بنِ سِنانِ قالَ: قلتُ لِأَبِي عَبدِ اللهِ: يَجِيتُنِي القَومُ فَيَسْتَمِعُونَ مِن وَسَطِه مِن أَوَّلِهِ حَدِيثاً، و مِن وَسَطِه مِن أَوَّلِهِ حَدِيثاً، و مِن وَسَطِه حَدِيثاً و مِن أَوْلِهِ حَدِيثاً، و مِن وَسَطِه حَدِيثاً و مِن آخِره حَدِيثاً» يَذُلُّ مِفَهُومِه عَلَىٰ قِراءَتِه عَلَيهِمْ مِن كِتَابِهِ.

و كذلك مارواه «عَن أحمد بن عُمرا لَحلال قالَ: قلتُ لأبي الحسنِ الرّضا عَلَيه السّلامُ: الرّجلُ مِنْ أصحابِنا يُعطيني الكِتابِ ولايقولُ: ارْوِه عَنِي، يَجوزلي أن أرْوِيهُ عَنهُ عَنهُ وَهذا كَمَاتَرَىٰ يَدُلُ أَرْوِيهُ عَنهُ » وهذا كَمَاتَرىٰ يَدُلُ أَرْوِيهُ عَنهُ » وهذا كَمَاتَرىٰ يَدُلُ عَلى كِتابَهم الأَحادِيثَ وَجَمِعِهم لَها.

#### تدوين احديث في الإسلام

أُوّلُ كِتابٍ دُوِّنَ فِي الإسْلامِ الصَّحِيفَةُ الجامِعَةُ الَّتِي أَمْلاُها رَسولُ اللهِ صلى اللهِ على الله على عليه السَّلامُ على ما في الكُتُبِ المُعَوَّلِ عَلَيها.

رَوَى الكَشِّيُّ عَنِ العَيّاشِيِّ بِإِسنادِه إلىٰ سَوْرَةَ بِنِ كُلَيبِ قَالَ: (قَالَ لِي زَيدُ بِنُ عَلَي يَا سَوْرَةُ كَيْفَ عَلِمتُمُ أَنَّ صَاحِبَكُم — يَعني جَعفرَ بِنَ محمّدِ عليهما السّلامُ — عَلَى ما تَذكُرونَه؟ قَالَ: هَاتِ: فَقُلتُ لَهُ: كُنانَا يَ تَذكُرونَه؟ قَالَ: هَاتِ: فَقُلتُ لَهُ: كُنانَا يَ تَذكُرونَه؟ قَالَ: هَاتِ: فَقُلتُ لَهُ: كُنانَا يَ الله عَلَيه وَالله أَخَاكَ مُحمّد بِنَ عَلَيْ عَلَيْهِمَا السّلامُ نَسأَلُهُ، فَيقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليه وَالله وَقَالَ الله عَمَّد بَنَ عَلَيْ كُمّ السّعَلَيه وَالله وَقَالَ الله عُلَيه وَالله وَقَالَ الله عُمَّد بَنُ الله عَليه وَالله وَقَالَ الله عُمْ وَالله عَنْ الله عَليه وَالله وَقَالَ الله عَدْ وَلَا عَنْ أَنْ الله عَليه وَالله وَقَالَ الله عَدْ وَلَا عَنْ أَنْ الله عَليه وَالله وَالله وَالله الله صَلّى الله عَليه وَالله وَالله الله عَدْ الله عَدْ وَالله وَالله الله عَدْ وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وروى النَّجاشيُّ أحمدُ بنُ علي أبوالعبّاس المُتوفِّى ٤٥٠ «قال: أَخَبُرنا محمدُ بنُ حَعفرٍ وَساقَ الإسنادَ إلى مُحَمَّدِ بنِ عُذافِرٍ قال: كُنْتُ مَعَ الحَكَم بنِ عُتيبةً عِندَ أَبِي جَعفرٍ وَساقَ الإسنادَ إلى مُحَمَّدِ بنِ عُذافِرٍ قال: كُنْتُ مَعَ الحَكَم بنِ عُتيبةً عِندَ أَبِي جَعفرٍ وَيعني البَاقِرَ عليهِ السَّلامُ - فَجَعَلَ يَسأَلُهُ وكانَ أبوجَعفرِ عَليه السَّلامُ لَهُ مُكْرِماً ، فَاخْرِجُ كِتنابَ عَلِي فَاخْتَلَفُا فِي شَيْ ، فَقَالَ أبوجَعفرِ عَليهِ السَّلامُ : يابُننَيَّ قُمْ قَأَخْرِجُ كِتنابَ عَلِي عليه السلامُ ، فَأَخْرَجَ كِتناباً مَدرُوجاً عَظِيماً فَفَتَحَه وَجَعلَ يَنظُرُ حَتَى أَخْرَجَ المَسْأَلَة ، عليه السلامُ ، فَأَخْرَجَ كِتناباً مَدرُوجاً عَظِيماً فَفَتَحَه وَجَعلَ يَنظُرُ حَتَى أَخْرَجَ المَسْأَلَة ، فقالَ أبوجَعفرِ عَليه السلامُ وَإِمْلاءُ رَسولِ اللهِ فَقَالَ أبوجَعْفرِ عَليه وَآله ، وأَقبَل عَلَى الحَكَم وقال: ينا أباعمَه إذَهبُ أَنْتَ وسَلَمة صَلّى الله عَلَيه وآله ، وأَقبَل عَلَى الحَكم وقال: ينا أباعمَه إذهبُ أَنْتَ وسَلَمة مُ

-ابنُ كُهَيْلٍ- وأبوالمِقدُامِ -ثابتُ بن هُرمُز- حَيْثُ شِئْتُم يَمِيناً وَشِمالاً، فَواللهِ لا تَجدُونَ العِلمَ أَوْثَقَ مِنهُ عِندَقُومِ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ جَبْرَ ئِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ».

وَجِاءَذِكُرُ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي غَيْرِواحِدٍ مِنَ الكُنتِ المُعْتَبَرَةِ المُعَوَّلِ عَلَيها، وَإِن أَرَدُّتَ أَن تُحيطَ بذٰلِكَ خُبْراً فَاسْتَمِعُ لِما يُتلىٰ:

البُخاريُّ في صَحِيحِه كِتَابِ العِلْمِ، وَكِتَابِ الدِّياتِ؛ وَابْنُ مَاجَةَ أَيضاً كتاب الدِّياتِ بالرِّقَمِ ٢٦٥٨، وَالنَّسائيُّ في سُنَنِه، وَغَيرُهِمْ مَعَ اختِلافِ اللَّفظِ.

فني الصّحيح «عَنْ صَدَقَة بِنْ الفَضْلِ، عَنِ ابنِ عُينِنَة ، عَنْ مُطَرِّفٍ — يعنى ابن طَرِيفٍ — قال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ — يعنى عامِرَبن شَراحِيل — قال: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ — يعنى وَهْبَ بنَ عَبْدِاللهِ السُّوائِيِّ — قال: سَأَلْتُ عَلِيًّا — رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَبا جُحَيفة بَينَ وَهْبَ بنَ عَبْدِاللهِ السُّوائِيِّ — قالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا — رَضِيَ اللهُ عَنهُ ابا جَمَلْ عِندَ كُمْ شَيْ مُالَيْسَ فِي القُرآنِ — وَقالَ مَرَّة ؛ ماليسَ عِندَ النَاسِ — ؟ فقال: وَالَّذِي اللَّهُ الحَبَة وَبَرَأَ النَّسَمَة ماعِندَنا إلا منا في القُرآنِ إلا فَهما يعطى رَجُلٌ في كِتأْبِه، وَمُا في الصَّحِيفَة ؟ قالَ: العَقْلُ — يعني الدِّية — وَفِكُ اكُ الأَسِي، وَأَنْ لا يقتُلَ مُسْلِمٌ بكافِر » كتاب الدِيات ح ٤٢.

ورَوىٰ نَظيرَ الخَبرِ النَّسائيُّ، وابنُ ماجَةً وَالشَّائِلُ فِيها قَيْسُ بنُ عَبَادٍ، وَمَالِكُ الأَشْرَ، وَرَواهُ أَحَدُ بن حَنْبلِ فِي مُسنَدِه ج ١ ص ١٥١.

وَاحْتَجَّيِهٖ فِ حُكمِ عَدَمِ قَتْلِ المُسلِم بِالكَافِرِ جَاعَةٌ مِنهم. ١ – عُمْرُ بنُ عَمْرُ وِالأَوْزَاعِيُّ امامُ أَهْلِ الشّامِ الْمُتَوَقِّ ١٥٨. عَبدُ الغَّرِيْرِ ٢ – عَبدُ اللهِ بنُ مَسروقِ النَّوريُ المتوفِّ ١٦١. ٤ – عَبدُ اللهِ بنُ شُبْرُمَة القاضِي ٣ – سُفيان بن سَعيد بن مَسروقِ النَّوفَى ١٦٤. ٤ – عَبدُ اللهِ بنُ شُبْرُمَة القاضِي المَنْصورِ العَباسيّ ، المُتوفَى ١٤٤. ٥ – مالِكُ بن أُنسِ إمامُ المَالِكِيّةِ صاحِبُ المُوظَأ ، قَيلَ الأَيْحَدُ إلاّمُتَمكِناً عَلَى الطّهارَةِ ، المُتوفِّى ١٩٨٩ بحمدُ بنُ واحِمد إلى الشَّافِعيُ أَحَدُ الأَيْمَةِ الأَربَعَةِ لِأَهْلِ السُّنَة المُتوفِّى بِبَعدادَ سَنَة ١٤٦. ٧ – أبو عَمدِ إدريسَ الشَّافِعيُ أَحَدُ الأَيْمَةِ الأَربَعَةِ لِأَهْلِ السُّنَة المُتوفِّى بِبَعدادَ سَنَة ١٤٦. ٧ – أبو عَمدِ السحاقُ بنُ رَاهُ وَيْه أَحَدُ الفُقَها عَ اللّذِي سَمّاه أحدُ بنُ حَنْبَلِ: أَميرَ المُؤْمنِينَ فِي الحَدِيثِ المُتَوفِّى ١٤٨. ٨ – ابراهيمُ بنُ خالِدِ بنِ اليَمان الكَلْبِيُ أَبوتُ وَرَالِبَعدادِيُّ أَحَدُ الأَنْمَةِ الْحَدُونِ المُحَدِينِ الْمُعَدِينِ الْمُتَوفِّى ١٤٨. ٨ – ابراهيمُ بنُ خالِدِ بنِ اليَمان الكَلْبِيُ أَبوتُ وَرَالِبَعدادِيُّ أَحَدُ الأَنْ مَا المُتَوفِّى ١٤٨. ١٥ من ١٨٥. المَالِيَةِ عَلَى البُخارِيِّ ج ٢ ص ١٥٨).

رَأْتْ هذه الصَّحِيفَةَ الجامِعَة - عَلَى مافِي الكتب الأربَعة - جمّاعة منهم:

١-اللّيثُبنُ البَختريُ أبوبصير. ٢-مُحمَّدُ بن مُسلِمِ النَّقَقُيُ ٣-عَبدُ الملكِ بنُ اعْيَنِ الشَّيْبِ إِنِيَّ الْمَوْقَى الْبِوائِيُ البوجُحيفة، أعينَ التَّابِعيُّ المتوفِّى آخِرَخِلافَة ابنِ الزبير اليسنَّة وبالآخِرة حارثُ بن سُويْدِ التَّيْمِيُّ التَّابِعيُّ المتوفِّى آخِرَخِلافَة ابنِ الزبير اليسنَّة وبالآخِرة وسَالِخُمْ كَانَ يَخْصُكُمْ بِشَي عِلَى اللهِ وسَالِحُمْ كَانَ يَخْصُكُمْ بِشَي عِلَى اللهِ وسَالِحُمْ كَانَ يَخْصُكُمْ بِشَي عِلَى اللهِ وسَالِحُمْ كَانَ يَخْصُكُمْ بِشَي عِلَى اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ وسَالِحَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وجاء ذكرُها في كتابِ بَصائِرِ الدَّرجاتِ لِمِمَّدِ بنِ الحَسَنِ الصَّفَّارِ ص ١٤٤، ١٦٢، ١٦٥.

وفي السكسافي: ج ١: ص ٥٥، ٢٣٩، ٢٤٠. ج ٢: ص ٧١، ١٣٦، ٢٧٨، ٢٦٦. ج ٣: ص ٩٠ ج ٤: ص ٢٦٨، ٣٤٠، ٣٩٠ ع٥٣٤. ج ٥: ص ٢٧٩. ج ٦: ص ٢١٩، ٢٢٠، ٢٣٢، ٢٤٦، ٣٩٧. ج ٧: ص ٤٠، ٨١، ٩٣، ١١١، ج ٦: ص ٢١٩، ٢٠٠، ٢٢١، ٢٢١، ٢١٢.

وفي كتاب من لا يحضُرهُ الفقية: ج ٢: ص ٣٣٨ ج ٤: ٢٦٨، ٢٦٨، ٧٤، ٢٥٠، ٢٨٣، ٢٨٣

الثانى: الصَّحِيفَةُ الصَّادِقَةُ لِعَبدِ اللهِ بن عَمْرِو بنِ العاصِ السَّهْمِيِّ المُتَوَفِّى سَنةً مَ مُو مِن العاصِ السَّهْمِيِّ المُتَوَفِّى ١٤٦ بِإِسْنادِه عن ١٥ فِي مُسندِ أَحمَد بنِ محمَّد بنِ حَنْبَلِ الشَّيبانِيِّ المَّرْوَزِيِّ المُتَوَفِّى ٢٤١ بِإِسْنادِه عن عبدِ اللهِ بن عَمْرِو قالَ: كَتَبَثُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعتُه مِن رَسُولِ اللهِ صَلّى الله عَلَيه وآله أريتُ كُلَّ شَيْءٍ تَسَمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيه وآله وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وآلِه بَشَرْيَتَ كُلِّم فِي الغَضَبِ والرَّضِا صَلّى اللهُ عَلَيه وآلِه بَشَرْيَتَ كُلِّم فِي الغَضَبِ والرَّضِا صَلّى اللهُ عَلَيه وآلِه بَشَرْيَتَ كُلِّم فِي الغَضَبِ والرَّضِا

فَأَمْسَكَتُ عَنِ الكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عليه وآله فَقَال: اكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مُاخَرَجَ مِثِي إلاَّحَقُّ. مِثْلُه في أَسْدُ الغابَةِ ج ٢ ص ٣٣٢ وجامِع بيَانِ العِلم لِإبنِ عَبدِ البَرِّ ص ٧١.

وَفِي أَسْدُ الْعَابَةِ فِي عُنُوانِ عَبدِ الله بْنِ عَمْرٍ وْ (عَن مِجاهِدِ بِن جَبْرِ الْمَخْرُومِي قال: أَنَيْتُ عَبْدَ الله بن عَمْرٍ و فَتَناوَلتُ صَحِيفَةً غَنْتَ مَفْرَشُهِ ، فَنَعَنِي ، قُلْتُ: مَا كُنْتَ تَمْنَعُنِي أَنَيْتُ عَبْدَاللهِ بن عَمْرٍ و فَتَناوَلتُ صَحِيفَةً غَنْتَ مَفْرَشُهِ ، فَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وآلِه وَسَلّم شَيْئًا؟ قالَ: هذه الصَّادِقَةُ فيها ماستمعتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وآلِه وَسَلّم اللهُ عَلَى ما لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ ، إذا سَلُمَت لَي هذه ، وَكِتابُ الله ، وَالوَهْطُ فَلا أَبالي عَلى ما كَانَتِ الدُّنيا » (الوَهْطُ كَرْمٌ لَهُ مِنْ أَبِيهِ) .

التَّالِثُ: مُصْحَفُ فاطِمَةً عَلَيهَاالسَّلامُ جاءَذِكُرُهُ في غَيْرِمَوضِعٍ من كِتاب بصائِرِالدَّرجاتِ وغيرِها كما في البحار.

(۱) قال الجزرى في أسدالغابة: أسلم قبل أبيه وكان عالماً فاضلاً قرء القرآن والكتب المتقدمة النان روي عن رجاء بن ربيعة أبي اسماعيل الزُبيدى مولاهم الكوفى قال: كنت في مسجدالرسول صلى الشعليه وآله في حلقة فيها ابوسعيدا لخدرى وعبدالله بن عَمرو، فمرَّ بنا حسينُ بن على عليهما السلام فسلم، فرد القوم السلام فسكت عبد الله حتى فرغوا، رفع صوته وقال عليك السلام ورحم الله وبركاته، ثمَّ أقبل على القوم فقال: الاأخبركم بأَحبَ أهلِ الأرض إلى أهلِ الساء؟ قالوا: بلى، قال: هوهذا الماشي، ما كلمني كلمة منذليالى صفين ولأن يرضى عتى أحبُّ إلي من حرالتَّعم، فقال أبوسعيد: الا تعتذراليه؟ قال: بلى، قال: فتواعدا أن يغدوا إليه، قال: فغدوت معها، فاستأذن أبوسعيد فأذن له، فدخل ثمَّ استأذن لعبدالله فلم يزل به حتى أذن له فلم الله فلم يزل به عبدالله بن عمرو فقال أبوسعيد: يا ابن رسول الله إنك لمامررت بنا أمس فأخبره بالذي كان من قول عبدالله بن عمرو فقال الحسين: أعلّمت ياعبدالله أنّي أحبُّ اهل الارض الى اهل السماء؟ قال: إي وربَّ الكعبة، قال: في الله على أن قاتلتني وأبي يوم صفين فوالله لأبى كان خيراً متى، قال: اجل ولكن عمرو شكانى الى رسول الله صلى الله على أن قاتلتني وأبي يوم صفين فوالله لأبى كان خيراً متى، قال: اجل ولكن عمرو شكانى الى رسول الله صلى الله على وأنه فقال: يارسول الله إن عبدالله يقوم الليل ويصوم النهار، فقال فرسول الله صلى الله على المنائة على أن الطعنتُ برمح ولارميتُ بسهم».

وقال «شهدمع أبيه صفين وكان على الميمنة قال له أبوه: أخرج فقاتل، فامتنع فقال له أبوه ألم يكن آخرما عَهِدَاليك رسول الله صلّى الله عليه وآله أن أطع أباك، قال: اللهم بلى، قال: فإنّى أعزم عليك أن تخرج فخرج وندم بعدذلك فكان يقول: مالى ولصفين ولقتال المسلمين لوددت أنّى متُ قبله بعشرين سنة، وقيل إنه كان يقول: ماكان رجل أجهد متى، رجل لم يَفْعَلُ شيئاً من ذلك، وقيل: إنّه كانت الرّاية بيده وقال: قدمت منزلة أومنزلتن».

الزَّابع: الصَّحِيفَةُ الَّتِي انْتَسَخَها جابرُ بنُ عبدِاللهِ الأَنصاريُّ. المَعْرُوفُ بِحَدِيثِ لُوح فاطِمَةً عَلَيهَاالسَّلامِ.

الخامسُ: كتابُ عَبدِاللهِ بن عَليَّ المُعَنُونِ فِي مَشِيخَةِ الصَّدوقِ محمّد بن عليَّ بن بابويه. وَأَخْرَجَهُ الصَّدُوقُ فَى بابِ أَذَانِ الفَقيهِ بِتَمامِه وَقَالَ: رُوي عَن عَبدِاللهِ بن عَليَّ قَالَ: «هَلَّ مُسَاتَعي مِن البَصَرةِ إلى مُصَر قَقَدِمتُها فَبَيْها أَنافي بَعضِ الطَّريق إِذَاأَنا بِشَيْخ طَويلٍ، شَدِيدِ الأُدُمَّة، أَبيْضِ الرَّأسِ وَاللَّحْية عَليهِ طِمرانِ أَحَدُهُ السُودُ وَالآخُر أَيْضُ، طَويلٍ، شَدِيدِ الأُدُمَّة، أَبيْضِ الرَّأسِ وَاللَّحْية عَليهِ طِمرانِ أَحَدُهُ السُودُ وَالآخُر أَيْضُ، فَقلَتُ: مَن هذا؟ فقالوا: بِلالٌ مَولى رَسولِ اللهِ صَلّى الله عليه وآله، فَأَخَدْتُ ٱلواحاً فَاتَيْتُهُ فَسَلَّ مُتَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ عَالَ: مايدريكَ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْتُ أَنْتَ بِلالٌ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وآلهِ قَالَ: مايدريكَ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْتُ أَنْتَ بِلالٌ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وآلهِ قَالَ: مايدريكَ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْتُ أَنْتَ بِلالُ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وآلهِ قَالَ: مايدريكَ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْتُ أَنْتَ بِلالُ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وآلهِ قَالَ: مايدريكَ مَنْ أَنَا؟ فَقُلْتُ أَنْتَ بِلالْ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيهِ وآلهِ قَالَ: ياغُلام مِنْ أَيِّ البِلادِأَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ العِراقِ، هِن اللهِ الرَّحْي الرَّحِي سَمَعْتُ مُ مَن اللهُ صَلّى اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَى صَلَوا اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ وَلَهُ مِن فَ شَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو اللهِ قَالَ: يَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَو اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَمُعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَو اللهُ الْعُلُولُ وَجُمْلُ وَلَيْ وَمُعْلَى اللهُ وَلَو وَلَمْ اللهُ وَالْحَدِي وَمُ الْمَاءُ الْمُؤَلِّ وَجُمْلُهُ وَالْمُ الْمُولِ اللهِ فَصَلَ الأَدُانِ وَالْمُؤَلِّ وَجُمْلَةٍ وَلَوْمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُولُ وَلَوْمَ اللهُ وَالْمَا وَالْمَذِي وَمُعْلَى اللهُ الْمُؤَلِّ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ وَلُو اللهُ اللهُ الْمُولُولُ وَلُو الْمُقَالَ اللهُ الْمُؤْلُ وَلُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَ

السادسُ: كتابُ أبي رافع أسلَمَ أو إبراهيمَ مَولىٰ رسولِ اللهِ صَلَى الله عليه وآله له نُسخةٌ رَواه عَن أُمير المؤمنينَ عليه السَّلامُ وهوكها رَواه النَّجاشيُ في الصَّلاةِ والصِّيامِ وَالحَبِّ وَالنَّكاةِ والقَضايا.

السَّابِعُ: كتابُ رَبِيعِة بْنِ سُمَيْعِ مُصَغَراً فِي زِكَاةِ النَّعَم رَواهُ عَن أَمِيرِ المؤمنين عَلَيهِ السَّلامُ، وكَأَنَّ الصَّوابَ كَوْنُهُ زَمْعَة بْنَ سُبَيْعِ كَمّا فِي الكافي كِتابِ النَّزِكَاةِ بابِ أَدَبِ المُصدِّقِ حَيثُ رَواه مُسْنَداً عَن يُونُسَ، عنْ محمَّد بن مُقَرِّنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ زَمعَة بنِ أَدَبِ المُصدِّقِ حَيثُ رَواه مُسْنَداً عَن يُونُسَ، عنْ محمَّد بن مُقرِّنِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ زَمعَة بنِ سُبِيع، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِه، عَن جَدابِيه. وَذَكر النَّجاشِيْ فِي أُولِ فِهرِسْتِه طَرِيقَهُ إِلَيْهِ شُبِيع، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِه، عَن جَدابِيه، عَن جَدابِي فُولُو يَه، قال: حَدَّ ثنا أَبِي هَا يُرْشُونِي، عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَحدَ بنِ محمّدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن أَي عُمْرِ وَسَايرُ شُيُونِي، عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَحدَ بنِ محمّدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن أَي عُمْرِ وَسَايرُ شَيُونِي، عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَحدَ بنِ محمّدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن أَي عُمْرِ وَسَايرُ شَيُونِي، عَن سَعدِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَن أَحدَ بنِ محمّدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن أَي عُمْرِ أَنْ يَعْمَدِ بنَ عيسى، عن محمّدِ بن عَمدِ أَي عُمْرِ أَنْ يَعْمَدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْعَدَ بَنْ عَيْمَةً عَنْ أَنْ عَنْ جَمْدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن عَمدِ بن عَبدِ اللهِ عَمْدِ بن عَيْدُ وَلَوْ يَنْ بَا عَنْ بَالْمَ عَنْ جَمّدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن أَنْ عُمْرَ بن عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ بنَ عَنْ سَعْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْدِ بن عيسى، عن محمّدِ بن عَنْ عَنْ جَدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال: حَدَّثَنا عَبْداللهِبْنُ المُغِيرَةِ قال: حَدَّثَنامُقَرِّنَ، عَن جَدَّه رَبِيعَة بنِ سُمَيْع، عن أُميرالمؤمنين عليه السّلام» وَحَيْثُ إِنَّ نُسَخَ الكافي متواتِرَةٌ مُصَحَّحَةٌ قلنا: الصَوابُ «زَمْعة بن سُبَع» كمافيه.

الثامن: نُسْخَةُ زَيدِبنِ وَهْبِ الجُهنيِّ جَمَعَ فيها خُطَبَ أمير المؤمنين عليه السلامُ عَلَى المنابِرِ في الجُمّع وَالأعيادِ. ذَكَرَها الشَّيخُ الطوسيُّ في الفهرستِ وذَكرَ طريقه إليه.

التاسِعُ: كتابُ عُبَيْدِاللهِ بنِ حُزّالجُعْفِيّ الفارِسِ الفَاتِكِ الشَّاعِرِ، له نُسْخَةُ يُروِيها عَنْ أُميرِا لمؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ ذَكَرَها النَّجْاشِيُّ ونَقَلَ عَن شَيخِهِ أَحْدَ بنِ عَلَيْ بنِ — نوح أَنّه قالَ: ذَكَرَ ذلكَ البُخارِيُّ.

العاشِرُ: كِتابُ سعدِبنِ طَرِيفٍ الحَنْظُلِيِّ الكوفِي القاضِيرَ وي عَنِ الأَصْبَغِ بنِ لَنُاتَة عَهْدَ الأَشْتَرِ وَ وَصِيَّة أَميرِ المؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ إلى محمّدِ بنِ الحَنفية. ـ ذكره الشيخ مع إسنادِه إليهِ في الفهرست.

الحادي عشر: كِتابُ فَضَائِلِ القرآنِ لِأُبِيِّ بنِ كَعبِبنِ قَيسٍ الخَزرجيِّ الأَنصاريِّ المتوفَّى في العَشْرِ الثاني أُوالتَّالثِ مِنَ المِجَرة. ذَكَرَهُ ابنُ النَّدِيم في فِهرسَّتِه.

الثاني عشر: كتاب نعمان بن سعد صاحب أمير المؤمنين عليه السلام حيث ذكره الصدوق في مشيخته وذكر طريقه إليه وعنونه الميرم مصطفى التفرشي في رجاله الموسوم بنقد الرجال وقال: له كتاب رواه الصدوق بإسناده إليه. أقول: عنونه المزي في تذهيب الكمال بعنوان «النّعمان بن سعد بن حَبْتَة ، وقال ابن حَجَر في التّقريب: «حَبّة» يقال: آخره راء ، مقبول يعني ثقة ثبت عين . وعلى كل في كونه صاحب كتاب تأمّل .

هذا ماعَثَرنا عَلَيهِ مِنَ المُدَوَّناتِ الحَدِيثيّةِ الَّتِي كُتِبَتْ فِي أُوائِلِ القَرِنِ الأُوَّلِ كَمَا ذَكَرَهُ جَعٌ مِنَ الْعَلَماءِ \_رَضِي الله عنهم \_ وَ أَمّا الكُتبُ الّتِي كُتِبَتْ فِي زَمَنِ الأَئِمَّةِ الا ثُنِي عَشَرِ عَلَيهِمُ السَّلامُ فَكَثيرَةٌ جدًّا ولا مجالَ لِذِكرها هُهنا، فَنَد كُرنَبْذاً يسيراً مِنْها بِأَسْماءِ مُؤلِفِيها تَسِهيلاً لِلذِكرِ وَ اخْتِصِاراً لِلْبيانِ.

١٣ - عُبَيدُ اللهِ بنُ أبي رافِع المُتَقدِّمُ ذِكْرُه، لَهُ كِتابُ قضايا أمير إلمؤمنين عليه السَّلام. (ذكره الشيخ في الفهرست)

١٤ عَلِيُّ بن أبي رافع، لَهُ كِتَابُ في فُنون الفِقهِ: الوضوءِ والصلاة وسائر الأبواب. (ذَكَرَهُ النَّجاشيُّ)

١٥ - مِثْتُمُ بنُ يَحِيمَى التَّمَارُ المَصلوبُ سَنَةَ ٦٠ بِأَ مْرِعُبيَـدِ اللهِ بن زِيـادِبنِ أبيه،
 لَهُ كُتُبُ يَروها وَلَداهُ صاابَحُ و يعقوبُ. (سفينة البحار)

٦٦ ـ أبانُ بنُ تَعلِبَ أبوسَعيدٍ البَكريُّ المُتَوَفَّى ١٤١، له كُتُبُ مِنها تَفسيرُ القرآن، وكتابُ الفَضائِل (ذكرها النجاشيُّ)

١٧ – سُلَيمُ بنُ قَيْسِ الهِلاليُّ أَبـوصادَقٍ، لَهُ كِتابُ مَعروفٌ. ذَكَرَهُ النُّعمانيُّ والنَّجاشيُّ والشَيخ وذكرالأخير طريقه إليه \.

١٨- أبوالمِقدامِ ثابِت بن هُرمْزَ البِعجُليُّ الحدَّادُ - مَولاهم الكوفيُ - لَهُ نسخة عَن عَليِّ بن الحسينِ عليهما السلام. (ذكره النجاشيُّ)

19- أبوحزة التُمالِيُ ثابِتُ بنُ أَبِي صَفِيّةً دِينارٌ مَوْلَىٰ كُوفِيُّ تُوفِي سَنَةَ ١٥٠، لَهُ كِتابُ تَفسيرِ القُرآنِ وكِتابُ النَّوادِر ورِسالَة الحقوقِ عن عَلِيٍّ بن الحسين عَلَيْهُ مَا السَّلامُ (ذكرها النَّجاشيُّ)

٠٠ – عَبدُ المؤمِنِ بنِ القاسِمِ بنِ قَيْسٍ الأَنْصارِيُّ المُتَوَفِّى ١٤٧، له كِتابُ. (ذكره النَّجاشيُّ)

(۱) يروى كتاب سليم ابراهيم بن عمرائيانى عن أبان بن أبي عيّاش، عنه، وقال الشّيخ أبان بن أبي عيّاش عنه، وقال العلامة الحلّى : «قال ابن الغضائرى : إنّه وضع كتاب سليم». وقال أستاذناالشَّعرانيُّ –رحمه الله—: «التكلّم في سليم وأبان بن أبي عيّاش ينبغي أن يُخصَصَ بهذاالكتاب الموجود الذي كان في أيدينا اليوم المعروف بكتاب سُليم، والحقُّ انَّ هذاالكتاب موضوعٌ لغرض صحيح —نظير كتاب الحسنية، وطرائف ابن طاووس، والرِّحلة المدرسية— و واضعه جمع أموراً مشهورة وغيرمشهورة، ولله يكن معصوماً أوردفيه أموراً غيرصحيحة، والظاهرأنه وضع في أواخردولة الأموينين حين لم يجاوز عددخلفائهم الني عشر نفراً إذوردفيه «الغاصبين منهم اثناعش، وبعدهم يرجع الحقُّ إلى أهله» مع أنهم زادوا ولم يرجع، وبالجملة إن أيّد مافيه دليلٌ مِن خارج فهو، وإلآفلا اعتبارها يتفرَّدبه، والغالب فيه التأيّد وعدم التفرد».

٢١ - محمّدُ بنُ قَيْس البَجليُّ المتوفَّى ١٥١ لَهُ كِتابُ قضايا أميرالمؤمنين عليه السّلام، وله أصلُ أيضاً (ذكرهما الشّيخ في الفهرست)

٢٢ جابرُبنُ يَزيدًالجُعْفِي المتوفّى ١٢٧، لَهُ كتابُ التفسير وكتابُ الفضائل
 وكتابُ الجَمَل وغيرُها. (ذكرها النجاشيُّ)

٢٣ لوطُ بن يَحيىٰ أبومِخِنَفِ المعروف، لَهُ كتابُ خُطبَةِ الزَّهِراء وكتُبُ الْخُرى فِي الوقائع وَالحوادثِ أَشْهَرُها مَقتَلُ الحسينِ عليه السلام ١٠

٢٤ - بسّامُ بنُ عَبدِاللهِ الصيرَفيّ مولى بني أسدٍ، كانَ من أصحاب الصادق عليه السّلام، وله كتاب. (ذكره النجاشيُ)

٢٥ - عبدُ الغَفَارِبنُ القاسِم أبومَ ريم الأنصاري، الرَّاوي عن الصادِقينِ عليه السَّلام، له كتابُ. (ذكره النجاشيُ)

٢٦ حُجْرُبنُ زائِذةَ الحَضرَمِيْ، الرَّاوي عن الصادِقَيْنِ عليهماالسلام،
 له كتاب. (ذكره النجاشيُّ)

٢٧ الحسينُ بن ثُور برِ أبي فاخِتَة يروي عن الصادِقين عليه ما السلام،
 له نوادرُ. (ذكره النجاشيُ)

٢٨ - بُرْدُالإِسكَافُ الَّذِي أَدرَكَ أَباجعفرٍ، وأَباهُ عَلِيَّ بن الحسينِ، وأَباعبدِاللهِ عَلَيَّ بن الحسينِ، وأباعبدِاللهِ عَلَيْهِمُ السَّلام، له كتابُ. (ذكره النجاشيُّ)

٢٩ – زَكَريّابنُ عَبدِاللهِ الفيّاضُ، كانَ مِنْ أَصْحابِ أَبِي عَبدِاللهِ وأَبِي الحسن عَلَيْهِ مَا السّلام له كتابُ. (ذكره النجاشيُّ)

٣٠ - بُرَيدُ بن مُعاوِيةَ العِجْليّ المتوفّى في حَياةِ الصَّادق عَلَيه السّلام، رَأَىٰ ابنُ الغضائِريِّ كتاباً لَه (كماقال النجاشيُّ)

٣١ عبيدُ اللهِ بنُ عَلَيَّ الحَلَبيُّ أبوعليِّ الكوفيُّ. له كتابُ رآه أبوعبدِ اللهِ عليه السّلامُ حينَ عَرَضَه عَلَيه فَصَحَّحه وقال عِندَقِراءَتِه: «أَترى لِمؤُلاءِ مِثلَ هذا». (رجال النّجاشيِّ)

٣٢ - مُعلَّى بنُ خُنيسِ المقتولُ في حياةِ الصادقِ عليه السلام، له كتابُ يرويهِ

(1) ذكرالنجاشي كتبه في الوقائع مابلغ عدده العشرين،

جَماعة (قاله النجاشي)

٣٣ عمّدُبنُ عَلِيًّ الحلبيُّ أبوجعفرٍ له كتابُ التّفسير، وكتابُ مُبَوَّب فُبَوَّب فُي الحَلالِ والحَرام (ذكرهما النجاشي)

"٣٤ على بن على بن النعمانِ أبوجعفرِ الأَحْوَلُ، له كُتُبُ ذَكَرَهَا النّجاشي، وكانَ معاصِراً لأبي حَنِيفَةَ المتوفّى ١٥٠.

٣٥ ــ زرارَةُ بن أُغينَ الشّيبانيُّ المتوفّى ١٥٠ له كتابٌ في الاستطاعةِ والجَبرِ (ذكرالنجاشيُّ طريقه إليه).

٣٦ أبوبَصِيرٍ الأَصْغَرُلَيْتُ بنُ البَخْتَرِيُ المُراديُّ، له كتابُ يَروِيه ِ جماعةُ عَنه (قاله النجاشيُّ).

٣٧ معاوية بن عَمَارِ الدُّهنيُ ١، له كتاب الحجِّ وكتابُ يَومٍ ولَيلَةٍ، وكتابُ الرِّكاةِ، وكتابُ الرِّكاةِ، وكتابُ الطّلاقِ، وكتابُ الطّلاقِ، وكتابُ مزارِعلِي بنِ للرِّكاةِ، وكتابُ الطّلاقِ، وكتابُ مزارِعلِي بنِ للرِّكاةِ، وكتابُ السّلام قالُ النّجاشي؛ تُوفِي سَنة ١٧٥.

٣٨ حَرِيزُ بنُ عَبدِاللهِ السِّجِسْتَانيُّ أبومحمَّدِ الأزديُّ الكُوفيُّ، له كتابُ الصَّلاةِ كَبيرٌ، وآخَرُأَلُطَفُ مِنه، وكتابُ النوادر (ذكرها النجاشيُّ).

٣٩ مُفضّل بن عُمّرًا لجعفِي الكوفي، له مُصنّفات منها كتاب مَاافترَضَ الله على الجوارح مِن الإيمان وهوكتاب الإيمان والإسلام، ومنها كتاب يوم وليلة، وكتاب فكر، وكتاب بدء الخلق والحتّ على الاعبتبار، ووصيّة أوردها الحسّنُ بن علي بن الحسين الحرّاني، في آخركتابه تُحفّ العقول.

• ٤ - أبانُ بنُ عثمانَ الأَحْرُ البَجَليُّ، لَهُ كتابُ رَوىٰ عَن أبي عبدالله الصّادق وأبي الحسن الكاظِم عليهما السّلام. (كما في رجال النّجاشيّ).

<sup>(</sup>١) بضم الدال وسكون الهاء، وبنودُهنة بطن من شَنوءَة من الأزد وهودُ هُنَة بن عدنان بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢)قال النجاشي: «المفضّل بن عمر فاسدالمذهب، مضطرب الرَّواية لايعبأبه ولايعوَّل على مصنّفاته وقيل بكونه خطّابيّاً وقال كتابه الإيمان والإسلام الرَّواة مضطربون الرُّواية له».

أقول: مراده بـالحظابي أتباع محمد بن مِقِلاص الأسدِّي الكوفيِّ الباطني الذي كانَّ مِن أصحاب الصادقِ عليه السلام فرجع إلى الإلحادِ، وكنيتُه أبوالحظاب.

٤١ – موسَى بنُ بَكرِالواسِطِيُّ، له كتابُ يرَوِي عَن أبي عبدالله وأبي الحسَنِ على على عن أبي عبدالله وأبي الحسَنِ على على المناه (ذكر النّجاشيُّ طريقه إليه).

٤٧ - معاويةُ بن وَهْبِ البَجَليُّ أبوالحسن، رَوى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليه ما السلام، له كُتُبُ مِنها كتابُ فَضائِلِ الحجِّ. (ذكره النجاشيُّ).

٤٣ - جَمِيلُ بنُ دُرَّاج، لَهُ كِتَابُ رَوى عَن أَبِي عَبْدِاللهِ وأبي الحَسَنِ عَلَيْهِ مَا السَّلامُ، وله كتابُ اشتَرك فيه هو و مُحمَّدُ بنُ حُمرانَ، رَواه الحسنُ بنُ عَلِي الوشاءُ، وله كتابُ آخَرُ اشْتَرَكَ فيه ِ هُوَ وَمُرازِمُ بنُ حُكَيْم (ذَكَرَ ذلك النَّجاشيُ).

٤٤ مُعلَى بنُ عثمانَ، أبوعثمانَ الأَحْوَلُ الكوفيَّ، ذكرَ النَّجْاشِيُّ لَهُ كِتَابٌ.
 ٤٥ صَفوانُ بنُ مِهرَانَ الأسدِيُّ الكُوفيُّ، لَهُ كِتَابٌ يرْوِيهِ جَاعَةُ،
 (ذَكرَ النَّجَاشِیُ طریقَهُ إلیه).

٤٦ - صفوانُ بن بحيى البَجَليُّ بيّاعُ السَّابِرِيُّ الكُوفيُّ، لَه ثَلاَ ثُونَ مُصَنَّفاً كُلُها فِي أَبوابِ الفِقهِ مِنَ الطهارَةِ إلى العِتقِ والتَّدبِير.

٧٤ - أبوإسحاق إبراهِيمُ بنُ عُمَّرَالَيمَانيُّ، قَالَ الشيخُ فِي الفِهرستِ: لَه أَصولُ رَواهَا حَمّادبن عِيسيٰ.

٤٨ - أَبوإسحاقَ مُحمَّدُ بِنُ أَبِي بَحييَى الأَسلَمِيُّ المَتوفَىٰ ١٨٤، عَنوَنهُ الشَّيخُ في فهرسِه وقالَ: له كتابٌ مُبَوَّبٌ في الحَلالِ والحَرامِ.

٤٩ - سَعْدُبْنُ أَبِي خَلَفِ الزَّامُ كَانَ مِن أَصْحَابِ أَبِي عَبدِ اللهِ وَأَبِي الحَسَنِ عليه ما السلام، قال الشيخ اله أصل.

٥٠ سعدانُ بنُ مُسلِم العامِرِيُ ، اسْمُهُ عَبدُ الرَّحْنِ ولَقَبُه «سَعدان» له أَصْلُ.
 ٥١ سالم بنُ مُكْرَم أُبوخديجة له كتابُ ، ذكرَهُ الشّيخُ والنّجاشِيُ ، رَوىٰ عَن أبي عبدِ اللهِ وأبي الحسن عليهما السلامُ.

٥٢ - وَهْبُ بِن وَهْبٍ أَبُوالبَخْتَرِيِّ القَاضِي القُرَشِيُّ المَدَنيُّ، الَّذِي تَزَوَّجَ الْوَعبدِ اللهِ بِأُمِّهِ بَعدَأْبِيهِ، وكانَ قَاضِياً لِلرَّشيد ، تُنُوفِي سَنَةَ ٢٠٠ وله مَع الرَّشيدِ قِصَّة،

(١)قال النجاشي: كان كذاباً. وراجع لقصته مع الرّشيد مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني . وقال الخطيبُ في المجلد ١٣ ص ٤٥٢: «قال العُقيلي: لماقدِمَ الرّشيدُ المدينة أعظم أن يرقي منسرالنّبيّ ب

لَهُ رَسِالَةٌ فِي صِفْةِ النَّبِيِّ، وَفَضَائِلِ الأَنْصَارِ، وكِتَابُ الفَضَائِلِ الكَبِيرِ، وكتَابُ الرَّاياتِ، وَنَسَبِ وُلْدِإسماعِيلَ، وكتابُ رَواه عَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ.

٥٣ حمّا دُبنُ عيسى الجُهنيُّ، غَرِيقُ الجُخْفَةِ، سَنَةَ ٢٠٩ قالَ الشَّيْخُ في الفِهرستِ: له كتابُ النوادرِ، وكتابُ الزَّكاةِ وكتابُ الصَّلاة.

٥٤ – حَفْصُ بنُ البَخْتَرِيِّ قَالَ الشَّيخُ: لَهُ أَصْلٌ، رواه عَنْهُ ابنُ أَبِي عُمَيٍ، وهو بَغداديُّ يَروي عن أبي عَبدِاللهِ وأبي الحَسَن عَلَيْهِ مَا السَّلام.

٥٥ - حَفْصُ بنُ غِياثِ القاضِي العامِّيُّ لَهُ كَتَابٌ مُعْتَمَدُّ عَن أَبِي عبداللهِ وأبي الحسَن عَليهما السَّلامُ تُوفِّي ١٩٤.

٥٦ حمّادُبنُ عشمّانَ النّابُ المتوفّىٰ سَنَةَ ١٩٠ كما في رجـالِ الكشّيّ وقالَ الشَّيخُ: له كتابُ.

٥٧ عَنبَسَةُ بنُ بِجادٍ العابِدُ مَوْلَىٰ بَنِي أُسَدِ ، كَانَ قاضِياً. قالَ الشَّيخُ له كتابُ يَروِيهِ صَفْوانُ.

٥٨ العِيصُ بنُ القاسِم بنِ ثابِتٍ، رَوىٰ عَن أبي عَبدِ الله عَلَيه السَّلامُ عَنْوَنَهُ النَّجاشِيُ وَالشَّيخُ وقالَ الأَخِيرُ: لَهُ كتابُ.

٥٩ - عاصِمُ بنُ حُمَيْدٍ الحَنْ اطُ الكوفيُّ، قالَ الشَّيخُ: لَهُ كِتاب يَروِي عَنه ابنُ ـ أَبِي غَرِانَ.

٦٠ كُلَيْبُ بنُ مُعاوِيَةَ الصَّيداوِيُّ. لَهُ كِتابُ ذَكَرُهُ الشَّيخُ في الفِهْرِسِتِ
 وقال: عَنْهُ ابنُ أَبِي عُمْيْر.

٦١ – أَحَدُبنُ محمَّدبنِ أَبِي نَصَّرِ البِزَنْطيُّ أَبـوجَعْفَرِ صَحِبَ الرِّضا عَلَيهِ السَّلامُ، لَهُ كِتابُ النَّوادرِ وَتُوفِّى ٢٢١.

٦٢ أحدُبنَ محمدبنِ عِيسى الأَشعريُّ الَّذِي كَانَ شَيْخُ القُمِّييِّنَ لِقَى الرِّضَا عَلَيهِ وَاللهِ عَلَيهِ السَّامُ وَلَهُ مِنَ النُّكُتبِ : كِتَابُ التَّوْحِيدِ ، كَتَابُ فَضْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه ، كَتَابِ النَّهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَآلِه ، كَتَابِ النَّهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَآلِه ، كَتَابُ النَّهُ وَدَهُ ، كِتَابُ النَّاسِخِ كَتَابِ النَّاسِخِ كَتَابِ النَّهُ وَدِهِ وَكَانَ غَيْرَمُ بَوَّبٍ بَوْبَهُ دَاوِدُ بن كُورَةً ، كِتَابُ النَّاسِخِ كَتَابِ النَّاسِخِ

﴾ صلّى الله عليه وآله في قباء أسود ومنطقة ، فقال أبوالبختريّ: حدَّثني جعفربن محمّد عن أبيه قال نزل جبرئيل على النّبيّ صلّى الله عليه وآله وعليه قباء ومنطقة مخنجراً فيها بخنجر» وأمثال ذلك منه كثير.

وَالْمَنْسُوخِ وَغَيْرُدُلكِ .

٦٣ - أحدُبنُ محمَّدِبنِ خالِدِ البَرْقِيُّ لَهُ زُهاءُ ثَمَانِينَ كِتَاباً ١.

٦٤ إبراهِيمُ بنُ مُحمَّدِ التَّقَفِيُّ لَهُ خَسُونَ كِتاباً ٢.

هذا نَمُوذَجٌ مِمْنٌ جَمَعَ الحَدِيثَ وَسَمِعَ مِنَ المَعْصُومِ عَلَيهِ السَّلامُ طِيلَةَ البِعْثَةِ إلى القَرْنِ الرَّابِع مِنَ الشِّيعَةِ وَبعَضِ العامَّة.

وَكَانَ فِي أُواخِرِدُولَةِ بَنِي مَرُوانَ ضَعُفَتْ قَوَّهُ الحَكُومَةِ فَرُفِعَتْ حَيْلُولَهُ المنْعِ عَنِ الأَخذِ والتَّعلِم وَالتَّعلَم لِلسُّنَةِ النَّبُويَةِ القائِمةِ وَقامَتْ جَاعَةٌ مِنَ الأَخْرارِ وَالَّذِينَ هُمُ إِلمًا مُعَوْظِ آثَارِاللَّينِ وَسُنَّةٍ سَيْدِالمُسَلِينَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ أَمْنالُ بُرُيْدِبنِ مُعاوِية العِجْلي عِفْظِ آثَارِاللَّينِ وَسُنَّةٍ سَيْدِالمُرسَلِينَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَالَهِ أَمْنالُ بُرُيْدِبنِ مُعاوِية العِجْلي وَأَي بِصِيرٍ لَيثِ المُرادي، وَعَمْدِبنِ مُسْلِمِ النَّقَقِ ، وَرُرارَة بَنِ أَعْيَن الشَّيْبافِي ، وَنُظَرائِهِم مِنَ العَامِّةُ وَمُنْ الشَّيْبافِي مِنْ بَحْرَيْجٍ وَ سُفْيانِينَ وَغَيْرِهِمُ اغْتَنَمُواالفُرْصَةَ وَتَوَجَّهُوا إِلمَا اللهُ وَعَلَيهِ اللهُ وَعَنْ بَقِيّةِ التَابِعِينَ وَخَطُوها إِلمَا السَّلامُ وَعَنْ بَقِيّةِ التَابِعِينَ وَحَفِظُوها وَلَصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلامُ فَي حَقَهِمْ وَلَكُومُ السَّلامُ وَعَنْ بَقِيّةِ التَابِعِينَ وَحَفِظُوها وَوَلَوها فَي صُحُومُ مُ مُكَمِّمة وَكُنُبُ قَيِّمةٍ ، وَقَدْصَعَ عَن الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ فِي حَقَهِمْ وَدُولُها فَي صُحُوفُ مُ مُكَمِّمة وَكُنُبُ قَيْمَةٍ ، وَقَدْصَعَ عَن الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ فَي حَقَهِمْ وَوَلُوهُ النَّيْنِ وَالْخَيْتِينَ بِالْجَنَّةِ أَرْبَعَةً بُعْمَ وَلَوْلَ الْمُؤْلِةِ الْقَطَعَتُ وَلَاءُ النَّالَامُ اللَّيْنِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ اللَّينِ وَلَالِمُ البَيْتِ عَلَيهِمُ السَّلامُ المُعْلَى المُولِ الدِّينَةَ مِنْ اللَّولِي السَّلامُ زُها عَلَيْمِ اللَّي السَّلامُ وَلَوْ اللَّينِيَةَ مَن الْمُولِ اللَّينِ وَمَل اللَّينِي السَّلامُ وَصُولِ اللَّينِ وَمَل السَّلامُ وَلَوْ المَولِ اللَّينِ السَّلامُ وَمَل أَنْ السَّلامُ المَالِي السَّلامُ المُولِ المَنْ المُولِ السَّيْنَ وَالْمَلْ الْمَوْلُ الْمُؤْلِقُ السَّلامُ وَالْمَولِ السَّلامُ وَمُولُ المَالِقُ السَلامُ وَلَوْ المَالِمُ اللَّي السَلامُ وَالْمَا اللَّينِ السَلامُ المَالِقُ السَلَامُ المَالِمُ اللَّي السَلامُ المَالِمُ المَالِمُ اللللهُ السَلامُ الللهُ السَلامُ المَالِولُ المَلْولِ المَلْولُ المَالِمُ الللهُ السَلَّةُ اللهُ السَلَّةُ وَاللَّالِي السَلامُ اللهُ السَلَّةُ الللهُ المُولِ الْفَا اللهُ المَا الم

ثُمَّ جاءً بَعْدَذلِكَ جَاعَةً مِنَ الفُضَلاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الحُسَنِ الرِّضَا فُضَلاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الحُسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلامُ كَأَحْدَبنِ محمَّدِبنِ أَبِي نَصْرِ البِزَنْظِيِّ وَجَعْفُرِبنِ بَشِيرٍ، والحَسَنِ بنِ عَلَيْ بن عَلَيْهِ السَّلامُ كَأَحْدَبنِ محمَّدِبنِ أَبِي نَصْرِ البِزَنْظِيِّ وَجَعْفُوانَ بنِ يَحْيَى، وَمحمَّدِبن أَبِي عُمَيرٍ فَضَالٍ، وَالحَسَنِ بنِ محمَّدِ بن محمَّدِ بن محمَّد بن عِيسَى الأَشْعَرِيِّ فَجَمَعوا هذه والكُتُب وَبَوَّها وَجَمَعوا كلَّ مَوضُوعٍ وأحد بنِ عِيسَى الأَشْعَرِيِّ فَجَمَعوا هذه والكُتُب وَبَوَّهُ وا كلَّ مَوضُوعٍ وأحد بن محمَّد بن عِيسَى الأَشْعَرِيِّ فَجَمَعوا هذه والكُتُب وَبَوَّهُ وا كلَّ مَوضُوعٍ وأحد بن محمَّد بن عِيسَى الأَشْعَرِيِّ فَجَمَعوا هذه والكُتُب وَبَوَّبُوها وَجَمَعوا كلَّ مَوضُوعٍ

<sup>(</sup>١)راجع فهرست الطوسي.

ر ٢٠٠٠ بن عمر الله العارات بقلم الاستاذالمحدّث الأرموي. وفهرست الطوسيّ. (٢)راجع مقدمة كتابه العارات بقلم الاستاذالمحدّث الأرموي.

غَنْ بَابٍ أُوكِتابٍ عَليْ حِدَةٍ و بَعدَهؤلاء المَشايخِ قَامَ تَلامِيدُهُمْ أَمثَالُ الحَسَنِ بِن سَعيدٍ وَالحُسَيْ بِنِ سَعيدٍ الأَهْوازِيِّ وَجَعَوُا ماكانَ مِنها مُتَفَرِّقاً فَي كُتُبِ مَشايِخِهِمْ وَهَذَّبُوها وَنَمَّ قُوها فَصَارَتْ هَذِهِ الكُتُبُ الأَخِيرَةُ مَرْجِعاً لِتَأْلِيفِ فَي كُتُبِ مَشايِخِهِمْ وَهَذَّبُوها وَنَمَّ قُوها فَصَارَتْ هَذِهِ الكُتُبُ الأَخِيرَةُ مَرْجِعاً لِتَأْلِيفِ الكُتُبِ الأَرْبَعَةِ التَّي عَلَيها تَدُورُ رَحىٰ مَذْهَبِ الإمامِيَّةِ مِنْ عَصْرِالغَيبَةِ إلى الآنِ. وَإِنْ الكُتُب الأَرْبَعَةِ التَي عَلَيها تَدُورُ رَحىٰ مَذْهَبِ الإمامِيَّةِ مِنْ عَصْرِالغَيبَةِ إلى الآنِ. وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَخِيطَ بِذلِكَ خُبْراً فَراجع فِي ذِكْرِالمُصَيِّفِينَ فِي تِلْكَ العُصُورِ وَأَسْاء كُتُبُهم أَرَدْتَ أَنْ يَخِيطَ بِذلِكَ خُبْراً فَراجع فِي ذِكْرِالمُصَيِّفِينَ فِي تِلْكَ العَصُورِ وَأَسْاء كُتُبُهم وَمُصَنَّفَاتِهِمْ فِهرِسْتَ الشَّيخِ الطُّوسِيِّ وَفِهْرِسْتَ أَسْاءِ المُصَنِفِينَ للنَّجاشِيِّ، وَالجَلدَالثَّانِي وَمُصَنِفِي الشَّيعَةِ» للعلامة الطَّهراني و رَحِهُ اللهُ و مَن الكِتابِ الكَيرِ: «الذَّريعَةِ إلى تَصانِيفِ الشَّيعَةِ» للعلامة الطَّهراني والفَرْقِ بِينهَا ص وراجعْ في بَيانِ مَعنى «الأصلِ» و «الكِتابِ» و «الكتابِ» و وهرالكِتابِ ولَيْسَ لِتَكُوارِهِ هُنَاوَجْهُ.

وَمِنَ العَامَّةِ خَاصَّةً جَمَاعَةٌ نَذْ كُرَّ المَشْهُورِينَ مِنْهُمْ:

١ – عَبِذَاللَّكِ بِنُ عَبِدِالعَزِيزِ بِنِ جُرَيجٍ المَتُوفَى ١٥٠ وقالُوا: هُوَأُوَّلُ مَنْ صَّنَفَ في الحَدِيثِ. لَه كِتَابُ الشِّنَيِ.

٢- إبراهِيمُ بنُ سُلَيْمانَ الأُرْدُنيُ المُعَنُونُ في تَهْذِيبِ التَّهَذيبِ وقالَ: إنَّ مُعاوِيةَ بنَ صَالِحِ بنِ حُدَيْرٍ المُتَوفِّى ١٥٨ قالَ: كانَ إبْراهِيمُ صَحِيحَ الكِتابِ، كَتَبْتُ عَنْهُ.
 كَتَبْتُ عَنْهُ.

٣ وضّاحُ بنُ عَبدِ اللهِ اليَشكُريُّ أبوعَ وانَةَ المتوفّى ١٧٦ له كتابُ مَشْهورُ.
 ٤ مالِكُ بنُ أَنَسٍ أَحَدُ الأَئِمَةِ الأَرْبَعَةِ إمامُ المالِكِيَّةِ المُتَوفِّى ١٧٩ لَهُ المُوطَّأَ شُهُورٌ.

٥- يَحَيْىَ بنُ سَعيدِ القَطّانُ المُتَوفِّى ١٩٨ أَحَدُ الأَعْلاَمِ أَوَّلُ مَنْ رَسَمَ الحَدِيثَ لِأَهلِ الكوفَةِ، ولَهُ كِتابُ المَغازِي.

٣- يَحْيَى بنُ زَكْرِيَّا بنِ أَبِي زَائِدَةَ الوادِعِيُّ الكوفيُّ المُتَوَفِّى ١٨٣، مِنْ تَصانِيفِهِ
 كتابُ السُّننِ في الحَدِيثِ، وكتابُ الشُّروطِ وَالسَّجِلاَتِ، ذَكْرَهُ ابنُ النَّدِيمِ في الفِهرستِ،
 والحَظيبُ في التاريخ ج ١٤ ص ١١٤ و ١١٩.

<sup>(</sup>١)لابن حجرالعسقلاني (احمدبن على) المتوفى ٨٥٢ ه .

٧ - موسى بنُ طارِقٍ الزُّبَيديُّ اليَمانيُّ المتوفّى ٢٠٣ له كتابُ السُّنَنِ مُبَوَّبُ.

٨- أبوداودَ سُلَيمانُ بنُ داودَالطّيالسيُّ المتوفّى ٢٠٤ له مُسْندٌ مَشهور.

٩ - الحسنُ بنُ زِيادٍ اللَّوْلُونِي له مُسْندُ أَبِي حَنِيفَةً، تُوْفَى سنة ٢٠٤.

٠١ - عَبدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَامِ الصَّنْعانِيُّ المُتَوَقَى ٢١١، له كتابُ سَمَاهُ الجَامِعَ الكَبيرَ.

١١- أبوبَكْرِعَبدُ اللهِ بنُ الزَّبيرِ بنِ عِيسى الحُمَيْديُ المتوفّى ٢١٩، له كتابُ مُسندٌ مشهورٌ.

١٢ - مُسَدَّدُبنُ مُسَرْبَل الأسَديُّ المتوفّى ٢٢٨، له مسند في الحديث.

١٣ - أبوزكريّا يحيى بنُ عبدِ الحميد الحماني الكوفي المُتَوفّى، ٢٢٨ له مُسْنَدُ في الحديث.

١٤ - أبوبَكرِ عَبدُ اللهِ بنُ محمَّدِ بنِ شَيْبَةَ القاضِي الْتَوَفَّى ٢٣٥ له مُسْندُ في الحديث والظاهِرُ كونُهُ «المُصَنَّفَ» المشهور.

١٥ – أبومحمّد إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ مَخْلَد المَعروفُ بِابنِ رَاهوَ يه المُتَوَفِّى ٢٣٨، لَهُ مُسْنَدُ مَعرُوفُ.

١٦ - أبوعَبدِ اللهِ أحمدُ بنُ محمّدِ من حَنْبلِ الشَّيبانيُّ إمامُ الحَنابِلَة الْمُتَوفَى ٢٤١ له مُسْندٌ معروف.

١٧ – الحُلُواني الحَسَنُ بنُ عَلِي أَبُومُحُمَّدِ الْمَتَوفَى مِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ سَنَةَ ٢٤٢،
 له مُشندٌ.

١٨ - أبوعَبدِ اللهِ محمّدُ بنُ يَحيى العَدَنِي الْمُتَوَفّى ٢٤٣، لَهُ مُسنَدٌ.

١٩ - إسحاقُ بن إبراهيمَ الجَوَهَريُّ المتوفّى سَنَةَ ٢٤٧، ذَكَرُوا لَهُ مُسْنَدًاً.

٢٠ عليّ بنُ الحسينِ الأَفْطَسُ الذُّهْلِيّ الْمُتَوَفّى ٢٥١، لَهُ مُسْنَدٌ.

٢١ - عَبدُ بنُ مُمَيد بن نَصْرِ الكَشِّيُّ أبومحمدِ المُتَوَفِّي ٢٤٩، لَهُ مُسْنَدُ فِي الحَدِيثِ.

٢٢ - عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ الرَّحن بن الفَضلِ الدّارِميُّ المتوفَّى ٢٥٥ لَهُ سُنَنْ مشهورٌ.

٢٣ - محمّدُ بنُ إسماعيلَ البُخاريُّ المتوفّى ٢٥٦، له كتابُ الصّحِيحِ وكتابُ

الأدَبِ المُفْرَدِ والتَّارِيخُ وَغيرُها.

٢٤ – مسلِمُ بنُ حَجّاجِ القُشَيريُّ المتوفّى ٢٦١، له كتـابُ الصَّحِيحِ المشهور، والمرادُ بِالصَّحِيحَينِ في كَلاْمِهِم هذا وصَحِيحُ البُخاريّ.

٢٥ - الحافظ يُوسُفُ بنُ يَعقوبَ بنِ شَيْبَةَ الْمُتَّوَفّى ٢٦٢، لَهُ المُسْنَدُ الكَبِيرِ.

٢٦ عَمَارُ بِنُ رَجاءٍ أبي ياسِرِ الأَسْتَرابادِيُّ التّغْلِبيُّ المتوفّى ٢٦٧، له مُسْنَدٌ.

٢٧ - أبوداود سليمانُ بنُ الأشعَثِ السِّجِسْتانيُّ المُتَوفَى ٢٧٥، لَهُ كِتابُ السُّنَن أَحَدِالصِّحاح السِّتَّةِ.

٢٨ عــمدُبنُ يَزِيدَ بنِ ماجَةَ القَزوِينيُّ المُتَوفِّى سَنَةَ ٢٧٣، له كِتابُ السُّنَنِ
 مَشْهورٌ.

٢٩ - أبوعَبدِ الرَّحمنِ بَقِيُّ بن مَخْلَدِ القُرْطَبِيُّ الحافِظُ الْمُتَوَفِّى ٢٧٦، له مُسْنَدُّ فِي الحَدِيثِ.

٣٠ - أبوعيسى مُحَمَّدُ بنُ عِيسى التِّرُمُّذِيُّ الْمَتَوَفَّى ٢٧٩، لَهُ كِتابُ السُّنَنِ الكَبيرِ أَحَدِالصِّحاح السَّتَّة.

٣١ – أبوسعيد عثمانُ بْنُ سَعِيدِ بنِ خالِدِ الشَّافِعِيِّ المتوفِّى ٢٨٠ لـه مُسْنَدُ كَبيرُ في الحديث.

٣٢-محمّدُ بنُ الفَرَجِ الأَزْرَقُ البَغْدَادِيُّ الْمُحَدِّثُ المَتوفِّى ٢٨٢، صاحبُ أبي عليٍّ الْمُحَسَيْنِ بن عَليٍّ الكَرابيسِيِّ.

٣٣ أبوبَكُر أَحَدُبنُ عَمْرٍ الشّيبانيُّ المتوفّى ٢٨٧ له مُسْنَدٌ يَحْتَوي خَسِينَ النَّفَ حَدِيثٍ.

٣٤ - مُحَمَّدُ بنُ غالِب بنن حَرْب أبوجَعف التَّمَّارُ البَصْريُّ المُتَوَفَّى ٢٨٣ وَيَعْ أَبِي نُعَيْم فَضل بنِ ذَكَيْنِ وَعَفَانَ بنِ مُسْلم وَطَبَقَيِّهِا ولَهُ كِتابُ.

٣٥ - الحسنُ بنُ سفيان الفَسَوي المتوفّى ٣٥٣ له مُسْنَدُ في الحَدِيثِ.

٣٦ أبوعَبدِ الرَّحنِ أَحدُبنُ شُعَيْبِ بنِ عَلِيٍّ النَّسائيُّ المُتَوَفِّى ٣٠٤ حَدُأُر بابِ السُّنِ الأربعةِ.

٣٧ - مُصْعَبُ بنُ المِقدامِ الخَنْعَميُّ الكوفيُّ المحدِّثُ قال ابنُ حَجَرفي تهذيبِ للسَّديبِ: قال أحمدُ بنُ حنبلِ رأيتُ لَه كِتاباً فإذا هوكَثيِرُ الخَطَأ ثمَّ نظَرْتُ في حَدِيثِهِ

فإذاهِي مُتَقارِبَهُ عَنِ التُّوريِّ.

٣٨ - العبَّاسُ بنُ حَدانَ الإصْبهانيُّ الحَنفيُّ أبوالفَضلِ المحدَّثُ لَهُ مُسْنَدٌ ذَكَرَهُ النَّ جَبَانَ فِي طَبَقاتِ المحدِّثِينَ وَتُوفِي سَنَةَ ٢٩٤.

٣٩ عَبْدُالله بنُ سُلَيْمانَ الحَضْرَميُّ الكوفي المُتَوَفِّى ٢٩٧ لُقَّبَ بِالمُطَيِّرِ، كُنْيَتُهُ أبوجعفر لَه مُسْنَدٌ وتارِيخٌ.

وَأَمَّا السَّقِصَاءُ كَلِهِم فيكُونُ مِنَ الْحَالَ الْآسْفَرايِنيُّ النَّيشابُوريُّ الْمُتَوَقِّى ٣١۶ له مُسْنَدُ يُسمَى مُسْنَدُ أَبِي عُوانَةً . هذه نُمَاذَج مِمَّن صَنَّفَ في الحديثِ كِتاباً في القرنِ الثاني والثالث، وأمّا اسْتِقصاءُ كلِهم فيكونُ مِنَ الحُال، وأمّا ذِكرُ جُلِهم فيضِينُ عَنهُ الجَالُ، فلا تَحِيصَ لنا في هذا الظَّرفِ الآذِكرُ بعضِهم بالإجمالِ، حوَّل اللهُ حالنا إلى أَحْسَنِ الحالِ.

تَذكِرُة:

اعلَمْ أَنَّ الفَرْقَ بِينَ المُسْنَدِ وَالسُّنَّنِ هُوَ أَنَّ الأُوَّلَ رُبِّبِ عَلَىٰ تَرتِيبِ الأَسْاءِ دُوْنَ رَعَايَةِ الأَسْاءِ . دُوْنَ رَعَايَةِ الأَسْاءِ . دُوْنَ رَعَايَةِ الأَسْاءِ .

فائدة:

## محمدون النَّـلا ثه الأولُ:

محمّدُ بنُ يعقوبَ أبوجعفرِ الكُلَّيْنيُ (ره) المُتَوفِّى ٣٢٨ صاحب الكافي. محمّد بن عليِّ بن الحسين بن موسى بن بابويه أبوجَعفر القمّيُّ (الصّدوق) (ره) المُتَوفِّى ٣٨١ صاحب «الفقيه» •

عُمِّدُبنُ الحَسَنِ الطُّوسيُّ أبوجعفر الملقّبُ بشيخ الطَّائفةِ (ره) المتوفّى ٤٦٠ صاحبُ التَّهذيبِ والإسْتِبصارِ.

#### محمدون التَّلا نَّهُ الأُخَرُ:

محمّد مُحسِّن المَلَقَّبُ بِالفَيْضِ القاسانيّ (ره) مُوَّلَثُ الوافي المُتَوَفِّى ١٠٩١ محمّدُ بن الحسن الحرّ العامِليّ (ره) المتوفّى ١١٠٤ صاحِبُ تَفْصِيلِ وَسائِل الشّيعَةِ. محمد باقر بن محمّد تَقيّ المجلسيُّ (ره) المتوفّى ١١١٠ صاحب بحار الانوار. بسمِه تعالى وله الحمد، والسّلام على عبادِه الّذِينَ اصْطَفى

أَمَّا لَعُدَ فَإِنَّ العُلَمَاءَ المُدَقِّقِينَ وَذُوي البصائِرِ فِي مَعْرِفَةِ أسرارِالشَّرِع المبينِ ذكروا لِدِرايَة الحديثِ وَ وِعايَتِه، وَفِقهِه وَرِعايَتِه أموراً مُهِمَّة، وذلك بَعدَالفَراغ مِنْ تَحَقِيقِ مَنْ لَدُه وَتَعْيِنِ مَبلغِ الاعتمادِ عليه. فَيَجِبُ عَلَى الباحِثِ عِرفانُ تِلكَ الأمورِ العِظام، والالتزامُ بها، لِفَهْم المرادِ ودَركِ المَغزى مِنَ الكَلامِ.

و الفِقهُ في اللّغة هوالعِلمُ بِالشّيُ و الفهمُ و الفِطنةُ له، و فَقِه - كَعَلِمَ -: فَهِمَ، وَكَكَرُمَ: صارَالفِقهُ له سَجِيّةً، و في العُرف: الوقوفُ عَلَى المَعنى الخَفي يَتَعلَقُ به الحُكمُ، أو التَّوصُلُ بِعِلمٍ شاهِدٍ إلى عِلمٍ غائِبٍ بمعنى الخَفي يَتَعلَقُ به الحُكمُ، أو التَّوصُلُ بِعِلمٍ شاهِدٍ إلى عِلمٍ غائِبٍ بمعنى أنه تعقّل و عُثورٌ يَعقُبُ الإحساسَ و الشُّعورَ. (أبوالبقاء)

رَوَى الصَّدوق -رَحِمَ اللهُ في مَعاني الأخبارِ مُسْنَداً «عَن أبي عَبدِالله عليه السّلام، عن أبيه عليه السّلام قال له: يا بُنيَّ اعْرِفْ مَنازِلَ الشَّيعَةِ عَلَى قَدْرِ رِوَايتهم وَمَعرِفَتِهم، فإنَّ المعرفة هي الدّراية لِلرِّواية، وبالدّراياتِ لِلرِّواياتِ يَعلُوالمؤمنُ إلى أقصى درجاتِ الإيمان، إنِّي نظرتُ في كتابٍ لِعليً عليه السّلام فَوَجَدْتُ في الكتابِ: أنَّ قِيمَة كلِّ امْرِء وقدرَه مَعرِفَتُه، إنَّ الله تَعالى يُحاسِبُ النّاسَ عَلى قَدرِما آتاهُمْ مِنَ العُقُولِ في دارالدُّنيا».

فأول هذه الأمور: عَرْضُ مُحتواهُ عَلَى الكِتابِ العَزيز «الّذي لأيَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلامِنْ خَلْفِه تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميدٍ» فإن لم يُوجَدُ فِيهِ، فَعَلَى السَّنَّةِ المَقْطُوعَةِ، وذلك لئلاّ يخالِفَهما.

رَوَى الكُلَينيُّ - رحمه الله - في الصَّحِيحِ «عن أبي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السّلامُ قال: خَطَبَ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله مِنى فَقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ماجاءَكُمْ عَني يُوافِقُ كَتَابَ اللهِ فَلَمْ أَقلُه».

وفي أمالي الشَّيخ - رَّحِمَهُ اللهُ - مُسْنَداً «عَن جابِرٍ الجُعْفيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ على السَّيخ اللهُ ع عليه السّلام قال: دَخَلناعَلَيهِ وَنَحَنُ جَماعَةٌ بَعَدَماقَضَيْنا نُسُكَنا - إِلَىٰ أَنْ قالَ: - قالَ: انْظُرُ واأَمْرُنا وماجاءَ كم عَنّا، فإن وَجَدْتُمُوهُ لِلقرآن مُوافِقاً فَخُذُوابِه، وإن لم تَجِدُوهُ مُوافقاً فَرُدُّوه، وإنِ اشتَبَهَ الأمرُعليكم فَقِفواعِندُه – الخبر».

فَكُمْ مِنْ حَدِيثٍ صَحيحٍ أوحَسَنٍ أوموثَّقٍ يُخالِفُ مَدْلُولُه حُكمَ الكِتابِ أوالسُّنَةِ أوكِلَيها، وذلِكَ لِعَدمِ كُونِ الرُّواةِ مَعصُومينَ عَنِ الخَطْأِ وَالسَّهوِ والنَّسيانِ ولوكانوا في العَظَمةِ وَالجَلالَةِ وَالإيمانِ في أَسْنَى المقامِ.

فَمِمّا يُخالفُ ظاهرُهُ حُكمَ الكتابِ بَلِ السُّنَةِ المَقْطوعَةِ، مارَ واهُ الصدوقُ والكُلينيُ في الدِّياتِ بابَ مَنْ خَطَاؤُه عَمْدٌ، بِإسنادِ صَحيح «عَن أبي بصينٍ عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سُئِلَ عن غلامٍ لم يُدرِك وَامْرأةٍ قَتَلارَجلاً خَطاً ؟ فقال: إنَّ خَطَأالمرأة والغلامِ عَمْدٌ، فَإِنْ أحبُ أولياءُ المقتولِ أن يَقْتلوهُما، قَتلُوهُما وَيؤدُ وإلى أولياءِ الغلامِ الغلامِ خسةَ الآفِ درهم، وَإِنْ أحبُوا أَن يَقتلوا الغلام، قَتلوه وتَرُدُّ المرأة إلى أولياءِ الغلامِ رُبْعَ الدِّية، وإِنْ أحبَّ أولياءُ المَقتول أَنْ يَقتلُوا المَرْأة، قَتلُوها ويردُّ الغلام على أولياءِ المرأة رُبْعَ الدِّية، وإنْ أحبَّ أولياءُ المَقتول أَنْ يَقتلُوا المَرْأة، قَتلُوها ويردُّ الغلام على أولياءِ المرأة رُبْعَ الدِّية، وعلى الرأة نصفُ الدِّية».

وهذا كَماتَرى جَعَلَ خَطأَ المرأة والغُلامِ الّذِي لَمْ يُدرِك بِعْدُ، عَمْداً خِلافاً لِلْكِتابِ حِيثُ يقُولُ: «وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مؤمِنةٍ، ودِيَةٌ مسَلّمَةٌ إلى أهلِه إلاّ أن يَصَدّقوا — الآية»، وخِلافاً للسُّنَةِ حَيثُ جَعَلَتْ عَمدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ.

وَ «عَنهُ، عَن أَبِي أَيُوبَ، عَنْ ضُرَيسِ الكُناسِيِّ قال: سألتُ أباعبدالله عليه السّلام عَن امرأة وعبدقتلا رَجلاً خطأً فقال: إنَّ خطأ المرأة والعبد مثلُ العَمْد، فإن أَحَبَّ أُولِياءُ المَقتول أَن يَقتلُوهُما قَتلُوهُما، فإن كانَ قِيمَةُ العبدِ أكثرَ مِن خَسةِ آلاف درهم فليردُّوا إلى سَيِّد العَبدِ ما يَفضُلُ بَعدَ خَمْسَةِ آلافِ درهم، وإن أَحَبُواأَن يَقْتلواالمرأة مُ فليردُّوا إلى سَيِّد العَبد، أَخَذوا إلا أَن يكونَ قيمتُه أكثرَ مِنْ خَستةِ آلافِ درهم فليردُّوا عَلى مولى العبد ما يفضُلُ بَعد خَمْسةِ آلافٍ ويَأخذُوا لعبدأويفتديه سَيِّدُه، وإن كانت قِيمةُ العبدأقل مِنْ خَسةِ آلافِ درهم فليسَ هُمُ إلا العبدأي رواه الكليني واللفظ له، والصدوقُ بِأدنى اخْتلافٍ في بعضِ أَلفاظِه، ورواه الشّيخُ في الاستبصار، وروى خَبرَ أي بصيرٍ المُتقدّم بَعْدَهُ وقالَ: «قَدْأُوردْتُ هَا تَينِ الرّوايَتَيْنِ لِماتضَمَّنا مِنْ أَحكام أَي بصيرٍ المُتقدّم بَعْدَهُ وقالَ: «قَدْأُوردْتُ هَا تَينِ الرّوايَتِيْنِ لِماتضَمَّنا مِنْ أَحكام قَتلِ العَمدِ، فأمّا قُولُهُ في خَبَرِ الكُناسِيِّ: «إنَّ خَطأ المَرأةِ والعَبدِعَمدٌ» و في رواية أي بصيرٍ قَتلِ العَمدِ، فأمّا قُولُهُ في خَبَرِ الكُناسِيِّ: «إنَّ خَطأ المَرأةِ والعَبدِعَمدٌ» وفي رواية أي بصيرٍ قَتلِ العَمدِ، فأمّا قُولُهُ في خَبَرِ الكُناسِيِّ: «إنَّ خَطأ المَرأةِ والعَبدِعَمدٌ»

«إِنَّ خَطَأَالُرَأَةَ وَالْعُلامِ عَمْدٌ» فَهُوَ عُالِفٌ لِقُولِ اللهِ تعَالَى، لِأَنَّ اللهَ عَرُوجلَّ حَكَمَ في قتلِ الْخَطَأُ بِاللَّذِية دُونَ القَوَدِ، ولا يجوزُ أن يكونَ الخطأُ عَمداً، كمالا يجوزُ أن يكونَ العَمدُ خَطاً الآمِمن ليسَ مِكلّف، مِثلُ الجَانين وَمَن ليسَ بعاقلٍ مِثلُ الصِّبيانِ، وَأَيضاً أُورَدُنَا في كتابِ التهذيبِ ما يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَبدَ إذا قَتَلَ خَطأَ سُلِّمَ إلى أولياءِ المقتولِ أُو يَفتَدِيهِ في كتابِ التهذيبِ ما يدُلُّ عَلَى أَنَّ العَبدَ إذا قَتَلَ خَطأَ سُلِّمَ إلى أولياءِ المقتولِ أُو يَفتَدِيهِ مَولاهُ وليسَ هَلُهُ مَتَلُه، وكذليكَ قدَبيتنا أَنَّ الصَّبيّ إذا لم يبلغ فإنَّ عَمدَه وخطأه يَجِبُ في اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمدَه عَمده المنابعة الما المَولية إلَّ خَطأه عَمد اللهِ اللهِ اللهُ ال

سَنَدُ الخَبرَينِ صَحِيعٌ وَرِجالُهُ مُعَدُبنُ يِحِيىَ العطارُ الأَشْعَرِيُّ وَهُوَ مَن الشَّيوخ الأجلاء، وكذا شيخُه أحمدُ بنُ محمّد بنِ عِيسَى الأَشْعَريُّ وَهُو شَيخُ القمّيْينَ وَوَجُههُم والحسنُ بنُ محبوبٍ كانَ من أصحابِ الإجماع، وهشامُ بنُ سالم الجوالية في رُقَةٌ نِقَةٌ نِقَةٌ مِنْ أصحابِ أبي عَبدالله وأبي الحسن موسى عليه ما السَّلامُ كما في «جش» و «صه» وأيضا أصحاب أبي عَبدالله وأبي الحسن موسى عليه ما السَّلامُ كما في «جش» و «صه» و أبراهيمُ بنُ عثمان أبوأ يُوبَ الحرَّاز ثِقَةٌ كَبيرُ المَنْزِلَة مِن أصحابِ الإمامينِ عليه ما السَّلامُ على ما في «جش» و «صه» و «كش» و «ست» المن ما في «جش» و «صه» و «كش» و «ست» المن عليه ما السَّلامُ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ ما السَّلامُ السَّلامُ المن عليه ما السَّلامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلِي السَّلَامُ السَّلَالسَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَ

ورَوَى الحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ إِسْنادِه إلى الصّادقِ عَلَيهِ السَّلامِ (عَنِ الحَسَنِ بِنظَرِيفٍ، عَنْ ابن عُلوانَ، عَن جَعفر، عَنْ أبيه عَلَيهِ ما السّلام قال: قرأتُ في كتابِ علي عليه السّلام أنّه قال: في حديثٍ له: في اجاءً كم عَتي مِنْ حَدِيثٍ وافَقَ كِتابَ اللهِ فَلُوحَدِيثِ، وَأَمّا ما خالَفَ كِتابَ اللهِ فَلَيسَ مِنْ حَدِيثِ».

ثانيها: التّحقِيقُ وَالفَحْصُ عَن مَورِدِ صُدورِهِ، ومالَهُ مَدْخَلٌ في فَهمِ مَدلُولهِ. فلندكر لذلك مِثْالَينِ:

١- قولُ النّبيّ صلّى الله عَلَيه وآله لأَصْحابِه - عَلى ما حَكَاه القَوْمُ -: «مَن بَشَرني بِخروجِ آذار، فَلَهُ الجَنّةُ » ظاهِرُه الإطلاقُ، ومَفهومُه كَراهَتُه صَلّى الله عليه وآله لهذا الشّهر وكونُه فيه، فا نتظَر خُروجِه، فلذا ضمِنَ لِلمُبشّر بخروجِهِ الجَنّة.

لكن أُصلُ الخبركما في معاني الأخبار للصدوق \_رحمه الله\_ هكذامُسنَداً عن

<sup>(</sup>١) الرموز بالترتيب لفهرس النجاشي وخلاصة العلامة، واختيار رجال الكشي، وفهرست الشيخ ــرضوان الله تعالى عليهم ــ.

ابن عبّاسِ «قال: كَانَ النّبيُ صَلّى اللهُ عَلَيهُ وَالهُ وَسَلّم ذاتَ يَوْمٍ فِي مَسجِدِ «قبا» وَعِندَهُ نَفرٌ مِنْ أَصْحابِه، فقالَ: أوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيكُمُ السّاعَةَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الجَنّةِ، فَلَمّاسَمِعُوا ذلِكَ قامَ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَخَرَجُوا، وَكُلُّ واحِدِمِنْهُمْ يُحِبُ أَنْ يعَودَ لِيكونَ أَوْلَ داخِل، فَيَسْتَوجِبَ الجَنّة، فَعَلمَ النّبيُ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ ذلكَ مِنْهُمْ فقالَ مِنْ بَقِي عِندَهُ مِنْ أَصْحابِهِ: إنّهُ سَيدْخُلُ عَلَيْكُمْ جَمَاعَةٌ يَسْتَبِقُونَ، فَنَ بَشَرني بِخُرُوجٍ «آذار» فَلَهُ الجَنّةُ، فَعادَ القَوْمُ وَدَخَلُوا، وَمَعَهُمْ أَبُوذَرِّ وَرَخِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ هَمْ: فِي أَيِّ شَهْرِ غَنْ فَلَهُ اللّهُ عَنْهُ مِنَا اللهُ هُورِ الرَّو مِيّةِ؟ فقالَ أَبُوذَرِّ: قَدْخَرَجَ آذارُ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ عَلَيهِ السَّلاَمُ: مَنْ الشَّهُورِ الرَّو مِيَّةِ؟ فقالَ أَبُوذَرِّ: قَدْخَرَجَ آذارُ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ عَلَيهِ السَّلامُ: فَدْعَلَمْ قَوْمِي أَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنّةِ وَلَا عَلَيهِ السَّلامُ: والخَدِول الرَّو مِيَّةِ؟ فقالَ أَبُوذَرِّ: قَدْخَرَجَ آذارُ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ عَلَيهِ السَّلامُ: والخَدِول الرَّولِ مِيَّةِ؟ فقالَ أَبُوذَرِّ: قَدْخَرَجَ آذارُ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ عَلَيهِ السَّلامُ: اللهُ عَلَيهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُؤْرِدِ مِنْ أَنْ يَعْلَمُ قَوْمِي أَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الجَنّةِ وَلَا عَلَيهِ السَّلامُ: والخَدْ مِنْ أَنْ يَعْلَمُ قَوْمِي أَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الجَنّةِ واللّهُ عَلَهُ مِنْ أَنْ يَعْلَمُ قَوْمِي أَنَّكَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الجَنّةِ وَالْ مَنْ الشَّهُ وَلَوْمَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَقُولُ الْمَلْولُ الْمَعْمُ أَوْمُ الْمَالِقُولُ الْمُعْوِلُ الْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِ اللهُ الْمَالَ عَلَيْهُ الْمَالَةُ وَلَ مَنْ السَّالِ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللهُ الْمُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمَالِقُولُ السَالِقُولُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالَا الْمَالَ الْمَالَا الْمَالِقُولُ الْمَالِلَةُ الْمَالَا الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُولُ الْمُ

وَهُوَكُماتَرِيْ لارَبْطَ لَه بِما هُوَالْمُتَبَادِرُ مِنْ مَعناهُ فِي اللَّفْظِ الأُوَّلِ .

٢ مارَوا ه الكُلين بإسناده عَنْ مُحمّد بن مُسلِم «عَنْ أَبي جَعفَر الباقرِ عَلَيهِ السَّلامُ انَّهُ قالَ: في كِتابِ عَلي عَليهِ السَّلامُ: إنَّ الولدَلا يَأْخُذُ مِنْ مالِ والدِه شَيْئاً الآباذنِه، وَالوَالدُ يَا خُدُ مِنْ مالِ ابْنِه ماشاء ً إلى وَذَكَرا نَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيه وَآلِه قالَ لِرَجُل: أَنْتَ وَمالُكَ لِأَبيك».

والأَصلُ فيهِ كَمارَواهُ هُوَ وَالصَّدوقُ في المَعاني «عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ أَنّه سُئلَ ما يَحِلُ لِلرَّجُلِ مِنْ مالِ وَلَدِه؟ قالَ: قوتُهُ بِغَيرِسَرَفٍ إِذَا اضْطرَ إِلَيهِ، قالَ السَّائِلُ: فَقَولُ رَسولِ اللهِ: أَنْتَ ومالُكَ لأَبسيكَ؟ فَقالَ: جاء رَجُلُ بِأَبسيهِ إلى النَّبيِّ فَقَولُ رَسولِ اللهِ: أَنْتَ ومالُكَ لأَبسيكَ؟ فَقالَ: جاء رَجُلُ بِأَبسيهِ إلى النَّبيِّ صَلّى الله عليه وآله، فقال: يارسُولَ اللهِ هذاأبي وَقَدظَلمني مِيراثي مِنْ أَمِي، فَأَخْبَرَالأَبُ النَّبيِّ صَلّى الله عَليه وآله أَنْهُ قَدْأَنفَقَهُ عَليه وَعَلى نَفْسِه، فَقالَ: أَنْتَ وَمالُكَ لِأَبيكَ، وَلَم يَكُنْ عِندَالرَّجلِ شَيْءٌ، أَفكانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَليهِ وآله يَجِسُ الأَب لِلإبنِ».

فَهذَا الخَبَرُ بِظا هِرِهِ تَوْضِيحُ معَنيٰ مارُوي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السّلام وَيُكشِفُ عَنْ مَدْ لُولهِ.

ثَالِثُهَا: النَّظَرُ فِي كَونِهِ لِفَظَ المَعَصُومِ عَلَيهِ السَّلامُ، أُونُقِلَ بلَفظِ آخَرَ، وذلكَ يَستَلزِمُ التَّتَبُعَ النَّامَّ، وَلْنَذْكُرُ أَمْثِلَهُ لِمَانُقِلَ بِالمَعنَىٰ وَاشْتَهْرَ بِلَفْظِ المَنقُولِ دُونَ الأَصْلِ، وَرُبَمَا كَانَ

<sup>(</sup>١)شهر بعد شباط وقبل نيسان.

الأَصْلُ آبياً عن معنى اللّفظِ المنقولِ. فنها:

رسال المُسلَّماتِ عن أَدْبِينَ المتأخّرينَ مِنْ أَرْبابِ التَّأليفِ وَأُرسَلُوهُ إِرْسالَ المُسلَّماتِ عن أَي عَبداللهِ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ قالَ: «مِدادُ العُلماءِ أَفْضَلُ مِن دِماءِ الشّهداء» ويُفضِّلونَ بذلك مِدادَ المُصَنِفِينَ عَلَى الّذِينَ كَانُوا في دمائِهِمْ في سَبيلِ الحَقِّ مُتَشَجِّطينَ؛ وَلٰكِنَّ بذلكَ مِدادَ المُصَنِفِينَ عَلَى النّذِينَ كَانُوا في دمائِهِمْ في سَبيلِ الحَقِّ مُتَشَجِّطينَ؛ وَلٰكِنَّ الأَصْلَ فيه عَلَى مارواه الصَّدُوقُ في الفقيه بالرَّقم ٣٥٨٥، والأمالي في المجلِسِ الثاني مُسْنَداً عَنْ مُدرِكِ بنِ عَبدِ الرَّحن عَنهُ عَليهِ السَّلامُ أَنَّهُ قالَ: «إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ جَمَعَ اللهُ عَرَوجَلُ النَّاسَ في صَعِيدٍ واحِدٍ، وَ وُضِعَتِ المَوازِينُ، فَتُوزَنُ دِماءُ الشُّهداءِ مَعَ مِدادِ العُلماءِ في رَجْحُ مِدادُ العُلماء عَلى دِماء الشَّهداء».

فَهذا كَماهُ وَالظّاهِ لَا يُفَضّلُ المِدادَ عَلَى الدّماءِ، بَل يُخْبِرُ عَن حقيقةٍ رُبَاياً هَلُ عَنَا الغَافِلُ، وَهِيَ أَنَّ الْحَابِرَ الّتِي كُتِبَتْ بِهَ العُلومُ وَالمعارفُ ونُشِرَتُ فِي الدَّعوةِ إِلَى التَّوحيدِ وَقبولِ دِينِ اللهِ عَزْوَجلً كَانَتْ بِالقِياسِ إلى الدِّماءِ الَّتِي أُهْرِيقَتْ فِي سَبيلِ الحَقِ أَرْجَحُ وَقبولِ دِينِ اللهِ عَزْوَجلً كَانَتْ بِالقِياسِ إلى الدِّمَاءِ الَّتِي أُهْرِيقَتْ فِي سَبيلِ الحَقِ أَرْجَحُ وَقبولِ دِينِ اللهِ عَزْوَجلً كَانَتْ بِالْعَابِرِ وَالأَقلامِ وَالْأَقلامِ وَأَنْقَلُ وَزْناً، ومَفْهُومُ الخَبْرِ: أَنَّ الدَّعْوَةَ الإلهية أَكْثَرُنَشْرِها كَانَتْ بِالْحَابِرِ وَالأَقلامِ بَاتِيانِ الحُبَعِ وَالثُربانِ، وَأَينَ هذا المَعنى مِن اللَّفْظِ بَاتِيانِ الحُبَعِ وَالبُرهانِ، لابِالشَّهادَةِ وَإِيثارِ المُهَجِ وَالقُربانِ، وَأَينَ هذا المَعنى مِن اللَّفْظِ المَنْقُولِ.

٢- رَوَى الصّدوقُ - رَحِمَهُ اللهُ - في السفَ قييه بِالرَّقِم ٧١٩ في بابِ فَضَلِ المَسَاجِدِ: «وَسُئِلَ الصَّادِقُ عَلَيه ِالسَّلامُ عَنِ الوُقُوفِ عَلَى المَسَاجِدِ، فَقَالَ: لأيجَوزُ، فَإِنَّ الْجَوْسَ أُوقَفُوا عَلَىٰ بُيوتِ النَّارِ».

وقال الفَيْضُ -رَحِمُهُ اللهُ ـ: «المُستَفادُ مِنَ الحَبرِ تَعلِيلُ المَنعِ بِالتَّشَبِّهِ بِالجَوسِ، ولَعلَّ الأَصْلَ فيه خِفّةُ مَؤُونَةِ المَساجِدِ، وعَدَمُ افتقارِها إلى الوقفِ إذا بَنِيتَ كَما يَنبغي، وإنّا افتَقَرت إليه لِلتَّعدِي عَنْ حَدِّها».

أَقُولُ: وَالْأَصْلُ فِي الْحَبْرِ مِارَواه المؤلِّفُ فِي آخِرِ كِتْ اللهِ اللهِ وَقُفِ، وَالشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِمَا «عَنِ الْعَبّاسِ بِن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الصَّحَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ فَي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِمَا «عَنِ الْعَبّاسِ بِن عَامِرٍ، عَنْ أَبِي الصَّحَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيه السَّلامُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجِلُ اشتَرَىٰ دَاراً فَبقِيتُ عَرْصَةٌ فَبناها بِيَتَ غَلّهِ، أَتُوقَفُ عَلَيه السَّلامُ قَالَ: إِنَّ الجُوسَ أُوقِفُوا عَلَىٰ بَيْتِ النَّارِ».

وهذاكماترى ليستت فيه لفظة (الايجوزي) إنَّاهُ وما اسْتَنْبَطهُ الصَّدوقُ

\_عَلَيْهِ الرَّمْةُ وَلِذِا قَالَ المَولَ الْجَيْسِيُ \_رَحِمَهُ اللهُ\_: «عِبارَةُ الخَبَرِ مُحْتَمِلٌ لِلْجَوازِ بِأَنْ يَكُونَ المُرادُأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَوْسُ أَوْقَفُوا عَلَىٰ بَيْتِ النّارِ الباطِلِ، فَإِنَّهُمْ أَولَىٰ بِأَنْ يُوقِفُوا عَلَىٰ المَسْجِدِ الحَقِّ». وَفِي الْحَدِي عَنِ الشَّهِيدِ \_رَحِمَهُ اللهُ وَأَنَّهُ قَالَ فِي الذِّكُرَىٰ: «يُستَحَبُّ الوَقْفُ عَلَى المَسْاجِدِ لِتَوقّفِ بَقَاءِ عِمارَةٍ اللهِي هِيَ أَعْظَمُ مُرادِ الشَّارِعِ» ثُمَّ «يُستَحَبُّ الوَقْفُ عَلَى المَسْاجِدِ لِتَوقّفِ بَقَاءِ عِمارَةٍ اللهِي هِي أَعْظُمُ مُرادِ الشَّارِعِ» ثُمَّ (يُستَحَبُّ الوَقْفُ عَلَى المَسْاجِدِ لِتَوقّفِ بَقَاءِ عِمارَةٍ اللهِي هِي أَعْظُمُ مُرادِ الشَّارِعِ» ثُمَّ ذَكَرَ \_رَحِهُ اللهُ \_ خَبَرَ أَبِي الصَّحَارِيَّ وَفَهِمَ مِنْهُ كَالصَّدُوقِ عَدَمَ الجَوازِ، وقالَ: «أَجَابَ فَنَ الْخَبْرِبَعْضُ الأَصْحَابِ بِكُونِ الرِّوايةِ مُرْسَلَةً، وَبَإِمكَانِ الْحَمْلِ عَلَى مَاهُو مُحَرَّمُ فِيها كَالْخُذُوفَةِ وَالتَّصْوِيرِ».

وَالْحَقُ أَنَّ عِبَارَةَ الْخَبِرِ لا تَدُلُّ عَلَى النَّهْ يِ التَّحْرِيمِي وَعَدَمِ الجَوازِ ، بَلْ غَايةُ ما يُسْتَفَادُ مِنه الكَراهَةُ ، و وَجْهُها ظاهِرُ لا يُحتاجُ إلى البَيانِ ، وأَمّا إرْسالُ السَّندِ فَدْ فُوعُ لا يُحتاجُ إلى البَيانِ ، وأَمّا إرْسالُ السَّندِ فَدْ فُوعُ لا يَتَعْرِيقَ الصَّدُوقِ إلى عَبَاسِ بنِ عامِرِ القَصْبانيِ مَذْ كُورٌ فِي مَشِيخَةِ الفَقِيهِ ، وأَمّا الحَمْلُ عَلَى ما هُوَ مُحَرِّم فَلا وَجَه لَهُ.

٣- ما هُ وَالشَه هُورُ فِي الأَلْسِنَةِ وَبَعْضِ الرَّسائِلِ العَمَلِيَةِ فِي كُراهَةِ العُرْوُبَةِ وَالنَّهِي عَنِ النِّيَّ عَنِ النَّيِّ عَن النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَنَّهُ قَالَ: «النِّكاحُ سُنَّي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنْيي» وَلَم نَجِدْ هذَا اللَّفظِ فِي المَصَادِرِ مَهما تَتَبَّعنا ؛ وَالأَصْلُ فِيهِ مَارَ وَاه حَمّادبن سَلَمة، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ بنِ مَالِكِ «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحاب رَسولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَّرَ قَع النساء، وقالَ بَعضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلى فِراشٍ، وقالَ بَعضُهُمْ: أَصُومُ فَلا أَفطِرُ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيهِ وَآله وَسَلّمَ، فَحَمِدَ الله وَأَتْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: مابالُ أقوامٍ يقولُونَ كَذَا وكَذَا، وَلَا يَعْضُهُمْ: النسائيُ فِي سُنَيْ فَلِيسَ مِنِي». لكني أصلي وأنامُ وأصومُ وأفطِرُ، وأتزقِ النّساء، فمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِي». الْخَرَجَهُ النَّسائيُ فِي سُنَيْهِ. وَ (ثابتُ» هوثايتُ بنُ أَسْلَمَ البُنانِيُ أَحَدُ الأَعلام مِنْ أَهْل البَصْرَةِ.

وَأَخْرَجَهُ البُخارِيُّ فِي صَحِيحِه وَلَفْظُهُ هٰكَذا «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكاحَ».

وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مَعَ اخْتِلافِ الأَلْفَاظِ فِي بِادِي النَظَرِ واحِداً، لَكُنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ قَالَ: «نَضَرَاللهُ امْرَءاً سِمِعَ مِنّا حَدِيثاً فَحَفِظهُ حَتَّى يُبَلِّغَه غَيرَهُ، فَرُبَّ حامِلِ فِقهِ لَيْسَ بِفَقيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقهِ إِلَى مَنْ هُوَأَفقَهُ» ثَمْلا يخفى ما في اللفظِ المَنقولِ مِنْ إشمام الحَصْرِ دُونَ الأَصْلِ.

يَ الشَّيخَ في التَّذيبِ (أبوابِ الزِّياداتِ بابِ الأَحْداثِ المُوجِبةِ لِلطَّهَارَةِ تَحَتَ رَقَم ٢٧) بِسَنَدِ صَحِيحٍ «عَن محمّدِبنِ أَحمدَ بنِ يَحِيى، عَن يعقوبَ بنِ يَزِيدَ، للطَّهَارَةِ تَحَتَ رَقَم ٢٧) بِسَنَدِ صَحِيحٍ «عَن محمّدِبنِ أَحمدَ بنِ يَحيى، عَن يعقوبَ بنِ يَزِيدَ، عن ابنِ أَبِي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ قالَ: كانَ بنواسْرائِيلَ عن ابنِ أَبِي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ قالَ: كانَ بنواسْرائِيلَ إذا أصابَ أَحَدَهُم قَطْرة بُولٍ قَرضوا لُومَ هُمْ بِالمقارِيضِ، وقَدَّوسَّعَ الله عَليكُم بِأَوْسَعِ الله عَليكُم بِأَوْسَعِ الله عَليكُم بِأَوْسَعِ الله عَليكُم أَلماءَ طَهُوراً، فَانْظُرُواكَيْفَ تَكُونُونَ» مابينَ السَّاءِ والأَرْضِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الماءَ طَهُوراً، فَانْظُرُواكَيْفَ تَكُونُونَ» ورواه الصَّدوق في الفقيه تَحت رقم ١٣ بإسقاط سَنده.

وقالَ المولَى المُجَلِسيُّ \_رَحِمُهُ اللهُ \_: ﴿إِنَّ مَخْرَجَ البَوْلِ كَانَ مُسْتَثْنَى ۗ.

وقالَ الفَيضُ \_رَحِهُ اللهُ\_: «لَعَلَّ قَرْضَ بَنِي إسَّرائِيلَ خُوْمَهُمْ إِنَّهَا كَانَ مِنْ بَولٍ يَضِيبُ أَبْدَانَهُمْ مِنْ خَارِجٍ، لأَأَنَّ استِنجَاءَهَم مِنَ البَولِ كَانَ بقَرضِ خُومَهِمْ، فَإِنَّهُ يُولِ يَضِيبُ أَبْدَانَهُمْ كَانَتْ كَأَعَقَابِنَا لَمْ تَذَّمَ بِقَرضٍ يَوْدَي إِلَى انْقراضِ أَعضَائِهِم مَّدَةً يَسِيرَةً، وَكَأْنَ أَبِدَانَهُمْ كَانَتْ كَأَعقَابِنَا لَمْ تَقَرضٍ يَوْدَي إِلَى انقراضِ أَعضَائِهِم مَّدَةً يَسِيرَةً، وَكَأْنَ أَبِدَانَهُمْ كَانَتْ كَأَعقابِنَا لَمْ تَقَرضٍ يَسِيرٍ أُولَانَ مَعْفُواً عَنهُ، وَالعِلْمُ عِندَاللهِ، وَقُولُه: «كَيْفَ تَكُونُونَ» أَي كَيْفَ تَشكُرُونَ هذِهِ النِّعْمَةَ الجَسِيمَةَ والفَضلَ العَظيمَ».

لَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْخَبَرَ مَعَ صِحَّةِ سَندِهِ نُقِلَ بِالْمَعْنَى، وَالأَصْلُ فِيهِ كَمَا فِي الْحَكِيَّ عَنْ تَفْسِيرَ عَلِيِّ بِن إِبراهِم هٰكذا: «إِنَّ الرَّجُلِ مِنْ بَنِي إِسرائيلَ إِذَا أَصابَ شَيْاً مِنْ بَنِي إِسرائيلَ تَرَكُوهُ بَدَيهِ الْبَولِ، قَطَعُوهُ» وَالضَّميرُ المُفْرَدُ راجِع إِلَى الرَّجُلِ، يَعني أَنَّ بنِي إِسرائيلَ تَرَكُوهُ وَاعْتَزَلُواعَنهُ وَلَم يعاشِرُوهُ، أَومَنَعُوا دُخُولَه المَعْبَدَ فِي اليَومِ. وَبَعضُ الرُّاواةِ وَوَأَظُنُهُ وَاعْتَزَلُواعَنهُ وَلَم يعاشِرُوهُ، أَومَنَعُوا دُخُولَه المَعْبَدَ فِي اليَومِ. وَبَعضُ الرُّاواةِ وَأَظُنُهُ داودَبنَ فَرْقَدٍ وَرَعَمَ أَنَّ الضَّمِيرَ المُفرَدُ راجِعُ إِلَى البَدنِ أَي الجُزْءَ المُصابِ بِالبَولِ، فَنَقَلَهُ داودَبنَ فَرْقَدٍ وَرَعَمَ أَنَّ الصَّمِيرَ المُفرَدُ راجِعُ إِلَى البَدنِ أَي الجُزْءُ المُصابِ بِالبَولِ، فَنَقَلَهُ بِالمَعنى، فصارَدُ لِكَ مُوجِباً لِتَحَيُّرُ البَاحِثِ عَن مَعناه، غَيرَأَنَّ اليَهودَ كَذَّبُوا الخَبَرَ، وقالُوا بِعلني، فصارَدُ لِكَ مُوجِباً لِتَحَيُّرُ البَاحِثِ عَن مَعناه، غَيرَأَنَّ اليَهودَ كَذَّبُوا الخَبَرَ، وقالُوا بِعَدَم هذا الحُكمِ فِي مَدْهَ بِهم، وأَمَا القَطْعُ بَعني الْمِجرانِ والإبعادِ أُوالْمِاعِدَةَ فَلَمْ يُنكِرُوه، وَمَثُلُهُ مَعْرُوفٌ فِي شَرِيعَتِهم كَمَا فِي قُولِهِ تَعالى حِكايَةً: «إِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَن تَقُولَ لا مِسْاسَ» في قصّةِ السّامريُّ.

وقديكونُ الخبرُ وَرَدَ بِأَلْفَاظٍ مُحْتَلْفَةٍ لَكُنْ كُلُّهَايُفِيدُ مَعْنَى وَاحِداً مثلُ مَارَ وَاهُ الشَّيخ فِي زَكَاةِ التَّهْذِيبِ بِالرَّقِم ٢٠٠ بإسنادِه «عَنْ محمّدِ بنِ سِنانٍ، عَنِ ابنِ مُسْكَانَ،

عن يزيد بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لأ».

وَبِالرَّقِمِ ٢٠٢ بِإِسنادِه «عَن عَلَى بِن مَهزيارَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بِنِ سَهْلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِسْماعِيلَ بِنِ سَهْلٍ، عَنْ خَمَّادٍ، عَنْ حَريزٍ، عن يزيدَبنِ فَرقَدِ عن أَبِي عَبْدِالله عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَكَاةَ فَلَيسَ عَلَيهِ فِطرَةً لَا الخَبر».

وَ رَونَى بِإِسنادِهِ، عن سَعدِ بن عبدِ اللهِ، عن أبي جعفرٍ، عن عليّ بن الحَكمِ، عن أبانِ بنِ عُثمانَ، عن يَزيدَ بنِ فَرقَدِ النَّهديّ قال: سألتُ أباعبدالله عليه السّلام عن رَجُلٍ يَقْبَلُ الزّكاة، هَلَ عَلَيهِ صَدَقَةُ الفِطْرَة؟ قال: لا» فَكُلّها مَعَ اتّحادِ الرَّاوي واختلافِ اللّفظ يَدُلُ على مَدلُولٍ واحدٍ هوعَدَمُ وجوبِ الفِطرة عَلىٰ مَن يَسْتَجِقُ الزّكاة، لكن مع وجودِ ذلك لا يَجوزُ الأَخْذُ بِمَفَهُومِ أَحَدِ أَلْفَاظِهِ إِذَا كَانَ مُعَايِراً لِغَيرِهِ لِعدَمِ مَعلومية الأصل فيها.

رَابِعُها: الدِّقَةُ فِي كُونِهِ مَحْمُولاً عَلَى ظاهِرِهِ، أَوِالْمُرادُ شَيْءَ آخَرُ، وَيَكُونُ مِنَ المُتَشابِهِ، مَثَلاً «فَيْحُ جَهَنَّمَ» في حديث ثابت بن قيس، عَنْ أبي مُوسى - مَرْفوعاً - عَن المُتَشابِهِ، مَثَلاً «فَيْحُ جَهَنَّمَ» في حديث ثابت بن قيس، عَنْ أبي مُوسى - مَرْفوعاً - عَن المُرِّفوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّمِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

هَلَ مُمِلَ عَلَى ظاهِرِه بِمَعنىٰ أَنَّ سُطُوعَ الْحَرِّ فِي الظَّهِيرَةِ كَانَ مِنَ غَلَيانِ نارِجَهَنَّمَ، أوخَرَجَ مَغرَجَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيل، أي كأنَّه نارُجَهَنَّمَ في حَرِّها.

وَكُمْ مِنْ كَلامِ صَدَّرَ مِنْ قائِلِها كِنالَيةً، لايريد بِهِ الظَّاهِرَ، وَللْمُخَاطَب أَنْ يُمَيِّزَ المُرادَ بِذُكَائِه، فَنْ طَرِيقِ المِثال:

١- مارَواهُ الصَّدوقُ في «مَعاني الأَخْبارِ» بِسَند «عَنْ أَي عَبداللهِ عَلَيهِ السَّلامْ ، قالَ: أَتَى النَّبيَّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ أَعرابيٌّ ، فقال لهُ: أَلَسْتَ خَيرَنا أَباً وَأُمّاً ، وَأَكرَمَنا عَقِباً ، وَرَئِيسَنا في الجاهِليَّةِ وَالإسْلامِ ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ وَأُمّا اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ ، وَقالَ: يا أَعْرابيُ كَمْ دُونَ لِسانِكَ مِنْ حِجابٍ ؟ قالَ: اثْنانِ: شَفَتانِ وأَسْنانٌ ، فقالَ النَّبيُ : فَاكانَ في أَحَدِ هذَينِ ما يَرُدُّ عَناغَرْبَ لِسانِكَ هذا؟ أَما إِنَهُ لَمُ يُعْظَ أَحَدٌ في دُنياهُ شَيْئاً هُوَ أَضَرُّلَهُ في آخِرَتِهِ مِنْ طَلاقَةِ لِسانِه، ياعَلَيُ قَمْ إِنَهُ لَمُ يُعْظَ أَحَدٌ في دُنياهُ شَيْئاً هُوَ أَضَرُّلَهُ في آخِرَتِهِ مِنْ طَلاقَةِ لِسانِه، ياعَلَيُ قَمْ

فَاقُطَعُ لِسانَه، فظنَّ النَّاسُ أنَّه يَقَطَعُ لِسانَه، فَأَعطاهُ دَراهِمَ».

عَلِمَ عَلَيهِ السَّلامُ مُرادُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَالفَوْمُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُرِيدُ قَطْعَ لِسانِهِ بِالآلةِ مَعَ كُونِهم مِنَ العَرَبِ.

٧— مار واه الطَّبرانيُ وَالْخطيب في التّارِيخ وَابنُ عَدِيٍّ في الكَامِلِ بأَسانِيدِهِمْ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيهِ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ و

وَالْحَقُّ فِي ذَلِكَ مَارَواهُ الصَّدوقُ \_رَحِهُ اللهُ \_ «عَنِ الصَّادِقِ عَلَيهِ السَّلامُ وَالَّذِ «مِنْ سَعَادَةِ اللَّهِ خِفّهُ عارِضَيهِ»: وما في هذا مِنَ السَّعادَةِ ؟ إِنَّمَ السَّعادَةُ خِفَّةُ مَا ضِغَيْهِ بِالتَّسِيح». والماضِغان: الحَنكان، والظاهِرُ أَنَّ المُرادَ بِخِفَّتِهَا بِالتَّسبيح، سُهُولَةُ الذِّكْرِ عَلَيها، فَالمَعنى عَلى ماقالَهُ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّ مِنْ سَعادَةِ الرَّجلِ أَنْ يَسْهَلَ عَلَيهِ الذِّكْرُ وَعَلَيها، فَالمَعنى عَلى ماقالَهُ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّ مِنْ سَعادَةِ الرَّجلِ أَنْ يَسْهَلَ عَلَيهِ الذِّكْرُ وَعَلَيها، فَالمَعنى عَلى ماقالَهُ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّ مِنْ سَعادَةِ الرَّجلِ أَنْ يَسْهَلَ عَلَيهِ الذِّكْرُ وَعَلَيها اللَّهُ وَرادِ، فَيُكْثِرُمِنها.

٣- رَوى الصَّدُوقُ -رَحِهُ اللهُ فَ الفَّ قِيدِهِ تَحْدَ اللَّهُ وَالْفَ قَيهِ تَحْدَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَآيةُ التَّطهيرُ تُو يَدُأُصلَ الإستثِناء كُما هُوَالظَّاهِر.

عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله قالَ لِزَوْجَاتِهِ يَوْماً: «أَسْرَعُكُنَ اللهُ عَلَيهِ وَآله قالَ لِزَوْجَاتِهِ يَوْماً: «أَسْرَعُكُنَ اللهَ عَلَيْهُ وَآله قالَ لِزَوْجَاتِهِ يَوْماً: «أَسْرَعُكُنَ يَداً، ولْكِنَّ الّتِي كَانَتُ الْمُولُكُنَّ يَداً، ولْكِنَ التِي كَانَتُ أَسْرَعَهُ نَ لِحَافاً بِالنَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه هِي زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَذَلِكَ لِأَنّها كَانَتْ أَكْثَرُهُنَّ صَدَقَةً وَ فَالْمُرَادُ أَطْوَهُنَّ يَداً بِالإعطاء.

۵ فقال: «مَنْ أَي عَبدِاللهِ النَّهِيكِيِّ «عَنْ أَبِي عَبدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَثْلَ مِثَالاً أَوِاقْتَنَىٰ كَلْباً فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الإسلامِ، فَقِيلَ لَهُ: هَلَكَ إِذاً كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ! فَقَالَ: لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبتُمْ، إِنَّما عَنَيْتُ بِقَولِى: «مَنْ مَثَلَ مِثَالاً» مَنْ نَصَب دِيناً فَقَالَ: لَيْسَ حَيْثُ دُهَبتُمْ، إِنَّما عَنَيْتُ بِقَولِى: «مَنْ اقْتَىٰ كَلْباً» عَنَيْتُ مُبْغِضاً لَناأَهْلَ البَيْتِ عَيْرَدِينِ اللهِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ، وَبِقَولِى: «مَنِ اقْتَىٰ كَلْباً» عَنَيْتُ مُبْغِضاً لَناأَهْلَ البَيْتِ اقْتَنَاهُ فَأَطْعَمُهُ وَسَقَاهُ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإسلامِ».

7 - في باب الأَرْبَعَة مِنَ الخِصالِ «عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قالَ: مَا ابْتَكَى اللهُ بِهِ شِيعَتَنا فَلَن يُبْتَلِيمُ مُ بِأَربَع: بِأَنْ يَكُونُوا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ \_ إِلَىٰ \_ أَوْأَن يَكُونَ فِيهِمْ أَخْضَرُ مَا فِيهِ لُونُ الْخُضَرة وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الأَسود، وقالَ في مُنْتَهَى الأَرب: أَخْضَرُ مَا فِيهِ لُونُ الْخُضَرة وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الأَسود، وقالَ في مُنْتَهَى الأَرب: أزرق: كُربه چَشم ونابينا، وهذا هُو ظاهِرُ اللفظ كَماتَرى خِلافاً لِلاعْتِبارِ وَالْحُسُوس، وفي اللّغة وَالتّارِيخِ يُقالُ: «العَدُو الأَزْرَقُ» وَمَعْناهُ خالِصُ العَدَاوَة مِنْ زُرقَة الماء وفي اللّغة وَالتّارِيخِ يُقالُ: «العَدُو الأَزْرَقُ» وَمُعْناهُ خالِصُ العَدَاوَة مِنْ زُرقَة الماء وَبَيْبَم وفي اللّغة وَالتّابِيخِ يُقالُ: مَا كَثُرَدُ كُرهُمْ إِينَاهُمْ بِهٰذِهِ الصَّفَةِ سُمّي كُلُّ عَدُو وَبَيْنَ العَرَبِ عَدَاوَةٌ شَدِيدةٌ ، ثُمَّ لَمَا كَثَرَدُ كُرهُمْ إِينَاهُمْ بِهٰذِهِ الصَّفَةِ سُمّي كُلُّ عَدُو العَرَالِ وَالْعَرَبِ عَدَاوَةٌ الْعَيْفِ (أَقَرَبُ المَوارِد» وعلى هذا يَكُونُ اللَّفظُ كِنَايةً عَنِ العَداوَة بِذَكِ وَانْ لَمَ يَكُنْ أَزْرَقَ الْعَينِ «أَقَرْبُ المَوارِد» وعلى هذا يَكُونُ اللَّفظُ كِنَايةً عَنِ العَداوة لِلْعَرَب.

و رُبَها جُاءَ اللَّفظُ بطَرِيق المِثْ ال كَقُولِهِ صَلَى اللهُ علَيْهِ وَآلِه: «إذا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ أَيُّيَ بالمَوْتِ كَالْكُبْشِ الأَمْلَحِ، فَيُوقَفُ بَينَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُذْبحَ ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَلَوَأَنَّ أَحَداً ماتَ فَرَحاً لَمَاتَ أَهْلُ الجَنَّة، وَلَوْأَنَّ أَحَداً ماتَ حُزْناً لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ» رَوْاهُ التَّرمذيُّ بِسَندِحسَنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. وَالأَملَحُ : الأَبيضُ الّذِي يَخالِطُهُ قَلِيلُ سَوادٍ، وَقِيلَ: هُوَالنَّقُ البَياضِ.

قال الغَزَّاليُّ: «هذا مَتَّلْ ضَربَهُ لِيُوصِلُ إِلَى الأَفْهامِ خُصولَ اليَأْسِ مِنَ المَوْتِ،

وَرُبَهَ جَاءَبِالْمَعَنَى الْعُرْفِيِّ دُونَ الْاصْطِلَاحِيِّ الشَّايِع، مِثَالُهُ: «آفَهُ الدِّينِ فَلْ قَهُ فَيْ دُوسِ الأُخْبَارِ المُسَمّى فِي فِرْ دُوسِ الأُخْبَارِ المُسَمّى فِي فَرْ دُوسِ الأُخْبَارِ المُسَمّى فِي فَرْ دُوسِ الأُخْبَارِ المُسَمّى وَ الْأَثُورِ الخِطَابِ الْحُرْجِ عَلَى كِتَابِ الشِّهابِ» وَالْوَلْفُ عِمادُ الإسلامِ أَبُوشُجَاعِ الدَّيْلَمِيُّ الْفَهُ تَعَدُوفَ الأسانِيدِ مُرتَّبِاً عَلَى تَرْتِيبِ الْحُرُوفِ. وَالنَّظُرُ فِي قَولِه عَلَيْهِ السَّلامُ: «مُحْبَدِ خَلْهُ اللهُ مُرتَّباً عَلَى تَرْتِيبِ الْحُرُوفِ. وَالنَّطُرُ فِي قَولِه عَلَيْهِ السَّلامُ: «مُحْبَدِ خَلْهُ اللهُ مُولِ الْحُبْمَةِ بَعَيْرُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَهُ وَالْقَدِينِ عَنْمُ اللهُ عَلَى يَعْبُدُ مُحِيدًا فِي العِبادَةِ مَعَ الجَهْلِ بِأَحْكَامِ الدِّينِ، وَالجَهْلُ هُوالتَّقَدُّمُ فِي الْأُمُورِ اللْهُمَةِ بِغَيْرِعِلْمِ.

## الْحُكُمْ وَالْمُتَشَابِهُ:

فَالْحُنْكُمُ فِي اللَّغَةِ: الْمُتْقَنُ، وفِي العُرفِ هُوَالِخِطَابُ الدَّالُّ عَلَىٰ مَعنَى لاَجُتَمِلُ غَيرَهُ، وَالْمُتَشَابِهُ بِخِلافِه، وَالْحَكُمُ عَلَىٰ هذاالتفسير مُختَصِّ بِالنَّصِّ، وَالْمُتَشَابِهُ يَتَناوَلُ الظَاهِرَ وَالْمُأَوَّلُ وَالْجُمَلَ، فَإِنَّ كُلَّ واحدٍ مِن هذِهِ الثَّلاثَةِ يُحتَمَلُ غَيرُه إلاّ أَنَّ ذلكَ الغَيرَ فِي الظَاهِرِ وَاللَّهُ وَهُو الظَاهِرِ مَرجُوحٌ وفِي المُأوِّلِ راجِحْ وفِي الْجُمَلُ مُساوٍ، وَقِيلَ: المحكمُ مااتَضَحَ دَلالتُهُ وَهُو بِهذَا المَعْنَىٰ يَتَنَاوَلُ النَّصَ وَالظَاهِرِ، وَ المُتَشَابِهُ يَتَناوَلُ المَا قِلَ وَالْجُمَلَ، وقدتقدم .

أَمَّا الصَّريحُ والظاهِرُ فَيَثَالُهُمًا :

مارَ واهُ اَلشَّيْخُ فِي التَّهِذِيبِ (فِي الزِّياداتِ بابِ ما يَجُوزُ الصَّلاةُ فيهِ مِنَ اللِباسِ بالرَّقم ٢٩) مُسنَداً «عَنْ مُعاوِيَةً بنِ عَمّارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَباعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ بالرَّقم ٢٩) مُسنَداً «عَنْ مُعاوِيةً بنِ عَمّارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَباعَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ الثيابِ السَّابِرِيَّةِ تَعْمَلُهَا الْجُوسُ وَهُمْ أَخْباتُ وَهُمْ يَشُرَبُونَ الخَمْرَ وَنِساؤُهُمْ عَلَىٰ تلك الثيابِ السَّابِرِيَّةِ تَعْمَلُهَا وَأُصَلِي فَيها؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ مُعاوِيَةُ: فَقَطَعتُ لَهُ قَيصاً وَخُطْنَهُ وَفَتَلْتُ بِهَا إِلَيهِ فِي يَومِ جُمُعَةٍ حِينَ ارْتَفَعَ وَخُطْنَهُ وَفَتَلْتُ لِهِ إِلَيهِ فِي يَومٍ جُمُعَةٍ حِينَ ارْتَفَعَ وَخُطْنَهُ وَفَتَلْتُ بِهَا إِلَيهِ فِي يَومٍ جُمُعَةٍ حِينَ ارْتَفَعَ

النَّهارُ، فَكَأْنَه عَرَفَ مَا أُرِيدُ، فَخَرَجَ فيها إلى الجُمْعَةِ» وَهذا كَماترى صَدْرُه نَصُّ في الجّوانِ، وَذَيْلُه ظاهِرٌ فِيهِ.

خاهِسُها: مَعْرَفَةُ العامِّ وَالخَاصِّ وَالمُطْلَقِ وَالمُقَيِّد مِنْهُ، وَهِيَ فِي الظَّاهِرِ كَانَتْ مِنْ مَباحِثِ أُصُولِ الفِقْهِ، لَكِنَّ المُرادَ مِنَ العامَ وَالخَاصِّ فِي اصْطِلاحِ الْحُدِّثِينَ غَيْرُهُما فِي اصْطِلاحِ الْحُدُّثِينَ غَيْرُهُما فِي اصْطِلاحِ الْكُولِيّينَ، فَالخَاصُّ عِنْدَهُمْ هُوَالحُكُمُ الَّذِي وَرَدَ عَنِ النِّبِيِّ أُوالمَعْصُومِينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْعِينَ فِي قَوْمٍ بِأَعْيانِهِمْ أَوْرَجُلِ بِعَيْنِه، مِثلُ ذَمِّ أَهْلِ الإجْتِهادِ، وَالمُتَعْفِينَ وَالصَّوفِيَةِ، فَإِنَّهُ خَاصُّ بِأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالتَّعَصُّبِ وَالبِدَعِ مِنهُمْ، مِثْلُ وَالمُتَوفِيّةِ، فَإِنَّهُ خَاصُّ بِأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَالتَّعَصُّبِ وَالبِدَعِ مِنهُمْ، مِثْلُ مَا وَلَمَّ وَالسَّوفِي، وَذَمِّ الحَائِكِينَ، وَذَمِّ الشَّعْرِ وَالشَّعْرَاءِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، كُلُها خَاصُّ بِطَائِفَةٍ خَاصَّةٍ كَانُوا عَلَى صِفَةٍ أَوْعَمَلِ أَوْعَقيدَةٍ وَالشَّعْرَاءِ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ، كُلُها خَاصُّ بِطَائِفَةٍ خَاصَّةٍ كَانُوا عَلَيْصِفَةٍ أَوْعَمَلٍ أَوْعَقيدَةٍ وَالشَّعْرَاءِ وَأَمِثَالُ ذَلِكَ، كُلُها خَاصُّ بِطَائِفَةٍ خَاصَةٍ كَانُوا عَلَيْصِفَةٍ أَوْعَمَلٍ أَوْعَقيدَةٍ وَالشَّعْرَاءِ وَأَمِثَالُ ذَلِكَ، كُلُها خَاصُّ بِطَائِفَةٍ خَاصَةٍ كَانُوا عَلَيْصِفَةٍ أَوْعَمَلٍ أَوْعَقيدَةٍ وَقَرْمِيّةِمْ،

وَلِعامُّ أَيضاً هُوالحُكُمُ الشَّامِلُ الْجَميعِ، وَإِنْ وَرَدَ فِي مَورِدٍ حاصً، مِثْلُ قَولِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ لِعُرَوةِ البَّارِقِيِّ: «بارَكَ اللهُ فِي صَفْقَةِ يَمينِكِ» حَيثُ أَعْطاهُ مَبْلَغاً لِيَشْتَرِيَ لَهُ عَلَيهِ السَّلامُ شَاةً، وَاشْتَرَى بِالْبَلَغِ شَاتَيْنِ فَأَمْضَى صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ مِبْلَغَ أَعْلَاهُ مِنْ اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ مِنْ اللهُ عَلَيهِ السَّلامُ شَاةً، وَاشْتَرى بِالْبَلَغِ شَاتَيْنِ فَأَمْضَى صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ شِراءَهُ. فَكَاتَرَى أَنَّ خِطابَهُ خَاصٌّ بِعُروة، وَحُكَمُهُ عَامٌ لِكُلِّ بَيْعٍ فَضُولِيٍّ رَضِي بِهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلْمَ أَهْلُ الظَّاهِرِ أَنَّ مِثْلُ ذَلِكَ قِياسٌ، وَلَيْسَ بِهِ بَلْ هُوَتَفَهُمْ وَتَعَقَّلُ وَدِرايَةٌ يُعْرَفُ بِهَا مِنَ اللَّفْظِ أَنَّ الحُكَمَ الحَاصَّ بِمَورِدٍ ، هُ وَعَامٌ يَشْمُلُ الجَمِيعَ، وَدَكُرُ الخَاصِّ وَإِرادةُ العَامِ مِنَ اللَّفْظِ أَنَّ الحُكَمَ الخَاصَّ بِمَورِدٍ ، هُ وَعَامٌ يَشْمُلُ الجَمِيعَ، وَذِكُ الخَاصَ وَإِرادةُ العَامِ مِنهُ بِقَرِينَةٍ لَيسَ خروجاً عَنْ مُتَعارَفِ التَكَلُّم، والعَمَلُ بِه وَذِكُ الخَاصِّ وَإِرادةُ العَامِ مِنهُ بِقَرِينَةٍ لَيسَ خروجاً عَنْ مُتَعارَفِ التَكَلُّم، والعَمَلُ بِهُ لَيْسَ تَعَدِياً عَن النَّصَ.

فَاوَرَدَ مِنْ أَنَّ أَبِاعَبِدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ أَمَرَأَن يُكْتَبَ عَلَىٰ كَفَنِ وَلَدِهِ ﴿إسماعِيلُ يَشْهَدُأَنْ لَالِهُ إِلاَ اللهُ ﴾ فَعَناهُ أَنَّ كُلَّ أَحَدِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَ مَيِّتِهِ، وَهذابابُ وَاسِعْ، وَنَظائِرُهُ كَثِيرَةٌ. وماوَرَدَ مِنَ النَّهْي عن مُخالَطة الأكْرادِ وَمعامَلَتهم عَلَى فرض صحة صدوره ، وَلَيْسَت بَعلومة و فالظاهِرُ كُونُ المرادِمن خَماعَةً خاصَة مِنهُم، لأكُلُّ مَن اشْتَهَرَ بِهذَا العُنوانِ وإنْ كانَ مُسْلِما مُومِنا.

وَمِمَا يُناسِبُ ذلِكَ العُنُوانَ ماقالَهُ الصَّدوقُ \_رَحِمهُ اللهُ في عَقائِدِه في الأُخْبارِ

الواردة في الطّب، قال: «إنّها على وُجوه؛ مِهٰ ماقيل على هَواء مَكَة وَالمَدِينة، وَلا يَجُوزُ اسْتِعمالُهُ في سائِرِ الأَهْوِيَة، وَمِنْها ماأخْبَرَبِهِ العالمُ على ماعَرَفَ مِنْ طَبْعِ السّائِلِ وَلَم يَعتَبِر بَوصْفِه إِذَاكَانَ أَعْرَف بِطَبْعِه مِنْهُ، ومِنْها ومِنْها ومِنْها — إلى أن قال: ومارُويَ في العسلِ أنّهُ شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءِ بارد، ومارُويَ في العسلِ أنّهُ شِفاءٌ مِنْ كُلِّ داءِ بارد، ومارُويَ في الاستِنجاءِ بِالمَاءِ البَارِدِ لِصاحِبِ البواسِيرِ فإنّ ذلك إذاكانَ بَواسِيرُهُ مِنَ الحَوارَةِ — إلى أن والسيرُهُ مِنَ الحَوارَةِ — إلى أن جالَوه بيره في المُولِي في المُولِي أَنْ ذلك إذا كانَ بَواسِيرُهُ مِنَ الحَوارَةِ — إلى أن السّيخُ المُفيدُ (ره) تَوْضِيحاً لِهٰذَا الكلامِ: «وَقَدْينَجْعُ في بَعْضِ أَهْلِ اللهِ مِنْ السّيخُ المُفيدُ (ره) تَوْضِيحاً لِهٰذَا الكلامِ: هن وَقَدْينَجْعُ في بَعْضِ أَهْلِ اللهِ مِنَ الدَّواءِ مِنْ مَرضِ يَعرَضُ لَهُمْ ما يُهلِكُ مَنِ اسْتَعمَلَهُ لِذلكِ المَرضِ مِنْ غيرُهُمْ أَهُ اللهِ عَلْمَ عَنْ السّتَعمَلَةُ لِذلكِ المَرضِ مِنْ غيراهلِ يَلكَ البلادِ، ويَصْلُحُ لِقَوْم ذَوِي عادَةٍ ما الأيصَلُحُ لِنْ خالَفَهُمْ في العادَةِ — الخ».

أَمَّا المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ أو المُجْمَلُ والمُبَيِّنُ فَمِثْلُ مارُوِي «أَنَّ الفَقية لاينعيدُ الصَّدُوقُ لاينعيدُ الصَّدُ السَّبِ الصَّدِ اللهِ المُعْيِدُ الصَّدُ الصَّدُ وَى الصَّدُ وَى الصَّدُ وَقُ السَّعَانِي مُسْنَداً «عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ الهَاشِمِيِّ قال: كُنْتُ عِنْدَ مِنَ اللهِ عَلَيهِ اللهِ عَنْ مَبْدِ اللهِ بنِ الفَضْلِ الهَاشِمِيِّ قال: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ، فَدَخَلَ عَلَيه رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجْلٍ لَمْ يُدُرِ واحِدَةً صَلّى أواتُنتَيْنِ، فَقالَ لَهُ: فَقالَ لَهُ: فَقَالَ لَهُ عَنْ مَارُويَ أَنَّ الفَقِيهَ لاينعِيدُ الصَّلاةَ؟! قالَ: إنّما ذلكَ فَي الثَّلاثِ وَالأَرْبَعِ».

وَ مَارَواهُ الْعَامَةُ وَالْحَاصَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ شَهِدَأَن لا إِله إلاّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَرَّم اللهُ عَلَيهِ النَّارَ».

فَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ دُخُولِ جَمِيعٍ مَن شَهِدَ الشهادَ تَينِ النَارَ، لِمَافِيهِ مِنَ التَّعْمِيمِ، الْكِنْ قَامَتِ الأَدْلَةُ القَطْعِيةُ وَكِتَاباً وَخَبَراً على أَنَّ عُصاةَ الموحِدينَ يُعَذَّبونَ، ثَمَّ يُحْرَجُونَ بِالعَفُو وَالشَّفَاعَة وَأَمْثَا لِهِمَا، فَنَعلَمُ أَنَّ ظَاهِرَهُ غَيرُمرادٍ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدُ مِن عَمِلَ صَالِحاً، أوفيمَنْ قَالَما تائباً، وماتَ علىذلك وقد قُيدَ في بعض الرِّوايات بِقَولِه «مُخلِصاً» وَالإخلاصُ أَنْ تُخلِص إِيمانَكَ مِنْ كُلِّ شرِّحَتَى لا تُفسِدَهُ شَهُواتُ نَفْسِكَ. وَقَدْ تَتَى لا تُفسِدَهُ شَهُواتُ نَفْسِكَ. وَقَدْ تَتَمَسَّكَ بِعُمُومِ نَحْ وهذَ الخَبرِ الغُلاةُ الباطِينِيَّةُ وَجَعَلُوهُ ذَرِيعَةً إلى طَرْحِ التَّكَالِيفِ، وَرَفْعِ الأَحْكَامِ وَإِيطَالِ الأَعْمالِ بِزَعْمِهِمُ الباطِلِ فِي أَنَّ الشَّهادَتَيْنِ أَوْمَعْرِفَةُ الزَّمَامِ عَلْيُوالسَّلامُ كَافِيةٌ فِي الخَلاصِ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الفِكرَةَ المَقُوتَةَ الباطِلَةِ تَسَتَلْزُمُ طَيَّ الإَمامِ عَلَيهِ السَّلِا فَي أَنَّ الشَّهادَتَيْنِ أَوْمَعْرِفَةً الإمامِ عَلَيهِ السَّلامُ كَافِيةٌ فِي الخَلاصِ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ الفِكرَةَ المَقُوتَةَ الباطِلَةِ تَسَتَلْزُمُ طَيَّ الرَّمامِ عَلَيهِ السَّلَامُ الخَدُودِ وَالزَواجِرِ، وَيُوجِبُ كُونَ التَّرْغِيبِ والتَّوهِيبِ وَالتَّوهِيبِ وَالتَّوهِيبِ وَالتَّوهِيبِ وَالتَّوهِيبِ وَالتَّوهِ وَالزَّواجِرِ، وَيُوجِبُ كُونَ التَّرْغِيبِ والتَّرهِيبِ وَالتَّرهِيبِ وَالتَّوهِ وَالزَّواجِرِ، وَيُوجِبُ كُونَ التَّرْغِيبِ والتَّرهِيبِ وَالتَّومَةِ وَالمَالِ المُنْ عَنْ وَالمَالِ المَالِي اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَالْمَالُ المُنْوَلِةُ وَقَالَاللَهُ وَلَوْ وَالرَّواجِرِ، وَيُوجِبُ كُونَ التَّرْغِيبِ والتَّرهِيبِ وَالتَّولِي وَالْمَالُ المُنْفِيدِ وَالزَواجِرِ، وَيُوجِبُ كُونَ التَرْغِيبِ والتَّرهِيبِ وَالتَّولِي المَالِي الْمَالِقُولَ وَالْمَامِ عَلَى السَّلِي فَي أَنَّ الشَّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالَ الْمُعَالِي الْمَالِقُولَ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمَلْوَالِقُولُ الْمُعَلِّقُولُ الْمَالِقُولُ السَّالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعَلِقِ الْمَالِقُ الْمُ

أموراً زائِدةً لاطائل تَحتَها.

ومنها مارواه الصدوق في المعاني «عَنْ فَضَيْلِ بِنِعُتْمانَ الأَعْورِ قَالَ: سُئِلَ أَبُوعَبِدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هُولاءِ الأَخابِثَ يَرَوُ وِنَ عَنْ أَبِيكَ يَقُولُونَ: إِنَّ أَبَاكَ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ (إِذَاعَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَاشِئْتَ» فَهُمْ يَستَحِلُونَ بَعْدَذَلِكَ كُلَّ مُحَرَّم، قَالَ: ما لَهُمُ لَعَنَهُمُ اللهُ؟! إِنَهَا قَالَ أَبِي عَلَيهِ السَّلامُ إِذَاعَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَاشِئْتَ مِنْ خَيرٍ مُعْبَلْ مِنْكَ ».

### نَذْييلْ:

وأمّا وُجُوبُ الفَحصِ عَنِ المُعارِضِ وَالْحَصِ عِندَ احْتِماهُما، فَيِمَا لاخِلافَ فيه عِنْدَالْحُقَقِين، لِأَنَّ وُجُودَهُما في جُمْلَةٍ مِنْ أَحادِيثِ الأَحْكامِ مِمّا لايدانِيهِ شَكُّ وَلايعتَرِيهِ رَيْبٌ، فَمَنْ بابِ المِثالِ أَنّهُ رَوَى الشَّيخُ في التَّذِيبِ وَالكُلَيْنِيُ في الكَافي وَلايعتَرِيهِ رَيْبٌ، فَن بابِ المِثالِ أَنّهُ رَوَى الشَّيخُ في التَّذِيبِ وَالكُليْنِي في الكَافي بإسنادِهِما «عن عِيصِ بنِ القاسِمِ قالَ: سَألْتُ أَباعَبدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ سُؤرالحائِضِ؟ بإسنادِهِما «عن عِيصِ بنِ القاسِمِ قالَ: سَألْتُ أَباعَبدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ سُؤرالحائِضِ؟ قالَ: تَوَضَّأُمِن سُؤرالجُنبِ إذاكانَتْ مَأْمُونَةً، وَتَعْسِلُ يَدَها قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الإناءَ وَقَدْكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ يَعْتَسِلُ هُوَ وَعْائِشَةُ في إِناءٍ واحِدٍ وَيَعْتَسِلانِ جَمِعاً».

وَرَوَيا كِلْاهُمَا مُسْنَداً «عَنْ عنبسةَ بنِ مُصْعَبٍ، عَنْ أَبِي عَبدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قالَ: سُؤْرُ الحائِض يُشْرَب مِنْهُ وَلا يُتَوضَأَ».

وَرَوَى الشَّيخُ فِي التَّهذِيبِ بِإِسنادِهِ «عَنْ مُعْاوِيَةَ بِنِ حُكَيْمٍ، عَنِ ابنِ المُعْيرَةِ، عَنِ البِالمُعُيرَةِ، عَنِ الحَسَيْنِ بِنِ العَلاءِ، عَنهُ عَلَيهِ السَّلامُ فِي الحائِضِ يُشْرَبُ مِنْ سُؤرِهَا وَلا يُتَوَضَّأُمِنْه \». وَمَنْ بابِ المِثالِ أيضاً:

مَا رَوَى الشَّيخُ «عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَعْقُوبَ الكُلَيْنِيِّ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحابِنا، عَنْ أَحْدَ بنِ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ إلى أبي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ في الخَرِّ الخالِصِ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِه، فَأَمّا الَّذِي

(١) قال \_رحمه الله \_ بعده فالوجه في هذه الأخبار مافصل فى الأخبار الأوّلة وهوأنه إالم تكن المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضّي بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب، والذي يدلُّ على ذلك ما أخبرني به أحد بن عبدون وساق السّند إلى — «عن أبي هلال قال: قال أبوعبد الله عليه السلام: المرأة الطامث أشربُ من فضل شرابها ولا أحبُّ أن أتوضاً منه».

يُخلَطُ فيهِ وَبَرُ الأرانِبِ أوغَيرُ ذلكَ مِمَا يُشْبهُ هذا فَلأَيْصَلَّىٰ فِيهِ».

وَرَوَى أَيْضًا «عَنْ مُحَمَّدِبنِ أَحْمَدَبْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ أَحْمَدَبنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَحْمَدَبنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ داودَالصَرْميِّ، عَنْ بَشِيرِبنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاةِ فِي الخَزِّيْغَشُ بِوَبَرِالأَرانِبِ؟ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ ١».

## معرفة

فإذا كانَ الخَبَرَانِ المُتُعَارِضانِ مِنَ الفُرُوعِ فَقَالَ الشَّيخُ فِي أُوَّلِ اسْتِبصارِهِ:

اعْلَمْ أَنَّ الأَحبارَ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ: مُتَواْتِرٍ وَغَيْرِ مُتَواتِرٍ، فَالمُتَواتِرُ مِنها مَاأُوْجَبَ العِلْمَ، فَاهٰذِه سَبِيلُهُ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقَّع شَيْءٍ يَنْضَافُ إِلَيهِ وَلا أَمرِ يَقْوى بِهِ العِلْمَ، فَاهٰذِه سَبِيلُهُ يَجبُ العَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقَّع شَيْءٍ يَنْضَافُ إِلَيهِ وَلا أَمرِ يَقْوى بِه وَلا يُعْرَد فَى أَخْبارِ وَلا يُعْرِي هٰذَا الْجُرى لا يَقَعُ فِيهِ التّعارُضُ وَلا التّضَادُ فِي أَخْبارِ النّبي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَالأَئِمَةِ عَلَيهُ السّلامُ.

وَ مَالَيْسَ مِمْتَواتِرٍ عَلَىٰ ضَرْبَيَن: فَضَرَبٌ مِنهُ يُوجِبُ العِلْمَ أَيْضاً فَهُوَ كُلُّ خَبَرِ تَقَتَرِنُ إِلَيْهِ قَرِينَةٌ تُوجِبُ العِلْمَ أَيْضاً لَعَمَلُ بِهِ وَلاحِقٌ بالقِسْمِ تَقتَرِنُ إلَيْهِ قَرِينَةٌ تُوجِبُ العِلْمَ، وَمَا يَجِرِي هذا الجَرْىٰ يَجِبُ أيضاً العَمَلُ بِهِ وَلاحِقٌ بالقِسْمِ الأَولِ \_ والقرائنُ أَشْياءُ كَثيرةً:

مِنها: أَنْ تَكُونَ مُطابِقَةً لِأَدِلَّةِ العَقل وَمُقْتَضاهُ، وَمِنها أَن تَكِنِ مُطابِقَةً لِظاهِرِهِ أَوْ عُمومِه أو دَليلِ خِطابِه أو فَحُواه، فَكُلُّ هٰذِه القَرائِنِ يوجِبُ العَلْم، وَيُخْرِج الخبرَ عَنْ حَيِّرُ الآحادِ وَتُدْخِلُهُ فِي بابِ المعلُوم، وَمِنها أَنْ تَكُونَ العِلْم، وَيُخْرِج الخبرَ عَنْ حَيِّرُ الآحادِ وَتُدْخِلُهُ فِي بابِ المعلُوم، وَمِنها أَنْ تَكُونَ مُطابِقَةً لِلسَّنَة المقطوع بِها إِمّا صَرِيحاً أودَلِيلاً أوفَحوى أوعُموماً، ومِنها أَنْ تَكُونَ مُطابِقَةً لِلأَجْعَ المُسْلِمونَ عَلَيهِ ، ومِنها أَن تَكُونَ مُطابِقَةً لِلا أَجْعَتْ عَلَيهِ الفِرْقَةُ الجُقَةُ، فَإِنَّ لِمَا أَجْمِعَ هٰذِهِ القَرائِنِ تُخرِجُ الخَبرَ عَنْ حَيِّرِ الآحادِ وَتُدْخِلُهُ فِي بابِ المعلُوم وَتُوجِبُ العَمَلَ بهِ.

وَأَمَّا القِسْمُ الآخَرُ: فَهُوَكُلُ خَبْرِ لاَيْكُونُ مُتَوَاتِراً، وَيَتَعَرَّى مِنْ واحِدٍ مِنْ هَذِه القَرائِنَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ واحِدٌ، وَيُجُوزُ العَمَلُ بِهِ عَلَى شُرُوطٍ:

فَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ لا يُعَارِضُهُ خَبَرٌ آخَرُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِه، وَإِنْ كَانَ هُناكَ ما يُعَارِضُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمُتَعَارِضَينِ فيُعمَلَ عَلَىٰ أَعدَلِ الرُّواةِ فِي الطَّرِيقَينِ.

<sup>(</sup>١)قال: فهذاالخبر شادٌ لم يروه إلا داودالصرميُّ وإن تكرَّر في الكتب بأسانيد مختلفة، ويجوزان يكون الوجه فيه ضرباً من التقيّة كماقلنا في غيره من الأخبار».

وَإِنْ كَانَاسُواءً فِي العَدَالَةِ، عُمِلَ عَلَىٰ أَكْثَرِ الرُّواةِ عَدَداً.

وإنْ كَانَامُتَسَاوِيَيْ فِي العَدَالَةِ وَالعَدَدِ، وَهُمَا عَارِيَانِ مِنْ جَمِيعِ القَرَائِنِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، نُظِرَ فَإِنْ كَانَ مَتَى عُمِلَ بأَحَدِ الخَبَرِينِ أَمْكَنَ العَمَلُ بالآخَرِ عَلَى بعَضِ الوُجُوهِ وَضَرْبٍ مِنَ التَّأُويِلِ، كَانَ العَمَلُ بِهِ أُولَى مِنَ العَمَلِ بِالآخَرِ الّذِي يَحتاجُ مَعَ العَمَلِ بِهِ وَضَرْبٍ مِنَ التَّخْرِ الّذِي يَحتاجُ مَعَ العَمَلِ بِهِ إِلَىٰ طَرْحِ الآخِرِ، لِأَنَّهُ يَكُونُ العَامِلُ بِذَلِكَ عَامِلاً بِالْخَبَرَيْنِ مَعاً.

وإذا كانَ الخَبرَانِ يُمكنُ العَمَلُ بِكُلِّ واحِدِ مِنْها وَحْلُ الآخَرِ عَلَىٰ بَعْضِ الوُجُوهِ وَضَرْبٍ مِنَ التَّأُويلِ، وَكَانَ لِأَحَدِ التَّأُويلِيْ خَبَرْ آخَرُ يَعْضُدُه أُويَشْهَدُبِهِ عَلَىٰ وَضَرْبٍ مِنَ التَّأُويلِ، وَكَانَ الآخَرُ عَارِياً مِنْ ذَلِكَ كَانَ العَمَلُ بِهِ بَعْضِ الوُجوهِ صَرِيحاً أُوتلويحاً، لَفْظاً أُودَلِيلاً، وكَانَ الآخَرُ عارِياً مِنْ ذَلِكَ كَانَ العَمَلُ بِهِ أَوْلَىٰ مِنَ العَمَلِ عِالاً يَشْهَدُلَه شَيْءٌ مِنَ الأَخْبارِ.

وإذا كانَ لَم يَشْهَدُ لِأَحَدِالتَّأُويلِينِ خَبِرٌ آخَرُ، وَكَانَ مُتَحَاذِياً كَانَ العَامِلُ مُخَيِّراً فِي العَمَلِ بِأَيهِما شَاءَ، وَإِذَا لَم يُمكِنِ العَمَلُ بِوَاحِدٍ مِنَ الخَبَرَينِ إِلاّ بَعْدَ طَرْحِ الآخَرِ مُملَةً فِي العَمَلِ بِأَيهِماشاءَ مِنْ العَملِ فَي العَملِ بِأَيهِماشاءَ مِنْ التَصَادِهِما وَبُعْدِالتَّأُويلِ بَيْنَهَا كَانَ العامِلُ أَيْضاً مُخَيراً فِي العَملِ بِأَيهِماشاءَ مِنْ جَهةِ التَّسلِيمِ، وَلاَيكُونُ العامِلانِ بهٰ عَلى هذاالوَجْهِ إِذَا اخْتَلَفا وَعَملَ كُلُّ واحِدٍ مِنْها عَلى عَلى خِلافِ ماعَمِل عَلَيْهِ الآخَرُ مُغْطِئاً وَلا مُتَجاوِزاً حَدَّالصَّوابِ إِذْ رُويَ عَنْهُم عَلَى خِلافِ ماعَمِل عَلَيْهِ الآخَرُ مُغْطِئاً وَلا مُتَجاوِزاً حَدَّالصَّوابِ إِذْ رُويَ عَنْهُم عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَنَّهُم قَالُوا: «إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُم حَدِيثانِ وَلا تَجَدونَ ماتُرِجْحُونَ بِهِ أَحَدَهُما عَلَى الآخَرِ مِمّا ذَكُرْناهُ، كُنْتُم مُخَيَّرِينَ فِي العَملِ بِها » وَلِأَنَّهُ إِذَا وَرَدَا خَبْرانِ المُتَعارِضانِ وَلَيْ عَلَى صَحِّةِ أَحَدِا خَبَرُينٍ وَلاَعَلَى إِنْطالِ الخَبْرِالآخِو فَكَأَنَّهُ إِجَاعُ عَلَى صَحِّةِ أَحَدِالْخَبَرِينَ وَلاَعَلَى إِنْطالِ الْخَبْرِالآخِو فَكَأَنَّهُ إِجَاعٌ عَلَى صَحَّةِ أَحَدِالْخَبَرِينَ وَلاَعَلَى إِنْطالِ الْخَبِرِالآخِو فَكَأَنَّهُ إِجَاعٌ عَلَى صَحَّةٍ أَحْدِالْخَبَرِينَ وَلاَعَلَى إِنْطَالُ الْعَملُ بِها جَائِزاً سَائِغاً. عَلَى صِحَة الْخَبْرِينَ وَلاَعَلَى إِنْ الطَّالِ الْخَبْرِ السَائِغاَ.

فَإِذَا فَكُرْتَ فِي هَذِهِ الجُمُلَةِ وَجَدَّتَ الأَخْبَارَ لاَتَخْلُومِنْ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ» .

بَعْضُ الأخبارِ العِلاجِيَّةِ

رَوْى الصَّدُوقُ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيَّ بِنِ بابِوَيه \_رَحِهُ مَا اللهُ \_ في عُيونِ أَخْبارِالرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ «عَن أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بِن الْحَسَنِ بِنِ أَحَدَ بِنِ الْوَلِيدِ جَيعاً، عَنْ سَعَدِ بِنِ عَبدِاللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبدِاللهِ المِسْمَعيَّ، عَنْ أَحْدَ بِنِ الْحَسَنِ المِيْتَ مِي أَنَّهُ سَأَلَ سَعَدِ بِنِ عَبدِاللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بِن عَبدِاللهِ المِسْمَعيَّ، عَنْ أَحْدَ بِنِ الْحَسَنِ المِيْتَ مِي أَنَّهُ سَأَلَ الرَّضا عَلَيهِ السَّلامُ يَوماً \_وقدا جُتَمَعَ عِنْدَهُ قَومٌ مِنْ أَصْحابِهِ وَقَدْ كَانُوا يَتَنازَعُونَ فِي الشَّينِ الْخُتَلِقَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فِي الشَّينَ الوَاحِدِ \_ فَقَالَ فِي الشَّينِ الْخُتَلِقَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ فِي الشَّينَ الوَاحِدِ \_ فَقَالَ

عَلَيهِ السَّلامُ: ما وَرَدَ عَلَيكُمْ مِنْ خَبَرِين مُحْتلِفَيْنِ فَاعْرضُوهُما عَلَى كِتابِ اللهِ ، هَا كَانَ فِي كِتابِ اللهِ مَوْجُوداً حَلالاً أَوْحَراماً ، فَاتَبِعوا ما وافَقَ بَهْ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ وَأَمرَه ، وما كَانَ فِي السُّنَةِ نَهِي إعافَةٍ أُوكَراهةٍ ثُمَّ كَانَ الخَبرُ الآخَرُ خِلافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فيا عافَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وآله ، وما لَم تَجِدوُه في شَيْءٍ مِنْ هذه الوجُوه فَرُدُوا إليناعِلْمَهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيهِ وآله ، وما لَم تَجِدوُه في شَيْءٍ مِنْ هذه الوجُوه فَرُدُوا إليناعِلْمَهُ فَنَحُنُ أُولَى بذلك ولا تَقُولُوا فيهِ بآرائِكُمْ ، وعَليكُم بِالكُفِّ وَالتَّ بَبُتِ وَالوقوفِ وأَنتُم طالِبونَ باحِثُونَ حَتَى يَأْتِيكُمُ البَيانُ مِنْ عِندِنا ». ج ٢ ص ٢٠.

رَوَى الكُلَيْنِيُ مُحَمَّذُ بنُ يَعقُوبَ فِي الكَافِي بِسَنَدٍ صَحِيحِ «عَن أَبِي عَبدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: أَيُّهُ النَّاسُ ماجاءً كم عَنِي يُوافِقُ كِتابَ اللهِ فَلَمْ أَقُلُهُ».

وَفِيه «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحِيى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلَيْ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبانِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلُتُ أَباعَ بدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ عَنْ أَبانِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباعَ بدِ اللهِ عَلَيهِ السَّلامُ عَنْ الْخَيْلُ فِهِ؟ قَالَ: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثُ الْحَيْلُ فِي اللهِ عَدْيُونِ وَمِنْ فَولِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه، وَإِلاَّ فَالَّذِي فَوجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْمِنْ قُولِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه، وَإِلاَّ فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ أَوْلَى بِهِ أَوْلَى بِهُ أَوْلَى بِهُ أَوْلَى بِهُ أَوْلَى بِهُ أَوْلَى بِهِ عَدُونَ أَى فَاقْبَلُوهُ.

رَوَى الشَّيخُ فِي أَمْالِيهِ مُسْنَداً «عَنْ جَابِرٍ ـ يَعني ابنَ يزِيدَ ـ عَنْ أَبِي جَعْفِرِ عَلَيهِ السَّلامُ قَالَ: دَخَلْنا عَلَيهِ وَ نَحْنُ جَاعَةٌ بَعْدَ مَاقَضِينًا نُسْكَنا ـ إلى أَنْ قَالَ: \_قالَ: قَالَ: وَالْطُرُوا أَمْرِنا وَمَا جَاءَكُمْ عَنّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرآنِ مَوافِقاً فَخُذُوابِه، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوافِقاً فَرُدُّوه، وَإِنِ اشْتَبَهَ الأَمْرُ عَلَيْكُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَرُدُّوهُ إِلَينا نَشْرَحْ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَاشُرِحَ لَنَا».

وَ فِي آخِرِالسَّرائِرِ لِابْنِ إِدْرِيسَ مِنْ كِتابِ مَسائلِ الرِّجالِ وَمُكاتِباتِهِم إلى مَولانا أَبِي الحسنِ الهَادِي عَلَيهِ السَّلامُ «قالَ محمّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ عيسى: سَأَلْتُهُ عَلَيهِ السَّلامُ عَنِ العِلْمِ المَنْقُولِ إلَيْنا عَنْ آبائِكَ وَأَجْدادِكَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْمِ قَداخْتَلَفَ عَلَيْنا فَكَيْفَ عَنِ العِلْمِ المَنْقُولِ إلَيْنا عَنْ آبائِكَ وَأَجْدادِكَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهُمْ قَداخْتَلَفَ عَلَيْنا فَكَيْف نَعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلافِهِ أَوْنرِدُ إليكَ فَيَ اخْتُلِفَ فيه؟ قال: ماعَلِمْتُم أَنَّهُ قَوْلُنا فَالزَمُوهُ ومالَمْ تَعْلَمُوهُ فَرْدُوهُ إليْنا.

وَفِي النَّهِ جِ ضِمنَ عَهدِه إِلَى الأُشتَرِ: « وَارْدُدْ إِلَى اللهِ ورَسُولِ مِا يُصْلِعُكَ

مِنَ الخُطُوبِ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيكَ مِنَ الأُمورِ، فَقَدْ قالَ اللهُ تَعالَى لِقَوْمٍ أَحَبَ إِرْشادَهُمْ: «يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولَى الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فإنْ تَنازَعتُم في شَي ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّمْ وَالرَّمْ وَالرَّدُ إِلَى الرَّسُولِ الأَخذُ بِسُنَّتِهِ إِلَى اللهِ وَالرَّدُ إِلَى الرَّسُولِ الأَخذُ بِسُنَّتِهِ الجَامِعَةِ غَيرِ المفرِّفةِ».

وفي الكافي «عَنِ القمِّيِّ، عَن أبيهِ، عَن عُثمانَ بنِ عِيسى وَ ابنِ مَحبُوبٍ جَيعاً، عن سَماعَةً، عن أبي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ قالَ: سَأَلتُه عَنْ رَجُلِ اختَلَفَ عَليهِ رَجُلانِ عن سَماعَةً، عن أبي عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ قالَ: سَأَلتُه عَنْ رَجُلِ اختَلَفَ عَليهِ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ دِينِه فِي أَمْرِكِلاهُما يَرْوِيهِ، أَحَدُهُما يأمُرُ بِأَخدِه وَالآخرُ يَنْهاهُ عَنْهُ ،كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ فَنْ أَهْلِ دِينِه فِي أَمْرِكِلاهُما يَرْوِيهِ، أَحَدُهُما يأمرُ بِأَخدِه وَالآخرُ يَنْهاهُ عَنْهُ ،كَيْفَ يَصْنَعُ وَالْمَا يَرْوِيهِ وَاللهِ أَخرى : بِأَيّها قال : يُرجِئُهُ حتى يَلقاه» ، «وفي روايَةٍ أخرى: بِأيّها أَخَذْتَ مِن بابِ التسليم وَسِعَك ».

وفي ذيلِ مَقبُولَةِ عُمرَبنِ حَنظَلةَ: «فَإِنْ كَانَ الخَبَرانِ عَنكُما ـ يَعني أباجَعفرِ وأباعَبدِاللهِ عَلَيه ماالسَّلامُ فَدْرَواهُماالتَّقاتُ عَنْكُم؟ قالَ: يُنظَرُ هَا وافَقَ حَكَمُهُ وَبَركَ ماخالَفَ حُكَمُ لكتابِ والسُّنَةِ وخالَفَ العامَّة فَيُوخَذُبه، ويُركَ ماخالَفَ حُكمُهُ حُكمَ الكِتابِ والسُّنَةِ و وافقَ العامَّة. قُلْتُ: أَرَأَيتَ إِنْ كَانَ الفقيهانِ عَرَفا حُكمَهُ مِنَ الكِتابِ وَالسُّنَةِ و وافقَ العامَّة . قُلْتُ: أَرَأَيتَ إِنْ كَانَ الفقيهانِ عَرَفا حُكمَهُ مِنَ الكِتابِ وَالسُّنَةِ و وَفقَ العامَّة والآخَرَ مُخالِفاً لهم بِأيِّ الخبرينِ مُوافِقاً لِلعامَّةِ والآخَرَ مُخالِفاً لهم بِأيِّ الخبرينِ مُوافقاً لِلعامَةِ والآخَرَ مُخالِفاً لهم بِأيِّ الخبرينِ يُوخَذُ؟ قالَ: ما مُن العامَّة فَفيه الرَّشادُ. فقلتُ: فَإِن وافقَهما الحَبرانِ جميعاً؟ قال: يُنظرُ إلى ماهُمُ الخبرينِ جميعاً؟ قال: يُنظرُ إلى ماهُمُ الخبرينِ جميعاً؟ قال: إذاكانَ ذلِكَ ، فَأَرْجِهُ حَتّى تَلقى إمامَكَ ، فإنْ الوقوف الخبرينِ جميعاً؟ قال: إذاكانَ ذلِكَ ، فَأْرَجِهُ حَتّى تَلقى إمامَكَ ، فإنْ الوقوف عندالشُّهُم تِهُ عَرُمِنَ الاقتِحام في الهَلكاتِ».

سادسُها: مَعْرِفَةُ النَّاسِخِ مِنَ المَنْسُوخِ، وفيهِ مَباحِثُ الأُوَّلُ وُقُوعُه فِي الأَخْبارِ:

رَوَى الكُلَيْنِيُ باِسِنادِه «عَنْ أَبانِبنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَمِبنِ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأُمِيرِالْمُؤْمنِينَ عَلَيهِ السَّلامُ: إنِّي سَمِعْتُ مِنْ سَلْمانَ وَالمِقدادِ وَأَبِي ذَرِّ شَيْسًا مِنْ
نَفْسِيرِالْقُرآنِ وَاحادِيثَ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه غَيْرَما فِي أَيْدِي النَّاسِ، ثمَّ تَفْسِيرِالْقُرآنِ وَاحادِيثَ عَنِ النَّبِي صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه غَيْرَما فِي أَيْدِي النَّاسِ، ثمَّ سَمِعْتُ مِنْهُمْ، وَرَأَيتُ فِي أَيدِي النَّاسِ أَشْياءَ كَثِيرَةً مِنْ سَمِعْتُ مِنْهُمْ، وَرَأَيتُ فِي أَيدِي النَّاسِ أَشْياءَ كَثِيرَةً مِنْ تَفْسِيرِالقُرآنِ وَمِنَ الأُحادِيثِ عَنْ نَبِي اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَآلِه أَنْتُمْ تَعَالِفُونَهُمْ فيها وتَزْعُمُونَ تَفْسِيرِالقُرآنِ وَمِنَ الأُحادِيثِ عَنْ نَبِي اللهِ صَلّى اللهُ عَليهِ وَآلِه أَنْتُمْ تَعَالِفُونَهُمْ فيها وتَزْعُمُونَ

<sup>(</sup>١) يعنى اللَّذين اختلفا في حكم المتنازع فيه، وقد تقدّم في صدرالخبر ذكرهما.

أنَّ ذلِكَ باطِلٌ، أَفتَرَى النَّاسَ يَكْذِبُونَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ مُتَعَمِّدين، وَيُفَسِّرُونَ القُرْآنَ بِآرائِهِمْ ؟ قالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَقالَ: قَدْسَأَلْتَ فَافَّهَمِ الجَواب، إنَّ في أَيْدِي النَّاسِ حَقَّا وَباطِلاً، وَصِدقاً وَكَذِباً، وناسِخاً وَمَنسُوخاً، وَعامّاً وخاصاً، وَمُحكماً وَمُتَشَابِها، وحِفظاً و وَهماً \_إلىٰ آخِرِ الحَدِيثِ». وَرَواهُ الصَّدوقُ أيضاً بإسنادِه عَنْ أبانٍ عَنْهُ، عَنْ أميرالمؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ في خِصالِه، وَذَكَرَهُ الشَّرِيفُ الرَّضيُّ في النَّهُ.

و مَعنَى النَّسْخِ فِي اللَّغَةِ الْإِزْالَةُ، وفِي الاصْطِلاحِ هُوَالإِعلامُ بِزُوالِ حُكْمٍ ثَـابَتٍ بِدَلِيلٍ شَرْعِي مُتَأَخِّرٍ، عَلَىٰ وَجْهِ لَولاهُ لَكَانَ الحُكْمُ الأَوَّلُ بِدَلِيلٍ شَرْعِي مُتَأَخِّرٍ، عَلَىٰ وَجْهِ لَولاهُ لَكَانَ الحُكْمُ الأَوَّلُ بَدَلِيلٍ شَرْعِي مُتَأَخِّرٍ، عَلَىٰ وَجْهِ لَولاهُ لَكَانَ الحُكْمُ الأَوَّلُ بَالْبَيانُ لِانْتِهَاءِ مُدَّتِهِ عِنْدَالْحُقَقِين.

ولاريبُ في جوازِ النَّسَخ وَ وُقوعِه في الشَّرْع، لُكِنْ يَجِبُ أَن يُعلَمَ أَنّه قَليلُ جدًا، أَمّا في القرآنِ فَلانعلَمُ مِنْهُ حُكماً مَنْسُوحاً إِجْماعيّاً إلا في موارد عِدَةٍ نَذْ كُرُ بَعْضَها:

١- اعْتِدادُ الْمَتَوَفَّى عَنْها زَوجُها حيثُ كان في أُولِ الأمرِ حَوْلاً كامِلاً كما في كريمة «والدينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لأَزْواجِهِمْ مَتَاعاً إلى الحَوْلِ غَيْرَ إِخراجِ \_ الآية ». فَنُسِخَ بِآية ِ «وَالدينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجاً يتربَّصْنَ بأنفُسِهنَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْراً \_ الآية ». البَقرة ٢٤٠ و ٢٣٣.

رَ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

٣- وُجُوبُ الصِّدَقَةِ عَلَىٰ مَنَ أَرادَ نَجُوى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي كُرِيه «يَاأَيُّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَانَا جَيْتُم الرَّسُولَ فَقَدِّ مُوابَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقةً اللهِ عَلَيْ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقاتٍ اللهِ عَنْ يَنْ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقاتٍ اللهِ عَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ اللهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ اللّهَ يَهُ اللّهِ اللهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُمْ لَلهُ عَلَيْكُمْ لَا وَلا إِلللهُ عَلَيْكُمْ لَا لَهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ لَا عَالَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَلْهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ لَا عَلْكُوا فَا عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا فَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُو

3- وأمّا نَسخُ حُكمٍ وُجوبِ ثَبَاتِ عِشْرِينَ مِنَ الْجَاهِدِينَ فِي قِبالِ مِائَتَيْنِ مِنْ عَلَى عَساكِرِ الكُفّارِ فِي الجهادِ فَفِيهِ كَلامْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: «يَاأَ يَهَا النَّبِيُ حَرِّضِ المؤمنينَ عَلَى القِتالِ النَّكِفَ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغلِبُوامِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنْكُم مِائةُ يَغلِبُواأَلْفاً القِتالِ إِن يَكُن مِنْكُم مِائةُ يَغلِبُواأَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَروا \_ الآية » قيل: نُسِخَ حُكمُ الآيَة بِقَوْلِهِ عَزَّوجَلً: «الآنَ خَفَفَ إللهُ مُنَ الَّذِينَ كَفَروا \_ الآية » قيل: نُسِخَ حُكمُ الآيَة بِقَوْلِهِ عَزَّوجَلً: «الآنَ خَفَفَ إللهُ أَنْ

عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُم ضَعْفاً فَإِن يَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الْفَلْ الْفَالُ ١٥ و ٦٦ وقالُوا: وإِنْ كَانَ لَفْظُ الْفَيْ يِاذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصّابِرِينَ » الأنفال ٦٥ و ٦٦ وقالُوا: وإِنْ كَانَ لَفْظُ الآية الأُولَى لَفْظَ الجَبْرِ لٰكِنَّ المُرادِبِهِ الأَمْرُ بِدَليلِ قَوْلِهِ بَعِالَىٰ فِي ناسِخِ حُكْمِها بَعْدُ «الآنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُم » لِأَنَّ التَّخفِيفَ لأيكُونُ إلا بَعْدَالتَّكْلِيفِ.

وأمّانَسْخُ السَّنَةِ بِالكِتابِ فَلانَعْرِفُ لَه مَورِداً إلا في تَعويلِ القِبلَةِ حَيْثُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآلِه بَعْدَما وَرَدَ المدينَةَ صَلَى إلى بَيْتِ المَقدِسِ مُنْذُ بِضُعةِ عَشَرَ شَهْراً، وَجُهِكَ في السَّماءِ فَلنُولِينَك قِبلَة تَرْضُاها فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرامِ وَحَيْثُ مَا كُنتِم فَولِوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَه» البقرة ١٤٣ فَتَوَجَّهَ النَّبِيُ وَالمُسْجِدِ الحَرامِ وَحَيْثُ مَا كُنتِم فَولوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَه» البقرة ١٤٣ فَتَوَجَّه النَّبِيُ وَالمُسْلِمُونَ مِنْ جَهَةِ القُدُسِ إِلَى الكَعْبَةِ.

أُونَسْخَ حُكْمٍ خُرْمَةِ المُلْاشَرةِ مَعَ النِّسَاءِ فِي لَيَالِي شَهْرِرَمَضَانَ حَيْثُ كَانَتْ فِي أَوَلِ الأُمْرِ مُحَرِّمَةً حَتَى نَزَلَتْ كَرِيمةُ «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نسائِكُمْ هُنَّ لِياسٌ هُنَ مَعْ الله أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكم لِيباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمُ لِباسٌ هُنَ ، عَلِمَ الله أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيكم وَعَنى عَنكُمْ فَالآنَ باشِرُوهُنَ » البَقرة ١٨٧.

وأمّا نَسْخُ السُّنَةِ المُتَواتِرَةِ بِالسُّنَةِ المُتَواتِرَةِ أُونَسْخُهَا بِالآحادِ فَلَمْ نَقَفْ لَهُ عَلَى مِثالِ يَطْمَئَنُ إِلَيهِ القَلْبُ وإِنْ كَانَ فَهُو فِي غَايةِ التُدرةِ، وَمِمّا ادَّعِيَ فيهِ النَّسْخُ أَحادِيثُ مِثالِ يَطْمَئَنُ إِلَيهِ القَلْبُ وإِنْ كَانَ فَهُو فِي غَايةِ التُدرةِ، وَمِمّا ادَّعِي فيهِ النَّسْخُ أَحادِيثُ بُرَيْدَةً قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وآلِه: «كُنْتُ نَهَيَتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلا فِي ظُرُوفِ الأَدْمِ فَاشَرَبوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ»، أو «كُنْتُ نَهَيَتُكُمْ عَنِ ادِخارِ لَحُوم الأَضاحِيُّ فَوقَ ثَلاثٍ أَلا فَا شَرَبوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ»، أو «كُنْتُ نَهِيَتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ أَلْافَزُورُ وها» فَوقَ ثَلاثٍ أَلا فَرَوْرُ وها»

مِنْ طَرِيقِ أَنْسِ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ.

وَمِمَا يَجِبُ إِنْكَارُهُ جِدًّا نَسْخُ الكِتابِ أَوِالسُّنَةِ الْمُتُواتِرَةِ بِأَخبارِالآخادِ لِأَنّا أُمِرُنا مِرضِ أَخْبارِالآحادِ عَلَى الكِتابِ، وإنْ لَمْ نَجِدْ فِيهِ فَعَلَى السُّنَةِ الْمُتَواتِرَةِ وَطَرْحِ مَا خَالَفَهُمْ بِعَرْضِ أَخْبارِالآحادِ عَلَى الكِتابِ، وإنْ لَمْ نَجِدْ فِيهِ فَعَلَى السُّنَةِ الْمُتَواتِرَةِ وَطَرْحِ مَا خَالَفَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللل

وَقَدْ رُويَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ: لْأَنَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةً نَبِينًا صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَآله بِقُولِ أَعْرَابِي - الخَبَر ». نقله العلامة في نهاية الأصول.

وَمِمَا ذُكِرَ ظَهَرَأْنَ كُلَّ حُكْمٍ ثَبَتَ فِي الشَّرْعِ بِدَلِيلٍ قَطْعِيًّ أَوْظنِي ثَبَتَتْ كُجِيتِهُ لاَ عَوْنِهِ مَنْسُوخاً، وَالضَّرُورَةُ قَاضِيَة بِأَنَّ الأَصْلَ عَدْمُ النَّسْخِ، وَمَاوَرَدَ مِنْ أَنَّ فِي الأَخْبَارِ نَاسِخاً وَمَنسُوخاً مِثْلَ الكِتابِ فَبعدَ كُونِهِ مِنْ أَخْبارِ الأَحادِ لايُوجِبُ التَّردِيدَ وَالتَّشْكِيكَ فِي العَمَلِ أَخْبارِ الآحادِ لايُوجِبُ لَنَا العِلْمَ بَمِدْلُولِهِ كَمَالاً يُوجِبُ التَّردِيدَ وَالتَّشْكِيكَ فِي العَمَلِ بِالكِتابِ وَالسُّنَةِ.

وَكُيْفَ كَانَ يُغْرَفُ النَّاسِخُ بِتَنصِيصِ الشَّارِعِ صَرِيحاً كَأْنُ يَقُولَ: هذاناسِخُ لِذَلِكَ، أَوْمِايُوَدِي ذَلِكُ كَمَافِي قَولِهِ تَعَالَىٰ: «الآنَ خَفَفَ اللهُ عَنْكُمْ لَالْاَيَة» أوكما في قولِهِ صَلَى اللهُ عَنْكُمْ لَا فَرَوُرُ وَهَا». وإمّا بِالعِلْمِ قَولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وآلِه: «كُنْتُ نَهَيتُكُمْ عَنْ زِيارَة المَقَابِرِ أَلاْفَزَوُرُ وهَا». وإمّا بِالعِلْمِ بِالْمُتَأْخِرِ وَإِذَا حَصَلَ التَّضَادُ وَلَم يُعُلَم النَّاسِخُ فَيَجِبْ التَّوقَفُ.

وَهَلْ حُكْمُ النَّسْخِ يَثْبُتُ بِالنَّرُولِ وَالصَّدورِ أَوْبِالوُصُولِ الْخَتَلَفُوافِيهِ، فَبَعْضُهُمْ قَالَ بِالثَّانِي، وَالتَّانِي لاَيْخَلُو مِنْ وَجْهِ لِأَنَّ النَّسْخَ تَكلِيفُ ثَانِ وَشَرْطُهُ البُلُوغُ إِلَى الْمُكلِّفِ لِاسْتِحالَةِ تَكلِيفِ الجاهِلِ.

سَابِعُها مَعْرِفَةً كَوْنِهِ مَحْمُولاً عَلَى التَّقِيَّةِ أَمْلاً: فَيَقَعُ الكَلامُ فِيهِ عَلَى أُمُورٍ: جَوازِها، وقوعها، وَمَوارد ِ حَمْل الخَبْرِ عَلَيْها.

أَمَّا الْجَوَازُ فَعَلَيْهِ إِجْاعُ الفرقَةِ، ونَقِلَ عَنِ المُغْرِبِ جَوَازُها عَنِ الْحَسَنِ البَصرِيّ، وَاسْتَدَلَ الأَصْحَابُ بِبَعْضِ الآياتِ والرِّواياتِ، كَقُولَهِ تَعَالَىٰ: «إلاّ مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئٌ بالإيمانِ» في عَمَارِ بنِ ياسِرٍ حِينَ أكرَهه أَهلُ مُكَّةً، وَقُولِهِ تَعَالَىٰ في ذَيلِ الآيةِ: «أُولِئِكَ يُؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّنَينِ بِماصَبَروا». وَيِقُولِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: «بَلْ فَعَلَهُ وَلَوْئِكَ يُؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّنَينِ بِماصَبَروا». وَيقُولِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ: «بَلْ فَعَلَهُ كَييهُ السَّلامُ: «بَلْ فَعَلَهُ كَييهُ السَّلامُ: «بَلْ صَحِيحِه «أَنَّ كِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ، فَقَالَ: بِئُسَ أَخُو العَشِيرَةِ، فَأَذِنَلَه، وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقَالَ: بِئُسَ أَخُو العَشِيرَةِ، فَأَذِنَلَه، وَلَهُ بَوْجُهِهُ وَبِشْرِهُ يُحَدِّثُهُ حَتّى فَرَغُ وَخَرَجَ مِن فَلَمَا دُخَلَ عَلَيْهِ أَقْبِلَ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بَوجُهِهُ وَبِشْرِهُ يُحَدِّثُهُ حَتّى فَرَغُ وَخَرَجَ مِن وَبُولُ اللهِ أَنْتَ تَذْكُو هُذَا الرَّجُلَ مِاذَكُرْتَهُ، وَأَقْبَلْتَ عَلَيهِ بِوَجْهِكَ عَلَيهِ إِللهُ إِللهُ عَلَيْهِ إِوجُهِكَ عَلَيهِ إِلَّهُ السَّالَهُ وَاللهُ مِنْ شَرِّ عِبادِاللهِ مَنْ تُكُرُهُ مُ عُلَلْسَتُه لِفُحْشِه».

ومارَ واهُ المَعانِي مُسْنَداً «عَنْ أَبِي عَـبدِاللهِ عَلَيهِ السَّلامُ أَنَّهُ قـالَ: حَدِيثُ تَدْرِيهِ خَيرٌمِنْ أَلْفٍ تَرْوِيهِ، ولاينكونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتْنَى يَعْرِفَ مَعارِيضَ كَلامِنا، وَإِنَّ الكَلِمَةَ مِنْ كَلامِنا كَتَنصَرِفْ عَلىٰ سَبعِينَ وَجُهاً، لنا مِنْ جَمِيعِها الخَرَجُ». وَالمرادُ ما يَصْدُرُ عَنْهم تَقِيَّةً أُوتَورِيَةً.

وخالفنا في ذلك الزّيديّة والعامّة وعابُواعليْنا قولنا يالجَواز والوُجُوب، وقالوا: إنّ النّبيّ صلّى اللهُ علَيه وآلِه وَالأَبْمَة عَلَيهِم السَّلامُ عِندَكُم وفي اعْتِقاد كُمْ نُصِبُوا لِبَيانِ الأَحْكام وَالشَّرابع، فَلواتَقَوّ مِنَ الأعْداء، وَلَم يُبَيّنوا الأحكام عَلى الحقيقة فَاالفائدة مِن الأَحْكام وَالشَّية بَيانَ مَصْبِم بَعدَ عَدَم جُورًا يهم لِبَيانِها، وأيضاً لم يَبق اعْتِمادٌ عَلى أقوالِهِمْ إِذْ تَعتَمِلُ التَقيّةُ بَيانَ خلافِ الواقع، مَع أَنْكُمْ تَقُولُونَ: الإمام معصُومٌ مِن الخَطَاء لِيكُونَ قَولُهُ حُجَّة، وَالتَّقِيَّة يُوجِبُ عَدَمَ الاعْتِمادِ عَلى أقوالهِم. وأجيب عن ذلك بأن فرض التَّقيّة في مقام تعارُضِ يُوجبُ عَدَمَ الإعتَّمادُ عَلى أقواهِم المَّانِي وَكُذا لاينتُقيّة بِه الاعْتِمادُ عَلى قَولِم النَّانِي العَيْمادُ عَلى أَوْلِهُم اللهُ اللهُ اللهُ مِن النَّاقِيلَة في المقامُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ المُنْمَ وَلا يَدْرِي المُنتَقِيقة في المُنافِ المُنتَقِيقة في المُعلَى اللهُ الله

وأمّا وُقوعُها: فَهُوَثابتُ بِإِجْمَاعِ الفِرقَةِ والرَّواياتِ بِحَيثُ لا يَحتاجُ إِلَى البُرهانِ، فَإِنَّ تَقيّةَ المَعصومِينَ علَيهمُ السَّلامُ مِنْ جَبابِرَةِ الزَّمانِ وخُلفاءِ الجَورِ وَالسُّلطَةِ الحاكِمَةِ في فَإِنَّ تَقيّةَ المَعصومِينَ علَيهمُ السَّلامُ قائِلُونَ بِأَنَّ تِسْعَةَ أَعْشارِ الدِّينِ فِي التَّقيَّةِ، وَمُ عَلَيهمُ السَّلامُ قائِلُونَ بِأَنَّ تِسْعَةَ أَعْشارِ الدِّينِ فِي التَّقيَّةِ، وَرَوى الكُلينيُّ (ره) في بابِ التَّقِيَّةِ بإسنادِهِ عَن أَبِي عَمْرٍ والكِنانِي وَأَن لا يَقِيّةً لَه، ورَوى الكُلينيُّ (ره) في بابِ التَّقِيَّةِ بإسنادِه عَن أَبِي عَمْرٍ والكِنانِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيه السَّلامُ قالَ: يا أَباعَمْرِ و أَرَأيتكَ لَوَحَدَّ ثُتُكَ بِحَدِيثِ أَوافْتَيتكَ بِفُتْيا، عَنْ أَبِي عَنْهُ فَأَخْبَرُتكَ بِخِلافِ ماكُنْتُ أَخْبَرُتُكَ أَوْافْتَيتكَ ، بأيها ثَمَّ حِنْتَنِي بَعَدَذلِكَ فَسَأَلتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرُتُكَ بِخِلافِ ماكُنْتُ اخْبَرُتكَ أَوْافْتَيتكَ ، بأيها ثَمَّ حِنْتَنِي بَعَدَذلِكَ فَسَأَلتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرُتكَ بِخِلافِ ماكُنْتُ اخْبَرُتُكَ أَوْافْتَيتكَ ، بأيها ثَمْ وَاللهُ إِلاَأَنْ يُعْلَمُ ذلِكَ أَنَّهُ خَيْرُ لِي وَلَكُمْ ، أَبِي اللهُ عَرَّوبَ لَن اللهُ عَلَي اللهُ إِلاَأَنْ يُعْلَمُ ذلِكَ أَنَّهُ خَيْرُ لِي وَلَكُمْ ، أَبِي اللهُ عَرْوَجَلَّ لَنا وَلَكُمْ فِي دِينِهِ إِلاَ التَقِيَّةَ ». وقُولُهُ «إلا أَن يُعْبَدَسِرًا» أي في دُولَةِ الباطِلِ.

وَأَمَّا عِرْفَانُ مَوارِدِ الحَمْلِ عَلَيها فَسَهِلُ إِذْ جُلُّها أُوكُلُّها فِي مَقَامِ التَّعَارُضِ،

فَى اكَانَ مُوافِقاً اِفَتْنَاوِيهِمْ مُخَالِفاً لِمُناعَلَيهِ أَصْحَابُنَا عُلِمَ أَنَّهُ صَدَرَتَقيَّةً، لُكِنْ هذا يَخْتَاجُ إِلَى العِلْمِ بِالتَّارِيخِ وَمَعرِفَةِ أَحْكَامِ العَامَّةِ وزَمانِ صُدُورِ الخَبَرِ والفَتوى المَعَمُّولِ بها في ذلكَ الزَّمانِ \_ أَيْ فَتَاوِيهم في زمانِ صُدُورِ الخَبَرِ عَنِ المَعَصُّومِ عَلَيهِ الشَّلامُ \_ .

# الأُمُورُ الَّتِي تَجِبُ مَعرِفتُهَا فِي دِرايَةِ الحَديثِ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ فَحَسْبُ هِيَ:

الف: عرفانُ السُّنَدِ ويَجِبُ فيه:

١- تَمْيِيزُاللَد لِسِينَ وَالوَضّاعِينَ (الّذِينَ باعُواضَمائِرَهُمْ لِلسُّلْطَةِ الحاكِمةِ وَالمُيُولِ وَالنَّزَعةِ القَومِيةِ)
 العدُولِ الصّادِقينَ (الَّذِين تَجَنَّبُواالكِذْبَ وَالمَينَ).

٢ - معرِفةُ المولىٰ مِنهم والصَّميم وَالحَليفِ والرَّقيقِ ومَعرِفَةُ آرائِهِمْ وَنِحَلاَتِهِمْ وَخَلاَتِهِمْ وَمَداهِبهمْ.

َ عَصْرِهُو أَيسْمَعُ هُوَعَنِ المَّاوِي فِي أَيِّ عَصْرِهُو، أَيسْمَعُ هُوَعَنِ المَّعْصُومِ أَوْيرُوِي بِالواسِطَةِ.

٤ - مَعرَفَةُ البيوتاتِ وَالأَنْسابِ ثُمَّ البُلْدَانِ.

٥- مَعرِفةُ الإِخَوةِ أوالأخواتِ وأسْمائِهم: مِثْلِ: عبدِالله وعُتبَةُ ابنَيْ مسعودٍ الهُذَليّ، وزَيدٍ ويَزيدَ ويَزيدَ بن ثابتٍ في الصّحابَةِ، وزَيدٍ وصَعصَعة ابنَيْ صُوحانَ في التابعين، وربعيّ ومسعودٍ ابنيْ خراشٍ العَبَسِيَّيْن، والسّهل وعبّادٍ وعثمانَ بني حنيفٍ، وسالم وزيادٍ وعُبيدة بني الجعدِ الأشجَعِيِّينَ، وَمِنْ أصحابِ الصّادقِ عَليهِ السّلامُ كالحسنِ ومحمدٍ وعليّ بني عَظِية الدّغشيّ المحاربيّ، ومحمّدٍ وعليّ وحسنٍ بني أبي حَزةَ الثماليّ، وعُبيدِ الله ومحمّدٍ وعمران وعمدٍ وآدمَ وعمران وعمدٍ وآدمَ وعمران وعبدالله وعبداله والمسمن والمه والمناع والمناع والمعتبد والمناع والمنا

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكرجُلّهم

٦- تَمْيِيزُ المُشترِكَاتِ بِالزَّمَانِ والمكانِ أوبالكتُب والتَّآلِيفِ والمُشايِخِ والرَّاوِينَ.

٧- مَعْرِفَةُ الّذِين لِم يَروِعَهُم إلا واحِدٌ مثل: سُلّمِ بن قيس الهلاليّ الكوفي الذي لم يروكتابه إلا أبانُ بنُ أبي عَيّاش، والحسن بن مُوفِّقٍ صاحِبِ النَّوادِرِلم يَروكتابه إلا أحدُ بنُ مِنْ أَم وَاحمَد بن فَصَلِ بن دُكَيْنِ صاحِب المَصنَّف اتِ والنَّوادِرِلم يَروكتُ بَهُ إلا أحمدُ بنُ مِنْ أصحابِنا ومِن العامّة مِثلُ: وَهْبِ بنِ خَنْبَشِ الصّحابيّ الطائيّ الكوفيّ، وعُروة بن مُضَرَّسٍ، ومحمّد بن صفوان الأنصاريّ وهؤلاء لم يروعهم الاّالشّعبيُّ والذينَ تَفَرَّد بروايا يَهمُ الزُّهْرِيُّ وَهُمْ أَكْثرُ مِنْ خَسّةٍ وعِشْرِينَ مِنَ التّابعينَ المّالوعِ بَه عِيرُ الزُّهرِيُّ وَهُمْ أَكثرُ مِنْ خَسّةٍ وعِشْرِينَ مِنَ التّابعينَ لم يَروعِهم غيرُ الزُّهريُّ .

٨- ضَبطُ الأسماء والأنساب، كمَعْمرٍ ومُعَمَّرٍ وجَرِيرٍ وجُرَير، وحَمِيدٍ وَحُمَيدٍ، وَحَمِيدٍ وَحُمَيْدٍ، وأمثالِ ذلكَ.

#### فائدة:

الْمَتَّهَمُونَ بِالكِذْبِ أَوِ الوَضْعِ أَوِ التَّخْلِيطِ أَوِ التَّدْلِيسِ، وَ الَّذِينَ يَجِبُ التَّبَيُّنُ في نَبَتْهِمْ عَمَلاً بِكَرِيمةِ «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَبَيَّنُوا»وَ ٱلمَشْهُورُونَ مِنْهُمْ هُؤُلاءِ

أَبِانُ بِنُ أَبِي عَيَاشٍ أَبُو إِسماعِيلَ البَصريُ اتَّهِمَ بِوَضع كتابِ سُلَيْم بن قَيْس، وَ تَقَدَّم الكلامُ فيه. (صه)

إبراه يم بْنُ أبي يَحيَى المَدنيُ أبو إسحاق، قيلَ فيه: كذَّاب، يَضَعُ الحَدِيثَ. وقالَ ابنُ عُقدة: لَيْسَ بمنكر الحديثِ.

إبراهيمُ بنُ رَجاالشَّيْبانيُّ اَلكوفيُّ، عاميٌّ ولَمْ يُوَتَّقْ مَثْرُوكٌ، كذَّابٌ عِنْدَ لهُمْ.

أَحَدُبنُ محمدِبنِ سَيّارٍ أبوعَبدِالله السَّيّارِيُّ، كذَّابٌ، ضعيفٌ، فاسِدُ المَذْ هَب، جَفُوُّ الرِّوايَةِ. (جش، ست، صه)

أَحَدُبنُ محمّد أبوعَبدِالله الخليديُّ الآمليُّ ،كذَّاب، وضَاعٌ لِلْحَدِيثِ. (صه) إسحاقُ بنُ محمّدِبنِ أحدَبنِ أبانٍ أبويَعقوبَ الأحر، هو مَعدِن التّخليطِ، كان كذَّاباً، وضّاعاً (صه)

إسماعيلُ بنُ عليِّ بنِ عليِّ بنِ رَزِين، مُخْتَلِطُ الأَمْرِ، قيل: كانَ كذَّ اباً، وَضَّاعاً لِلْحَديثِ، وَلِيَ الحِسْبَةَ بواسِط. (صه)

أَشْعَتُ بنُ سَعِيدٍ السَّمَانُ أبوالرَّبيع، عامِّيٌّ ولم يُوَثَّق مَثْرُوكٌ عِنْدَهُمْ، و قالَ بَعْضُهُمْ: كانَ يَكْذِبُ.

جَعْفَرُ بِنُ عَلَيِّ بِنِ سَهْلِ الدَّقَاقُ الحَافِظُ، عامَّيٌ، ولم يـوثَّق، قال الخطيب: كانَ كذَّاماً فاسقاً.

جَعْفَرُ بنُ مُحمَّدِ بن ما لِكِ بنِ عيسى بنِ سابُورَ، ضعفه النّجاشيُّ، وقال ابنُ الغَضائِرِيُّ: يَضَعُ الحَدِيثَ.

جَعفرُ بنُ واقِدٍ رَوى ابنُ قُولَوَيْه (محمّد) بإسنادِهِ عَن عَلِيّ بنِ مَهْزِيارَ أَنَّه سَمِعَ أَباجَعْفَر عليه السلام يَلْعَنُـهُ. (كش، صه)

الحسنُ بنُ العبّاسِ بنِ الحَرِيشِ أبوعليّ، ضعيفٌ جِدّاً (جش) وَضَعَ فَضْلَ إِنّا أَنْزَلْنَاهُ (صه)

الحسنُ بن عليّ بن أبي حزة البَطائِنيُّ، واقِفِيُّ كذَّابٌ مَلْعُونٌ. (صه،كش) الحسن بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن عليً أميرالمؤمنين عليهم السّلام، أبو محمّد المعروف بابن أخي طاهر، رَوىٰ عَنْ جَدِّم يَحيى بن الحسن و غيره، و عَنِ الجَاهِيلِ أحاديثَ مُنكَرَةً، ضَعَّفُهُ الأصحابُ و قال «غض»: كانَ كذَّاباً يضَعُ الحديثَ: (صه، جش).

حمزة بنُ عُمارَةَ البَرْبَرِيُّ، ملعونٌ عَلَىٰ ما رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفرٍ و أَبِي عبدالله ـ عليهما السلام. (صه).

داودبن الزَّبْرَقان الرَّقاشيُّ أبوعَمرٍو البَغداديُّ الـمُتَوَفَّى ١٨٦ عامَيُّ ولَمْ ِ يُوَثَّق، اتُّهمَ بالِكذُب.

رَبِيعُ بنُ زَكْرِيا الوَرَّاقُ الكوفيُ، مطعونٌ عَلَيْهِ بِالغُلُوِّ، لَهُ كِتابٌ فيه تَخِليظٌ. (جش، صه)

سالِمُ بنُ أبي حَفْضَةَ العِجْليَ الـمُتَوَفَى ١٣٧، كذَّ بَهُ أَبُوعَبْدِالله عَلَيْهِ السَّلامُ وكَفَّرَهُ وَلَعَنَهُ. (صه)

سالِمُ بنُ أبي سَلَمَةَ الكِنْدِيّ السِّجستانيُّ، قال العَلاَمَةُ في الحُلاصة ضعيفٌ و أحاديثُهُ مُخْتَلِطَةٌ.

سليمانُ بنُ عَبْدِالله الدَّيْلَمِيُّ أبو مُحَمَّدٍ، كَانَ غالِياً، كَذَّابًا، وَكَذَلِكَ اَبْنُهُ مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمانَ. (صه، جش)

سليمانُ بنُ عَمْرِوبنِ عَبدِالله النَّخَعيُّ أبوداوُدَ الكُوفيُّ الزَّاهد المُتَنسَّكُ اللهُ ال

عَبدُاللهِ بنُ محمّدِ البَلوي، كانَ واعِظاً، فقيهاً، مَطْعُوناً عَلَيْهِ (جش) قال ابنُ الغَضائِريُ: كذّابٌ وضّاعٌ. (صه)

عليُّ بنُ أحمد الكُوفيُّ، يكنّى أبالقاسِم، صنّف كِتاباً في الغُلُوّو التَّخليطِ، وقالَ النَّجاشِيُّ: إنّه كَانَ يَقُولُ: إنّه مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ، وَغَلَافِي آخِرِ عُمْرِه وَفَسَدَ مَذْهَبُهُ، وَصَنَّفَ كُتُبًا كَثيرةً، أَكْثَرُها عَلَى الفَسادِ، وقال ابنُ الغَضائريِّ: أبوالقاسم الكوفيُّ المُدَّعى العَلَويَّة كَذَّابُ، غال صاحِبُ بدْعَةٍ. (صه)

عليُّ بن سالم البَطَّائنيُّ قائد أبي بَصيرٍ اللَّكفَوفِ، أَحَدُ عُمُدِ الواقِفَةِ، كذَّابٌ مَتْهِمٌ مَلْعُونٌ عَلَى قول ابن فضّال. (صه)

محمّدُ بنُ بَشيرٍ من أصحاب الكاظم عليه السّلامُ غال مَلْعُونٌ، روى الكَشّيُّ مُسْنَداً عَنْ أَبِي الحَسَن الرَّضا عَلَيهِ السَّلامُ قال: إنّه كَانَ يَكْذِبُ عَلَى أَبِي الحَسَن (الكاظم) عَلَيْهِ السَّلامُ. (صه)

عمد بنُ عَلِي أبو سَمِينَةَ الصَّيْرَ في المُشْتَهَرُ بِالكِذْبِ بِالكُوفَةِ. (جش، عمد بنُ عَلِي المُسْتَةَبَرُ بِالكِذْبِ بِالكُوفَةِ. (جش، عمد بنُ الحسن بن جُمْهُورِ العَمّيُ البَصْرِي، كَانَ ضَعيفاً في الحديثِ غالِياً في الرِّوايَةِ، لا يُلْتَفَّتُ إلى حَدِيثِه وَ لا يُعْتَمَدُ عَلَى ما يَرْوِيهِ. (صه) في المَذْهَبِ فاسِداً في الرِّوايَةِ، لا يُلْتَفَّتُ إلى حَدِيثِه وَ لا يُعْتَمَدُ عَلَى ما يَرْوِيهِ. (صه) مُحمّد بنُ مِقلاصٍ أبي زَيْنَبَ الأسدِي يُكتنى أبا الخطابِ، مَلعُونٌ عَلى لِسانِ أبي عَبدِ الله (ع). (صه)

محمد بن موسى الهمداني السمان، قال محمد بن الحسن بن الوليد: وضع أَصْلَ النّرسيّ، وأَصْلَ زَيدٍ الزّرَادِ، وقال: إنّه كانَ يَضَعُ الحَدِيثَ، ضعّفه القمّيون بالغُلُو (صه، جش)

محمّدُ بن [آبي] القاسم الأسْتَر آبادِيُّ ضعيفٌ كذَّاب لَهُ تَفسيرٌ رَوى عَن رَجُلَيْن مَجْهُولَيْن. (صه)

مُغيرَةُ بَنُ سَعِيدٍ رَأْسُ المُغِيرِيَّة، تَظَافَرَتِ الرَّوايَاتُ بِكَوْنِه كُذَّاباً. (صه) مُعَلَى بنُ مُحَمّدِ البَصْرِيُّ أَبوالحَسَنِ مُضْطَرِبُ الحَدِيث وَ المَذْهَبِ. (صه) مفضّلُ بنُ صالِحٍ أبو جَمِيلَةَ النَّخَاسُ الأسديُّ ضَعيفٌ كذَّابٌ يَضَعُ الحَدِيثَ. (صه) الحَدِيثَ. (صه)

مفضّلُ بنُ عُمَرَ الجُعفي قال النّجاشي: كوفيٌ فاسِدُ المَذْهَبِ مُضْطَرِبُ الرّوايَةَ لايُعْبَأُ بِه، وقيل إنّه كَانَ خطّابيّاً \_ يعني مِن أُتباع محمّدبن مِقلاصٍ الاسّدي \_.

مُقاتِلُ بنُ سُلَيْمانَ البَلْخيُ، عامِيٌّ، كذَّابٌ، دَجّالٌ، وضَاعٌ، عدَّهُ النَسائيُّ مِنَ الكَذَّابِينَ، وَ هُوَ الَّذِي قِيلَ فيهِ إِنَّهُ قالَ مَنْصُورُ الكاتِبُ عَن أَبِي عُبَيْدِاللهِ قال: قال لي أميرُ المُؤمِنينَ مَهدِيُّ - لَمّا أَتَانَا نَعْيُ مُقاتِلٍ - اشْتَدَّ ذلِك عَلَيَّ فَذَكُرْتُهُ لأمير المُؤمِنينَ أَبِي جَعْفَرٍ، فقال: لا يَكْبُرُ عَلَيْك، فإنّهُ كانَ يَقولُ لي: انْظُرْما تُحِبُ أَنْ المُؤمِنينَ أَبِي جَعْفَرٍ، فقال: لا يَكْبُرُ عَلَيْك، فإنّهُ كانَ يَقولُ لي: انْظُرْما تُحِبُ أَنْ أَحَدَّنَهُ فِيكَ حتى أُحدِثَهُ. وَعَنْهُ أَيْضاً قالَ: قالَ لِي المَهْدِيُّ: ألا تَرَىٰ ما يَقولُ لُهُ أَنْ اللهَ في العَبّاسِ، قالَ: هذا؟ - يَعْنَى مُقاتِلاً - قال: إنّ شِئْتَ وَضَعْتُ لَكَ أَحادِيثَ في العَبّاسِ، قالَ: قُلْتُ: لاحاجَةً لِي فيها.

وَهُبُ بنُ وَهُبٍ أَبو البَخْتريُ القاضِي العامِّيُّ مَرِّذِ كُرُهُ ص٢٣٦٠ مُنَخَّلُ بنُ جَمِيلٍ الأسَدِيُّ بَيّاعُ الجَواري، ضَعيفٌ فاسِدُالرِّوايَةِ. (صه، جش، كش)

يونُسُ بنُ ظَبْيانَ، ويَزِيدُ الصَائِغُ كانا مِنَ المَشْهُورِينَ بِالكِذْبِ وَقَالَ النِّجَاشِيُّ كَانَ يُونُسُ مَوْلَى ضَعِيفاً جدَّاً، لايُلْتَفَتُ إلى ما رَواهُ، كُلُّ كُتُبِه تَخْليطٌ، وقَالَ ابنُ الغَضائريِّ: إنّه كوفيٌّ غَالٍ كذَّابُ وضَاعٌ (صه).

تذكرة

ولاينتمسكُ بِحُجْبَةِ التّبادُرِ فِيهِ، فَالعَلْوِيُ مَثَلاً نِسْبَةٌ إِلَى أَرْبِعَةِ عَلَيٍ: إلى ولاينتمسكُ بِحُجْبَةِ التّبادُرِ فِيهِ، فَالعَلَوِيُ مَثَلاً نِسْبَةٌ إِلَى أَرْبِعَةِ عَلَيٍ: إلى عَلَى بن أبي طالِبٍ عليه السّلامُ، وإلى عَلَي بن سُودٍ، مِثل خالدِبن يَزيدَ العلويّ, وبنوعليّ عَلَى بن سُودٍ، مِثل خالدِبن يَزيدَ العلويّ, وبنوعليّ بَطَنْ مِن الأَرْدِ كَسَلَم بَطَنْ مِن مَذْ حِج كَجُعْدَبِ بنِ سَرحانَ العَلويّ، وبنوعليّ بَطنْ مِن الأَرْدِ كَسَلَم ابن قيسٍ البّصريّ العلويّ.

والعُمَريُ \_ بضمِ العَينِ \_ نِسْبَةُ إلى رَجُلَيْنِ: إلى عُمَرَ بنِ الخَطَابِ كأبي عثمانَ والعُمَريُ والعُمَريُ والعُمَريُ والعُمَريُ في طالبٍ عُمَرَ بنِ عَلَيْ بن أبي طالبٍ عُمَرَ بنِ عَلَيْ بن أبي طالبٍ العَلَوي المدني، عليه السلام كَأبي محمّدٍ عبد الله بنِ محمّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَلَيْ بن أبي طالبٍ العَلَوي المدني، أو أخيه عُبيد الله العُمَري العَلَوي.

وَالشَّيعَيِّ \_ بِكُسرِ الشينِ \_ إِمّانِسْبَةٌ إِلَى شِيعَةِ أَميرِ المؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ، وَإِمّانِسْبَةُ إِلَى شِيعَةِ أَميرِ المؤمنينَ عَلَيهِ السَّلامُ، وإِمّانِسْبَةٌ إِلَى شِيعَةِ بَنِي الْعَبّاسِ كَابْنِ أَبِي الجَهْمِ محمّد بنِ مَنْصورِ (راوِي نَصْرِ بنِ وإبوالحسينِ الحَسَنُ بنُ عَمْرِ وبنِ الجَهْمِ الْمُتُوفِّى ٢٨٨ راوي علي الجَهْمِ المُتُوفِّى ٢٨٨ راوي البَهْ المُتُوفِّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 يحيى اليهودي، وإمّانِسبَةً إلى بابِ اليهود وهو كمافي معجم الحَمّويّ: عَلَّهُ أُوناحِيةٌ عَبِي اليهوديُ المتوفّ بِجُرِجانَ مِنهم أبومح منه أحدُبنُ محمّد بنِ عبدالكريمِ الوزّانُ الجُرُجانيُ اليهوديُ المتوفّى .٣٠٧

والمسيحيُّ إِمّانِسبةُ إلى المسيحِ عيسى بنِ مَريَمَ عليه السلام، وإمّانِسبَةُ إلى جَدّالمُنتَسَبِ إليه، منهم أبوعليِّ بن محمّد بن زكريّا المسيحيُّ الأَعرَج.

والأُمُويُّ أيضاً إمّانِسْبة إلى أُميّة بنِ عبدِشَمسٍ، وإمّانسبة إلى أُميّة بنِ زَيدٍ بَطْنٍ مِنَ الأنصارِ، مِنهم رافع بنُ عنتَرَة الأُمويُ، وشُعيبُ بنُ عَمْرِو الأُمويِّ.

والغالي إمّانِسبة إلى الغُلوِّ في الدِّينِ، وإمّانِسبة إلى جَدَّةِ المنتسبِ إِليها، منهم أبومنصور محمَّدُ بنُ حامِدٍ الغالي النيشابوريُّ لكون أمِّ جدِّه تُسمّى غالِيَة.

والواقيفي إمّانِسبة إلى الواقيفة، وهم الشّيعة الّذين وقفوا في أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام وكثيراً مّايطلق على الواقفين في موسى بن جعفر عليهما السّلام، وإمّانسبة إلى بطنٍ من الأوس مِن الأنصار يقال لهم: بنوكعب بن واقيف، اسمه مالك بن امرء القيس وهم كثير أحدهم هلال بن أمّية الواقفي أحد الثلاثة البكائين الذين تَخلفوا عن تَبوك.

والخارجيُّ إمّانِسبَةٌ إلى الخوارِج، وإمّانِسبَةُ إلى خارِجَةَ بنِ عَدوانَ وهم بطنُّ: منهم محمّدُ بنُ بشيرِ الخارِجيُّ.

والكيساني إمّانِسبة إلى الكيسانِية فِرقَةٍ مِنَ الواقِفَةِ، وَقَفُوا فِي أَبِي عبدِ اللهِ الحسين عليه السّلام، وإمّانِسبة إلى جَدّالمُنْتَسبِ إلَيهِ، منهم أبومحمد سليمانُ بنُ شعيبِ بن سليم بن كيسانَ الكلبي الكيسانيُ.

وربتمانعُثْرُ فِي الرُّواة على من وصفوه بِاللَّهُ لَ لَا والذِي يظهرُ لِنَ تَتَبَعَ التواريخَ أُنّه كان

في أواخر خلافة بني العبّاس أقاموا رِجالاً عدولاً عند النّاس مع كلّ قاض في كلّ بلد، فإذا أراد القاضي استعلام أمرٍ أواعترافاً مِن أحدٍ أوشهوداً لوصيّةٍ بَعَثَ بهم لِيتَعَرّفوا الخبر أويشهدوا الوصيّة أوالنكاح على مَذهبهم أوالطلاق على مَذهبنا وأمثال يبلك الأمور التي تحتاج إلى العدل الواحد أوالعدلين أوالعدول، فَسُمُّوا بالمُعَدَّل، قال ابن الأثير في اللّباب: «المُعدَّلُ ببضم الميم وفَتح العَينِ والدَّال المهملة وفي آخرها لام عنهال لِن عَدل وزكا، وقبلت شهادتُه، وفيهم كَثْرة منهم أبوالحسين علي بن محمّد بن عبدالله المنتوقى المتوقى المتولي المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتولي المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتوقى المتولي المتولي المتوقى المتولية المتوقى المتولية المتوقى المتوقى المتوقى المتولية المتوقى المتولية المتولية

والحنفي \_ بفتح الحاء والنون \_ إمّانسبة إلى أبي حنيفة النعمان بن ثابت أحدالفُقَهاء الأرْبعَة لأهل السنّة، من حيث المذهب، وإمّانسبة إلى حَنيفَة بن لخيم بن مُصعب من حيث النسب وهم قبيلة كبيرة مِن أولاد ربيعة بن نزار، مِنهم ثمامة بن آثال الحنفي، وسِراج بن عُقبة بن طَلْق الحَنفي، وحَولَة أمَّ محمّد بن علي بن أبي طالب عليه السّلام.

والمالكي نسبة إلى مَذهَب. وإلى رجالٍ وإلى مكانٍ، وأمّا اللّه هُبُ فَأَتْباعُ مالِكِ بنِ أنسِ المعروف فقيه دارِ الهِجرة، يقال لهم: المالِكيّ؛ وأمّا المكانُ فه والمالكيّة قرية على الفرات بالعِراق، منهم أبوالفتح عَبدُ الوهابِ بنُ محمّدِ بنِ الحسينِ الصّابونيُ وغيره المالِكيُّ وهوشيخُ حَنبليُ المذهب يروي عن أبي الخطاب بن نصر الصّابونيُ وغيره وسمع منه أبوسعد السّمعانيُ وغيره؛ وأمّا الرّجال فالمنسوبون إلى مالك بن بكر بن حبيب التغلبيّ، ومنهم سَلَمة بن خليد بن كعب المالكيُّ، أوإلى مالك المعافريِّ، منهم أبوالفتح بن أبي إسحاق المالكي المعافريُ، ومنهم جماعة من أولاد معد بن أبي وقياص، يقال لهم المالكيّ لأنّ جدّهم أبي وقياص كان اسمُه مالِك بن وهيب بن عبد منافٍ، ومنهم أبوعَم وعثمان بن عبد الرّحن المالكيُّ الزُّهريُّ الوقاصِيُّ. أوإلى مالك بن تعلبة بن وددانَ بنِ أسدٍ، منهم ضِرازُ بنُ الأَرْور ويزِ يذبنُ أنس المالكيُّ، أوإلى مالك بن تعلبة بن دودانَ بنِ أسدٍ، منهم ضِرازُ بنُ الأَرْور ويزِ يذبنُ أنس المالكيُّ، أوإلى مالك بن تعلبة بن دودانَ بنِ أسدٍ، منهم ضِرازُ بنُ الأَرْور ويزِ يذبنُ أنس المالكيُّ، أوإلى مالك بن تعلبة بن دودانَ بنِ أسدٍ، منهم ضِرارُ بنُ الأَرْور ويزِ يذبنُ أنس المالكيُّ، أوالى مالك بن ثعلبة بن دودانَ بنِ أسدٍ، منهم ضِرارُ بنُ الأَرْور ويزِ يذبنُ أنس المالكِيَّان.

والحنبلي إمّانِسبَة إلى أحمد بن محتمد بن حَنْبَلِ صاحبِ المُسْنَدِ الكبيرِ المشهور، وإمّانِسبَة إلى حَنْبِلادِ بَنِي تَميم، ومَنْهلٍ عن يَسارِ السّمينَةِ لِمَن يريدُ مكّة مِنَ البّصرة .

والزَّيديُ إِمَانِسِةُ إِلَى زَيدِبِنِ عليَّ بن الحسين عليهما السلام، ومَذْهَبُهُمْ تَقَدَّمَ مِنَ المُؤلَفِ ذِكرُه والقائِلُونَ بإمامة زَيدٍ المعروفون بالزَّيدية واحدها زَيدِيُّ، وإمّانِسبةُ إلى قَريَة مِن سَواد بَغداد مِن أَعمالِ بادوريا (كورة بغداد)، يُنسَبُ إليها أبوبكرٍ عمّد بن يحمد الشُّوكيُّ الزَّيديُّ الذِي سَمِعَ محمد بن إسماعيلَ الورَّاق، وأباحفصِ بنِ شاهِينَ، والزَّيدِيَّةُ مِن مِياهِ بَنِي غَيرٍ في وادٍ يقالُ له الحذيم.

#### فائدة:

إِنَّ المرادَ مِنَ الصَّدوق في كُتُهِنا أبوجَعفَرٍ (محمَّدُ) وإِذَاقُيِّدَ بِالأُوَّلِ فَهُوَأَبُوهُ عَلَيْ بِنُ بِابُو يِهِ هُوَالأُب، عَلَيْ بِنُ بِابُو يِهِ هُوَالأُب،

والمراد بالشيخ هوأبوج عفرالطوسي صاحب التهذيب والاستبصار (المعبَّرعنها في كُتُبِ المتأخّرين بالتَّهذِيبَين).

والمراد من الشيخين هو (الطوسيُّ) مع شيخه محمّدِ بنِ محمّد بن النَّعمان المفيد (ماتِن التهذيب)\_رحمهما الله\_.

والمراد بالثلاثة، هُما مع السيّدالمرتضىٰ عَلَمِ الهُدى صاحِبِ الانتصارِ \_\_رحمهم الله\_.

والمراد بالخمسة، هم الثلاثة المذكورة مع ابني بابوّيه عَليّ بن الحسين وابنه محمّد (الصدوقين).

والمراد بالمتأخّرين هو محمّد بن إدريس ومَن بَعدَهُ مِنَ الفقهاء \_رحمهم الله\_. والمراد من «العلاّمة» هوجمال الدِّين الحسن بن يوسف بن مُطهَّرٍ الحِليُّ \_رحمة الله عليه\_.

وإذاقيل «القاضي» فالمرادبه محمدبن أحمدبن الجُنيدالإسكافي.

وإذاقيل «أبوالقاسم» فالمرادُ الشّيخ نَجَمُ الدِّين جَعفرُ بن الْحَسَن بن يحيى الحليُّ صاحب شرائع الإسلام والمعتبر والنافع.

وإذا أطلق «قوله صلّى الله علبه» فهو قول النّبيّ صَلّى الله عليه وآله، وإذاقيل: أحدهما عليهما السلام فالمراد الباقر أوالصادق عليهما السلام.

وإذا أُطلق أبوجعفر فالمراد محمدبن علي الباقر عليه ما السلام، واذا قُيد بالثاني فالجواد عليه السلام وإذا أطلق أبوعبدالله فالمرادبه الصادق عليه السلام.

وإذااطلِقَ أبوالحُسَن في الحديث فالمرادبه الكاظمُ عليه السّلام. وإذاقُيّدُ بالثاني فالرّضا عليه السلام، وإذاقيّد بالثالثِ فالهادي عليه السّلام، وإذا أطلقَ العالِمُ أوالفقيهُ أوالعبدُ الصالِحُ أوالشيخُ فالكاظم عليه السّلام.

والمراد بالحلبيان أبوالصلاح وابنزُهرة.

والمراد بالفاضلان محمد بن إدريس صاحب السرائر والعلامة الحلي في المراد بالفضلاء من أصحاب الصادقين عليه ما السلام: زرارة بن أعين، وبُكير بن أعين، وفُضَيلُ بن يسار، ومحمد بن مسلم الثقني، وبُرَيد بن معاوية العجلي. والفقهاء الأقدمون رضوان الله عليه مله الذين لهم رسالة فقهية لمُجرد الفتاوي جماعة:

- ١ أبوجعفر محتمد بن علي بن بابويه القُـمّي المشتهر بالصدوق المتوفّى ٣٨١
   له المقنع والهداية
- ٢- أبومحمد الحسن علي بن أبي عقيل العُماني المعاصر للشيخ الصدوق
   له رسالة تسمّى «المتمسّك بحبل آل الرسول».
- ٣٨١ أبوعلي محمد بن أحمد بن الجُنَيْدِ الإسْكافي المُتَوَفَّى ٣٨١ له المُخْتَصَرُ الأحدي للفقه المحمدي.
- ٤ أبوعبدالله محمد بن النّعمان الملقّب بالمُفيد المتوفّى ٤١٣ له رسالة عمليّة تسمّى «المُقنعة».
- ے ۔ ۵- أبوالقاسم عبدالعزيزبن نِحرير المعروف بابن البَرَّاج القاضِي المتوفَّى ٤٨١ له كتاب المهذَّب والجواهر.
- ٦- أبوالصلاح تقي بن نجم الدين الحلَبي المعاصر للشيخ، والمتوفى ٤٤٨ له رسالة البداية، والكافي.

٧- أبويَعلىٰ سَلاربن عبدالعزيز الدّيلميُّ تلميذالمرتضى والمفيد رحمهم الله المتوقّي ٤٦٣ لهرسالة تسمّي «المراسِم».

٨- أبوجعفر محمّدبن الحسنبن على الطوسيُّ صاحب التهذيبين المتوفّى ٤٦٠ له كتاب النهاية لمجرَّد فتاويه.

٩- أبوجعفر محمدبن عَلِيِّ الطُّوسيُّ ابن حَمزة (استاذ محمّدبن عليّ بن شهرآشوب) المتوفّى ٨٨٨ له كتاب الوسيلة لمجرد فتاويه.

١٠- أبوالمكارم حمزة بن عليِّ بن زهرة الحسيني الحلبيُّ المتوفِّق ٥٨٥ له كتاب غُنيَةِ النَّرُوعِ إلى عِلمَى الأُصول والفروع,

#### الرموز في الكتب الرجالية

لفهرست النجاشي جش لكتاب ابن الغضائري غض لرجال الشيخ الطوسي جخ ارجال الكشيّ کش لحلاصة الرّجال للعلاّمة الحلّيّ لكتاب رجال احمدبن محمدالبرقتي ئى لرجال ابن داود الحلّي اسمه الحسن لمشيخة من لابحضره الفقيه يه الفهرست الشيخ الطوسي ست اوسيط الميرزا محمدالاسترآبادى مح لنقد الرجال ميرمصطفي التفرشي لفهرست منتجب الذين على بن عبيدالله

ابن الحسن بن الحسين بن بابويه.

جب

#### رموز ابواب رجال الشيخ

الصحابة رَسول الله (ص) لأصحاب لأمير المؤمنين عليه السلام ي لأصحاب الحسن المجتبى عليه السلام ن لأصحاب الحسين السبط عليه السلام سين لأصحاب على بن الحسين عليه السلام ین لأصحاب الباقر عليه السلام قر لأصحاب الصادق عليه السلام ق لأصحاب الكاظم عليه السلام ظم لأصحاب أبي الحسن على بن موسى علبه السلام ضا لأصحاب الجواد عليه السلام 3 لأصحاب الهادي عليه السلام دی لأصحاب العسكري عليه السلام ری و «لم» لمن ادر كهم و لم يروعنهم عليهم السلام

| الصفحة     | الموضوع                                      |
|------------|----------------------------------------------|
| ٣          | كَلِمَتُنا                                   |
| ٧          | تَقدِمَة `                                   |
| 9          | عِلْمُ الدِّراية و فيه فصولُ                 |
| 1 "        | بيانٌ حقيقتِه و موضوعِه و غايتِه             |
|            | الفصل الأول                                  |
| ١.         | أصول اصطلاحاته                               |
| 11         | معنى الحنبر لُغَةً و اصطلاحاً                |
| ١٣         | معنى الحديث لُغَةً و اصطلاحاً                |
|            | الفصل الثانى                                 |
| 1          | اصناف الخبر باعتبار الشند                    |
| 1.4        | تقسيم الخبر إلى متواتر و آحاد                |
| ١٨         | معنى التَّواتُرِ، اللَّفظيِّ منه و المعنويُّ |
| 19         | المتواتر شرائطه و مَبْلغُ خَجّيّته           |
| 74         | خبر الواحِدِ و مبلغ خُجِّيَّته               |
|            | الفصل الرابع                                 |
| Y <b>£</b> | تقسيم خبرالواحد بأربعة أقسام                 |
| 7 8        | بيان اصطلاحات الأصحاب فيه                    |

| 77 | القسم الأوّل: الصحيح ومعناه وحكمه              |
|----|------------------------------------------------|
| 41 | القسم الثاني: الحَسَن و معناه و حكمه           |
| ۳. | القسم الثالث: الموثَّق و معناه و حكمه          |
| 47 | القسم الرابع الضعيف وأقسامه                    |
|    | الفصل الخامس                                   |
| ٣٦ | أقسام الخبر باعتبار أوصافه                     |
| 47 | معنى المُسنَد و المُتَصِل و المرفوع            |
| ٣٧ | معنى المُعَنَّعُن                              |
| ٣٨ | معنى المُعَلَق                                 |
| 49 | معنىالمفرَد و المُدْرَج                        |
| ٤١ | معنى الغريب معنتي ولفظأ                        |
| ٤٢ | معنى المُصَحَّف                                |
| 24 | معنى العالي و النازل                           |
| ٤٤ | معنى الشَّاذُّ و النَّادر                      |
| ٤٦ | معنى المُسَلْسَل و المزيد                      |
| ٤٧ | معنى المختلف و الموافق                         |
| ٤٩ | معنى النّاسخ و المنسوخ ومعنى المقبول و المعتبر |
| ٥٠ | معنى المكاتب، و المحكم و المتشابه              |
| ۵۰ | معنى المتَّفق و المفترق و المشتبه المقلوب      |

| ۵١         | معنى المشترك                            |
|------------|-----------------------------------------|
| ۵۲         | معنى المؤتلَفِ و المختلف                |
| ۵٤         | روايةُ الأكابِر عن الأصاغِر             |
| ۵۷         | الألفاظ المستعملة في وصف الخبر الضعيف   |
| ۵۹         | معنى المَقطوع، والمُضْمَر، والمُعْضَل   |
| ٦٠         | معنى المرسل و مبلغ حجيته                |
| ٦٦         | معنى المُعلَّل و المراد منه             |
| 79         | معنى المُدلِّسِ و المُضطرب              |
| ٧١         | معنى المَقْلُوبِ و المُهْمَلِ و المجهول |
| ٧٢         | معنى القاصر و الموضوع                   |
| ٧٤         | الواضِعين و أصنافهم                     |
|            | الفصل السادس                            |
| VV         | في مَنْ تُقْبَل روايتُه و مَنْ تُرَدُّ  |
| <b>V</b> 1 | شرائط الرّاوي لقبول روايته              |
| ۸۱         | حجة القول بالعمل بخبر مجهول الحال       |
| ٨٦         | الشرائط الّتي لايعُتَبر في الّراوي      |
| 9.         | ما به تَثْبُتُ عَدالَةُ الرّاوي         |
| 97         | أحكام الجرثح والتَّعديل                 |
| 9 8        | ما يعتبر في تصحيح السند                 |

| 90  | مسائل في الجرَّح و التعديل              |
|-----|-----------------------------------------|
| 99  | الألفاظ المستعملة في الجَرْح و التعديل  |
| ١   | ألفاظ التَّوثيق و المدح                 |
| 11. | ذكر أصحاب الاجماع                       |
| 119 | تحقیق معنی ((أسند عنه))                 |
| ۱۲۵ | ذكر أسباب المدح                         |
| 144 | ألفاظ الذَّمَّ والقدح                   |
| 139 | ذكر الِفرَق المختلفة من الشيعة وعقائدهم |
| ۱۵۱ | معنى الغُلُوِّ و الغالي عند القدماء     |
| ۱۵۳ | معنى ذمَّ الغُلْوَّ و الغُلاة           |
| 109 | معنى الكتاب،و الأصل،و النوادر           |
|     | الفصلالسابع                             |
| ٧٢/ | شُرَفُ علم الحديث                       |
| 177 | آداب تحمّل الحديث و شرائطه              |
| ۱۸٤ | كتابة الحديث وضبطه                      |
| 19. | جواز النقل بالمعنى وعدمه                |
| 197 | أدب التحديث و أحكامه                    |
|     | الفصل الثامن                            |
| ۲., | أسهاءُ الرجال وطبقاتهم                  |

| ۲۰۵   | معرفة طبقات الرُّواة                      |
|-------|-------------------------------------------|
| 711   | مؤلفو كتب الدراية                         |
| 719   | ذكر البيوتات المُصَدَّرين بـ «آل»         |
|       | الملحقات                                  |
| 440   | تاريخ تدوين الحديث وكتابته                |
| 7 2 7 | الفرق بين المُسْنَدِ والسُّنَن            |
| 754   | فقه الحديث و درايته                       |
| 337   | الأمور الَّتي تَجِب رعايتُها في فهم الخبر |
| 470   | الأمور الَّتي تَجبُ معرفتُها في السند     |
| 777   | المتُّ هَمُوْنَ بِالْكِذِبِ وَ الْوَضْعِ  |
| ۲٧٠   | النِّسبة و المنسوبون                      |
| 202   | ذكر بعض المصطلحات                         |
| 770   | معرفة الرُّ موز                           |

